# خَرِي الله المرب ا

الجئزء الأوك

العَصْلِحِتُ عَلَى ، عَصْرِصَدُرالانْ لام

تأليف

اجدرتي ضفو

وكبل كلية دار العلوم جامعة القاهمة سابقا

المكتبة المجلمية

جَجِيهُ وَلَا مُنْكِنَا الْلِلْعَجِينَ الْمُؤْمِنَةِ الْلِلْعِجِينَ الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنَةِ عِصُورالعَربِ فِي الزاهِرة

## مُقَـٰ لَافِتُ مُّهُ الطبعة الأولى

## ب الدارمن الرحيم

أحمدك اللهم على سابغ نعمائك ، وضافى آلائك ، وأصلى وأسلم على صفوة أنبيائك ، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار .

وبعد: فقد كنت عند اختتام ﴿ جمهرة خطب العرب ﴾ ، قطعت على نفسى عهداً بإِللهُما بصِنو ٍ لها في الرسائل ، وقد يسّر لى القدير المنان السبيل إلى إنجاز عدتى ، فهأنذا أصدر :

#### جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة

حاوية ماوسعه اطلاعي من رسائل أبناء العربية في عصورالبلاغة ، في أجزاء أربعة : الجزء الأول : ويحوى الرسائل في العصر الجاهلي ، وعصر صدر الإسلام .

- « الثانى : ويحوى الرسائل في العصر الأموى.
- « الثالث : ويحوى الرسائل في العصر العباسي الأوّل .
  - الرابع: ويحوى رسائل الأندلسيين.
- ولم أورد في الجزء الأول ، مما أورده الشريف الرضى في نهج البلاغة من رسائل.

الإمام على كرم الله وجهه ، إلا ما اقتضاه المقام : مما كان حلقة مكلة لسلسلة مكاتبات ، أو رسالة مختصرة عثرت على تتمتها في مصدر آخر ، أو ما شاكل ذلك .

وقد أخرجت هذه الجمهرة على غرار سابقتها ، ونهجت فيها منهجها ، فدأبت على التوفيق بين الروايات المختلفة للرسالة الواحدة ، وصغت منها صورة كاملة تؤلف بين أشتاتها ، وعنيت بضبط المشكل من ألفاظها ، وتصحيح الحرف ، وتحقيق المشوة منها ، ورده إلى أصله ، وشفعتها بنبذة تاريخية توضح المقام الذي كتبت فيه ، وذيلتها بشرح مسهب يجلى للقارئ فحواها . ولست أغلو إن قلت إن ذلك الشرح بما حواه من فوائد لفوية ، وفرائد أدبية ، وطرائف تاريخية ، حرى أن يعد كتابا قائمًا بذاته .

و إخالني بإصدار هاتين الجمهرتين قد عبّدت طريق النثر القديم : الخطابي والكتابي : للمتأدبين ، ووطأت لهم مهاده ، ويسرت لمؤرخي الأدب العربي أن يتصفحوا خطب كل عصر ورسائله مجتمعة الشمل ، قريبة المأخذ ، سائغة التناول ، ووفّرت عليهم مايضطرهم إليه البحث من بذل مجهود شاق ، وإضاعة وقت طويل ، في التنتيب عنها ، وما تتطلبه من التحقيق والتعليق .

كا أرانى قد حببت إلى شبابنا المتعلمين أن يجتنوا من ثمر الأدب العربى الشهى ، وينهلوا من مناهله العذبة ، ويلفوا فيه من فصاحة اللسان ، ورصانة البيان ، ما يؤمنون معه بثراء لغتهم ، وعلو كبها ، وسمو مكانتها ؛ بين لغات الأمم ، أجل لقد كان من أكبر البواعث التى حدت بى إلى تأليف تينكم الجهرتين ، ما رأيته فى طلابنا المتأدبين من عنوف عن كتب الأدب العربى القديم وصدوف عنها ، لأنها عطل من الضبط ، من عنوف عن كتب الأدب العربى القديم وصدوف عنها ، لأنها عطل من الضبط ، خلو من التعليق والشرح ، فضلا عما أفعمت به من التحريف الشائن ، والتشويه الشفيع ؛ فهم إذا ما تاقت نفوسهم إلى مطالعتها لم يعتموا أن يمسهم الضيق والضجر ، ويستحوذ عليهم السأم والملل ، لوعورة مسلكها ، وصعوبة مرتقاها ، فسرعان ما يطوونها ، عليهم السأم والملل ، لوعورة مسلكها ، وصعوبة مرتقاها ، فسرعان ما يطوونها ، ويلقون بها دون أن يفيدوا منها ما ينشدون .

وإنى لا أستطيع أن أصور للقراء مبلغ ما عانيت من نصب في هذا السبيل الذي يبدو لأول وهلة لاحِبًا سهل المسلك ، وحسبي أن يطلعوا على على فيلمسوا بأيديهم ما بذلته فيه من جهد مضن ، وكد ممض ، ضحيت فيه بالكثير من وقتي وراحتي ، وبالنفيس من صحتي وقوتي ، لا أبتغي بذلك مالا ولا صيتا ، ولا ألتمس فيه جزاء إلا من العدل القدير ، و إنما هو واجب البر بهذه اللغة الشريفة ، والإخلاص في خدمتها والوفاء لها ، حفزني أن أضع حجراً في بنيان نهضتها ، وأنظم خرزة في عقد زينتها .

اللهم سدد إلى طريق الخير خطانا ، ووفقنا إلى ما تطيب به ذكرانا ، وتحمد به عقبانا ، وهيئ لنا من أمرنا رشدا م

أحمد زكي صفوت

وحرر بالقاهرة في { المحرم ١٩٣٧ وحرر بالقاهرة في { ابريل ١٩٣٧

#### فهيرس

#### مآخـذ الرسائل في هـذا الجزء

الأغاني : لأبي الفرج الأصبهاني

: عشر \_ الحادى والعشرون

: الجزء الثانى \_ السادس \_ الخامس

تاریخ الأمم والملوك: لابن جریر الطبری : الجزء الثانی ـ الثالث ـ الرابع ـ

: الخامس ـ السادس

تاريخ الكامل: لعز الدين بن الأثير : الجزء الأول ـ الثانى ـ الثالث

صبح الأعشى: لأبى العباس القلقشندى : « الأول \_ الثانى \_ الرابع \_

: السادس \_ التاسع \_ العاشر \_

: الثالث عشر \_ الرابع عشر

: الجزءالأول ـ الثاني

: « الأول ـ الثاني

: « الأول

: « الأول ـ الثانى

: « الثاني

: « الأول ـ الثانى ـ الرابع

: « الخامس

: « الخامس \_ الثامن

: « الثالث ـ الرابع

: « الأول ـ الثانى ـ الثالث ـ

: الرابع

مجمع الأمثال: لأبي الفضل الميداني

العقد الفريد : لابن عبد ربه

جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري

سيرة النبى صلى الله عليه وسلم : لابن هشام السيرة الحلبية : لابن برهان الدين الحلمى

صحيح الإمام البخاري

الجامع الصحيح: للإمام مسلم

سنن النسائي

المواهب اللدنية : للقسطلانى شرح الزرقانى

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين

لابن الأثير

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني : الجزء الثالث ـ السادس

المواعظ والأعتبار بذكر الخطط والآثار : « الأول

للمقريزى

حسرت المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة : « الأول

للسيوطى

معجم البلدان: لياقوت الحموى : « الثانى ـ الثالث ـ الرابع ـ

: الخامس

تهذيب تاريخ ابن عساكر : الجزء الأول - الثانى - الثالث

الروض الأنف: للسميلي : ﴿ الثانى

البيان والتبيين: للجاحظ : ﴿ الثاني

نهج البلاغة: للشريف الرضى : « الثاني

شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد : المجلد الأول ـ الثاني ـ الثالث ـ

: الرابع

زهر الآداب: لأبي إسحٰق الحصري : الجزء الأول

الـكامل: للمبرد : « الأول ع الثاني

لسان العرب: لابن منظور : الجزء السادس - السابع

أشهر مشاهير الإسلام: لرفيق بك العظم : « الثالث ـ الرابع

الإمامة والسياسة: لابن قتيبة : « الأول

لأمالى : لأبي على القالي : « الجزء الثاني

حروج الذهب للمسعودي : « الأول ـ الثانى

نهاية الأرب: لشهاب الدين النويرى : الجزء السابع

عيون الأخبار : لابن قتيبة : المجلد الثاني

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : الجزء الأول

لابن تغری بردی :

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :

لضياء الدين بن الأثير :

الشفا بتعريف حقوق المصطغى صلى الله عليه :

وسلم : للقاضى عياض :

خاص الخاص للثعالبي

الخراج : لأبي يوسف

فتوح الشام : لأبي إسمعيل محمد بن عبد آلله :

الأزدى البصرى

ثمرات الأوراق: لابن حجة الحموى:

إعجاز القرآن: لأبي بكر الباقلاني .

فتوح البلدان : للبلاذرى :

حسن توفيق :

مغتاح الأفكار : للشيخ أحمد مفتاح :

## بهماندارهم الرحيم (الرمر المرائع) وي في العصر المجت على

لسنا نَعْرِض في هذا المقام للكلام على نشأة الكتابة العربية وتاريخها في العصر الجاهلي، وإنما يَعْنينا هنا أن نقول: إن جَمْهرة العرب في ذلك العصر كانت مُتَبَدِّية (١)، فلم تكن الكتابة فيهم فاشية، ولذا كانوا يعتمدون في تراسُلهم على المشافهة، فيبعثون برسالاتهم شفهيَّةً مع أُمّناء ينتجبونهم (٢) لإبلاغها، وكانوا يحتفظون بآثارهم الأدبية فيستظهرونها في الصدور، ويتناقلونها على الألسن، ولم يزاولوا من العلوم والفنون ما يقضى عليهم أن يدوَّنوه ويقيدوه في سِجِل يَدْرَأ عنه عادِيَة الضياع والاتّحاء.

أما أهل الحاضرة منهم فقد أأموا بالحضارة بعض الإلمام، وكانوا يمارسون الكتابة، ويتبادلون الرسائل المكتوبة، ولكنهم لتقادُم العهد لم يُؤثَر عنهم إلا رسائلُ قلائل معدودة، سنُوردها لك بعدُ، وهي لنُزُورتِها (٢) لا تَقَفِّناً على صورة صحيحة تامة لكتابة الرسائل في ذلك العهد.

<sup>(</sup>١) تبدى: أقام بالبادية . (٢) انتجبه: اختاره .

<sup>(</sup>٣) نزر النبيء : ككرم نزراً ونزارة ( بالفتح ) ونزورة ونزورا ( بالضم ) : قل .

#### ١ – كتاب المنذر الأكبر إلى أنو شروان

روى أن المنذر الأكبر (۱) أهدى إلى أنُو شِرْوانَ جاريةً ، كان أصابها إذ أغار على الخرِث الأكبر بن أبى شمر الفسّانى (۲) ، فكتب إلى أنو شروان بصفتها ، فقال : « إنى قد وجَّهْتُ إلى الملك جاريةً معتدلة الخَلْق ، فقيّة اللون والثّغر، بيضاء كَثْراء ، وَطْفَاء كَثْلاء ، دَعْجاء حَوْراء عَيْناء ، قَنْواء شَمَّاء ، بَرْ جَاء زَجَاء (۱) ، أسيلة الخد ،

<sup>(</sup>۱) هو المنذر الثالث بن امرئ القيس اللخمى ملك الجيرة ، وقد اشتهر بأمه ، فقيل له : المنذر ابن ماء السماء (سميت بذلك لحسنها وجالها ، واسمها ماوية) وهو جد النمان بن المنذر صاحب النابغة الذبيانى ، وقد ولى إمارة الحيرة من سنة ١٤٥ إلى سنة ٢٣٥ م ماعدا فرة طرده فيها قباذ ملك الفرس ، وقتل في حربه مع الحرث بن أبي شمر الفسائى يوم أباغ (وأباغ كنراب : موضع ببن الكوفة والرقة) وكانت إمارة الحيرة (وهي على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف) يليها المناذرة من قبل ملوك الفرس . ومعنى أنو شروان : صاحب العقل الراجع .

<sup>(</sup>۲) هو الحرث الأعرج بن أبي شمر جبلة النساني أحد ملوك النساسنة ، ويلقبه مؤرخو العرب بالأكبركما ترى ، وقد رجمت إلى سلسلة ملوك النساسنة في الجدول الذي وضعه الأستاذ برسيفال في كتابه و العرب قبل الإسلام » . فوجدت أن الحرث الملقب بالأكبر هو أبو شمر جبلة ، وهو الحرث الرابع الذي ولى من سنة ٤٩٥ م ، وأن من يلقبه مؤرخو العرب بالأكبر هو ابنه الحرث الأعرج هذا وهو الحرث الخامس الأوسط الذي ولى من سنة ٢٩٥ م إلى سنة ٢٧٥ م ، ولعلهم لقبوه بالأكبر لقوة سلطانه وعظم شأنه ، وكانت إمارة الغساسنة بالشام يليها ملوك غسان من قبل الدولة الرومانية الشهرقية ، وقد عين الحرث بن أبي شمر من قبل العاهل الروماني جوستنيان (الذي حكم من سنة ٢٧٥ المي سنة ٢٥٥ م). عن المسعودي في مروج الذهب ج ١ : ص ٢٩٩ ه وكانت ديار ملوك غسان بالبرموك والجولان وغيرها من غوطة دمشق وأعمالها ، ومنهم من نزل الأردن من أرض الشام » . وقد نشبت بين المناذرة والنساسنة حروب شديدة امتلأت بهاكت الناويغ .

<sup>(</sup>٣) الثغر: الأسنان. ووجه أقر: مشبه بالقمر. وقال ابن قتيبة دالأقر: الأبيض الشديد البياض والأثى قراء ». ووطفاء: وصف من الوطف بالتحريك، وهو كثرة شعر الحاجبين والعينين والأشفار مع استرخاء وطول. وكحلاء: وصف من الكحل بالتحريك، وهو سواد يعلو الجفون خلقة. والدعج بالتحريك والدعجة بالضم: شدة سواد المعين مع سعتها. والحور بالتحريك: شدة سواد المقلة في شدة بياضها في شدة بياض الجسد. والعين بالتحريك، والعينة بالكسر: عظم سواد العين في سعة. وقنا الأنف: ارتفاع أعلاه، و احديداب وسطه، وسبوغ طرفه، وهو أقنى، وهي قنواء. والشمم بالتحريك: ارتفاع قصبة الأنف وحسنها واستواء أعلاها وانتصاب الأرنبة، وهو أثم، وهي شعاء. والرج بالتحريك: تباعد ما بين الحاجبين، وقيل هو سعة العين في شدة بياض صاحبها، وقيل سعة بياض العين وعظم المثلة وحسن الحدقة، وقيل أن يكون بياض العين محدةا بالسواد كله. والزجج بالتحريك دقة الحاحين في طهل.

شَهِيَّة الْقَبَّلُ ، جَنْلَة الشعر ، عَظَيْمة الهامة () ، بَعيْدَة مَهْوَى القُرْط ، عَيْطَاء عريضة الصدر ، كاعِبَ النَّدْى ، ضَخْمة مُشاشِ المَنكِب والعَضُد ، حَسَنَة المِعْصَم ، لطيفة الكَفِّ ، سَبِطة البَنان ، ضامرة البطن ، خيصة الحَصْر () ، غَرْثَى الوِشاح ، رَدَاحَ الأَقْبَال ، رابية الكَفَل ، لَقَّاء النَّخِذِين ، رَبَّا الرَّوادِف ، ضَخْمة المَا كَمَتْيْن ، عظيمة الركبة ، مُفْعَمة الساق ، مُشْبَعة الخَلْخال () ، لطيفة الكَمْبِ والفَدَم ، قَطُوف المشى ، الركبة ، مُفْعَمة الساق ، مُشْبَعة الخَلْخال () ، لطيفة الكَمْبِ والفَدَم ، قطُوف المشى ، مُنْ السَّفِحى ، بَضَّة المُتجرَّد () ، سَمُّوعًا للسَّيِّد ، ليست بَخَنْساء ولا سَفْعاء ، رقيقة الأنف ، عزيزة النفس () ، لم تُنفذ في بؤس ، حَييَّة حَصِينة رَزينة ، حليمة رَكِينة () ،

(۲) بعيدة مهوى القرط: كناية عن طول العنق ، قال الشاعر:
 أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النصر

والعيط عركة: طول العنق والعنط أيضاً عركة: طول العنق وحسنه، أوالطول عامة. وكعب الندى كفيرب ونصر: نهد. والمثناش جمع مشاشة: وهي ما أشرف من عظم المنكب. والمعهم: موضع السوار (أو البد). وسبطة: طويلة. وفي الطبري وابن الأثير « لطيفة طي البطن ». بدل قوله « ضامرة

البطن » . وخميصة : ضامرة .

- (٣) الغرث بالتحريك : الجوع ، وهو غرثان ومى غرثى ، والوشاح بالضم والكسر أديم عريض يرصع بالجوهر تشده المرأة ببن عاتقها وكشعيها، ويتولون امرأة غرثى الوشاح: أى خيصة البطن دقيقة الخصر ، ووشاح غرثان : لا يملؤه الخصر ، فكأنه غرثان . وامرأة رداح : عجزاء، ثقيلة الأوراك، تامة الخلق . والأقبال بالفتح : ما استقبلك من مشرف ، جم قبل بالتحريك . والمعنى : أنها رابية الوركين مشرفتهما ، أو هو الإقبال بالكسر : أى ممتلئ ما تقبل به من ساقيها ووركيها. وفي الطبرى وابن الأثير و رداح القبل » . والكفل : العجز . واللفاء : الضخمة الفخذين . وريا : ممتلئة ، مؤنث ريان . والردف بالكسر : الكفل والعجز ، وخص بعضهم به عجيزة المرأة ، والجم أرداف ، والروادف : الأعجاز ، قال ابن سيده : ولا أدرى أهو جم ردف نادر أم هو جم رادفة . والمأكمة وتكسر كافه :
- (٤) القطوف من الدواب: المتقارب الخطو البطىء ، وقد يستعمل في الإنسان ، وفعله كضرب . ومكسال الضحى : كناية عن التنعم ، وهو كقول امرئ القيس « نثوم الضحى لم تنتطق عن تفضل » والبضة : الرخصة الجسد الرقيقة الجلد الممتلئة . والمتجرد إن كسرت راؤه ، فهو الجسم : أى الجسم المتجرد ، وإن فتحت فهو مصدر ميمى : أى بضة عند التجرد .
- (ه) الخنس بالتحريك : تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل فى الأرنبة ، وهو أخنس وهى خنساء . والدفع بالتحريك ، والدفعة بالنم : فى الوجه سواد فى خدى المرأة الشاحبة ، وفى الطبرى وابن الأثير : « ذليلة الأنف ، عزيزة النفر » وعليه ، فعنى ذليلة الأنف أنها طيعة سلسة القياد .

<sup>(</sup>۱) الحد الأسيل: الطويل المسترسل، وفعله ككرم. وفي الطبرى وابن الأثير. « شهية القد » عل قوله « شهية المقبل » والثعر الجثل: الكثير الملتف، وفعله كسمع وكرم، والهامة: الرأس.

<sup>(</sup>٦) الحصينة: العفيفة. والركينة: الرزينة.

كريمة الخال ، تقتصر على نسب أبيها دون فَصِيلتها ، وتستغنى بفَصِيلتها دون جماع قبيلتها و تعليها و قبيلتها و قد أحكمتها الأمور ُ فى الأدب ، فرأيها رأى أهل الشرف ، و عَمَلُها عَلَ أهل الحاجة ، صَناع الكفيَّن ، قطيعة اللسان (۱) ، رَهْوَة الصوت ساكِنتَه ، تَزِين الوَلِيَّ (۲) ، وتشين العدو ، إن أردْتَها آستهَت ، وإن تركتَها آنتهت ، تُحَمَلق (۱) عيناها ، وتحمَر وجُنتاها ، وتحمَر وجُنتاها ، وتحمَر وجُنتاها ،

( الأغانى ج ۲ : س ۲۸ ، وتاريخ الطبرى ج ۲ : س ۱۵۰ ، وتاريخ الـكامل لابن الأثير ج ۱ : س ۲۱۸ )

# ٢ – كتاب عمرو بن هند إلى عامله بالبحرين و صحيفة المتلمس »

وروى أن طَرَفة بن العَبْد وخالَه الْمُتَكَمِّسَ ـ واسمه جَرِير بن عبد المَسيح (\*) ـ كانا ينادمان عَمْرو بن هِنِد (\*) ملك الحِيرة ، فهَجَواه ، فكتب لهما إلى المُكَمَّبَر عامله على البَحْرين كتابين ، أوهمهما أنه أمر لهما بجائزة ، وكتب إليه يأمره بقتلهما ، فخرجا فلقيا غلاما من أهل الحِيرة ، فقال له المتلمس : أتقرأ بإ غلام ؟ قال : نعم ، ففك صيفته ، ودفعها إليه ، فإذا فها :

 <sup>(</sup>١) امرأة صناع اليدين: ماهرة حاذقة . وقطيعة: مقطوعة ، والمعنى أنها تكف لسانها ، ليست
 مكثيرة الحكلام ولا ببذيئة .

 <sup>(</sup>۲) الرهو: الساكن ، والرهو: المسكان المنخفض ( والمرتفع أيضاً ) ، والمعنى: ساكنة الصوت منخفضته ، وقى الطبرى وابن الأثير: « تزين البيت » عمل قوله « تزين الولى » .

<sup>(</sup>٣) حملق : فتح عينيه وظر شديدا ، والمراد تحملق لبعلها .

 <sup>(</sup>٤) كذا ق الأغانى ، وق الشعر والشعراء أيضا ؛ وق جمع الأمثال « عبد السيح بن جرير » .

 <sup>(</sup>٥) هو عمرو بن المنذر بن ماء السهاء ، آل إليه الملك بعد قتل أبيه في يوم عين أباغ ، ويعرف باسم أمه هند بنت الحارث بن عمرو عمة امرئ القيس بن حجر بن الحارث ( الشاعر المشهور ) ، وكان يلقب بمضرط الحجارة لشدته وقسوته ، وقد ولى إمارة الحيرة من سنة ٦٣ه إلى سنة ٧٨ه م .

« بِأُسْمِكَ اللَّهُمَّ (١) ، من عرو بن هند إلى الْمُكَمْبَر . أما بعدُ فإذا أتاك كتابى هذا مع المتامس فاقطع يديه ورجليه ، وادفنه حَيًّا » .

فقال لطرفة : ادفع إليه صحيفتك يقرؤها ، ففيها وآللهِ مافى صحيفتي ! فقال طرفة : كلا !

(١) كانت قريش قبل البعثة تكتب فأول كتبها « باسمك اللهم ». وقد روى الرواة في تعليل ذلك قصة سنوردها على علاتها ، وللقارئ حكمه عليها ، وهي: ﴿ ذَكُرَ جَاعَةٌ مِنْ أَهُلَ المُرْفَةُ بَأَيَامُ الناس، وأغبار من سلف ، كابن دأب والهيثم بن عدى وأبى مخنف لوط بن يحيى ومحمد بن السائب السكلي: أن السبب في كتابة قريش واستفتاحها في أوائل كتبها باسمك اللهم هو أن أمية بن أبي الصلت الثقني خرج إلى الشام في نفر من ثقيف وقريش في عير لهم ، فلما قفلوا راجعين نزلوا منزلا واجتمعوا لمشائهم ، إذ أقبلت حية صغيرة حتى دنت منهم ، فحصبها بعضهم بحجر ڧوجهها فرجعت ، فشدوا على إبلهم وارتحلوا من منزلهم ، فلما برزوا عن المنزل أشرفت عليهم عجوز من كثيب رمل متوكئة على عصاً لها ، فقالت : ما منعكم أن تطعموا رحيمة ، ( وفي رواية : رحيبة ، وفي أخرى : رجيمة ) الجاريَّة اليتيمة التي جاءتكم عشية ؟ قالوا : ومن أنت ؛ قالت : أم العوام ، أرملت منذ أعوام ، أما ورب العباد ، لتفترقن في البلاد تُم ضربت بعصاها الأرض ، وأثارت بها الرمل ، وقالت : أطيل إيابهم ، ونفرى ركامهم . فوثبت الإبل كَان عَلَى ذروة كل بعير منها شيطانا ، مَا يَملَكُون منها شيئًا ، حتى افترقت في البوادي ، فجمعوها من آخر النهار إلى غدوة ، فلما أناخوا الرواحل طلعت عايهم العجوز وفعلت مثل فعلتها الأولى ، فتفرقت الإبل ، قحمعوها من غد فلما أناخوها ليرحلوها فعلت العجوز مثل فعلها في اليوم الأول والثاني ، فنفرت الإبل، وأمسوا في ليلة مقمرة ويتسوا من ظهورهم ، فقالوا لأمية بن أبي الصلت : أين ماكنت تخبرنابه عن نفسك وعلمك ؟ فقال : اذهبوا أنتم في طلب الإبل ودعوني ، فتوجه إلى ذلك الكثيب الذي كانت تأتى منه العجوز حتى هبط من ثنيته الأخرى ، ثم صعد كثيبا آخر حتى هبط منه ، ثم رفعت له كنيسة فيها قناديل ، فإذا رجل مضطجع معترض على بابها ، وإذا رجل حالس أبيض الرأس واللحية ، قال أمية : فلما وقفت عليه ، رفع رأسه إلى وقال: إنك لتبوع ؟ قلت : أجل ! قال : فمن أين يأتيك صاحبك ؟ قلت : من أَذَى اليسرى ، قال : فبأى الثياب يأمرك ؟ قلت : بالسواد ، قال : هذا خطيب الجن ، كدت والله أن تكونه ولم تفعل ! إن صاحب النبوة يأتيه صاحبه من قبل أذنه اليميى، فيأمره بلباس البياض ، فا حاجتك ؟ فحدثتُه حديث المُجوز ، فقال : صدقت ، وليست بصادقة ، هي أمرأة يهودية ، هلك زوجها منذ أعوام وإنها لن تزال تفعل بـكم ذلك حتى تهلـكـكم إن استطاعَت ، قال أمية : قلت فـا الحيلة ؟ قال : اجمعوا ظهوركم ، فإذا جاءتكم وفعلت ماكانت تفعل ، فقولوا لها : سبعاً من فوق وسبعاً من أسفا. : باسمك اللهم » . فإنها لن تضركم ، فرجع أمية إلى أصحابه فَأُخبرهم بما قيل له ، وجاءتهم العجوز ففعلت كما كانت تفعل ، فقالوا : سبعاً من فوق وَسبعاً من أسفل « باسمك اللهم » فلم تضرهم ، فلما رأت الإبل لا تتحرك قالت: قدعاكم صاحبكم، ليبيض الله أعلاه، وايسودن أسغاه! وتاروا، علما أدركهم الصبح ظروا إلى أمية قد برس في عذاريه ورقبته وصدره واسود أسناه ، فلما قدموا مكة ذكروا هذا الحديث ، فكتبت قريش في أول كنبها « باسمك اللهم » . فـكان أول ماكتبها أهل مـكة ، وفي رواية:وكان أمية أُول من كتب « باسمك اللهم » إلى أن جاء الإسلام فكتب ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ». انظر مروج الذهب ج ١ : س ٤٧ . والأعانى ج ٣ : س ١٨١ . وصبح الأعشى ج ٣ : س ٢١٧ .

لم يكن ليجترئ على ، فقذَف المتلمس صحيفته فى نهر الحيرة ، وأخذ نحو الشأم ، وأخذ طَرَفةُ نحو البحرين ، فأتى المكمبَر ، فقطع يديه ورجليه ودفنه حيا .

( الأغاني ج ٣١ : سُ ١٢٧ ، وجم الأمثال للميداني ج ١ : ص ٢٧١ )

#### ٣ - كتاب عبد العزى بن امرى القيس الكلي إلى قومه

وروى الطبرى أن عبد العُزَّى بن آمرى القيس الكَلْبِيّ أهدى أفراساً إلى الحرِث ابن مارية الفسانى (۱) ، ووفد إليه ، فأعجبته وأُعجِبَ بعبد العُزَّى وحديثه ، وكان للملك ابن مسترضع فى بنى الحميم بن عوف من بنى عبد وُدِّ من كلب ، فنهشته حية ، فظن الملك أنهم آغتالوه ، فقال لعبد العزَّى : جثنى بهؤلاء القوم ، فقال : هم قوم أحرار ، وليس لى عليهم فضل فى نسب ولا فعال (۲) ، فقال · كتا تِنكِنى بهم ، أو لَأَفعلَنَّ ولأَفعلن ... فقال نرجونا من حِبائك (۱) أمراً حال دونه عِقا بك ، ودعا ابنيه شَرَاحِيل وعبد الحارث ، فكتب معهما إلى قومه :

جزانی ( جزاه آلله شرَّ جَزانه ) جَزاء سِنِها ر وما کان ذا ذانب<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو الحرث السادس الأصغر بن الحرث الخامس الأعرج بن أبى شمر الفسانى ولى من سنة ٧٧٥ للى سنة ٨٧٥ م ، ومارية أمه ، وهى مارية بنت ظالم بن وهب الكندى ، قال حسان بن ثابت : أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكرم المفضل

وكان لها قرطان فيهما درتان كبيضتى الحمام لم ير الناس مثلهما ، وبهما ضرب المثل فقيل : « خذه ولو بقرطى مارية » يضرب في الثمني الثمين : أي لا يفوتنك بأي ثمن يكون .

<sup>(</sup>٢) الفعال: اسم الفعل الحسن، والكرم (أو يُكُون في الخير والشر).

<sup>(</sup>٣) الحاء: العطاء.

<sup>(</sup>٤) من أمثال العرب و جزاء سنهار »: أى جزائى جزاء سنهار ، وهو رجل روى بنى قصر الحورنق بظهر الحيرة للنحال بن امرىء القيس فلما فرغ منه ألقاه من أعلاه غر ميتا ، وإنما فعل ذلك لثلا يبنى مثله لغيره ، فضربت العرب به المثل لمن يجزى بالإحسان الإساءة ، وورد فى تاريخ الطبرى ج ٧ : شلا يبنى مثله لغيره ، فضربت العرب به المثل لمن يجزى بالإحسان الإساءة ، وورد فى تاريخ الطبرى ج ٧ : ملك الفرس ، استخلف يزدجرد مكانه ابنه النعمان بن امرى القيس ، قال وهو صاحب الخورنق ، وكان ملك الفرس ، استخلف يزدجرد مكانه ابنه النعمان بن امرى القيس ، قال وهو صاحب الخورنق ، وكان سبب بنائه الحورنق فيا ذكر أت يزدجرد كان لاببتى له ولد ، فسأل عن منزل برى مرىء صحيح من الأدواء والأسقام ، فدل على ظهر الحيرة ، فدفع ابنه بهرام جور إلى النعان هذا ، وأمره ببناء الحورنق مسكنا له وأثرله إياه ، وأمره باخراجه إلى بوادى العرب ، وكان الذى بنى الخورنق رجلا يقال له سنهار ، فلما فرغ من بنائه تعجبوا من حسنه وإتقان عمله ، فقال : لو عامت أنكم توقونني أجرى وتصنعون بى =

حِجَّةً تِعِلُّ عليه بالقرَامِيدِ والسَّكْبِ (۱)

سُحُوقُهُ وآضَ كُمْلُ الطَّودِذِي الباذِخِ الصَّعبِ (۲)
وحِقْبَةٍ وقد هدَّه أعلُ السَّارِقِ والغَرْبِ (۲)
مَّ حَبْرَةً وفاز لديه بالمَـودَّةِ والقُرب (۱)
مَ حَبْرَةً فهذا لَعَمْرُ اللهِ من أعجب الخطب! (۱)
من الذنب ما آلى يمينا على كلب (۱)
بلادهم تَحَلَّلُ (أَبَيْتَ اللَّهِ مَن قولكَ النُوْبِي (۷)
بلادهم تَحَلَّلُ (أَبَيْتَ اللَّهِ مَن قولكَ النُوْبِي (۷)

سوى رَصِّه البُنيانَ عشرين حِجَّةً فلمَّا رأى البنيانَ ثَمَّ سُحُوقَهُ فَأَنْهَمَهُ من بعد حَرْس وحِقْبَةٍ فأَنْهَمَهُ من بعد حَرْس وحِقْبَةٍ وظنَّ سِنَّارٌ به كلَّ حَبْرَةً فقال اقذفوا بالعلج من فوق بُرْجه وما كان لى عند ابن جَفْنة فاعلموا لَيَالْتُمَسِنْ بالخيل عُقْرَ بلادهم

= ما أنا أهله بنيته بناء يدور مع الشمس حيثًا دارت ، فقال : ولمنك لتقدر على أن تبنى ما هو أفضل منه ثم لم تبنه ! فأمر به فطرح من رأس الخورنق » .

وقال الميداني في بحم الأمثال ج ١ : ص ١٠٧ ه ويقال إن سنمار هو الذي بني أطم أحيحة بن الجلاح ( والأطم بضمة وضمتين : القصر ) ، فلما فرغ منه قال له أحيحة : لقد أحكمته ، قال : إنى لأعرف فيه حجراً لو نزع لتقوض من عند آخره (كذا ) فسأله عن الحجر فأراه موصعه ، فدفعه أحيحة من الأطم غر ميتا » وأورد صاحب القاموس هذا الحبر ، وقال كان سنمار غلاما لأحيحة .

(١) الحجة: السنة . والقرمد بالفتح والفرميد بالكسر: الآجر، وحجارة لها خروق يوقد عليها حتى إذا نضجت بنى بها ، قال ابن دريد : هو روى تكلمت به العرب قديما . والسكب: النجاس أو الرصاص ويحرك . والعلل بالتحريك : الشرب بعد الشرب تباعا ، عله يعله كضرب وضر، وعل المصارب المفروب : إذا تابع عليه الضرب ، ومعنى يعل عليه هنا : يتابع رفع البنيان ويواليه ، وريما كان الأصل المفروب : إذا تابع عليه النجل ككرم : طال ، ونخلة سحوق كصبور : طويلة (وسمق النخل المفلم أيضاً كنصر سمقا وسموقا : ارتفع وعلا وطال ، فهو سامق وسميق ) وآن : صار . والطود: الجبل العظيم والباذخ : العالى . والصعب : أى الصعب المرتق .

(٣) أتهم الرَّجل وأتهمه وأوهمه : أدخل عليه النهمة أى ما ينهم عليه . والحرس : وقت من الدهر. والحقية : مدة من الدهر أيضاً . ويقال : فلان يهد بالبناء للمجهول : إذا أثنى عليه بالجلد والقوة . ويقال: لهد الرّجل ( برفع الرّجل ) أى ما أجلده ، وفي الأصل « وقد هره » وهو تحريف ( وهره : كرهه ) وريما كان « وقد هزه » من هز الحادى الإبل : أى نشطها بجدائه ، والمعنى : أتنوا عليه .

(٤) الحَبرة: السرور . (٥) العلج: الرجل الشديد الضغم، والعلج: الرجل من كفار العجم، والمراد به هنا سمار وهو روى كما تقدم لك . والخطب: الشأن والأمر .

العجم ، والمراد به سند و الحرث الأصفر المذكور ، وجفنة أحد أجداده، وهو جفنة الأول بن عمرو (٦) ابن جفنة : يعنى به الحرث الأصفر المذكور ، وجفنة أحد أجداده، وهو جفنة الأول بن عمرو مزيقياء أول ملوك الفساسنة ؛ ولى من سنة ٢٠٥ إلى سنة ٢٤٨ م . وآلى : أقسم .

ودون الذي مَنَّى ابنُ جَفنةَ نفسَه رجالٌ يَرُدُّونِ الظَّلُومَ عنِ الشَّعْبِ (١) وقد رامَنا مِن قبلك المره حارِثُ فغُودِرَ مَسْلُولًا لَدَى الأَّ كَمِ الصَّهْبِ (١) ( تاريخ الطبرى ٢ : ٧٧ )

#### ٤ - كتاب عدى بن زيد العبادى إلى أخيه أبي

ولما مات المُنذر بن المنذر (٢) بن ماء السماء ، ولَّى كسرى أَ بُرُ وَيِز بن هُرْ مُلْ الفرس ابنه النَّمْانَ بن المنذر على الحِيرة ، وكان عَدِى بن زيد العِبَادى وإخوته فى كياب كسرى يترجمون له (٣) ، وكان لعدى يَدُ فى فوز النعان بالإمارة ، إذ احتال له حتى آثرَ ، بها كسرى دون إخوته (١) ، فعل أعداء عدى يكيدون له عند النعان ، وَوَشُوا

 <sup>(</sup>١) الأكم كسبب ، وعنق ، وأجبل ، وجبال ، وأجبال جم أكمة كرقبة : وهى دون الجبل .
 والصهب جم أصهب ، والأصهب من الإبل : الذى يخالط بياضه حرة .

<sup>(</sup>۲) ولى من سنة ٥٨٦ إلى سنة ٥٨٥ م ، قيل إنه قتل يوم مرج حليمة فى حربه مع الحرث الأعرج الفسانى، وكان قد سار إليه للطلب بثأر أبيه عنده، وقيل إنه لم يقتل ، وولى ابنه النمان بن المنذر من سنة ٥٨٥ إلى سنة ٦١٣ م، وكسرى أبرويز هو الذى كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، قال الزرقانى فى شرحه على المواهب ج٣ : ص ٣٨٩ « بفتج الواو وكسرها ، ومعناه بالعربية المظفر » .

<sup>(</sup>٣) كان قابوس بن المنذر الأكبر (عم النعمان) بعث إلى كسرى أبرويز بن هرمز بعدى بن زيد ولمخوته فكانوا من تراجته ، وكان عدى شاعرا خطيبا ، وقد قرأ كتب العرب والفرس ، والعبادى نسبة إلى العباد بالكسر : وهم قوم من قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية بالحيرة ، فأنفوا أن يتسموا بالعبيد وقالوا نحن العباد .

<sup>(</sup>٤) كان المنقر بن المنقر لما ملك جعل ابنه النعمان في حجر عدى بنزيد فهم الذين أرضهوه وربوه وكان المنذر ثلاثة عشر ولدا ، وكان يقال لهم الأشاهب من جالهم ، وكان النعمان من بينهم أحر أسرش قصيراً ، فلها مات المنذر دعا كسرى عدى بن زبد ، فقال له : من بني من آل المنذر ، وهل فيهم أحد فيه خير ؟ قال : نهم ، إن في ولد المنذر لبقية ، وفيهم كلهم خير ، قال : ابعث إليهم . فكتب فيهم ، فقدموا عليه ، فأنزلهم على عدى بن زيد ، فقال عدى النعمان الست أملك غيرك ، فلا يوحشنك ما أفضل به إخوتك عليه ، فأنزلهم على عدى بن زيد ، فقال عدى النعمان المناز المناز المناز المناز المناز المناز والإكرام والملازمة ويريهم تنقصا المنعمان ، وجعل يخلو بهم رجلا رجلا ، فيقل له : إن عبرت عنهم فأنا ويريهم تنقصا المنعمان ، وقال النعمان ، وقال النعمان ، و وجعل يخلو بهم رجلا رجلا : فيقول اله : إن عجزت عنهم فأنا عن غيرهم أعجز . وفي رواية الأغاني : ( وجعل يخلو بهم رجلا رجلا : فيقول : إذا أدخلت على المك ، فقال لك : أنكفونني العرب فتولوا : نعم ! فإذا قال لك : فإن شذ أحدكم عن العاعة وأفسد، أتكفوننيه فقال لك : أتكفوني العرب منعة وبأسا ، عنفروا : لا ، إن بعض المهاجم ولا يطعم في تفرق م ، ويعلم أن العرب منعة وبأسا ، عنولوا : لا ، إن بعضنا لا يقدر على بعض المهاجم ولا يطعم في تفرق م ، ويعلم أن العرب منعة وبأسا ، عنولوا : لا ، إن بعضنا لا يقدر على بعض المهاجم ولا يطعم في تفرق م ، ويعلم أن العرب منعة وبأسا ، عنولوا : لا ، إن بهضنا لا يقدر على بعض الهاجم ولا يطعم في تفرق م ، ويعلم أن العرب منعة وبأسا ، ع

إليه أنه يقول: إن الملك « يعنى النعان » عامِلُه ، وإنه هو ولاه ، فلم يزالوا بذلك حتى أضغنوه عليه ، فأرسل إليه: عزَمتُ عليك إلّا زُرْتنى ، فإنى قد اشتقت إلى رؤيتك وعدى يومئذ عند كسرى ، فاستأذن كسرى فأذن له ، فلما أناه لم ينظر إليه حتى حبسه في محبس لايدخل عليه فيه أحد ، فجمل عدى يقول الشعر وهو في السجن (١) ، وكان كما قال شعرا بلغ النعان وسمِعه ، فندم على حبسه إياه، وجعل يُرسل إليه ويعده و يُمنيه، ويفرّقُ أن يُرسله فيَبْغِيه الغوائل . فلما طال سَجْن عدى كتب إلى أخيه أبي وهو مع كسمى يشعر فقال :

أُبِلِعْ أُبَيًّا على نأيه (وهل ينفعُ المرءَ ما قد عَلَمْ) (٢) بأن أخاك شَقيق الفؤا د كنت به واثقاً ما سَلم (٣) لَدَى مَلِكِ ، مُوثَقُ بالحديد، إمَّا بِحَقَ وإما ظُلَمْ فلا أَعْرِفَا تَعْتَرُمْ (١) فلا أَعْرِفَكَ كذات الفلا م مالم تجد عارِمًا تَعْتَرُمْ (١) فلا أَعْرِفَكَ أَرْضَكَ إن تأتينا تَنَمْ نَوْمَةً ليس فيها حُكُمْ (٥) فأرْضَكَ أَرْضَكَ إن تأتينا تَنَمْ نَوْمَةً ليس فيها حُكُمْ (٥)

<sup>=</sup> فقبلوا منه ، وخلا بالنعان فقال له : إذا سألك هل تمكنيني العرب؟ فقل نعم ! فإذا قال لك : فمن لى بإخوتك فقلله : إن عجزت عنهم فإنى عن غيرهم لأعجز ! ) ففعلواجميعاً ما أمرهم به عدى ، فلك كسرى النعان وكساه وألبه تاجا .

<sup>(</sup>١) أورد صاحب الأغانى في هذا الحبر عدة مختارات من قصائد مطولة قالها في سجنه ، ثم عقب عليها بقوله : « هذه رواية الكلمي في قصائد كثيرة كان يقولها فيه ، ويكتب بها إليه ، فلا تغني عنده شيئا » فارجع إليها إن شئت .

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت دخله الحرم .
 (۳) في الطبري «كنت به والهاً » .

<sup>(</sup>٤) ورد هذا البيت في الأغاني والطبرى :

فلا أعرفنك كدأب الفلا م ما لم يجد عارما يعترم

وهو تحريف ، والصواب ما ذكرنا ، والتصحيح عن لسان العرب، وإليك ماجاء فيه «عرم الصبي» أمه (كنصر ) : رضعها ، واعترم ثديها : مصه ، واعترمت هي : تبغت من يعرمها . قال :

ولا تلفين كأم الفلا م إن لم تجد عارما تعترم

يقول : إن لم تجد من ترضعه درت هي ، فعلبت ثديها ، وربما رضعته ثم مجته من فيها . وقال ابن الأعرابي : إنما يقال هذا للمتكلف اليس من شأنه ، أراد بذات الفلام : الأم المرضع إن لم تجد من يمس ثديها مصحه هي ، قال الأزهري : ومعناه لا تكن كمن يهجو نفسه إذا لم يجد من يهجو » . وعلق عليه مصححه، فقال : «قوله : أراد بذات الفلام ... الخ» هذه عبارة الأزهري لإنشاده له : «كذات الفلام ... وأنشده في الحكم : «كأم الفلام ...

<sup>(</sup>ه) في الأُغانى: ﴿ تُمْ لِيلَةٍ ﴾ .

#### ه ـ رد أخيه أبي عليه

فكتب إليه أخوه :

إِن يَكُن خَانُكُ الرَّ مَانُ ، فلا عَا جِزُ بَلِيع ، ولا أَلْفَ ضعيفُ (۱) ويَمِينِ الإلهِ ! لو أَن جَأْوًا وَ طَحُونًا تَضِيء فيها السيوفُ (۱) ذات رِزِ مُعِنابة عَمْرة المو ت صيح مِر بالها مكفوف (۱) كنت في خيها ، لجَنْتُك أسعى فاعلَمَنْ لو سمعت ، إذ تستضيف (۱) أو بمال سُئِلْتُ دونك كم مُع مَن عَلَمَنْ لو سمعت ، إذ تستضيف (۱) أو بمال سُئِلْتُ دونك كم مُع من يعلم الله يَهُلنى بَعيدُها أو عَمُوفُ (۱) أو بأرض أَسْطِيع آنِيك فيها لم يَهُلنى بَعيدُها أو عَمُوفُ (۱) في الأعادى وأنت منى بعيد عَزَ هذا الزمان والتعنيف (۱) إن تَفَتْنِي واللهِ إِلْهَا تَفُوعًا لا يُعتَّبْك ما يَصُوبُ الحريف (۱)

(۲) جأى الشيء كسمى جأيا وجأوا: ستره وغطاه ، وكتيبة جأواً : بينة الجأى ، وهي الني
يعلوها لون السواد لكثرة الدروع . والطحون : الكتيبة ذات الشوكة والكثرة تطحن ما لقيت .

أو عز بمعنى غلب ۚ ( عزه كمده : غلبه ) والتعنيف بمعنى الإيلام ، أى غلبنا الزمان على أمرنا وقهرنا بمؤلماته وقواجعه .

<sup>(</sup>١) الألف: الرجل الثقبل البطىء ، واللفف في السكلام ( بالتحريك ) ثقل وعي مع ضعف، رجل ألف: أي عبي بطيء السكلام إذا تسكلم ملاً لسانه فه ، وفي الأغاني : « باغ » ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) الرز: الصوت تسمعه من بعيد أو أغم،أو صوت الرعد. مجتابة:أى مقتحمة مخترقة، جاب واجتاب عطع وخرق . والفمرة : الشدة . والسربال : الدرع ، أو كل مالبس . وكف الثوب : خاط حاشيته ، وهى الخياطة الثانية بعد الشل ، ومنه قولهم : « عيبة مكفوفة » : أى مسرجة مشدودة على ما فيها ، وستاتى فى كتاب صلح الحديبية .

<sup>(</sup>٤) حميت الناركرضي حما وحموا : اشتد حريها . واستضاف : استغاث .

<sup>(</sup>٥) التلاد والتليد والتالد والمتلد: المال القديم الأصلى الذي ولد عندك . والطارف والطريف: المال المستحدث . (٦) هاله الأمر . أفزعه ، وفي الأغاني : « بعد بها » .

 <sup>(</sup>٧) فى الطبرى « والتعريف » وأراه محرفا، والصواب « والتعنيف » كما فى الأغانى . والمعنى: ليس تجدى تعنيفنا الزمان ولومنا لمياه وعتبنا عليه فيما رمانا به من خطوبه وملماته ، وهو كقول القائل :
 أخلاى لو غدير الحمام أصابكم عتبت ، ولكن ما على الدهر معتب

 <sup>(</sup>A) الفاحال من قاعل تفتنى. وفجوعا مبالغة من فاجع. لايعقبك . لا يخلفك . والخريف : المطر في فصل الحريف . وأول المطر في أول الثناء . وصاب المطر صوبا : نزل ، وكني بصوب الخريف عن =

فَلَعَمْرَى لَئْن جَزِعْتُ عليه الجَزُوعُ على الصديق أَسُوفُ (١) ولَعَمْرِى لَئْن ملكتُ عَزَائى لَقليلُ شَرُواك فيما أَطوف (٢) فلما قرأ أَبَى كتاب عَدِى قام إلى كسرى فكلمه فى أمرِه وعرَّفه خبره ، فكتب إلى النعان يأمره بإطلاقه ، ولكن النعان اغتاله ، وتقدَّم إلى رسول كسرى أن ينبئه بأنَّ عديا قد مات قبل أن يَقْدَم عليه (٣) .

( تاریخ الطبری ۲ : ۱٤۹ ، والأغانی ۲ : ۲۹ )

#### ٧ - كتاب النعمان بن المنذر إلى كسرى

وندم النعان على قتل عدى . وعَرَف أنه احتيل عليه فى أمره ، واجترأ أعداء عدى على النعان ، وهابهم همينة شديدة ، ثم إنه خرج إلى صيده ذات يوم فاقى ابنا لعدى يقال له زيد ، فلما رآه عَرَف شبهه فقال له : من أنت ؟ فقال : أنا زيد بن عدى بن زيد ، فكلم فإذا غلام ظريف ، ففرح به فرحا شديداً ، وقر به وأعطاه ووصكه ، واعتذر إليه من أمن أبيه وجهزه ، ثم كتب إلى كسرى :

<sup>=</sup> الخيروالنعمة، والمعنى: إن تذهب عنى وتفجعنى ببعدك ، فإن ما ألقاه بعدك من نعمة \_ وإن جلت \_ لن تكونه خلفا عنك ، ولن أرى فيها بديلا منك ، وفي الأغانى : « إن يعنى والله إلف فجوع لا يعنيك . . . » ، وهو تحريف . . . (١) الأسوف والأسيف : الحزين .

<sup>(</sup>٢) الشروى: المثل.

<sup>(</sup>٣) وذلك أن أبيا كان قد تقدم إلى رسول كسرى ورشاه وأمره أن يبدأ بعدى ، وقال له : ادخل عليه فانظر ما يأمرك به ، فدخل الرسول على عدى ، فقال : إنى قد جئت بارسالك ، فا عندك ؟ قال : عندى الذي تحب ، ووعده عدة سنية ، وقال له لاتخرجن من عندى، وأعطني الكتاب حتى أرسله إليه ، فإنكوالله إن خرجت من عندى لأقتلن ، فقال : لا أستطيع إلا أن آن الملك بالكتاب فأوصله إليه ، فانطاق بعض من كان هناك من أعدائه، فأخبر النعمان أن رسول كسرى قددخل على عدى وهو ذاهب به ، وإن فعل لم يستبق منا أحداً أنت ولا غيرك ، فبعث إليه النعمان أعداءه فغموه حتى مات ثم دفنوه وحنى الرسول على النعمان بالكتاب ، فقال : نعم وكرامة ، وأمر له بأربعة آلاف مثقال ذهبا وجارية حسناء ، وقال له إذا أصبحت فادخل عليه فأخرجه أن بنيفسك ، فلما أصبح ركب فدخل السجن ، فأعلمه الحارس أنه قد مات منذ أيام ، فلم نجترى على أن نخبر الملك للفرق منه وقد علمنا كراهته لموته ، فرجم الى النعمان فقال : إنى قد دخلت عليه وهو حى ! فقال له النعمان ، أيبعث بك الملك إلى فتدخل إليه قبلى ؟ كذبت ! ولكنك أردت الرشوة والحبث ، فتهدده ثم زاده جائزة وأكرمه ، واستوثق منه ألا يخبر كسرى فقال : إنه قد مات قبل أن يقدم عليه ، فرجم الرسول إلى كسرى فقال : إنه قد مات قبل أن أدخل عليه .

« إن عديا كان ممن أعين به الملك فى نُصحه ولُبِّه ، فأصابه مالا بُدَّ منه ، وانقطعت مُدَّته ، وانقضى أُجلُه ، ولم يُصَب به أحد أشدَّ من مصيبتى ، وأمّا الملك فلم يكن لِتيفقِد رجلا إلا جعل الله له منه خَلَفًا ، لِمَا عظم الله من ملكه وشأنه ، وقد بلغ ابن له ليس بدونه ، رأيته يصلح لخدمة الملك فسرَّحْته إليه ، فإن رَأَى لللك أن يجعله مكان أبيه فلينعُكل ، وليصرف عمّة عن ذلك إلى عمل آخر » .

فلما قدم الغلام على كسرى ، جعله مكان أبيه ، وصرف عمه إلى عمل آخر ، فكان هو الذى يلى المكاتبة عن الملك إلى ملوك العرب فى أمورها ، وفى خواصً أمور الملك .

#### ٧ \_ كتاب النعمان بن المذر إلى كسرى

وروى صاحب العقد الفريد أن النعمان بن المنذر قدم على كسرى ، وعنده وفودُ الروم والهند والصين ، فذكروا من ملوكهم وبلادهم ، فافتخر النعمان بالعرب وفضّلهم على جميع الأمم ، لايستثنى فارس ولا غيرها ، فانبرى كسرى يعدِّد مآثر الأمم ومَفاخِرها، ثم تنقَّص العرب ، وهجَّن (۱) أمرهم وامتهنهم، فردَّ عليه النعمان مُفنَدًا قوله ، مُباهيًا بمناقِب العرب ومحاسنها .

فلما رجع إلى الحيرة ، وفى نفسه ما فيها مما سمع من كسرى ، بعث إلى بعض وجوه العرب' )، قاقتص عليهم مقالات كسرى ، وما رد عليه ، وقال لهم : الرأى أن تسيروا بجماعتكم أيمًا الر هط ، وتنطلقوا إلى كسرى، فإذا دخلتم نطق كل رجل منكم بما حَضَرَه ليعلم أن العرب على غير ما ظن أو حد "ثَتَه نفسه ، ثم جَهّزَهم وكتب معهم كتابا وهو :

<sup>(</sup>۱) هجنه: قبحه . (۲) بعث إلى أكثم بن صينى وحاجب بن زرارة التميميين. وإلى الحرث ابن عباد ، وقيس بن مسعود البكريين ، وإلى خالد بن جعفر ، وعلقمة بن علائة ، وعاص بن الطفيل العامريين . وإلى عمرو بن معد يكزب الزبيدى ، والحرث بن ظالمالمرى . وقد أتيت على خطبهم ، وما رد به كسرى عليهم في كتابى « جهرة خطب العرب ج ، : ص ١٥» .

«أما بعد ، فإن الملك ألقى إلى من أمر العرب ما قد عَلَم ، وأجبْتُه بما قد فهم ، مما أحببت أن يكون منه على علم ، ولا يتلجلج فى نفسه أن أمة من الأمم التى احْتَجَزَت مها دونه بمملكتها ، وحَمَت ما يليها بفضل قوتها ، تبلّغها فى شىء من الأمور التى يتعزز بها ذوو الحزم والقوة والتدبير والمكيدة ، وقد أوفدت أيها الملك رَهْطًا من العرب ، لهم فضل فى أحسابهم وأنسابهم وعقولهم وآدابهم ، فلْيَسْمع الملك ، وليُعْمِض عن جَفاء إن ظهر من مَنْطقهم ، وليُكرمني بإكرامهم وتعجيل سَراحهم ، وقد نسبْتُهم فى أسفل كتابى هذا إلى عشائرهم » . (العقد الغريد ١٠٣١)

#### ٨ – كتاب عبد المطلب بن هاشم إلى أخواله بيثرب

وروى الطَّبَرى أن هاشم بن عبد كمناف كان شخص فى تجرة له إلى الشام ، فسلَك طريق المدينة إليها ، فلما قدم المدينة نزل على عَمْرو بن زيد الخُوْر رَجى ، من بنى عَدِى ابن النجار فحطب إليه ابنته سَلْمَى ، فأنكحه إياها، وشَرَط عليه ألَّا تلد ولداً إلا فى أهلها ، ثم مضى هاشم لو جهته قبل أن يَدِني بها، ثم انصرف راجعاً من الشام ، فبنى بها فى أهلها بيَثْر ب فَحَكَ منه ، ثم ارتحل إلى مكة وحَلها معه ، فلما أثقلَت ردّها إلى أهلها، ومضى إلى الشام فمات بها بغَزَّة ، فولدت له سلمى عبد المطلب وكان اسمه شَيْبَة فكث بيثرب سبع سنين أو ثمانى سنين .

ثم إن عمّه المطَّلِب بن عبد مناف خرج إلى المدينة ليأتى بابن أخيه ، فأقبل به إلى مكة قد أردفه ، فإذا كَقِيه الَّلاقي وقال : من هذا وراءك يا مطَّلبُ ؟ قال : عبد لى ، فسمِّى عبد المطلب .

فلما قدم مكة وقفه على ملك أبيه وسلّمه إليه، فعرَض له عمَّه نَو فَلُ بن عبد مناف في رُكُح (١) له ، فاغتصبه إياه ، فمشى عبد المطلب إلى رجالات قومه ، فسألهم النّصْرة عَلَى عه ، فقالوا : لسنا بداخلين بينك و بين عمك ، فلما رأى ذلك كتب إلى أخوالِه يَصِف لهم حال نوفل ، وكتب في كتابه :

<sup>(</sup>١) ركع الدار : ساحتها وفناؤها .

أُبلِغُ بنى النَّجَّارِ إِن جِنْتَهُمْ أَنِّى منهمْ وابنهُمْ والْمِيسُ (١) رأيتُهُمْ وَالْمِيسُ (١) رأيتُهُمْ فَوُوا لِقَائَى وأَحبُّوا حَسِيسُ (٢) فإن عمِّى نَوْ فلا قد أَبَى إلَّا التي يُغضِي عليها الحَسِيسُ فإن عمِّى نَوْ فلا قد أَبَى إلَّا التي يُغضِي عليها الحَسِيسُ

غرج أبو أسعد بن عُدَس النجَّارى فى ثمانين راكباً حتى أتى الأَبْطَح (٢) ، فتامّاه عبد المطلب ، وكان نوفل جالساً فى الحجر (١) فى مشايخ قريش ، فأقبل أبو أسعد حتى وقف على رأسه ، ثم استلَّ سيفه ، ثم قال : وَرَبِّ هذه البَنيَّة (٥) لَتَرُدَّنَ على ابن أختنا رُكه ، أو لأملأنَّ منك السيف ، قال : فإنى وربِّ هذه البنية أرُدُّ ركحه ، فأشهدَ عليه من حضر (٢) .

#### ٩ \_ كتاب عبد المطلب إلى أخواله

وروی الطبری أیضاً حدیثاً فی أمر عبد المطلب وعمه نوفل بن عبد مناف ، قال : کان سبب بَدْ الحیاف (۷) الذی کان بین بنی هاشم وخُزاَعَة الذی افتتح رسول الله صلی الله علیه وسلم بسببه مکة (۸) ، أن نَو فل بن عبد مناف \_ وکان آخِر من بقی من بنی عبد مناف \_ ظَلَمَ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف علی أرکاح له \_ وهی الساحات \_

 <sup>(</sup>١) رجل حس كفرح وحيس وأحس : شجاع ، وفي الأصل : « والخيس » وهو تصحبف .
 « والخيس : الجيش ، لأنه خس قرق : القدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة » .

<sup>(</sup>٢) هويه كرضيه : أحبه والحسيس والحس ( بالسكسر ) الصوت .

<sup>(</sup>٣) أى أبطح مكة ، والأبطح والبطحاء : بطن الوادى \_ مسيل واسع فيه دقاق الحصى .

<sup>(</sup>٤) الحجر : حجر الكعبة ، وهو ما حواه الحطيم المدار بالكعبة من جانب الشمال .

<sup>(</sup>٥) النية: الكعبة.

<sup>(</sup>٦) ورد في الطبرى بعد ذلك: « قال محمد بن أبي بكر الأنصارى ، فحدثت بهذا الحديث موسى ابن عيسى ، فقال: يابن أبي بكر ، هذا شيء ترويه الأنصار تقربا إلينا إذصيرالة الدولة فينا، عبدالمطلب كان أعز في قومه من أن يحتاج إلى أن يركب بنو النجار من المدينة إليه . قلت : أصلح الله الأمير، قد احتاج إلى نصرهم من كان خيراً من عبدالمطلب قال : وكان متوكتا فجلس مغضباوقال: من خيرمن عبدالمطلب؟ قلت: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: صدقت وعاد إلى مكانه وقال لبنيه : اكتبوا هذا الحديث من ابن أبي بكر » . (٧) الحلف : العهد بين القوم ، والصداقة .

<sup>(</sup>٨) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عقد مع قريش صلح الحديبية ( سنة ٦ هـ ) كان من شروط الصلح وضع الحرب عنالناس عصر سنين ، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل =

وكانت أم عبد المطلب سلمي بنت عرو النَّجارية من الْخُزرج، فتنصَّف (١) عبدُ المطلب عمَّه فلم 'ينصفِه ، فكتبَ إلى أخواله :

يا طُولَ لَيْلِي لِأَحزانِي وأَشْغَالِي ﴿ هُلُ مِن رَسُولُ إِلَى النَّجَّارِ أَخُوالَى ؟ ُینِی «عَدِیًّا» و «دِیناراً» و «مازِتَها»

و « مالِكا » عِصْمةَ الجِيرانِ ، عن حالى

قد كنتُ فيكم ولا أُخَشَى ظُلامــةَ ذى

ظُلْمٍ عزيزاً مَنِيعاً ناعمَ البال(٢) حتى ارتحلتُ إلى قومي وأَزْعَجَنى عن ذاك «مُطَّلِبُ » عمِّي بتَرحالِي وكنتُ \_ما كان حيًّا \_ ناعِمًا جَلْلًا أَمْشِي المِرَضْنَةَ سَحَّابًا لأَذْيالي (٣) فغاب « مُعلَّدِثُ » في قَعْلِ مُظْلِمَةً وقام نَوْ قَلُ كَي يَعْدُو على مالى (\*) أَأَنْ رَأَى رَجَلًا غَابِتَ تُعُومَتُهُ وَغَابِ أَخُوالُهُ عَنْهُ بِلَا وَالَّى مَا أَمْنَعَ الْمَرْءَ بِينِ الْعَمُّ وَالْحَالِ ! لا تَخذُلوه وما أنتم بِخُذَّالِ (٥) حَيُّ لِجَارِ وإنعـــام وإفضال (1)

أنحى عليه ولم يحفظ له رَحِمًا فاستنفر وا والمنفوا ضيم ابن أُخْتِكُمُ مَا مِثْلُكُمُ ۚ فَي َبِنِي قَحْطَانَ قَاطَبَةً ۗ

<sup>=</sup> فيه، ومن أحب أن يدخل فيعقد قريش وعهدهم دخل فيه، فتواثبت خزاعة، فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده ، وتواثبت بنو مِكْر فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم ، كما سيأتي، وكان بين خزاعة وبكردماء في الجاهلية كمنت نارها بظهور الإسلام ، فلماكانت الهدنة ، وقف رجل بكرى يتغنى بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسمع من رجل خزاعى ، فضربه الحزاعي ، فحرك ذلك كامن الأحقاد ، وهب بنو بكر للثأر من أعدائهم ، واستعانوا بأوليائهم من قريش ، فأعانوهم سرا بالعدة والرجال ، ثم قصدوا لملى خزاعة وهم آمنون ، فتتلوا منهم ما يربو على العشرين ، فبعثتخزاغة وفدا منهم لملى رسول الله ليخبره يَمَا فَعَلَ بِهِمْ بَدُرُ بِكُمْ وَقَرِيشٌ ، فَقَالَ لَهُمْ : وَاللَّهُ لأَمْنَعْنَكُمْ كَمَا أَمْنَع منه نفسي، وكان ذلك سبب فتحه مكه . (١) تنصفه: سأله أن ينصفه .

 <sup>(</sup>٢) الظلامة: ماتطلبه عند الظالم ، وهو اسم ماأخذه منك . (٤) عدا عليه : ظلمه . منع نوفل من العرضة والمرضى بالقصر : أي في مشيته بغي من تشاطه -الصرف لضرورة الشعر . (٥) استنفره : دعاه أن ينفر معه، وتفر للحرب كضرب : أسرع إليها. (٦) قاطبة : جميعاً .

أُنْمِ لِيانُ لَن لانت عَر يَكُهُ سِلْمٌ لَكُمُ وَسِمَامُ الأَبْلَخِ العالِي (١) فقدم عليه منهم ثمانون راكبا ، فأناخوا بفناء الكعبة ، فلما رآهم نوفل بن عبد مناف. قال لهم : أنعِمُوا (٢) صباحاً ، فقالوا له : لا نعِم صباحك أيها الرجل! أنصف ابن أختنا من ظلامته ، قال : أفعلُ بالحبُّ لَكُم والكرامة ، فرد عليه الأركاح وأنصفه ، فانصر فوا عنه إلى بلادهم .

فدعا ذلك عبد المطلب إلى الحِلْف ، فدعا عبد المطلب 'بسْرَ بن عمرو ووَرْقاء بن فلان ورجالا من رجالات خُزاعة ، فدخلوا الكعبة وكتبوا كتابا .

( تاریخ الطبری ج ۲ : ص ۱۷۹ )

#### ١٠ \_ كتاب التحالف بين عبد المطلب بن هاشم و بين خزاعة

« باسمك اللهم من هذا ما تَحَالَفَ عليه عبد المُطَّلب بن هاشم ورجالاتُ عمرو بن ربيعة من خُزاعة (٢) : تَحَالَفُوا على التناصُر والمواساة ، ما بَلَ بَحْرُ صُوفَة (١) ، حِلْفا جامعًا غير مُفَرِّق ؛ الأشياخ على الأشياخ ، والأصاغر على الأصاغر ، والشاهد على الغائب ، وتعاهدوا وتعاقدوا أو كَدَ عَهْدٍ وأوثق عَقْدٍ ، لا يَنْتَقِضُ ولا يُنكث ، ما أَشْرَقَتْ

الصوف الحيوانى ، واحــدته صوفة ، ومن الأبديات قولهم : لا آتيك مَا ﴿لَ بَحُرْهُ صُوفة . وحكى اللحيانى : مابل البحر صوفة » والمفهوم من صوف البحر أنه الإسفنج .

<sup>(</sup>۱) ليان: إما بفتح اللام مصدر لان كاللين ، فهو على تقدير مضاف أى ذوو لين ، أو بكسر اللام مصدر لاين كالملاينة ،فهو على تقدير مضاف أيضاً ،أو جم لين بالتشديد كجيد وجياد وعيل وعيال. والعريكة : الطبيعة ، وفلان لين العريكة :سلس الخلق . والسلم : المسالم . أى أنتم ليان لمن هو سلم لكم . وسمام بالحكسر ( وسموم بالضم ) جمع سم مثلث السين ، وهو السم القاتل . والأبلخ : المتكبر ، وصف من البلخ بالتحريك وهو التكبر ، أى وأنتم سموم للمتكبر الطاغى المتجاوز الحد .

<sup>(</sup>۲) من تحية العرب في الجاهلية « عم صباعا » بكسر العين ، وفي كتب اللغة « كأنه محذوف من نعم ينعم بكسر العين فيهما ، كما تقول كل من أكل يأكل ، فحفف منه الألف والنون تحفيفا » . ويقولون أيضاً : أنعم الله صباحك ، من النعومة . (٣) خزاعة : حي من الأزد ، وهم بنو عمروبن ويتعولون أيضاً : أنعم الله صباحك ، من النعومة . (٣) خزاعة : حي من الأزد ، وهم بنو عمروبن ويتعقق قبل سموا بهذا الاسم لأنهم لما ساروا مع قومهم من مأرب فانتهوا الملى مكذ تحزعوا عنهم ( أي تخلفوا) وسار الآخرون إلى الشام . (٤) جاء في اللسان « وصوف البحر : شيء على شمكل هذا الله عند الما التعرب الما الما الما المناه المن

تشمس على تمير (') ، وحَنَّ بِفَلَاةٍ بِعِيرُ ، وما أقام الأَخْشَبَانِ (') ، واعتَمَرَّ بمكة إنسان ، حِلْفَ أَبَدٍ ، لطول أَمَدٍ ، يَزِيده طلوعُ الشمس شَدًّا ، وظلامُ الليل مَدًّا ، وأن عبد المطلب وولده ومن معهم ورجال خزاعة متكافئون متظاهرون ('') متعاونون ، فعلى عبد المطلب النَّصْرَة لهم بمن تابعه على كل طالب ، وعلى خُزاعة النَّصْرَة لعبد المطلب وولده ومَن معهم على جميع العرب في شرق أو غرب ، أو حَزْن (ن) أو سَهْلٍ ، وجعلوا الله على ذلك كفيلا ، وكنى بالله جميلا » .

#### وروی هکذا:

« باسمك اللهم : هذا حِلْفُ عبد المطلب بن هاشم لخزاعة َ إِذ قَدِم عنيه سَرَ والتَهُم ( ) وأهلُ الرأى منهم ، غائبُهُم يُقِر ما قاضى عليه شاهدُهم : إِن بيننا وبينكم عُهودَ الله وميثاقه ومالا يُنْسَى أبداً ، اليَدُ واحدة ، والنصر واحد ، ما أشرف ثبير ، وثبت حرالا () بمكانه ، وما بَل بحر شوفة " » .

( مفتاح الأفكار ص ٣١ )

#### ١١ - كتاب أكثم بن صيني إلى طي

وروى أيو الفضل المَيْدَانى فى مجمع الأمثال أن أكثم بن صَيْفِيّ كَتَبَ إلى طُبّيُّ بوصية ، وهي :

« أُوصِيكُم بِتَقُوَى آللهِ وصِلَةِ الرَّحِمِ ، وإِياكُم ونكاحَ الخُمْقَاء ، فإن نكاحها عَرَرُ (٧) ، وَوَلَدَهَا ضَياع ، وعايكُم بالخيل فأكر موها ، فإنها حُصُونُ العرب ، ولا تَضَعوا رِقَابَ الإِبلِ في غير حمَّها ، فإن فيها ثَمَنَ الكريمة (٨) ، ورُقُوءَ الدم (٩) ، و بألبانها يُتُحف

 <sup>(</sup>١) ثبير: جبل بقرب مكذ . والفلاة: البادية . (٢) الأخشبان : جبلا مكذ ، أبو قبيس والأحر .

 <sup>(</sup>٣) تظاهروا : تعاونوا . (٤) الحزن : ما غلظ من الأرض . (٥) السرو بالفتح :
 المروءة في شرف ، سرو قهو سرى ، وإسم الجم سراة بالفتح ، وجمها سروات .

 <sup>(</sup>٦) حواء: جبل بمكة . (٧) الفرر: الحطر ، غرر بنفسه تغريراً:عرضها للهلكة ، والاسم الفرر . (٨) يريدمهرها (٩) زقاً الدم : جف وسكن . والرقوء كصبور : ما يوضع على الدم ليرقئه . والمعنى أنها تعطى فى الديات فتحقن بها الدماء .

الكبير (١٦) ، ويُغذَّى الصغير ، ولو أنَّ الإبل كُلِّفَتِ الطَّحْنَ لَطَحَنَت ، ولن يَمْ للكَ امرة عَرَّفَ قَدْرَه ، والعُدْمُ (٢) عُدُمُ العقل لا عدم المال ، ولَرَجلُ خير من ألف رجل ، ومن عَتَب على الدهم طالت معتَكِبُتُهُ ، ومن رَضِيَ بالقَسْمِ (٢) طاَ بت معيشتُهُ ، وآفةُ الرأْي الهوى ، والعادةُ أَمْلاَتُ ( ) والحاجة مع المحبة خير من البغض مع الغِنَى ، والدنيا دُوّل : فما كان لك أتاك على ضعفك ، وما كان عليك لم تَدْفَعه بقوتك ، والحسد داء ليس له دواء، والشماتةُ 'تُعْقِبُ، ومن يَرَ يوما يُرَ به . قَبْلَ الرِّماء تَمْـلاً الكَنائِن<sup>(٥)</sup> . الندامة مع السفاهة . دِعامة العتل الحُمْ . خير الأمور مَغَنَّةً الصَّبْرُ . بِمَاء المودَّة عَدْلُ (٢) التعاهُدِ . من يَزُرُ غِبًّا يزدَدُ حبًّا . التنوير مِفْتاح البؤس . من الثواني والمجز 'نتِجَتِ (٧٠ الْهَلَكَةُ . لَكُلُّ شيء ضَرَاوةٌ (١٨) ، فَضَرٌّ لسانك بالخير . عِيُّ الصَّمْت أحسن من عِيِّ المنطق. الحزم حِفظُ ما كُلِّفتَ وتركُ ما كُفِيتَ . كثيرُ التَّنَصُّح يَهُجُم على كثير الظِّنَّةُ (٩) . من أَلِحُفُ (١٠) في المسألة تَقُل . من سأل فوق قدره استحق الحِوْمَانَ . الرِّ فَقُ ُ يُمْونِ ، والخُرْق شؤم . خير السَّخاء ما وافق الحاجة . خير العفو ما كان بعد القدرة ». ( مجم الأمثال للميداني ج ٢ : س : ٨٧ )

<sup>(</sup>١) النحفة:البر واللطف ( بالتحريك ) والطرفة ( بالضم )وقد أتحفته تحفة .

<sup>(</sup>٢) العدم بالضم وبصمتين وبالتحريك : الفقدان ، وغلب على فقدان المال.

<sup>(</sup>٣) القسم : القدر . (٤) وق رواية : « العادة أملك من الأدب » .

<sup>(</sup>ه) الرماء مصدر رامی كالمراماة . والكنائنجم كنانة (بالكسر) ، وهی جعبة (بالفتح) السهام ، وهو مثل معناه : تؤخذ للأمر أهبته قبل وقوعه . ومثله قولهم : « قبل الرمی براش السهم » أی يوضع له الريش . (٦) العدل : الاستقامة . أی بقاء المودة فی استقامة التعاهد والحرس علی سلامة شروطه . (٧) و بروی « نتجت الفاقة » . (٨) يقال : ضرى الكلب بالصيد كفرح ضراوة : أى تعود ، وكلب ضار ، وأضراه صاحبه : عوده . وأضراه به : أغراه . وضراه أيضاً تضمرية ، (٩) أى التهمة . (١٠) ألح .

#### ١٢ - كتاب أكثم بن صيني إلى النعمان بن خميصة البادق

وروى أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال قال:

كتب النعمان بن خَمِيصةَ البارق إلى أكثم بن صيف (١) : « مثل لنا مثالا نأخذ به » ، فقال :

لا قد حَلَبْتُ الدهرَ أَشْطُرَه (٢) فعر فت حُلوَه ومُرَّه ، عين عَرَ فَت فَذَرَفَت (٢) ، وأبَّ سامع بخبرى لم يسمع بعُذْرى ، كلُّ زمان لِمَن فيه ، إن أَما مِي مالا أَسَامِي (٤) ، وربَّ سامع بخبرى لم يسمع بعُذْرى ، كلُّ زمان لِمَن فيه ، في كل يوم ما يُكرَّه ، كل ذى تُنصرة سيُخذَل ، تبارُّوا فإن البرَّ يَنْمِي (٥) عليه الْعَدَدُ ، كُفُّوا أَلسنت مَ ، فإن مَقْتَلَ الرجل بين فكيه ، إن قول الحق كم يَدَعْ لى صديقا ، الصدق مَنْجاة ، لا ينفع مع الجَزَع التّبقي ، ولا ينفع مما هو واقع التوقي ، ستُسَاقُ إلى ما أنت لاق ، في طلب المَعالِي يكون العَناء (٢) ، والاقتصاد في السعى أبق للجَعام (٢) من لم يَاس على ما فانه ودُع بَدَنه ، ومن قنع بما هو فيه قرَّت عينه ، التقدُّم قبل التندُّم (٨) ، أصبح عند رأس الأمر أحَبُ إلى من أن أُصبح عند ذنبه ، لم يَهْلِك من ما الكُ ما وَعَظَك . ويل لِهَا لِما أَمْر مِن جاهِلِهِ ، يتشابه الأمر إذا أقبل فإذا أدبَرَ من مالك ما وَعَظَك . ويل لِهَا لِما أَمْر مِن جاهِلِهِ ، يتشابه الأمر إذا أقبل فإذا أدبَرَ

ماؤها ، والجمام بالفتح أيضاً : الراحة . ولم يأس : لم يحزن . (٨) أي ذكر في النقدم قبل أنتندم .

<sup>(</sup>۱) مكذا روى أبو هلال . وذكر الميدانى أن أكثم وصى بهذه الوصية بنيه حين جمعهم . ورواية أبى هلال أطول بكثير من رواية الميدانى ، وقد جمت بين الروايتين ، وليتنبه إلى أنه قد ورد فى هذا الكتاب بعض ماورد فى الكتاب السالف . (۲) للناقة شطران : قادمان وآخران ، فكل خلفين من أخلافها شطر بالفتح ( والخاف بالكسر لها كالضرع للبقرة ) وأشطره بدل من الدهر . والمعنى أنه اختبر شطرى الدهر خيره وشره ، فعرف مافيه ، وهو مثل يضرب فيمن جرب الدهر .

<sup>(</sup>٣) ذرفت عينه كضرب: سال دمعها ، وذرفت العين دمعها :أسالته ، وهو مثل يضرب لمن رأى الأمر فعرف حقيقته . (٤) ساماه : باراه في السمو . (٥) يزيد ،وفي بحمع الأمثال « يبق» (٦) في جهرة الأمثال « يكون العز » . (٧) أي أبق للقوة،من جم الفرس جاما ( بالفتح): ترك الضراب فتجمع ماؤه ، وجم الماء يجم بضم الجيم وكسرها جموما : كثر واجتمع ، والبئر : تراجع

عَرَفه السكيِّسُ والأحمق . الوحشة ذَهَابُ الأعلام (١) . البَطَر عند الرخاء مُعَق ، والمعجز عند البَلاء أَفَن (٢) . لا تفضبوا من اليسير فر بَّما جَنَى الكثير . لا تجميبوا فيما لم تُسْأَلُوا عنه ، ولا تضحكوا بما لا يُضْحَك منه . حِيلة من لا حِيلة لَهُ الصَّبرُ ، كونوا جميعاً فإن الجمع غالب ، تَذَبَّتُوا ولا تُسَارِعوا فإن أحزَم الفريقين الرَّ كين . رُبَّ عَجَلة تَهَبُ فإن الجمع غالب ، تَذَبَّتُوا ولا تُسَارِعوا فإن أحزَم الفريقين الرَّ كين . رُبَّ عَجَلة تَهَبُ رَيْمًا (١) . ادَّرعُوا الليل والتَخذُوه جَمَلا ، فإن الليل أخْنى للوَيل ، ولاجماعة لمن اختلف . تناءوا في الديار ولا تباغضوا ، فإنه من بجتمع يَتقَعقع (١) عَدُه . ألز مُوا النساء للهابة (٥) ، نعم كموُ الغرَّ المؤتَّ المغزل . إن تعيش تر مالم ترَهُ ، قد أقرَّ صامِت المكثارُ كاطب (١) كيل ، من أكثر أسقط (١) . لا تجالوا سرًا إلى أمّة . لا نفرَّ قُوا في القبائل ، فإن الغرب بكل مكان مظلوم . عاقدُوا التَرْوَة (٨) ، وإيا كم والوشائظ (٥) ، فإن مع القلة فإن الغريب بكل مكان مظلوم . عاقدُوا التَرْوَة (٨) ، وإيا كم والوشائظ (٥) ، فإن مع القلة الدَّلَة ، لو سُيْلَتِ العارية قالت : أبغي لأهلي ذُلا . الرسول مُعلِّع غير مَلُوم . من فَسَدَت بطانته غَصَّ بالماء . أساء سَمْها فأساء جابة (١) ، الدَّالُ على الخير كفاعله . إن المسألة بناته عَصَّ بالماء . أساء مَه عالماء عابة (١) من أضعف المَسْكَنة ، قد تجوع الحرَّة ولا تأكل بيثه يَهُمُ الله أَلَا على الخير كفاعله . إن المسألة من أضعف المَسْكَنة ، قد تجوع الحرَّة ولا تأكل بيثه يَهُمَا الله المَّاتِ المَسْلَة عَلَى المَاسَلُومُ المَاسَلُومُ المَاسَلُولُ المَّومَ المَاسَلَة عَلَو المَاسَلُومُ المَاسَلُومُ المَاسَلُومُ المَاسَلَة عَلَى المَاسَلُومُ المَاسَلَة عَلَو المَاسَلَة عَلَى المَاسَلَة المَّهُ المَاسَلُومُ عَلَا المَّسَلَة المَّهُ المَّهُ المَاسَلُومُ المَاسَلُومُ المَاسَلَة المَّهُ مَنْ أَسْدَهُ المَاسَلُومُ المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلَة المَّهُ المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلَة المَّهُ المَّهُ المَاسَلُولُ المَاسَلُومُ المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلُومُ المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلُهُ المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلَة المَاسَلُومُ المَ

 <sup>(</sup>١) الأعلام جمع علم بالتحريك ، وهو سيد القوم . (٣) الأقن : ضعف الرأى والعقل .
 وفي الأصل « أمن » : وهو تحريف . (٣) الركين : الرزين . والريث : الإبطاء .

<sup>(</sup>٤) تقعقم : اضطرب وتحرك . وفي الأصل : « غنده » بدل « عمده » ، وهو تحريف ، وهذا مثل معناه :لابد من الافتراق بعد الاجتماع .أو معناه :إذا اجتمع القوم وتقاربوا وقع بينهم الشعر فتفرقوا، أو من غبط بكثرة المعدد واتساق الأمر، فهو بمعرض الزوال والانتشار . (٥) أي أن أن يهبنكم ويوقر نكم وفي الأصل : « المهانة » وهو تصحيف . والغرة : الشعريفة . (٦) الحاطب : الذي يجمع الحطب ، وهو حاطب ليل : أي مخلط في كلامه . (٧) أسقط كلمة ، وأسقط في كلمة : أخطأ .

<sup>(</sup>A) عاقدوا : حالفوا . والثروة : كثرة العدد من الناس . (٩) يقال : هم وشيظة في قومهم: أى حشوفيهم . (٩) جابة أى بمعني إجابة : اسم وضع موضعالمصدرومثلها الطاعة والطاقة والفارة والعارة قال المفضل : أول من قال ذلك سهيل بن عمرو ، وكان تزوج صفية بنت أبي جهل بن أبي هثام ، فولدت له أنس بن سهيل ، فخرج معه ذات يوم ، فوقف بحزورة مكة ( والحزورة كقسورة : الرابية الصغيرة ) . فأقبل الأخنس بن شويق الثقني . فقال ، من هذا ؟ قال سهيل ابني . قال الأخنس : حياك الله يافتي ! قال لا ، والله ما أى في البيث ، انطلقت إلى أم حنظلة تطحى دقيقاً . فقال أبوه : « أساء سمعا فأساء جابة » : فأرسلها مثلا .

<sup>(</sup>١١) أى لاتميش بسبب ثديبها وبما يغلان عليها من أجرة الإرضاع . يضرب في صيانة الرجل نفسه عن خسيس المكاسب . وذكروا أنأول من قاله الحارث بن سليل الأسدى ، وكان شيخاً كبيراً ، وكان =

ولم يعثم قاصدُ الحقِّ. مَن شدَّد نَفَّر ، ومِن تراخَى تأَلَّف . الشَّرفُ التفافلُ . أُوفَى القول أوجَزُهُ . أصوبُ الأمور تر لا الفضول . التغريرُ مفتاح البؤس . التوانى والعجز عُنتجان الهَلَكة . لكل شيء ضراوة . أحوجُ الناس إلى الغنى من لايصْلحه إلاّ الغنى وهم الملوك . حُبُّ المدح رأس الضَّياع . رضا الناس غاية لا تُبلغ . لا تكرّه سُخط مَن رضاه الجورُ . مُعالجة المتغاف مَشقَّة فتعوَّذ بالصبر . اقصر لسانك على الخير ، وأخر الفضب ، فإن القدرة من ورائك . مَن قدر أزمع ، أمرُ أعمال المقتدرين الانتقام ، جاز بالحسنة ولا تسكافي بالسيئة ، أغنى الناس عن الحقد مَن عظم عن الجازاة ، مَن حَسَد مَن دونه قل عُذرُه ، من جمل لحسن الظن نصيبًا روَّح عن قلبه . عيُّ الصمت أحمَدُ من عي المنطق . الناس رجلان : محترس ومحترس منه . كثير النَّمْ عن يَهجُم على كثير من عي المنطق . الناس رجلان : محترس ومحترس منه . كثير النَّمْ عن يَهجُم على كثير الظنَّة . من ألح في المسألة أبرَّم (١) . خير السخاء ما وافق الحاجة . الصمت من يكسبُ الحبة . لن يغلب الكذب شيئًا إلا غَلَبَ عليه الصِّدْق ، القلب قد يُتَهمُ وإن صدق المسانُ . الانقباض عن الناس مَكْسَبَة للعداوة ، وتقريبُهم مكسبة وقرين السوء ، فكن اللسانُ . الانقباض عن الناس مَكْسَبَة للعداوة ، وتقريبُهم مكسبة وقرين السوء ، فكن اللسانُ . الانقباض عن الناس مَكْسَبة للعداوة ، وتقريبُهم مكسبة وقرين السوء ، فكن اللسانُ . الانقباض عن الناس مَكْسَبة للعداوة ، وتقريبُهم مكسبة وقرين السوء ، فكن

<sup>=</sup> حليفا لعلقمة بن خصفة الطائى، فزاره فنظر إلى ابنته الزباء، وكانت من أجل أهل دهرها ، فأعجب بها فقال له : أتيتك خاطباً ، وقد ينكح الخاطب ، ويدرك الطالب ، ويمنح الراغب . فقال له علقمة : أن كف كريم ، يقبل منك الصفو ، ويؤخذ منك العفو ، نأقم ننظر في أمرك ثم انكفاً إلى أمها . فقال : إن الحرث ابن سليل سيد قومه حسباً ومنصباً وبيتاً ، وقد خطب إلينا الزباء ، فلا ينصرفن إلا بحاجته . فقالت المرأة لابنتها : أى الرجال أحب إليك ؟ الكهل الجحجاح (أى السيد) الواصل المناح ، أم الذي الوضاح ؟ قالت لا ، بل الفتى الوضاح ، قالت : إن الفتى يغيرك ، وإن الشيخ يميرك ؛ وليس الكهل الفاضل ، الكثيرا نمائل كالحديث السن ، الكثيرالمن ، قالت : ياأمتاه ، إن الفتاة تحب الفتى كب الرعاء أبيق الكلا ، قالت : أى بنية ، إن الفتى شديد الحجاب ، كثير العتاب ، قالت: إن الشيخ يبلى شبابى ، ويدنس ثيابى ، ويشمت بى أنرابى ، فلم تزل أمها بها حتى غلبتها على رأيها ، فتروجها الحرث على مائة وخسين من الإبل وخادم وألف أربابى ، فلم تزل أمها بها حتى غلبتها على رأيها ، فتروجها الحرث على مائة وخسين من الإبل وخادم وألف اليه شباب من بني أسد يعتلجون : (أى يتصارعون ويتقاتلون ) فتنفست الصعداء ، مم أرخت عينيها بالبكاء . ولا تأكل بثديبها ، أما وأبيك لرب غارة شهدتها ، وسببة أردفتها ، وخرة شربتها ، فالحتى بأهلك فلا ولا تأكل بثديبها ، أما وأبيك لرب غارة شهدتها ، وسببة أردفتها ، وخرة شربتها ، فالحتى بأهلك فلا حاجة و فيك . (١) أبرمه : أضجره وأمله .

من الناس بين القرب والبعد ، فإن خير الأمور أوساطها . فُسُولة (١) الوزراء أضر من من الناس بين القرب القرر ناء المرأة الصالحة . وعند الخوف حُسْنُ العمل ، من لم يكن له من نفسه زاجر لم يكن له من غيره واعظ ، و تمكن منه عدوه على أسوإ عمله . لن يَهْلِكُ امرؤ حتى يَمَلَ الناس عَتيد فعله ، ويشتد على قومه ، ويُعنجب بما ظهر من مروءته ، ويغتر بقوته ، والأمر يأتيه من فوقه . ليس الهُختال في حسن الثناء نصيب ، لا نماء مع العدم ، إنه من أتى المكروه إلى أحد بدأ بنفسه ، العي أن تقلم فوق ما تسكل به حاجتك . لا ينبغي لعاقل أن يثق بإخاء من تضطره إلى إخائه حاجة . أقل الناس راحة الخُفُودُ ، من تَعَمَّد آلذَّنْ لا تحيل رحمته دون عقوبة ، فإن الأدب رفق والرفق يُمن من المحقود ، من تعمَّد آلذَّنْ لا تحيل (جهرة الأمثال ١ : ٣٢٠ ، وجمع الأمثال ٢ : ١٤٥ )

<sup>(</sup>۱) فسل ککرم وعلم فسولة ، فهو فسل کضخم : أى رذل لامروءة له ، والوزراء جم وزير » وهو النصير والظهير . (۲) في الأصل : « يتلك » . وأرى صوابه : « يتل » .

## ( مرتر المرت الميل) في عضر صدر إلا أيث الم

كتب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ، وما يتصل بها

۲ - كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
 بين المهاجرين والأنصار واليهود بالمدينة

لما قرَّ رسولُ آللهِ صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار وَادَع فيهِ اليهودَ وعاهدهم ، وأقرَّهم على دينهم وأموالهم ، وشرط عليهم ، واشترط لهم ، وهو :

لا بسم الله الرحمن الرحم : هذا كتاب من محمد النبى بين المؤمنين والمسلمين من و بسم الله الرحمن الرحم الرحم وجاهد معهم ، أنهم أمّة واحدة من دون الناس، ورُيْس و يَثْرُب ومن تَبِعهم فلَحِق بهم وجاهد معهم ، أنهم أمّة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على رَباعتهم يتعاقلون (١) بينهم ، وهم تَفْدُون عانيهم بالمعروف

<sup>(</sup>۱) رباعة الرجل: شأنه وحاله التي هو رابع عليها، أي ثابت مقيم ، ويقال: تركناهم على رباعتهم بفتح الراء وكسرها ، ورباعهم بفتحها ، ورباعهم بالتحريك ، وربسهم ككتف ، وربسهم كمنبة: أي على حالة حسنة من استقامتهم وأمرهم الأول ، لا يكون في غير حسن الحال ، والمعنى: إنهم على أمرهم الذي كانواعليه . والتعاقل: تفاعل من العقل ( وعقل القتيل عقلا : أعطى ديته ) والمعاقل: جم معقلة (بضم =

والقِسْط (٢٠) بين المؤمنين. وبنو عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقِلَهم الأولى ، وكل طائفة تَفْدِي عَانِيهَا بِالمُعْرُوفُ وَالقِسْطُ بَيْنِ المؤمنينِ . وَبَنُو سَاعِيدَةً عَلَى رَبَاعَتُهُم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تَفْدِي عانيَهَا بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو الحرْث على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة كَفْدِي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو جُشَم على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تُفْدِي عانِيهَا بالمعروف والقسط بين المؤمنين , وبنو النَّجَّار على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تَفْدِي عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو عمرو بن عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تَفْدِي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.. وبنو النَّببِيتِ على رباعتهم يتعاقلون مَعَاقِلهم الأولى ، وكل طائفة تَفْدِي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو الأوْسِ على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائغة منهم تَفْدِي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وأن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحًا (٢) بينهم أن يُعطُوه بالمعروف في فِداء أو عَقْلَ، ولايحالِفُ مؤمن مَوْلَى مؤمن ٍ دونَه، وأن المؤمنين المتقين على من بغَى منهم ، أو أبتغى دَسِيسة ظلم ، أو إثم ٍ ، أو عُدُوانٍ ، أو فسادٍ بين المؤمنين ، وأن أيديَهم عليه جميعاً ، ولو كان ولد أحدهم، ولا يَقْتُلُ مؤمن مؤمناً في كافر، ولا يُنْصَر كافر على مؤمن ، وأن ذمة الله واحدة . يُجيرُ (١) عليهم أدناهم ، وأن المؤمنين بعضهم مَوالى بعض دون الناس .

<sup>=</sup> القاف)وهي الذية: ومعنى يتعاقلون معاقلهم الأولى: أى يكونون على ما كانوا عليه والجاهلية من أخذ الديات وإعطائها، أو على مراتب آبائهم، وأصله من ذلك .

<sup>(</sup>٢) العانى: الأسير. والقسط: العدل. (٣) المفرح: الذي قد أفرحه الدين والغرم: أى فدحه وأثقله، ولايحدقضاؤه (ومعنى أفرحه هذا: سلبه الفرح) ويروى: « مفرجا » بالجيم. والمفرج: هو الرجل يكون في القوم من غبرهم فيلزمهم أن يعقلوا عنه. وقيل: هو المثقل بحق دية أو فداء أو غرم. وقيل: أن يسلم الرجل ولا يوالى أحداً ، فإذا جنى جناية كانت جنايته على ببت المال ، لأنه لا عاقلة له وقيل: هوالذي لامال له . وقيل: هو الذي لا عشيرة له . وقيل: هو القتيل يوجد في فلاة من الأرض ، فهو وقيل: هوالذي لامال له . وكان الأصمى يقول هو مفرح بالحاء وينكر قولهم مفرج بالجيم . يودى من ببت المال ولا يبطل دمه ، وكان الأصمى يقول هو مفرح بالحاء وينكر قولهم مفرج بالجيم . (١) أي إذا أجار واحد من المسلمين حر أوعبد أو امرأة واحداً أو جاعة من الكيفار أو خفرهم وأمنهم جاز ذلك على جميع المسلمين ، لا ينقض عليه جواره وأمانه وفي الأصل: هرغير عليهم» وهو تصحيف.

وأنه من تبعنا من يَهُود (١)، فإن له النصر وَ الْأَسُوة (٢) غير مظاومين، ولامتناصر عليهم، وأن سَلَم (٢) المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله على سَواء (١) وَعَدْل بينهم، وأن كل غازية غن ت معنا يَعقُبُ بَعضُها بعضاً (١)، وأن المؤمنين يُسِيء (١) بعضهم على بعض بمانال دماءهم في سبيل الله، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هذي وأقومه، وأنه لا يُجير مشرك مالا لتريش، ولا تَفْسًا، ولا يحول دونه على مؤمن، وأنه من اعتبَط (١) مؤمناً قَتلاً عن يَيِّنة فإنه قود (١) به إلى أن يَر في وَلِيُ المقتول، وأن المؤمنين عليه كافَةً، ولا يحِل لهم إلا قيام عليه، وأنه لا يحِل لومن أقراً بما في هذه الصحيفة، وآمَن بالله واليوم الآخر أن يَنْصُر عُدْرُنَا (١) وَلا يُؤمن أَوراً بما في هذه الصحيفة، وآمَن بالله واليوم الآخر أن يَنْصُر عُدْرُنَا لا يَولا عَدْ وَلا يُولا عَدْ الله وَعَضَبَه يوم القيامة، وَلا يؤخذ منه صَرْف وَلا عدْل (١٠)، وأن كم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن عَرَدَّهُ إِلَى الله عز وجل، وَإِلى عمد .

<sup>(</sup>١) يقال : « يهود » . بدون ألف ولام ، وهو اسم القبيلة وعليه قول الشاعر : « أولئك أولى من يهود بمدحة » . وقالوا : « اليهود » فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة النسب يربدون اليهوديين . (٢) الأسوة بالضم والكسر . القدوة : ويقال : القوم أسوة في هذا الأمر : أي حالهم فيه واحدة . (٣) السلم بكسر السين وفتحها : الصلح ويؤنث ، والمعنى : لايصالح واحد دون أصحابه ، وإنما يقم الصلح بينهم، وبين عدوهم باجتماع ملتهم على ذلك .

<sup>(</sup>٤) السواء: العدل والنصفة كالسوية ، ومنه قوله تعالى: « قُلُ كِيأَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلَيْهِ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾أى عدل . (٥) أى يكون العز بينهم نوبًا ، فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى مقبها أخرى غيرها .

<sup>(</sup>٦) أباءه به: سواه به. من البواء بالفتح وهو السواء والتسكافؤ . يقال القوم بواء : أى سواء وما فلان ببواء لفلان : أى ما هو بكفء له .

 <sup>(</sup>٧) أى قتله بلا جناية كانت منه ولاجريرة توجب قتله ، وأصله من اعتبط الذبيحة إذا نحرها من غير
 داء ولاكسر ، وهي سمينة فتية .
 (٨) القود : القصاص أى فإن القاتل يقاد به ويقتل .

 <sup>(</sup>٩) أى إن ينصر جانيا ويجيره من خصمه ويحول بينه وبين أن يقتص منه .

<sup>(</sup>١٠) الصرف: التوبة. والعدل: الفدية. وقبل الصرف: القيمة. والعدل: المثل، وأصله في الفدية. يقال: لم يقبلوا منهم صرفا ولا عدلا، أى لم يأخذوا منهم دية، ولم يقتلوا بقتيلهم رجلا واحداً: أى طلبوا منهم أكثر من ذلك، ثم جعل بعد في كل شيء حتى صار مثلا فيمن لم يؤخذ منه الشيء الذي يجب عليه وألزم أكثر منه.

<sup>(</sup> ٣ -- جهرة رسائل العرب -- أول )

وأن اليهود يُنْفِقون مع للؤمنين ما داموا مجاربين، وأن يهود بني عوف أمَّة مع المؤمنين ، لليهود دينُهم ، وللسلمين دينُهم ، مَوَاليهم وأنفُسهم ، إلا من ظَلَم وأثمَ ، فإنه لابُوتِ غِينَ النَّجَالُ اللَّهُ وأهل بيته ، وأن لِيَهُودِ بني النِّجارِ مثلَ ما ليهود بني عوف ، وأن لِيَهُود بنى الحرث مثلَ ما ليهود بنى عوف ، وأنِ ليهود بنى ساعدة مثلَ ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني تَعْلَبَةَ مثلَ ما ليهود بني عوف ، إلَّا من ظَلَمَ وأَثْمِ فإنه لايُو تِنْ إلا نفسه وأهلَ بيته ، وأن جَفْنَةَ ۖ بَطْنُ مِن ثَعْلَبَةً كَأَنفُسُهُم ، وأن لبني الشطنة مثل ما ليهود بني عوف ، وأن البرَّ (٢) دونَ الإثم ، وأن مَو الِي تعلبة كأنفسهم، وأن بطانة يهود كأنفسهم ، وأنه لايخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ، وأنه لاينحجز علي تأرجرح، وأنه من فَتَك فبنفسه فَتَك وأهلِ بيته إلا من ظُلِم، وأن الله على أَبَرُ ۗ هذا(٢٠)، وأن على اليهود نَفَقَتَهُم ، وعلى المسلمين نفقتهم ، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وأن بينهم النصح والنصيحة ، والبرُّ دون الإثم ، وأنه لم يأثم امرؤ بِحَليفه وأن النصر للمظلوم ، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين، وأن يترب حرام جَوْفُهَا لأهل هذه الصحيفة (١) وأن الجار كالنفس غير مُضَارً "(٥) ، ولا آثِم ، وأنه لاتُجار حُرْمَةٌ إلا بإذن أهلها .

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَث أو اشتجار (٢٠) يُخاف فسادُه ، فإن مرَدَّه إلى الله عن وجل ، وإلى محمد رسول الله ، وأن الله على أنثى ما فى هذه الصحيفة وأبرّه ، وأنه لا محمار قريش ولا مَن نَصَرَها ، وأن بينهم النَّصْرَ على من دَهِم يَثْرِبَ ، وإذا دُعُوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه ، فإنهم يصالحونه ويلبسونه ، وأنهم إذا دُعُوا

<sup>(</sup>١) أوتغه : أهلكه ، وألقاه في بلية .

 <sup>(</sup>٢) أى أن البر والوفاء ينبغىأن يكون حاجزًا عن الأم.
 (٣) أى أن الله وحزبه للمؤمنين
 على الرضابه .
 (٤) أى حرم لهم لايحل انتهاكه .
 (٥) ضاره ضراراً ومضارة : ضره .
 والحرمة : مالا يحل انتهاكه .
 (٣) الاشتجار : التخالف والتنازع .

إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين ، على كل أناس حَصَّتهم مِن جَانبهم الذى قِبَلَهم ، وأن يَهُودَ الأُوس مواليَهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة ، مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة ، وأن البر دون الإثم ، لا يكسِبُ كاسِبُ إلا على نفسه ، وأن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبر من ، وأنه لا يَحُول هذا الكتاب دون ظالم وآثم ، وأنه من خرج آمن ، ومَن قعد آمن بالمدينة ، إلا من ظَلَمَ أو أثم ، وأن الله جار من بر واتق ، ومحمد رسول الله (١) » .

(سیرة ابن هشام ۱: ۳۰۱)

## ۲ — كتاب الصلح بينه صلى الله عليه وسلم و بين قريش عام الحديبية

ولما صَدَّت قُرَيْشُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة البيت الحرام عامَ الله عليه وسلم عن زيارة البيت الحرام عامَ الله عليه وبينهم ما كان (٢) ، بعثوا إليه سُهَيْـل بن عَمْرو في طلب الصلح، فدعا صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب رضى الله عنه فقال : اكتب : « بسم الله الرحمن الرحم » فقال سهيل : لا أعرف هذا (١) ، ولكن

<sup>(</sup>١) وجاء في الروض الأنف للسهيلي شرح السيرة النبوية لابن هشام: « وقال أبو عبيد في كتاب الأموال: إعاكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب قبل أن تفرض الجزية ،وإذكان الإسلام ضعيفا ، قال : وكان لليهود إذ ذاك نصيب في المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في الحروب » . (٢) الحديبية: بئر بقرب مكة على طريق جدة ، ثم أطلق على الموضع، وكان عليه الصلاة والسلام قد نزل بها حين قصد إلى مكة لزيارة البيت سنة ست هجرية .

<sup>(</sup>٣) بعث صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب ، وإعاجاء زائراً لهذا البيت معظما لحرمته ، فانطلق عثمان حتى أنى أبا سفيان وعظماء قريش ، فبلغهم ما أرسل به ، فقالوا له : إن شئت أن تفوف بالبيت فطف به . فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاحتبسته قريش عندها ، فبلغ رسول الله والمسلمين أن عثمان قد قتل ، فقال عليه السلام: لانبرحتى نناجز القوم، ودعا الناس إلى البيعة على قتال قريش، فكانت بيعة الرضوان عمت الشجرة . وذلك قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضَى الله عَن الله مَن إذْ يُباً يعو نَك تَحْت الشَّجَرَة ﴾ ولما علمت قريش بهذه البيعة خافوا وجنحوا إلى الصلح . ﴿ (٤) وق صحيح البخارى : ﴿ أما الرحمن فوالله ما أدرى ماهى ؟ » .

اكتب ﴿ باسمك اللهم (١) ﴾ كما كفت تمكتب ، فقال المسلمون : والله لانكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب : ﴿ باسمك اللهم » فكتبها ، ثم قال اكتب : ﴿ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سُهيْل بن عمرو ﴾ فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صَدَدُ ناك عن البيت ولا قاتلناك ، ولكن اكتب ﴿ محمد بن عبد الله » فقال صلى الله عليه وسلم: والله إلى ترسول الله وإن كذَّ بتمونى ، ثم قال لعلى كرم الله وجهه: آمخ رسول الله ، فقال : والله لا أشحوك أبدا، فقال : أرنيه ، فأراه إياه ، فمحاه بيده الشريفة ، وقال : اكتب :

« هذا ما صالح عليه محمدُ بنُ عبد الله سُمَيْلَ بنَ عمرو : اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عَشْرَ سنين ، يأمَن فيهن الناسُ ، ويكُفُ بَعْضُهُم عن بعض ، على أنه مَن أنّى محمداً من قريش بغير إذن وَليّة ردَّه عليهم، ومنجاء قريشاً عمن مع محمد لم يَرُدّوهُ عليه ، وأنّ عن مع محمد لم يَرُدّوهُ عليه ، وأنّ عن عن مع محمد لم يَرُدّوهُ عليه ، وأنّ عن عن مع محمد لم يَرُدّوهُ عليه ، وأنّ عن عن مع محمد لم يَرُدّوهُ عليه ، وأنّ عند الله إسلال ولا إغلال "، وأنه من أحبّ أن يدخل

<sup>(</sup>١) قدمنا أن قريثاً كانت فبل البعثة تكتب في أول كتبها : «باسمك اللهم» . وجاء في السيرة الحلبية أنه عليه الصلاة والسلام كتبها في أربعة كتب. ج ٢ : ص ١٤٣ . وجاء في صبح الأعشى . ج ٦ ص ٢١٩٠ . «روى عمد بن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب كما تكتب قريش: «باسمك اللهم» . حتى نزل عليه : « وَقَالَ أَرْ كَبُوا فِيها بِسْمِ اللهِ عَجْرَ اها وَمُرْساَها » فكتب : « باسم الله » . حتى عنول : « قُلُ ادْعُوا الله أَو أَدْعُوا الرَّحْنَ » . فكتب : « بسم الله الرحن » . حتى نزل : « إِنَّهُ مِنْ سُلَمًا نَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ » . فكتب : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ » . فكتب : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ » . فكتب : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ » . فكتب : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ » . فكتب : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ » . فكتب : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْمِ » . فكتب : « إِنَّهُ مِنْ سُلَمًا نَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ » . فكتب : « إلَّهُ مِنْ اللهِ اللهِ السِمْ الحليمة .

<sup>(</sup>۲) العيبة في الأصل: زبيل من أدم ، وما يجعل فيه الثياب والجم عياب بالكسر، وعيبة مكفوفة :مشرجة مشدودة على ما فيها ، والعرب تشبه الصدور التي فيها القلوب بالعياب التي تشرج على حر الثياب وفاخر المتاع ، فعل عليه الصلاة والسلام العياب المشرجة على ما فيها مثلالقلوب طويت على ماتعاقدوا عليه ، مثل بها الذمة المحفوظة التي لاتنكث . أو معناه أن الشريكون مكفوفا بينهم كما تكف العباب إذا أشرجت على مافيها من المتاع ، كذلك الدخول التي كانت بينهم قد اصطلحوا على أن لاينشروها، بل يتكافون عنها كاشهم قد جعلوها في وعاء وأشرجوا عليها . (٣) لا إسلال: أي لاسرقة. وقيل: لارشوة، من أسل غلولا مثله: من أعل إذا خان، وغل كنصر علولا مثله:

فى عَثْدِ محمد وعَهْده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل فى عَثْدِ قريش وعَهْدِهم دخل فيه الله وعَهْدِهم دخل فيه (١) » .

قال مهيل: ﴿ وأَنَّكَ تَرْجِع عنّا عامَكَ هذا فلا تدخل علينا مكة ، وأنه إذا كان عام قا بل (٢٠ خرجنا عنك ، فدخاتَها بأصحابك ، فأقمت بها ثلاثاً معك سِلاح ُ الراكب: السيوف ُ في القُرُب (٣) ، لاتدخلها بغير هذا » .

فلما فَرَغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين: أبا بكر بن أبى قُحَافَة ، وعُمَر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عَوْف ، وعبد الله بن سُمَيْل ابن عرو ، وسعد بن أبى وَقَاص ، ومحمود بن مَسْلَمة ، ومُكَرَّرَ بن حَفْص ـ وهو يومثذ مشرك (1) ... وعلى بن أبى طالب .

(سيرة ابن هشام ٢ : ٢١٦ ، وتاريخ الطبرى٣ : ٧٩ ، وصبح الأعشى ٤ : ١٤ ، والسيرة الحلبية ٢ : ٧٧ ، وكتاب الحراج لأبي يوسف س ، ٢٥ ، وصحيح الإمام البخارى ٢ ص ٧٩ ، وإعجاز القرآن ص ١١٤ والجامع الصحيح للإمام مسلم ٥ : ١٧٥ )

#### ٣\_كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دِحْيَةً بن خَلِيفَة الْكَمْلِيّ ، إلى هِرَ قَلَ قيصر الروم (٥) سنة سِيت (٦) بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام ، ونسخته :

<sup>(</sup>۱) فتواثبت خزاءة . فقالوا : نحن في عقد رسول الله وعهده ، وتواثبت بكر . فقالوا : نجن في عقد قريش وعهده . (۲) قبل العام والشهر قبولا كقعد قعوداً ، فهو قابل . وأقبل فهو مقبل : ضد دبر دبورا. (كقعد قعوداً أيضاً) وأدبر . (۳) الفرب جمع قراب ككتاب: وهو غمد السيف في وقد أسلم سهيل بن عمرو يوم الفتح . (٥) وقيل أمم صلى الله عليه وسلم دحية أن يدفع الكتاب إلى عظيم بصرى ( بصرى كبلى : بلد بالشام ) وهو الحارث ملك غسان ، ليدفعه إلى قيصر، ولما انتهى دحية إلى الحارث أرسل معه عدى بن حاتم ليوصله إلى قيصر ، فذهب به إليه ، وقد لقيه ببيت المقدس. (٦) كان ذلك زمن هدنة الحديبية أو اخر سنة ست، وقيل كتب إليه صلى الله عليه وسلم من تبوك سنة تسع، وجمع بينهما بأنه عليه الصلاة والسلام كتب لقيصر مرتين، والأول هو ما في الصحيحب ، فقد حدث أبو سفيان أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان وسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان و كفار قريش ، فأتوه وهو بايلياء وحدثه هرقل في شأن عمد الله أن قال : ثم دعا بكتاب رسول الله الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل في شأن عمد الله أن قال : ثم دعا بكتاب رسول الله الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل في شأن عمد الله أن قال : ثم دعا بكتاب رسول الله الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل في الله أن قال : ثم دعا بكتاب رسول الله الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل .

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هِرَ قُلَ عظيم الروم، سلام على من الله الرحين الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هِرَ قُلَ عظيم الروم، سلام على من الله المُدَى، أَمَّا بعدُ: فإنى أدعوك بدعاية (() الإسلام، أَسْم أ

وفي الكلام حذف دل عليه المعنى: أى فإن عليك مع أيمك إنم الأريسيين ، وإيما خص هؤلاء : لأنهم أغلب رعاياه ، وأسرعهم انقياداً ، لجهام وسذاجتهم . وقبل المراد بالفلاحين أهل مملكته ، لأن كل من كان يزرع فهو عندالعرب فلاح ، سواء كان يلى ذلك بنفسه أم بغيره ، والعجم عند العرب كلهم فلاحون لأنهم أهل زرع وحرث . فالمعنى : فإن عليك إثم رعاياك الدين يتبعونك وينقادون لأمرك . وقبل : كان أهل السواد ومن هو على دين كسرى أهل فلاحة وإثارة للأرض ، وكان أهل الروم أهل أثاث وصنعة ، فكانوايقولون للمعوسي أريسي نسبوهم إلى الأريس ، وهو الأكار وكانت العرب تسميهم الفلاحين، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم الروم أنهم وإن كانوا أهل كتاب ، فإن عليهم من الإثم إن لم يؤمنوا بنبوته مثل أثم المجوس وفلاحي السواد الذين لاكتاب لهم . وقبل : أراد أن عليه إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا أيضاً من الرياسة فقلب : أي فعليك إثم كرائهم، وقبل : الإريس كسكيت : الأمير والأصل فيه رئيس كسكيت تقليداً له ، لأن الأصاغر أنباع الأكبر ، وقبل : الإريس كسكيت : الأمير والأصل فيه رئيس كسكيت أيضاً من الرياسة فقلب : أي فعليك إثم كرائهم، وقد جاء في رواية الأغانى : « فإن إثم السموا لهدوا قومهم والمعنى : أنكان توليت عن إجابة الدعوة لم يجب إليها كبراء دولتك تبعاً لك، ولو أنهم أسلموا لهدوا قومهم في الإسلام، لما لهم فيهم من الأمر المطاع والكلمة النافذة وقوة التأثير ، فامتناعك عن الإسلام بحملهم إثما مضاعفا : إثم الامتناع عنه ، وإثم القعود عن ضرته ونشره والسعى في التنفير منه والصد عنه .

<sup>(</sup>١) أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام ، وهي كلمة التوحيد : أي أدعوك إليها ، فالباء بمعني إلى .

<sup>(</sup>٢) أى لإيمان أتباعك سبب إيمانك ، أو لإيمانك بعبسى ، ثم يمحمد عليهما الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الكلمة في متن البخارى: « البريسين » . وجاء في إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى للقسطلاني . ج ١ : س ٩٣ . « البريسين » جمع يريس على وزن كريم ، وفي رواية : « الأريسين » جمع يريس على وزن كريم ، وفي رواية : « الأريسين » وفي أخرى : « البريسين » . بتشديد الياء بعد السين جمع يريسي ، وفي أخرى : « الأريسين » . بتشديد الياء بعد السين أيضاً : وقلب الياء الأولى همزة جمع أريسي ، وجاءت في صحيح مسلم مرة بالرواية الثالثة : « البريسيين » . وأخرى بالرواية الرابعة : « الأريسيين » . وفي لسان العرب : « الإريسيين » جمع لمريس كسكيت ، ومن ذلك يتبين لك أن في مفردها لنات : أريس ويريس ككريم . وأريسي ويريس ككريم . والإريس يمنى الأكار من كلام أهل الشام ، وقد جاء في رواية الطبرى : « فإلى إثم الأكار من عليك » . وكذا في تراريخ ابن الأثير ، وقال صاحب السيرة الحلبية : « وجاء في رواية : إثم الفلاحين » . وكذا في شرح الزرياني على المواهب » وفي فتح المبدى بشمرح مختصر الزبيدى . ج ١ : س ٣٠ .

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا آشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (١) ».

( السيرة الحلبية ٢ : ٣٦٦ ، وصحيح الإمام البخارى ١ : ٥ ، والجامع الصحيح للإمام مسلم ٥ : ١٦٥ ، وتاريخ الطبرى ٣ : ٨٧ ، وتاريخ السكامل لابن الأثير ٢ : ٨١ ، والأغانى ٦ : ٩٣ ، وصبح الأعشى ٦ : ٣٧٦ ، والمواهب اللدنية القسطلانى شرح الزرقاني ٣ : ٣٨٤ )

\* \* \*

#### وجاء في صبح الأعشى :

وذكر أبو عُبَيد في «كتاب الأموال » أن كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ، كان فيه :

من محمد رسول الله إلى صاحب الروم:

إنى أدعوك إلى الإسلام ، فإن أَسْلَمْتَ فَلَكَ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وعليك ما عليهم، وإن لم تدخل فى الإسلام ، فَأَعْطِ الْجُزْيَةَ ، فإن الله تعالى بقول : « قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحُقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ، حَتَّى يُعْطُوا الْجُزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُ وَنَ (٢) » وَ إِلاَ فَلا تَحُلُ بِينِ الفَلاحِينِ وبِينِ الإسلام أَنْ يَدْخُلُوا فيه أَو يُعْطُوا الْجِزْيةَ مَنْ الْجِرْبَ » . «

<sup>(</sup>١) الآية من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الجزية: الحراج الذي يضرب عليهم كل عام. واليد: الذلة والاستسلام ، أي حتى يؤدوها منقادين خاضعين ، أو عن يدهم أي مسلمين بأيديهم غير باعثين بأيدى غيرهم، واليد أيضاً : القدرة والقوة: أي عن قدرة عليهم وغلب ، أو عن قدرة منهم على الدفع وغنى ، ولذلك قيل لاتؤخذ من الفقير . واليد : النعمة والصنيعة ، أي عن لمنام عليهم وإحسان فإن إبقاءهم بالجزية نعمة عليهم ، أو معناه : نقداً مسلمة عن يد إلى يد لانسيئة ، وهم صاغرون : أي أذلاء منقادون لحسكم الإسلام ، فهو توكيد لقوله : «عن يد » على المعنى الأول ، والآية من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) وروى أن هرقل لما رجم إلى حمل دار ملكه ، كان له فيها قصر عظيم ، فأغلق أبوابه ، وأمر مناديا ينادى : ألا إن هرقل قدآ من يمحمد واتبعه ، فأقلت الأجناد في سلاحها ، وطافت بقصره تريدقتله ،فأرسل إليهم إلى أردت اختبار صلابتكم في دينكم ، فقد رضيت، فرضوا عنه. وفي صحيح البخارى: «وسار هرقل إلى حمل فأذن لعظماء الروم في دسكرة له بحمل ( والدسكرة بفتح الدال والسكاف : بناء للملوك يشبه القصر حوله بيوت للخدم والحشم ) ، ثم أمر بأبوابها قنلقت ، ثم اطلم فقال : يامعشر =

## ٤ – كتابه صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس

وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حُذَافَةَ السَّهُمْيِّ (١) إِلَى كِسْرَى أَبْرُوَيِزَ مِلكَ الفرس ، سنة ست ، وبعث معه كتابا فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتَّبع الهُدَى ، وآمَنَ بالله ورسوله ، وَشَهِدَ أَن لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَدْدَه لاشَرِيكَ لَه ، وأن محمدا عبدُه ورسوله ، أدعُوك بدعاية الله عز وجل ، فإنى أنا رسول الله إلى الناس كَافَةً لِأَنذُرَ مَن كَانَ حَيًّا ، وَيَحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ، أَسْلِم تَسْلَم ، فإن أبَيْتَ فعليك إنم المجوس (٢) م.

فلما قرأ كسرى الكتاب غضب ومزّقه وقال: يكتب إلى هذا وهو عبدى ، فقال صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك مُزِّق ملكه .

( السيرة الحلبية ٢ : ٣٦٨ ، وصبح الأعشى ٦ : ٣٧٧ ، وتاريخ الطبرى ٣ : ٩ ، وتاريخ الـكامل لابن الأثير ٢ : ٨١ ، وإعجاز القرآن ص ١١٣ ، والمواهب اللدنية للقسطلان « شرح الزرقاني ٣ : ٣٨٩ » )

## ه \_ كتابه صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة

و بعث صلى الله عليه وسلم عَمْرُو بن أُمَيَّة الضَّمْرِيّ إلى النَّجَاشِيِّ ملك الحبشة سنةست، و بعث معه كتابا فيه

<sup>—</sup> الروم ، هل ليم في الفلاح والرشد ، وأن يثبت ماكم ، فتبايعوا هذا النبي ؟ فاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت ، فلما رأى هرقل نفرتهم ، وأيس من الإيمان منهم ، ( إذ قالوا له : أتدعونا أن نترك النصرانية ونصير عبيدا لأعرابي ؟ ) قال: ردوهم على ، وقال: إنى قلت مقالتي آنف أختر بها شدتكم على دينكم ، فقد رأيت ، فسجدوا له ورضوا عنه » . وروى أنه كتب كتابا وأرسله مع دحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه : إنى مسلم ، ولكنى مفلوب ، وأرسل بهدية » فلما قرى عليه الكتاب ، قال : كذب عدو الله ليس بمسلم ، وقبل هديته وقسمها بين المسلمين .

<sup>(</sup>۱) وکان بتردد علی کسری کثیراً ، وقیل بعث أخاه خنیسا ، وقیل أخاد خارجة ، وقیل شجاع ابن وهب ، وقیل شجاع ابن وهب ، وقیل عمر بن الخطاب رضی الله عنهم . (۲) أی ایم أتباعك ورعایاك .

« بسم الله الرحن الرحم، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأضحم (١) ملك الحبشة، سلم (٢) أنت، فإنى أحمد إليك الله (٣) الذى لا إله إلا هو الملك القد وس السّكلام المؤمن المنهمين، وأشهد أن عيسى بن مَرْ يَم روح الله، و كَلِمته أَلْقاها إلى مَرْ يَم الْبَتُول (١) الطيّبة الحصينة، فَمَلت بعيسى، حَمَلَتْه من رُوحه و نَفْخه، كا خَلق آدم بيده و نفخه. وإنى أدعوك إلى الله وحد الاشريكله، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني، و تؤمن (٥) بالذى جاء فى، فإنى رسول الله ، وقد بعثت إليك ابن عمى جعفرا (١) و نفراً معه من المسلمين ، فإذا جاءك فأقر هم (٧) و دَع التّحبّر ، وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ، وقد بَلَقْت وَنَصَحْت، فاقبُوا نُصْحى ، والسلام على من انبع الهدى » .

(السيرة الحلبية ٢: ٣٦٩ ، وتاريخ الطبرى ٣: ٨٩ ، وصبح الأعشى ٦: ٣٧٩ وأسد الغابة ١: ٦٢ ، وإعجاز القرآن ص ١١٣ ، والمواهب اللدنية للقسطلانى « شرح الزرةانى » ٣ : ٣٩٣ » .

## ٣ – رد النجاشي على كتا به صلى الله عليه وسلم

فكتب إليه النجاشي :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى محمد رسول الله ، من النجاشي الأصحم بن أَ بُجَرَ ، سلامٌ عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاتُه من الله الذي لا إله إلا هو ، الذي هداني إلى الإسلام ، أما بعد : فقد بلغني كتابُك يا رسول الله فما ذكرتَ من أمم عيسي عليه

<sup>(</sup>۱) هكذا في رواية الطبرى ، وفي السيرة الحلبية وصبح الأعشى والمواهب وكتب اللغة: « أصحة ». والأصحم انظر . ج ۱ : ص ۲۱ و ۹۹ . (۲) السلم بالكسر والفتح : السلام ، وهو مصدر وصف به : أى أنت ذو سلم . (۳) أى أحمده معك ، فأقام إلى مقام مع . وقيل: معناه أحمد إليك نعمة الله بتحديثك إياها . (٤) البتول : المنقطعة عن الرجال التي لاشهوة لها فيهم ، أو النقطعة عن الدنيا وزينتها إلى الله تعالى ، ومن ثم قبل لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم البتول ، وأصله من بتله سحر وضرب إذا قطعه .

<sup>(</sup>ه) وفي رواية: « وتوقن » . (٦) موجعفر بن أبيطالب رضىالله عنه، وكان بمن هاجر إلى الحبشة حيناشتد إيذاء كفار قريش للمسلمين بدء الإسلام . (٧) قرى الضيف كرى قرى بالكسروالقصر وقراء بالفتح والمد: أحسن إليه .

الصلاة والسلام ، فَوَرَبِّ السَّمَاءُ والأَرض إِن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثُفْرُ وقا(١) ، إِنه لَكَمَا قلت ، وقد عَرَ فنا ما بُعِثْتَ به إلينا ، وقد قَرَ يُنا ابن عمك وأصحابه ، فأشهدُ أنك رسول الله صادقا مُصَدَّقا ، وقد بايعتُك وبايعت ابن عمك ، وأسلمت على يديه لله ربِّ المعالمين ، وقد بعثت على يابني أرها بن الأصحم بن أبجر (٢) ، فإتى لَا أُملِكُ إلا نفسى ، وإن شئت أن آتيك فعلْتُ يا رسول الله ، فإنى أشهد أن ما تقول حق ، والسلام عليك يا رسول الله » فإنى أشهد أن ما تقول حق ، والسلام عليك يا رسول الله » .

(السيرة الحلبية ٢ : ٣٧٠ ، وتاريخ الطبرى ٣ : ٨٩ ، وصبح الأعشى ٦ : ٤٦٦ ، وأسد الغابة ١ : ٦٣ ، والمواهب اللدنية للقسطلاني « شرح الزرقاني ٣ : ٣٩٤ »

# ٧ – كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط

وبعث صلى الله عليه وسلم حَاطِبَ بن أبى بَلْتَعَةَ إلى الْمُقَوْقِس<sup>(٣)</sup> عظيم القبط سنة ست ، وبعث معه كتابا يدعوه إلى الإسلام فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى المُقَوْقِس عظيم القِبْط ، سلامٌ على من اتَّبَع الهُدُى . أما بعد : فإنى أدعُوك بدعاية الإسلام ، أَسْلِم تَسْلَم ، يُوْتِكَ اللهُ أَجْرَكُ مرتين ، فإن تَوَلَّيْتَ فإنما عليك إثمُ القبط . و « يْأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَو اللهِ اللهِ اللهِ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْدَ إِلاَّ اللهَ وَلا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضُا أَرْبَا بَاهِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا آشْهَدُوا بَأَنَّا مُسْلِمُونَ » .

( السيرة الحلبية ٢ : ٣٧١ ، وصبح الأعشى ٦ : ٣٧٨ ، وخطط المقريزى ١ : ٢٩ ، وحسن المحاضرة ١ : ٣٤ ، والمواهب اللدنية للقسطلانى « شبرح الزرقانى ٣ : ٣٩٧ » ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الثغروق : قم التمرة ، أو ما يلتزق به قمها ، وماله ثفروق : أي شيء .

 <sup>(</sup>۲) وفأسدالفابة: « أرى » بالميم . وفي شرح الزرقاني على المواهب: أرخى . بالخاء أو أريخا،
 وروى أن النجاشي: بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة ، ظلما كانوا في وسط البحر غرقت بهم
 فهلكوا . (٣) اسمه جريج بن مينا .

#### وجاء في صبح الأعشى :

وذكر الْوَاقِدِيّ أن كتابه إليه كان بخط أبى بكر الصِّدِّيق رضى الله عنه ، وأن فيه :

« من محمد رسول الله إلى صاحب مصر .

أما بعدُ : فإن الله أرسَلَنى رسولا ، وأنزَلَ على قُرْ آنا ، وأمرنى بالإعذار والإنذار ومُقاتلة الكفار ، حتى يَدِينوا بدينى ، وَيَدْخُلَ الناسُ فى مِلَّتِى ، وقد دعوتُك إلى الإقرار بِوَحْدَانِيَّتِهِ ، فإن فعلْتَ سَعِدْتَ ، وإنْ أَبَيْتَ شَقِيتَ ، والسلام » .

#### ۸ – رد المقوقس على كتابه صلى الله عليه وسلم

#### فكتب المقوقس إليه:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، لحمد بن عبد الله من الْمُقَوْقِس عظيم القبط .

سلام عليك ، أما بعد : فقد قرأتُ كتابك ، وفهمتُ ما ذكرتَ فيه ، وما تدعو إليه ، وقد علمتُ أن نبيًا قَدْ بَقِيَ ، وقد كنتُ أظن أنه يخرج بالشأم ، وقد أكرمتُ رسولَكَ (١) ، وبعثت إليك بجاريتين (٢) لهما مكان في القبط عظيم ، وبثياب (٢) ، وأهديتُ إليك بغلةً لتَرْ كَبَهَا ، والسلام عليك .

( السيرة الحلبية ٢ : ٣٧٢ ، وخطط المقريزى ١ : ٢٩ ، وحسن المحاضرة ١ : ٣٠ ، وصبح الأعشى ٦ : ٤٠٠ ، والمواهب اللدنية للقسطلاني « شرح الزرقاني ٣ : ٤٠٠ »)

<sup>(</sup>۱) ذكروا أنه دفع له مائة دينار وخسة أثواب . (۲) هممارية التي تسترىبها عليه الصلاة والسلام ، وجاء منها بولده إبراهيم ، وأختها سيرين ــ بكستر السين ــ وقيل : أهدى إليه ثلاث جوار وقيل أربعاً ، ووهب عليه الصلاة والسلام سيرين لحسان بن ثابت قولات له عبد الرحمن بن حسان ، فهو ولم رابعاً التي صلى الله عليه وسلم ابنا خالة ، انظر أسد النابة ، ج ۱ : س ۳۸ .

<sup>(</sup>٣) هى عشرون ثوبا من قباطى مصر . وفى كتب السيرة أنه أهدى إلى إلنبى صلى الله عليه وسلم عسلا من عليه وسلم عسلا من على مع الهدية طبيبا . فقال له النبى : ارجم إلى أهلك ، نحن قوم لا نأ كل حتى نجوع . وإذا أكلنا لا نشبع . ولم يسلم المقوس .

وجاء في صبح الأعشى أيضاً:

وذكر الواقدى أن فى كتابه إليه:

« باشمِكَ اللهم ، من المقوقس إلى محمد .

أما بعد: فقد بلغنى كتابك وفهمته ، وأنت تقول: إن الله أرسلك رسولا وفَضلك تفصيلاً ، وأنزل عليك قر آناً مُبيناً ، فكشَفْنا عن خبرك فوجدناك أقرب داع دعا إلى الله ، وأصد ق من تكلم بالصدق ، ولولا أنى مَلَكْت ملكا عظيماً ، لكنت أوّل من آمن بك ، لعلمى أنك خاتم النبيين ، وإمام المرسلين ، والسلام عليك منى إلى يوم الدين » .

# هـ كتابه صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى صاحب دمشق

وبعث صلى الله عليه وسلم شُجاع بن وَهُب الأسدى إلى الحارث بن أبى شمِر النَّسَانِي (١) صاحب دِمشْق ـ من قبل قيصر ـ سنة ست ، وبعث معه كتابا فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبى شمر .

سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصَدَّق ، وإنى أدعوك أن ُتؤمن بالله وَحْدَهُ لا شريك له يبقى لك مُلكُك ».

<sup>(</sup>۱) ليس هو الحرث الخامس بن أبي شمر الذي أسلفنا ذكره في صفحة ۱۰ فإنه قد توفي سنة ۲۷ هم أي بعد ميلاده عليه الصلاة والسلام بسنتين ، وكان هذا السكتاب سنة ست للهجرة أي سسنة ۲۸ ميلادية ، فلايعقل أن يكون هو المسكتوب إليه و إناهو الحرث السابع شرحبيل بن عمر والرابع المعروف بأبي شمر الأصغر الذي ولي من سنة ۱۵ الميل سنة ۲۰ م . ( انظر بيان الأستاذ برسيفال في كتابه العرب قبل الإسلام ) ، وقد ذكر الطبري في تاريخه مرة أنه الحرث بن أبي شمر . ج ٣ : ص ٨٤ . وأخرى أنه المنفر بن الحرث ابن أبي شمر . ج ٣ : ص ٨٤ . وأخرى أنه المنفر بن الحرث ابن أبي شمر . ج ٣ : ص ٨٤ . واخرى الله المنفر بن الحرث ابن أبي شمر . ج ٣ : ص ٨٤ . والمواهو مافي السيرة الحلبية، وسيرة ابن هشام . ج ٢ : ص ٣٩ ، والمواهب .

فلما قرأ الكتاب رمى به ، ثم قال : مَن يَنزِ عُ منى ملكى ؟ أنا سائر إليه ، فقال صلى الله عليه وسلم : باد مُلْكُه ، وقد ثَناَه قيصر عن عزمه .

( السيرة الحلبية ٢ : ٣٧٦ ، وتاريخ الطبرى ٣ : ٨٨ ، والمواهب اللدنية « شرح الزرقاني ٣ : ٤٠٨ » )

# ٠٠ ــ كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين

وبعث صلى الله عليه وسلم العَلاَء بن الخَضْرَ مِيّ إلى الْمُنْذِر بن سَاوَى الْعَبْدِيّ (١) صاحب البَحْرِين (٢) من قبل الفرس ، سنة ست (٣) ، وبعث معه كتابا فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى :

سَـِهْ أُنت ، فإنى أَحَمَدُ إليك الله الله الاهو ، أما بعدُ : فإنَّ من صَلَّى صلاتنا ، وأستقبل قِبْلتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فذلك السُيْمُ ، له ذِمَّةُ الله وذمة رسوله ، فمن أحبَّ ذلك من الحجوس ، فإنه آمن ، ومن أبَى فإن عليه الجُزية ، .

( صبح الأعشي ٦ : ٣٧٦ ، وكتاب الحراج لأبى يوسف س ٢٥١، وأسد الفابة ٤ : ٢١٤ ، والإصابة ٦ : ٢٠٩ ، وفتوح البلدان للبلاذرى ص٨٨ وشرح الزرقاني على المواهب ٢ : ٠٠٠ )

<sup>(</sup>۱) هو المنفر بن ساوى بن الأخنس بن بنان بن عمرو بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دارم ابن مالك بن حيد الله بن المن مالك بن زيد من عبد القيس . ابن مالك بن حيفاله بن أيد مناة بن آيم ، وذكر الطبرى في تاريخه أنه أخو بني عبد القيس . وفي الإصابة : « وزعم غير الكلبي أنه من عبد القيس ، وبين الرشاطى السبب في ذلك أنه يقال له العبدى لأنه من ولد عبد الله بن دارم ، فظن بعن الناس أنه من عبد القيس » . (٢) شرق جزيرة العرب على خليج فارس .

<sup>(</sup>٣) وجاء في معجم البلدان لياقوت الحموى . ج ٢ : ص ٤٠٠٤ فلما كانت سنة عان للهجرة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرى إلى البحرين، وكتب معه إلى المنذر بن ساوى والى سيبخت مرزبان هجر ـ قصبة البحرين ـ يدعوهما إلى الإسلام ، أو إلى الجزية ... ... . لى أن قال وقد قيل : إن رسول الله وجه العلاء حين وجه رسله إلى الملوك سنة ست » . وكذا ورد في فتوح البلدان للبلاذرى : ص ٥٥ .

### ١١ ــ رد المنذر على كتابه صلى الله عليه وسلم

فأسلم المنذر وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« أما بعد يا رسول الله : فإنى قرأت كتابك على أهل البحرين ، فمهم من أحَبَّ الإِسلام وأعْجَبَه ودخل فيه ، ومنهم من كرِهَه ، وبأرضِي تَجُوسُ ويهودُ ، فأَحْدِثُ لى فى ذلك أمرك » .

( السيرة الحلبية ٢ : ٣٧٤ ، والمواهب اللدنية للقسطلاني « شرح الزرقاني ٣ : ٢٠٤ » )

### ١٢ ــ رده صلى الله عليه وسلم على كتاب المنذر

فكتب إليه صلى الله عليه وسلم:

« بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساَوَى .

سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، وأشهَد أَنْ لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله . أما بعد : فإنى أذ كرِّك الله عز وجل ، فإنه من يَنصَع فإنما ينصح للنفسه ، وإنه من يُبطع رُسُلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ، ومن نصح لهم فقد نصح لى ، وإن رسلي قد أثنو اعليك خيراً ، وإنى قد شفّعتك في قومك ، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه ، وعفوت عن أهل الذبوب فاقبل منهم ، وإنك مهما تُصْلح فلن غلن عن عملك ، ومن أقام على يهوديته ، أو مجوسيّته فعليه الجزية » .

( السيرة الحلبية ٢ : ٣٧٤ ، وصبح الأُعشى ٣ : ٣٦٧ ، والمواهب اللدنية للقسطلانى « شرح الزرقانى ٣ : ٢٠٤ » )

#### ١٣ - عهد العلاء بن الحضر مي لأهل البحرين

وصالح المَجُوسُ واليهود والنصارى من أهل البحرين العَلاءَ بن الخَضْر مَى وكتب بينه وبينهم كتابا نسخته: « بسم الله الرحمن الرحم : هذا ما صالح عليه العَلاه بن الخَضْرَ مَى أَهُلَ البَحْرِينَ : صَالحَهُم على أَن يَكُفُّونَا العَمَـلَ ، ويقاسِمُونَا النَّمَر ، فَمَن لَم يَفِ بَهِذَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والملائكة والناس أجمعين » .

وأما جزية الرءوس فإنه أخذ لها من كل حالج ديناراً .

( معجم البلدان ۲ : ۷۶ ، وفتوح البلدان للبلاذري ص ۸٦ ﴾

## ١٤ - كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل البحرين :

« أما بعدُ : فإنكم إذا أقمتم الصَّلاة ، وآتيتم الزكاة ، ونَصَحَتْم للهُ ورسوله ، وآتيتم عُشر النَّخُل ، ونصف عُشر الحبِّ ، ولم تُمَجِّسوا أولادكم ، فلكم ما أسلمتم عليه ، غير أن بيت النارِ لله ورسوله (١) ، وإن أبيتم فعليكم الجزية » .

( فنوح البلدان للبلاذري ص ٨٦ )

## ١٥ \_ كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل هَجَر (٢):

« بسم الله الرحمن الرحم : من محمد النبى إلى أهل هَجَر ، سِلْم أنتم ، فإنى أحمَد إلى أهل هَجَر ، سِلْم أنتم ، فإنى أحمَد إلى كم الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد : فإنى أوصيكم بالله و بأنفسكم ألا تَضِلُوا بعد إذ مُسَدْتم ، أما بعد : فإنه قد أتانى الذي صنعتم ، وإنه من يُحْسِن منكم لا يحْمَل عليه ذنبُ المسى ، فإذا جاءكم أمرائى فأطيعُوهم وانصر وهم وأعينُوهم على أمر الله وفي سبيله، فإنه كمن يعمل منكم عملا صالحا فان بضل له عند الله وأعينُوهم على أمر الله وفي سبيله، فإنه كمن يعمل منكم عملا صالحا فان بضل له عند الله

<sup>(</sup>١) أي مال بيت الناركما سيأتي في كتابه إلى جيفر وعيد ابني الجلنديملكي عمان .

<sup>(</sup>٢) قاعدة البحرين .

<sup>(</sup>۳) غوی بفتح الواو کری غیا وغوی بـکسرها غوایة : ضل ، ورشد کنصر فهو راشد ورشد کفرح فهو رشید .

لو جَهَدْتُ (١) حَتَّى فيكم كلَّه أخرجتكم من هَجَر ، فشفَّعْتُ غائبكم ، وأَفْضَلْتُ على شلهدكم<sup>(۲)</sup> ، فاذكروا نعمةَ الله عليكم » . ( فتوح الملدان للبلاذري ص ۸۷ )

## ١٦ – كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن على صاحب الهامة

وبعث صلى الله عليه وسلم سَلِيطَ بن عَمْر و العامريّ إلى هَوْذَة بن عليّ صاحب اليمامة (٣) ، سنة ست ، و بعث معه كتابا فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى هَوْذَةً بن على ، سلام على من اتبع الهدى، واعْلَمُ أن دِيني سَيَظْهَرُ إلى مُنتهى الخفِّ والحافِرِ ( ' )، فأَسْلِمْ تَسْلَمُ وَأَجْعَل لك ماتحت يديك » .

( السيرة الحلبية٢ : ٣٧٦ ، وصبح الأعشى ٦ : ٣٧٩ ، والمواهب اللدنية ﴿ شرح الزرقاني ٣ ، ٧٠٧ ﴾ )

# ١٧ – رد هوذة على كتابه صلى الله عليه وسلم

فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم :

« ما أحسَنَ ما تدعو إليه وأُجْمَلُهِ ، وأنا شاعر قومي وخطيبهم ، والعربُ تهابُ مَكَانَى ، فَاجْعَلْ إِلَىَّ بَعْضَ الْأَمْرِ أُتَّبِعْكُ » .

<sup>(</sup>١) أى فرقت واستنفدت،من جِهد الرجل ماله ، جاء في اللسان : ﴿ وَفِي حَدَيْثُ الْحُسُنُ : لِايجِهِدُ (على وزان يمنم) الزجل ماله، نم يقعد يسأل الناس. قال النضر : قوله لايجهد ماله: أي يعطيه .ويفرقه جميعه هاهنا وهاهنا» . وجاء في القاموس : « وأجهد ماله :أفناه وفرقه » . وأورد شارح القاموس ماورد في اللسان ، ثم قال : « ولكن الذي ضبطه الصاغاني نخطه في الحديث : « لا يجهد الرجل » . من حد ضرب وذكر المعنى المذكور عن النضر ، فتأمل » . (٢) وجاء في مفتاح الأفكار : « فشفعت شاهدكم ومننت على غائبكم » . (٣) صقع شرقى الحجاز غربي البحرين .

<sup>(</sup>٤) أى حيث نقطع الإبل والحيل .

فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه قال: لو سألنى سَيَا بَةً (١) ما فعلت ، باد و باد ما فى يديه ؛

( السيرة الحلبية ٢ : ٣٧٦ ، والمواهب اللدنية « شرح الزرقاني ٣ : ٤٠٨ » )

# ١٨ ـ كتابه صلى الله عليه وسلم لرفاعة بن زيد الحزاعي

وقَدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هُدْنة الْخُدَ بْبِيَـةِ \_ أُواخَر سنة ست \_ رفاعة ُ بن زيد الخُزَاعِيّ (٢) ، فأسلم وحسن إسلامه ، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى قومه ، وفيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتابُ من محمد رسول الله لِرفاعة بن زيد : إنى بعثته إلى قومه عامّة ، ومن دخل فيهم ، يدعوهم إلى الله وإلى رسوله ، فَمَنْ أقبل منهم فين حرن الله وحزب رسوله ، ومن أدبَرَ فله أمان شهرين » .

فلما قَدِم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا ، ثم ساروا إلى الحُرَّة حَرَّةِ الرَّجْلاءُ (٣) فلما قَدِم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا ، ١٦٣، والسيرة الحلبية ٢ : ٣٥٣، وسيرة فنزلوها » .

ابن هشام ٢ : ٢٨٥ ، وصبح الأعشى ٢ : ٢٨٠ و٣٢٣)

## ۱۹ \_ کتابه صلی الله علیه وسلم إلی جیفر وعبد ابنی الجلندی ملکی عمان

وبعث صلى الله عليه وسلم عَرْو بن العاص إلى جَيْفَر وعَبَـْد ابنى الجُلندَى (١) الأزديَّـيْنِ ملكى مُعان (٥) ، سنة ثمان ، وبعث معه كتابا فيه :

( ٤ ـــ جهرة رسائل العرب ـــ أول )

<sup>(</sup>١) السياب كسحاب ورمان: البلح أو البسر الأخضر واحدته سَيَابة كسعابة ورمانة .

<sup>(</sup>۲) في الطبري وسيرة ابن هشام :« الجذاي ». وفي السيرة الحلبية : الحزاعي ، وقد ضطه بالعبارة . فقال : « بالحاء المعجمة والزاي » .

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى جَيْفَر وعَبْد ابنى الجُلُنْدَى. سلام على من اتَّبع الهدَى، أما بَعْدُ: فإنى أدعوكما بدِعاية الإسلام، أسلما تَسْلَما، فإنى رسول الله إلى الناس كافَّةً ، لِأَنْذِرَ مَنْ كان حَيَّا ، ويحقَّ الْقَوْلُ على الْكَافِرِينَ ، وإنكا إن أَفْرَرُ ثُمَا بالإسلام ولَّينتُكما ، وإن أبيتما أن تُقِرَّا بالإسلام ، فإن ملككما وإن أبيتما أن تُقِرًا بالإسلام ، فإن ملككما وكتب أبى زائلٌ عنكما ، وخَيْلِي تَحُلُ بساحَتِكما ، وتَظْهَر (١) نبوتى على ملككما » وكتب أبى الن كعب . وقد أجابا إلى الإسلام .

( السيرة الحلبية ٢ : ٣٧٤ ، وصبح الأعشى ٣ : ٣٨٠ ، والمواهب اللدنية « شرح الزرقاني ٣ : ٤٠٤ » )

وجاء في صبح الأعشى:

وفى رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال أنه كتب إليهما :

« من محمد رسول الله ، لعِباد الله الأَسْدِيِّينَ ٢٠٠ ملوك عُمَان ، وأَسْدِ عُمَان ، ومَعَن كان منهم بالْبَحْرين ، إنهم آمنوا وأقاموا الصلاة ، وآتَوُ اللهُ كاة ، وأطاعُوا الله

<sup>(</sup>۱) ظهر عليه: غلبه . (۲) في الأصل: لعباد الله أسيد بن ملوك عمان ، وأسيد عمان من كان منهم بالبحرين » . وهو تحريف ، وقد أصلحته كما ترى ، والأسد لغة في الأزد ، قال صاحب القاموس : « أزد بن الغوث وبالدين أفصح: أبوحي باليمن، ويقال: أزد شنوءة وعمان والسراة » . وفي صبح الأعشى ج ١ : س ٣١٨ : « قال أبو عبيد . ويقال: بالدين بدل الزاي وقال الجوهري : بالزاي أفصح » . وقد رجعت إلى صحاح الجوهري فوجدته يقول « هو بالدين أفصح » . ولعل الحطأ في صبح الأعشى من الناسخ ، وقد جاء عقب هذا الكتاب في صبح الأعشى :

خذوا حذركم أهل المثقر والصفا عبيد أسبد ، والقرض يجرى من القرض « والمفقر كمفظم والصفا : حصنان بالبحرين » ام باختصار .

ورسولَه ، وأعْظَوْ احق النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ونَسَكُوا نُسُكُ (١) المسلمين ، فإنهم آمنون ، وإن لهم ما أسلموا عليه ، غير أن مال بيت النّار ثُنْيًا (٢) لِله ورسوله ، وإن عُشُورَ التَّمْرِ صَدَقَة ، ونِصْف عَشُورِ الحَبِّ : وإن للمسلمين نَصْرهم ونُصْحَهم ، وإن عُمُورَ التَّمْرِ صَدَقَة ، ونِصْف عَشُورِ الحَبِّ : وإن للمسلمين نَصْرهم ونُصْحَهم ، وإن لهم على المسلمين مِثْلَ ذلك ، وإن لهم أَرْحَاء يَطْحَنُونَ بها (٣) » .

## ٢٠ ــ عهده صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة بالأمان

ولما كان صلى الله عليه وسلم بتَبُوك (٤) \_ سنة تسع \_ أناه يُحَنَّة بن رُو َ بَة صاحب أَيْسَة أَهُ وَصُعِبَته أهل جَرْ بَاء ، وأهل أذْرُح ، وأهل ميناء ، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على إعطاء الجزية ، وكتب له ولأهل أيلة كتابا صورته :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا أَمَنَة (٢) من الله ومحمد النبيِّ رسول الله لِيُحَنَّة بن رُوْبَة ، وأهل أَيْلَة ، سُفُنِهِم وَسَيَّارَتَهم (٧) في البَرِّ والبحر ، لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ، ومن كان معهم من أهل الشأم ، وأهل البين ، وأهل البحر ؛ فمن أحدث منهم حدَثا فإنه لا يَحُوزُ مَالَهُ دون نفسه ، وإنه طيِّب (٨) لمن أخذه من الناس ، وإنه لا يَحِلُّ أَن يُمْنَعُوا ما يَرَدُونَه ، ولا طريقا يُر يدونه من بر الو بحر » .

السيرة الحلبية ٢ : ٢٦٤ ، وسيرة ان هشام ٢ : ٣٣٨ ، والمواهب « شرح الزرقاني ٣ : ١١٤ .

<sup>(</sup>١) النسك مثلث النون وبضمتين : العبادة وكل حق لله تعالى .

<sup>(</sup>۲) التنيا والثنوى: ما استثنيته .

<sup>(</sup>٣) الأرحاء جمع رحى ، وهى التى يطعن بها معروفة ، والمعنى : أمهم يستقلون بشئونهم ، ويديرون أمورهم كما يشاءون . وجاء من هذه المادة في لسان المعرب : « والأرحى (كالأيدى ) القبائل التى تستقل بنفسها و تستغنى عن غيرها. وفي أساس البلاغة : وهؤلاء رحى من أرحاء العرب وهى قبائل لاتنتجع ولا تبرح مكانها » (٤) موضعين وادى القرى والثام، وكان عليه الصلاة والسلام قدسار إليها لغزو من انتهى إليه أنه قد تجمع بها من الروم وعاملة ولخم وجذام فوجدهم قد تفرقوا، وهى آخر غزواته (٥) مدينة على خليج المقبة من شماليه . (٦) أى أمان أمن كفرج أمنا بالسكون وأمانا وأمناو أمنة عركتين وإمنا بالكسر . (٧) السيارة: القافلة . وفي تاريخ إن عساكر والمواهب «أساقه م وسيارتهم » . أي باقيهم مكان قوله : «سفهم وسيارتهم » . (٨) وفي السيرة الحلبية : « وإنه لطبية » . وهو على تقدير أنه صفة لموسوف محذوف : أي لفنيمة طبية لمن أخذه .

## ٢١ – كتابه صلى الله عليه وسلم لأهل أذرخ وجرباء بالأمان

وكتب لأهل أُذْرُحَ وَجَرْ بَاءَما صورته :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبى رسول الله لأهل أَذْرُح وَجَرْ بَاء: إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد ، وإن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيّبة، والله كفيل عليهم بالنصْح والإحسان إلى المسلمين ومَن لِجا إليهم من المسلمين في المحافة والتَّعزير (١) » . وصالح أهل ميناء على رُبع ثمارهم .

( السيرة الحلبية ٢ : ٢٦٤ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ١ : ١١٥ ، والمواهب شرح الزرقاني ٣ : ٢١٣ )

## ٢٢ – كتابه صلى الله عليه وسلم لا كيدر دومة

وكتب صلى الله عليه وسلم لِأ كَيْدِر دُومَة، وهو أَكَيْدِر ُ بن عبداللك الكِنْدى (٢)، وكان ملكا على دُومة الجُنْدَل ، وكان نصرانيا :

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد رسول الله لأ كَيْدِر دُومَة ، حين أجاب إلى الإسلام ، وخَلَع الأنداد والأصنام (٣) ، مع خالد بن الوليد سيف الله في دُومَة الجندل وأ كُناَ فِها (١) .

<sup>(</sup>۱) التعزير: الإعانة والنصر. (۲) بعث صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في سرية إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل (بين الشام والمدينة) في رجب سنة تسم ، فخرج للقاء خالد ، وتلقته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته ، وقتلوا أخاه حسان، وقدم خالدباً كيدرعلى رسول الله، فقن له دمه ، وصالحه على الجزية ، ثم خلى سبيله فرجع ، وقد اختلف في إسلامه ، فقيل إنه أسلم لما قدم على رسول الله ـ كما يدل عليه كتابه له ـ ثم ارتد بعد موت الرسول، وحاصره خالد في خلافة أبى بكر الصديق وقتله لنقضه العهد. وقيل إنه لم يسلم ولمنه لما صالحه صلى الله عليه وسلم عاد الى حصنه وبتى فيه على نصرانيته. (٣) الأنداد: جم ند بالكسر وهو ضد الشيء الذي يناده أي يخالفه ، والمراد ما كانوا يتخذونه (٣) الأنداد: جم ند بالكسر وهو ضد الشيء الذي يناده أي يخالفه ، والمراد ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله تعالى . الأصنام: جم صنم ، وهو ما اتخذ إلها من دون الله .

<sup>(</sup>٤) الأكناف: جم كنف بالتّحريك . وهُو الجانب والناحية .

إن لنا الضاحية من الضَّحْلِ وَالْبَوْرِ وَالْمَامِيَ وأغفالَ الأرض والحَلْقَةَ والسلاحَ والحَافِرَ والحَصْن ، ولكم الضامِنة من النخل ، والمَعيِن من المعمور (١) ، لا تُعدَّل سارحَتُكم ، ولا تُعدُّ فَارِدتكم (٢) ولا يُحْظَر (٣) عليكم النبات ، تقيمون الصلاة لوقتها ، ونوُّتون الزكاة بحقها ، عليكم بذلك عهد الله والميثاق ، ولكم بذلك الصدق والوفاء ، شهد الله ومن حضر من المسلمين .

(صبح الأعشى ٢ : ٢٤٦ ، و ٦ : ٣٧٠ ، والسيرة الحلبية ٢ : ٣٢٩ ، وفتوح البلدان للبلاذرى ص ٦٨ ، والعقد الفريد ١ : ١١٢ ، والروضُ الأنف ٢ : ٣١٩ ، ومعجم البلدان ٤ : ١٠٨ والمواهب شرح الزرقاني ٣ : ٤١٤ )

## ۲۳ – کتابه صلی الله علیه وسلم لبنی کلب

وقَدِم قَطَنُ بن حارثةَ العُكَيْمِيّ (١) في وفد كَلْب على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما ، فكتب له رسول الله كتابا ، نُسْخته :

<sup>(</sup>٢) لا تعدل سارحتكم: لا تصرف ما شيتكم ولا تمال عن المرعى ولا تمنع . الفاردة : الزائدة على الفريضة ، ولا تعد فاردتكم: أى لاتضم إلى غيرها وتحسب . (٣) الحظر : المنم ، أى لاتفعون من الزرع والمرعى حيث شئتم .

<sup>(</sup>٤) نسبة لبني علم من كلب .

« هذا كتاب من محمد رسول الله لِعَمَائُرِ كَلْب وأحلافها، ومَن ظَأْرَه (١) الإسلام من غيرها ، مع قَطَن بن حارثة المُكَنيمِيّ ، بإقامة الصّلاة لوقتها ، وإيتاء الزكاة بحقها ، في شدة عَقْدها ، ووفاء عهدها ، بمحضر شهود من السلمين : سَعْدِ بن عُبادةً ، وعبد الله ابن أُنَيْسٍ ، وَدِحْيَة بن خليفة الكلبيِّ ؛ عليهم في الْهَمُولَةِ ٱلرَّاعيةِ البِساطِ الظُّوَّارِ : في كل خمسين ناقَةٌ غيرُ ذَاتِ عَوارِ<sup>(٢)</sup> والحَمُولةُ المَا ثَرَةُ لهم لاغيةٌ <sup>(٣)</sup> ، وفي الشُّويِّ الْوَرِيِّ مُسِنَّةٌ حَامِلٌ أَو حَافِلٍ (٢) ، وفيما سَقَى الْجَدْولُ من الْعَينِ الْمُعِينِ (٥) الْعُشْرُ من ثمرها مما أخرجت أرضُها، وفي الْعِذْي شَطْرُم بقيمة الأمين<sup>(٦)</sup>، فلا تُزاد عليهم وظيفة ُ<sup>٧٧)</sup> ولا تفرَّق ، يَشْهد اللهُ تعالى على ذلك ورسوله » .

وكتب ثابت بن قيس بن شماس . ( العقد الفريد ١ : ١٠٩ )

## ٢٤ – كتابه صلى الله عليه وسلم لثقيف

ولما قَدْمِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تَبُوكَ في رمضان سنة تسع، وَفَدَ عليه فى ذلك الشهر وفْد من أشراف ثقيف (<sup>(٨)</sup> ، فأسلموا وبابعوا ، وقد كتب لهم خالد بن سعيد بن العاص كتابا فيه:

النصاب في الزكاة ، وأصله الشيء الراتب . ﴿ ( ٨ ) كانوا يَنزَلُونَ بِالطَائِفُ شَرَقَ مَـكَهُ .

<sup>(</sup>١) العمائر : جمع عمارة بالفتح وتكسر ، وهي أصغر منالقبيلة . الأحلاف : جمع حلف بالكسىر وهو المحالف ( الصديق يحلف لصديقه أن لايفدر به ) . ظأره : عطفه وجمه (وق العقـــد « ومن صاده » وهُو تَحْرِيفٍ ﴾ . ﴿ ﴿ ٢ ﴾ الهمولة : التي قد أهملت ترعى بنفسها . البساط : يروى بالفتح والضم والكسر ، جمع بسط بالكسر، وهي الناقة التي تركت وولدها لايمنع منها ولا تعطف على غيره. الظؤار: جُم ظئر بالكسر ومي العاطفة على غير ولدها المرضعة له في الناسوغيرهم . العوار : مثلثة العيب .

<sup>(</sup>٣) الحمولة: ما احتمل عليه القوم من بعير وغيره . المسائرة : التي تحمل عليها الميرة ، وهي الطعام ونحوه نما يجلب للبيع . لاغية : أي ملغاة ،فاعلة بمعنى مفعولة : أي لا تعـــد عليهم ولا يلزمون لهـــا صدقة لأنها عوامل . ﴿ (٤) الشوى : جم شاة . الورى : السمينة . شاة حافل : احتفل لبها ، أى اجتمع في ضرعها . (٥) العين : مطر أيَّام لايقلع . المعين : الماء الجاري على وجه الأرض ، من معن الماء ككرم ومنم أي جرى،قوزنه ، فعيل . وقيل من عان الماء يعين إذا جرى أيضاً فوزنه مفعول فيالأصل . (٦) العذى : النخل والزرع الذي لايستى إلا من ماء المطر لبعـــده من المياه ، ويسمى أيضاً العثرى

بفتح أوله وثانيه وتشديد الياء ، سمى به لأنه لآيحتاج في سقيه إلى تعب بدالية وغيرها ، كأنه عثر على الماء عَثراً بلا عمل من صاحبه . الشطر: نصف الشيء: بقيمة الأمين : أي يتقويمه . (٧) الوظيفة :

« بسم الله الرحمن الرحيم • من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين :
إن عِضاَهَ وَجِ (١) وصَيْدَه حرام ، لا يُعضَد (٢) شَجَرُه ، ومن وُجِد يفعل شيئاً من ذلك فإنه يُجْدد وَيُنْزَعُ ثيابُه ، فإن تعداًى ذلك فإنه يؤخذ فيُبْلَغُ به النبِيُّ محمد ، وإن هذا أَمْرُ النبي محمد رسول الله .

وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبدالله فلا يتعدَّه أحد ، يُظْلِم نفسه فيما أمره به محمد رسول الله » .

( سيرة ابن هشام ٢ : ١٥٦ ، والسيرة الحلبية ٢ : ٣٣٩ ، والمواهب: شرح الزرقاني ٤ : ١٠ )

وروى صاحب العتمد قال :

وَفَدَت ثَقَيفَ عَلَى النبي صَلَى الله عليه وَسَلَم ، فَكَتَب لهُم كَتَاباً حَيْنَ أَسَلَمُوا : أَنْ لهُم ذُمَّةَ الله ، وأَن وَادَيَهُم ْ حَرَامُ عَضَاهُه ، وصَيْدُه ، وظُلْم وَ فَيه ، وأَن ما كان لهم من دَيْنِ إِلَى أَجَلِ فَبلَغَ أَجَلَه ، فإنه لِيَاطُ (٣) مُبَرَّأً من الله ورسوله ، وأَن ما كان لهم من دَين إلى أَجَلِ فَبلَغَ أَجَلَه ، فإنه لِيَاطُ (٣) مُبَرَّأً من الله ورسوله ، وأَن ما كان لهم من دَين في رهن وراء غُكاظ ، فإنه يُقْضَى إلى رأسه ويُلاط بمكاظ (١٠٠ ما ١١٠ المقد الفريد ١١٠٠)

## ٢٥ – كتابه صلى الله عليه وسلم إلى ملوك حمير

وقَدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابُ ملوكِ حِمْيَر ، مَقْدَ مَه من تَبُوكَ ، ونُعَـيْمُ بن عبد كُلَالٍ والنّعان ورْسُلُهُمْ إليه بإسلامهم : الحارث بن عبد كُلَالٍ ، ونُعَـيْمُ بن عبد كُلَالٍ والنّعان

<sup>(</sup>۱) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك ، واحدها عضاهة كقلادة ، وعضهة كعنبة ، وعضه بالهـاء كعنب ، وعضة بالتاء كعدة . وج: اسم واد بالطائف . وقيل هو الطائف ، وكانت تسمى «وجا» بوج ابن عبد الحي من العاليق ، وهو أخو أجـأ الذي سمى به جبل طيء .

<sup>(</sup>٢) عضده : كفربه قطعه (وكنصر : أعانه ونصره ، وأصاب عصده ) .

<sup>(</sup>٣) اللياظ: الربا ، سمى لياطاً لأنه شيء لا يحل ً الصقى بشيء ، وكل شيء ألصق بشيء وأضيف الميه ، فقد أليط به ، والربا ملصق برأس المسال ، واللياط في هــذا الحديث: الربا اللذي كانوا يربونه في الجاهلية ، ردهم الله لملى أن يأخذوا رءوس أموالهم ويدعوا الفضل عليها .

<sup>(</sup>غ) وفي لسان العرب بعد ذلك « ولا يؤخر » انظر مادة « لبط » .

قَيْلُ ذى رُعَيْنِ، وَهَمْدَان، ومَعَافر. وبعث إليه زرْعَةُ ذو يَزَن مالكَ بن مُرَّةَ الرَّهَاوِيِّ أَلله الله الله صلى الله عليه وسلم :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد النبيّ رسول الله إلى الحارث بن عبد كُلال ، ونُعَـيْم بن عَبْد كُلال ، وأنْعَمان قَيْلِ ذي رُعَيْنِ ، وقَمْدَان ، ومَعَافر .

أمّا بعد ذُلَكُم ، فإني أَحْمَدُ إليكُم الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعدُ فإنه قَد وَقَعَ (٢) بِنا رَسُولُكُم مَقْفَلَنا (٣) من أرض الروم ، فَلقينا بالدينة ، فبلّغ مَا أَرْسَلْتُم ، به ، وخبّر ما قبلكُم ، وأنبأنا بإسلامكم وقتلِكُم المشركين ، وأن الله قد هدا كم بهدايته . إن أصلحتم ، وأطعتم الله ورسوله ، وأقمتم الصلاة ، وآيتم الزكاة ، وأعطيتم من اللغانم خُسْ الله ، وسهم نبيّع وصفيّه ، وما كتب على المؤمنين من الصّدقة ، مِن العقار (١) عشر ما سَمّت العين ، وما سَمّت السماء ، وكل ما شقي بالغرب (٥) نصف العشر ، وفي عشر ما سَمّت العين ، وما سَمّت السماء ، وكل ما شقي بالغرب أن لَبُون ذَكر و في كل الإبل ابن لَبُون ذَكر و كل كل عشر من الإبل ابن لَبُون ذَكر و كل أربعين من البقر بقرة (٣) ، وفي كل أربعين من البقر بقرة (٣) ، وفي كل أربعين من البقر من البقر النه التي فرض على المؤمنين في الصدقة ، بقرة (٣) ، وفي كل ثلاثين من البقر من النه التي فرض على المؤمنين في الصدقة ، فمن زاد خيراً فهو خير اله ، ومن أدَّى ذلك وأشهد على إسلامه ، وظاَهر و (١) المؤمنين على المشركين ، فإنه من المؤمنين : له ما لهم وعليه ما عليهم ، وله ذمة الله وذمة رسوله ، على المشركين ، فإنه من المؤمنين : له ما لهم وعليه ما عليهم ، وله ذمة الله وذمة رسوله ،

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى رهاء كساء : حى من مذحيج . (۲) أى نزل بنا ، من وقيع الطائر على الشجرة إذا نزل عن طيرانه . (۳) وقت قفولنا أى رجوعنا ، وفعله كنصر وضرب ، وفي رراية « منقلبنا » . (٤) العقار :الضيعة أى يجب العشر في كل ما سقى بماء يجرى على الأرض وماستى بالحطر . (٥) الغرب :الدلو العظيمة . (٦) ابن لبون:ولد الناقة إذا استكمل العام الثانى و دخل في الثالث و الثالث و الأثنى ابنة لبون ، وذلك لأن أمه وضعت غيره فصار لها ابن ، وهو نكرة و يعرف بأل فيقال : ابن اللبون . (٧) وحددت بأن تكون ذات سفتين . (٨) النبيع : ولد البقرة أول سنة . والجذع من البقر : ما دخل في السنة الثانية في السنة الثانية . (١ اغار النهاية لابن الأثير ج ١ : ص ١٥٠ ) فالمعنى : فيها تبيع دخل في السنة الثانية (٩) أى راعية لامعلوفة ، من سامت الماشية : إذا رعت . (١٠) ناصر وأعان .

و إنه من أسلم من يهودى أو نَصْرا نِي، فإن له مثل ما لهم، وعليه مثل ماعليهم، ومن كان على يهوديَّته أو نَصرانيته ، فإنه لا 'يفتَن عنها ، وعليه الجزية ، على كل حالم (١) ، ذكر أو أشى ، حُر الله عبد من دينار وافي ، أو قيمته من المعافر (٢) أو عبد من أهن أدَّى ذلك إلى رسول الله ، فإن له ذمة الله وذمة رسوله ، ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله .

أما بعدُ : فإن رسول الله محمداً النبي أرسل إلى زُرْعة ذى يَزَن : أَنْ إِذَا أَمْسَكُم رُسُلَى ، فأُوصيكم بهم خيراً : مُعاَذ بن جَبل ، وعبد الله بن زيد ، ومالك بن عُبادة ، وعُقْبة بن كَبر ، ومالك بن مُرَّة وأصحابهم ، وأن آجَعُوا ما عندكم من الصدقة والجزية من كَخَالِيفِكم (٣) وأبلِغوها رسلى ، وأن أميرهم مُعاذ بن حبل فلا ينقلبَنَّ إلاّ راضيا ،

أما بعد: فإن محمداً يشهد أنْ لا إله إلا الله ، وأنه عبده ورسوله ، ثم إن مالك ابن مُرَّة الرَّهاوي ، قد حَدَّ ثنى أنك قد أسلمت من أول حِمْير ، وقتلت المشركين ، فأَبْشِر ْ بخير ، وآمُرُ لُك بحمير خيراً ، ولا تَخُونوا ، ولا تَخَاذَلوا ، فإن رسول الله مَوْكى غنيًكم وفقيركم .

وإن الصدقة لاتحلّ لمحمد ولا لأهله ، إنما هي زكاة يتزكُّ بها على فقراء المؤمنين وأبناء السبيل ، وإن مالكا قد بلُّغَ الخبرَ ، وحَفِظَ الغيبَ ، وآمركم به خيرا .

و إنى قد بعثت إليكم من صالحى أهلى ، وأُولِى دِينهم ، وأُولِى عِلْمهم ، فآمركم بهم خيرا ، فإنهم منظور ' إليهم ، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته » .

(تاریخ الطبری ۳ : ۱۵۳ ، وسیرة ابن هشام ۲ : ۳۸۰ ، والسیرة الحلبیة ۲ : ۳۵۱ ، وفتوح البلدان للبلاذری ص ۷۷ وص ۷۸ )

<sup>(</sup>١) حلم الصبي كقتل ،واحتلم : أدركِ وبلغ مبلغ الرجال فهو حالم ومحتلم .

<sup>(</sup>٢) معافر بفتح الميم : بلّد بالمين ، وأبو حى من همدان بالمين أيضاً ، وإلى أحدها تنسب النياب المعافرية ، وجاء في اللسان : « وثوب معافري لأنه نسب إلى رجل اسمه معافر . ولا يقال بضم الميم وأيما هو معافر غير منسوب ، وقد جاء في الرجز الفصيح منسوبا . قال الأزهري : برد معافري : منسوب إلى معافر الهين . ثم صار اسما لها : (أي للبرود) بغير نسبة . فيقال : معافر . وفي الحديث : أنه بعث معاذا الهين وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً ، أو عدله من المعافري ، وهي برود بالمين . . . الخ». وجاء في معجم البلدان « قال الأصمعي : ثوب معافر غير منسوب ، فن نسب ، وقال معافري فهو عنده خطاً ، وقد جاء في الرجز الفصيح منسوبا » (٣) مخاليف : جم مخلاف بالكسر ، وهو بلغة المين الكورة

#### ٢٦ – كتابه صلى الله عليه وسلم إلى همدان

وقَدِم ذو المِشْعَارِ مَا لِكُ بن تَمَطٍ فى وَفْدٍ من هَمْدَانَ<sup>(۱)</sup> على رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرْجِعَه من تَبُوكَ ، فحطب مالك بين يديه ، وكتب لهم رسول الله كتابا فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد رسول الله لميخلاف خارف (٢) ، وأهل جَناب الهَضْب ، وحقاف الرَّمْل ، مع وَافِدِها ذى المِشْعار مالكِ بن تَمَط ، ومن أسلم من قومه ، على أن لهم فراعها ووهاطها (٣) ، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، أسلم من قومه ، على أن لهم فراعها وهاطها (١) ، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، في كلون علاَفها ، ويرْعون عافيها (١) ، لهم بذلك عَهدُ الله ، وذِمام رسوله ، وشاهد هم المهاجرون والأنصار » .

( صبح الأعشى ٢ : ٢٤٥ ، و ٣ :٣٧٤ ، وسيرة ابن هشام ٢ : ٣٨٦ )

#### رواية أخسرى

وفى رواية أخرى أن كتابه إليهم ;

« إِن لَـكُمْ فِرَاعُهَا وَوِهَاطَهَا وَعَزَازَهَا(٥)، تأكلون عِلاَفَهَا، وَتَرْعَوْنَ عَفَاهَا(٢)، لنا من دِفْئِهِمْ وصِرَامِهِمْ(٧) ماسَلَّهُــوا بالميثاق والأمانة ، ولهم من الصدقة

<sup>(</sup>١) قبيلة من اليمن . (٢) خارف: بطن من همدان . الجناب: الناحية كالجنبة ( بالفتح ) الحقاف: جمع حقف بالكسر وهو المعوج من الرمل ، أو الرمل العظيم المستدير أو المستطيل المسرف ، أو هي رمال مستطيلة بناحية الشجر ( ساحل البحر بين عجان وعدن ، بالفتح ويسكسر )و يجمع الحقف أيضاً على أحقاف وحقوف . (٣) الفراع: جمع فرعة كوردة ، وهي ما ارتفع من الأرض ، الوهاط: جمع وهطة وهي ما اطمأن من الأرض ، لغة في وهدة . (٤) جمع علف (كجبل) وهو ما تعتلفه الدواب من نبات الأرض ، العاني : ما ليس لأحد فيه ملك ، من قولهم ، عفا الأثر إذا درس .

<sup>(</sup>٥) العزاز : ما صلَّب من الأرض واشتد وخشن ، ويكون ذلك في أطرافها .

<sup>(</sup>٦) العفا : العاق ، وهو في العقد واللسان والقاموس بالقصر ، وفي الشفاء بالمد .

 <sup>(</sup>٧) الدفع: نتاج الإبل وما ينتفع به منها ، سمى دفئا لأنه يتخذ من أوبارها وأصوافها ما يستدفأ
 به ، والمراد هنا الإبل والغنم . الصرام : النخل وأصله قطع الثمرة .

الثَّلْبُ ، والنابُ ، والفَصِيل ، والفارِضُ ، والداجنُ (١) ، والكَبْشُ الْحُورِيّ (٢) ، وعليهم فيها الصَّالِغُ والقَارِ حُ (٣) » .

( الشفا للقاضي عياض ص ٤٨ ، وصبح الأعشى ٦ : ٣٧٤ ، والعقد الفريد ١ : ١٠٩ )

#### ٢٧ – كتابه صلى ألله عليه وسلم إلى بنى نهد

وكتب صلى الله عليه وسلم مع طَهْفَةَ بن أبى زُهَيْرٍ النَّهْدِيّ حين وفد عليه كتابًا إلى بني نَهْدِ<sup>(1)</sup> ، فيه :

« بسم الله الرحمن الرحم ، من محمد رسول الله إلى بنى نهد بن زيد : السلام على من آمن بالله ورسوله ، لسكم يابنى نهد في الوظيفة الْفَرَ يضَةُ (٥) ، وَلَـكُمُ العَارِضُ (٢) ، والفَلُو الضَّبِيسُ لا يُمْنَعَ سَر حُكم ، ولا يُمْضَدُ طَلْحُكم ، ولا يُمُفَدُ ولا يُمُفَدُ ، مالم تُضْمِرُوا الإماق (١) ،

<sup>(</sup>۱) الثلب: الجمل تكسرت أنيابه هرما. الناب: الناقة المسنة. الفصيل: ولد الناقة اذا فصل عن أمه من الرضاع. الفارض: المسن من الإبل: الداجن: الثاة التي يعلفها الناس في منازلهم، والمراد أنه لا يؤخذ منهم في الزكاة . (۲) الكبش الحورى: منسوب إلى الحور، وهي جلود تنخذ من جلود الضأن. وقيل: هو ما دبغ من الجلود بغير القرظ.

<sup>(</sup>٣) الصالغ: بالصاد والسين هو من البقر والغم الذي كمل وانتهى سنه ، ويكون ذلك فاسنة السادسة . (٤) قبيلة باليمن السادسة . (٤) قبيلة باليمن

<sup>(</sup>٥) الوظيفة : النصاب في الزكاة، وأصله الشيء الراتب . الفريضة : الهرمة المسنة ، والمراد أنها لاتؤخذ منهم في الزكاة ، بل تكون لهم ، ويروى « عليك في الوظيفة الفريضة » أى في كل نصاب مافرض فيه . (٦) يروى بالعين وبالفاء ، فالعارض بالعين : المريضة ، وقيل : هي التي أصابها كسر ، يقال : عرضت الناقة إذا أصابها آفة أو كسر أى إنا لا نأخذ ذات العيب فنضر بالصدقة . الفارض بالفاء : المسنة كالفريضة ، الفريش : هي التي وضعت حديثا كالنفساء من النساء ، والفرس بعد نتاجها بسبع ليال ، وهو خير أوقات الجمل عليها . ذو العنان الركوب : المفرس القلول ، الفاو : كحمل وعدو وسمو المهر الصعب الذي لم يرض . وعدو وسمو المهر الصغير ، وقيل العظيم من جميع أولاد الحافر ، الضبيس : العسر الصعب الذي لم يرض .

<sup>(</sup>٧) السرح: المواشى السائمة ، أى أنها لا تمنع من المرعى . يعضد: يقطع. الطلح: شجر عظام . الدر: اللبن ، والمرادذوات الدر من المواشى، أراد أنها لا تحشر الى المصدق، وتمنع المرعى إلى أن تجتمع الماشية ثم تعد ، لما في ذلك من الإضرار . (٨) الإماق: مخفف من الإمآق ترك الهمز منه ليوازن الرباق، الإمآق : نكث العهد من الأنفة ، من أمأق إذا صار ذا مأقة ( بالفتح ) وهى الحمية والأنفة . يقول : لكم الوفاء عاكتبت لهم مالم تأتوا بالمأقة فتفدروا وتنكثوا ، وقيل الإماق مصدر أماق ، وهو أفعل من الموق ( بضم ) أى الحمق، والمراد إضمار الكفر والعمل على تمرك الاستبصار في دين الله تعالى .

وتأكلوا الرِّبَاقَ (١) ، مَن أَقَرَّ بما في هذا الكتاب فله من رسول الله الوفاه بالعهد والذمة ، ومن أَبَى فعليه الرِّبُوَة (٢) » .

( صبح الأعشى ٢ : ٢٤٤ و ٦ : ٣٦٨ ، والعقد الفريد ١ : ١١٤ ، والشفا للقاضى عياض ص ٤٨ ، والمثل السائر س ٦٣ ، والمواهب اللدنية للقسطلانى شرح الزرقانى ٤ : ١٩٢٧)

# ۲۸ – كتابه صلى الله عليه وسلم إلى وائل بن حجر وأهل حضر موت

وكتب صلى الله عليه وسلم إلى وائل بن حُجْر وأهل حَضْرَ مَوْتَ :

« من محمد رسول الله إلى الْأُقْيَالِ الْعَبَاهِلَة من أهل حَضْرَ مَوْتَ (٣)، بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة ، على التِّيعَةِ (١) الشاةُ ، والتِّيمةُ (٥) لصاحبها ، وفي الشَّيُوبِ (٩) انْخُمْسُ ،

<sup>(</sup>١) الرباق: جمع ربق بالكسروهو حبل فيه عدةعرى تشد به البهيمة من يدها أوعنقها، كل عروة ربقة بالكسر والفتح ، والمعنى : وتقطعوا رباق العهد الذى فى أعناقكم وتنقضوه . واستمار الأكل لذلك لأن البهيمة إذا أكلت الربقة خلصت من الشد .

<sup>(</sup>۲) الربوة: الزيادة ، أى من تقاعد عن أداء الزكاة فعايه الزيادة فى الفريضة الواجبة عليه كالعقوبة له ويروى ه من أقر بالجرية فعليه الربوة» أى من امتنع عن الإسلام لأجل الزكاة كان عليه من الجزية أكثر مما يجبعليه بالزكاة. (٣) الأقيال : جمع قيل (كشمس) وهوالملك من ملوك حمير أوهو دون الملك الأعلى، فهو فحمير كالوزيرف الإسلام . العباهلة : الذين أقروا على ملكهم فلم يزالواعنه (بالبناء للعجمول) وجاء فى اللسان « وواحد العباهلة عبهل ( كجمفر ) والتاء لتأكيد الجمع كقشعم وقشاعمة ، ويجوز أن يكون الأصل عباهيل جمع جمول ( كعصفور) أوعبهال ( كقرطاس) فحذف الياء وعوس منها الهاء . . . الخ» . حضرموت بفتح الميم وتضم: في أقصى الين . (٤) التيعة : اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان ، كالخمس من الإبل ، والأربعين من الغنم ، قال ابن الأثير : وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل ، من تاع إليه يتيم : إذا ذهب إليه .

التيمة : الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى ، وقيل هى الشاة التي تكون لصاحبها في منزله يحلبها وليست بسائمة ، وهى بمعنى الداجن .

<sup>(</sup>٦) السبوب جمع سيب (كشمس) وهو الركاز (ككتاب) ويشمل المعدن والكنز، فالمعدن ما خلقه الله تعالى تحت الأرض . والكنز مادفنه العباد ، وسمى سيبا لأنه من سيب الله أى من عطائه وفضله لمن أصابه .

لَاخِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ<sup>(۱)</sup> وَلَا شَنِاقَ <sup>(۲)</sup> وَلَا شِغَار<sup>ِ (۳)</sup> ، وَمِن أَجْبَى فَقَدَ أَرْبَى <sup>(۱)</sup> ، وكل مسكرحرام » .

( صبح الأعشى ٢ : ٢٤٦ ، ٦ : ٣٧١ . والعقد الفريد ، ١ : ١١٢ ، والبيان والتبيين ٢ : ١٣ )

#### رواية أخرى

وفى رواية أخرى أن كتابه لهم :

« إلى الأقيال العَبَاهِلَة ، والأَرْوَاعِ المَشَابِيبِ (٥) ، في التَّيَعَة شَاةُ ، لا مُقْوَرَّة الأَنْياطِ ولاضِنَاكَ (٦) ، وأَنْطُوا الثَّبَجَةَ (٧)، وفي السُّيُوبِ الخُمُسُ ، ومن زَنَى مِمْ بِكرِ (٨)

(١) الخلاط:مصدرخالط كالمخالطة ، والمراد أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره أوبقره أوغنمه ليمنع حق الله تعالى منها ، ويبخس المصدق (بتشديد الدال المسكسورة : آخذ الصدقات) فيما يجبله والوراط : أن تجعل الغنم فى وهدة من الأرض لتخفى على المصدق ، مأخوذ من الورطة (كوردة )وهى الهوة من الأرض .

(۲) الشناق: المهاركة في الشنق بالتحريك، وهو ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة، ففي الغنم مثلا في أربعين شاة شاة واحدة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وما بينهما عفو أى لازكاة فبا بين النصابين ، ولا تؤخذ من الشنق حتى يتم. وقيل أى لا يشنق الرجل غنمه أو إبله إلى مال غيره ليبطل ما يجب عليه من الصدقة ، وذلك أن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة ، فيجب عليهما شاتان ، فإذا أشنق أحدها (أى أضاف) غنمه إلى غنم الآخر ، فوجدها للصدق في يده أخذ منها شاة ، وهو مثل قوله لا لاخلاط » لكن حمله عنى الأول أولى لتعدد المعنى . (٣) الشفار: نكاح معروف في الجاهلية ، وهو أن يزوج الرجل الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته بغير مهر .

(٤) الإجباء بيم الزرع قبل بدو صلاحه، وقيل هوأن يغيب إبله عن المصدق أخذا من أجبأته: إذا واربته، وقيل هو أن يغيب إبله عن المصدق أخذا من التمن الذي باعها به. وقيل هو أن يبيع من الرجل سلعة بشمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها به. أربى: وقع ف الرباء (٥) الأرواع جم أروع، وهو من يعجبك بحسن منظره أو بشجاعته كالرائم، وقيل هم الذين يروعون الناس أي يفزعونهم بشدة الهيبة . المشابيب: السادة الرءوس ، الزهر إلألوان ، الحسان المناظر واحدهم مشبوب كأنما أوقدت ألوامهم بالنار ، ويروى الأشياء جم شبيب ، فعيل بمعنى مفعول .

(٦) الألباط: جم ليط (بالكسر) وهو الجلد وقشر كل شيء. الإقرار: استرغاء الجلد، والمقورة الألباط: السترخية الجلد لهزالها . الضناك: الكثير اللحم للذكر والأنثى ، والمراد أنه لا تؤخذ المفرطة في السمن كما لا تؤخذ الهزيلة . (٧) أنطوا: هو بلغة أهل اليمن بمعني أعطوا خاطبهم صلى الله عليه وسلم بلغتهم بالتبجة: الوسط من المال التي ليست من خياره ولا رذالته أخذا من ثبجة الناقة: ما بين الكاهل لما الظهر . (٨) جرى فيه على لغة أهل اليمن حيت يبدلون لام التعريف ميا. قال ابن الأثير: وعلى هذا فتكون راء بكر مكسورة من غير تنوين لأن أصله من البكر ، فلما أبدلت الألف واللام ميا بقيت الحركة بحالها ، ويكون قد استعمل البكر موضع الأبكار . قال : والأشبه أن تكون بكر منونة . وقد أبدلت نون من ميا، لأن النون الساكنة إذا كان بعدها باء قلبت فى المفظميا نحوعنبر ومنبر، ويكون التقدير ومن زي من بكر .

فاصْقَعُوه ما ثَةً واستَوْ فِضُوهُ (١) عاما ، ومن زنى مِمْ ثَيِّبِ فضرِ ّجوه بالأَضَامِيمِ (٢) ، ولا تَوْصِيمَ (٣) في الدين ، ولا نُخَّة (٤) في فرائض الله تعالى ، وكل مسكر حرام . ووائل ابنُ حُجْرٍ يترفَّلُ (٥) على الأَقْيَالَ » .

( الشفا للقاضي عياض ص ٤٩ ، وصبح الأعشى ٢ : ٢٤٦ و ٦ : ٢٧١ )

### ۲۹ — كتابه صلى الله عليه وسلم إلى فروة بن عمرو الجذامي

وكتب صلى الله عليه وسلم إلى فَرْوةَ بن عَمْرُو الْجِذَامِيّ (<sup>(1)</sup> – وقد بعث إليا رسولا بإسلامه :

لا من محمد رسول الله إلى فَروة بن عمرو :

أما بعدُ ، فقد قَدِم علينا رسولُك ، وبلَّغ ما أَرْسَلْتَ به ، وخَبَّر عما قِبَلَكَم خيراً ، وأَنانا بإسلامك وأن الله هداك بهُداه » (سبح الأعدى ٢ : ٣٦٨ )

### ٣٠ ـ كتاب خالد بن الوليد إليه صلى الله عليه وسلم

وكتب خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 'ينبث. بإسلام بنى الحرث (٧) بن كعب سنة عشر :

 <sup>(</sup>١) أى اضربوه ، وأصل الصفع الضرب على الرأس، وقيـــل الضرب ببطن الــكف. استوفضوه :
 انفوه وغربوه ، أخذا من قولهم استوفضت الابل إذا تفرقت في رعيها .

<sup>(</sup>۲) أى أدموه بالضرب ، تضرج بالدم : تلطخ به الأضاميم : جم إضمامة بالكسر وهى الحجارة، والمعنى ارموه بالحجارة . (۴) التوصيم : الفترة والتوانى أى لا تفتروا فى إقامة الحدود ولا تتوانو فيها . (٤) الغمة : الستر أى لا تستروا فرائض آنة ولا تخفوها ، بل اجهروا بها وأعلنوها .

<sup>(</sup>٥) أي يسود ويترأس ، استعارة من ترفيل الثوب ، وهو إسباغه وإرساله .

 <sup>(</sup>٦) وكان فروة عاملا للزوم على من يليهم من العرب ومنزله معان ( كسحاب : مدينــة في طرف بادية الثام تلقاء الحجاز من نواحى البلقاء ) وما حولها من أرض الثأم، فلمـــا بلنم الروم إسلامه طلبوه حتى أخذوه ، فجسوه ثم قتلوه وصلبوه .

<sup>(</sup>٧) وكان عليه الصلاة والسلام قد بعثه إليهم بنجران في ربيع الآخر — أو جادىالأولى — سنة عشر ، ليدعوهم إلى الإسلام .

لا إلله الله الله الرحمن الرحيم ، لحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من خالد ابن الوليد: السَّلاَمُ عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فإنى أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أمّا بعد يا رسول الله صلى الله عليك ، فإنك بعثتني إلى بني الحرث بن كعب ، وأمر تني إذا أتيتهم أن لا أقاتيلهم ثلاثة أيام ، وأن أدعوهم إلى الإسلام ، فإن أسلموا أقمت فيهم ، وقبلت مهم ، وعلّمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه ، وإن لم يُسلموا قاتلتهم ، وإنى قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كا أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعثت فيهم رك كباناً قالوا يا بني الحرث أسلموا تسلموا ، وأنهاهم عانهاهم فأسلموا ولم يقاتلوا ، وأنا مقيم بين أظهرهم ، آمرهم بما أمرهم الله به ، وأنهاهم عانهاهم الله عنه ، وأعلمهم معالم الإسلام ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى يكتب إلى رسول الله عليه وسلم ، حتى يكتب إلى رسول الله عليه وسلم ، والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » .

( تاريخ الطبرى ٣ : ١٥٦ ، وسيرة ابن هشام ٢ : ٣٨٣ ، وصبح الأعشى ٦ : ٤٦٥ )

## ٣١ – رده صلى الله عليه وسلم على خالد

#### فكتب إليه صلى الله عليه وسلم :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد : سَلامٌ عليك ، فإني أَحمَد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك يُخبرني أن بني الحرث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم ، وأجابوا إلى ما دَعَوْتَهم إليه من الإسلام ، وشَهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنَّ محمدا عبده ورسوله وأن قدهداهم الله بهُداه ، فبَشِّرهم وأنذيرهم ، وأقبل وليُقبِل معك وَفدُهم ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » .

( تاريخ الطبري ٣ : ١٥٦ ، وسيرة ابن هشام ٢ : ٣٨٣ ، وصبح الأعشى ٦ : ٣٧٦ )

## ۳۲ — عهده صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الأنصارى حين و لاه اليمن

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني الحارث بن كعب \_ بعد أن ولَّى وفَذُهُم - عَمْرَو بن حَزْم الأنصاريُّ ، ليفقِّهُمْ في الدين ، ويعلِّمهم السُّنَّة ، ومَعالِمَ الإسلام ، ويأخذَ منهم صَدَقاتِهِمْ ، وكتب له كتابا عَهِد إليه فيه ، وأَمَرَ ، فيه بأمره : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا بيانُ من الله ورسوله « يَـأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا عَالْمُقُودِ ﴾ عَقَدٌ من محمدٍ النبي رسول الله لِعَمْرِ و بن حَزْمٍ ، حين بعثه إلى النمين ، أمرِه بتقوى الله في أمْرِه كلِّه فَـ« إِنَّ اللهَ مَع الَّذِينَ اتَّقَوْ ا وَالَّذِينَ هُمْ تُحْسِنُونَ » وأمَره أن يأخذ بالحقِّ كما أمَرَ به اللهُ ، وأن يبشِّر الناس بالخير ويأمرهم به ، ويعلِّم الناس القرآن . ويفقُّهُم في الدين ، وينهى النَّاس فلا يَسَ أحد القرآنَ إلا وهو طاهر ، ويُخبر الناس بالذي لهم وبالذي عليهم ، وَيَلِينَ للناس في الحق ، ويشتدُّ عليهم في الظلم ، فإن الله عز وجل كرِه الظلم ونهي عنه ، وقال « ألاَ لَعْنَةُ ٱللهِ عَلَى الظَّا لِمِينَ » وُيُبَشِّر الناس بالجنة وبعملها ، ويُنذِّر بالنار وبعملها ، ويستألِّف الناس حتى يتفقَّموا في الدين ، ويعلِّم الناس مَمْا لِمَ الحَجِ وسُنْتَه وفريضته ، وما أمر الله به في الحج الأكبر ، والحج الأصغر ، وهو العُمْرَة ، وينهى الناس أن يصلى أحد في ثوب واحد صغير ، إلا أن يكون ثوباً واحداً كَنْنِي طَرَفيه على عاتميه ، وينهى الناس أن يَحْتَـنِي (١) أحد في توب واحد يُفْضي بفَرْجِهِ إلى السماء ، وينهى أنْ لا يَعْقِصَ (٢) أحدٌ شعرَ رأسه إذا عَفَا ﴿ فِي قَفَاهُ ، وينهي \_ إذا كان بين الناس هَيْج (١) \_ عن الدعاء إلى القبائل والعشائر ، وليكن دُعاؤهم

<sup>(</sup>١) احتبى الرجل : جمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره ، وقد يحتبي بيديه .

 <sup>(</sup>۲) عقص شعره: ضفره وفتله .
 (۳) أى كثر وطال .

<sup>(</sup>٤) أى ثوران ، هاج هيجا وهيجانا وهياجا بالكسر في الأخير .

إلى الله وحدَه لا شريكَ له ، فمن لم يدعُ إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر ، فليُقَطَّعُوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله بوحده لاشريك اه ، ويأمر الناس بإسْبَاع الوضوء(١): وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلىالكعبين، ويمسحون برءوسهم كما أمرهم الله عز وجل ، وأمَرَه بالصلاة لوقتها ، وإتمام الركوع والخشوع ، و يُغَلِّسُ (٢) بالفجر ، ويُهْجِّر (٣) بالهاجرة حين تميل الشمس ، وصلاة العصر والشمس في الأرض مُدْبرةً ، والمغرب حين 'يقبل الليل، لاتؤخَّر حتى تبدوَ النجوم في السماء ، والعِشاء أول الليل، ويأمر بالسَّعْني إلى الْجُمُعة إذا نُودِيَ لها ، والغُسْلِ عند الرَّواح إليها ، وأمَرَّهُ أن يأخذ من المغانم ُحُمْسَ الله وما كَتَب على المؤمنين في الصَّدَّقة ، من العَقَار عُشْرُ ما سنت العَين (٢) وما سنت الساء ، وعلى ما سَقَى الْغَرُ بُ نِصْفُ العشر ، وفي كل عَشْر من الإبل شاتان، وفي كل عشرين من الإبل أربعُ شِيامٍ ، وفي كل أربعين من البقر بقرة ، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع : جَذَع (٥) أو جذعة ، وفي كل أربعين من الغنم سَأَمَةً وَحْدَهَا شَآةٌ ، فإنها فريضة الله ألتي افترض الله عز ّ وجل على المؤمنين في الصدقة ، فمن زاد خيراً فهو خير له ..

و إنه من أسلم من يهودى أو نصرانى إسلاما خالصاً من نفسه ، ودان بدين الإسلام، فإنه من المؤمنين، له مِثلُ ما لهم وعليه مثل ماعليهم، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا 'بفتن عنها، وعلى كل حالم ذكر أو أنثى ، خُر ّ أوعبد دينار وافٍ أو عوصه

<sup>(</sup>٣) إسباغ الوضوء: إتمامه . (٣) الغاس محركة: ظامة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، وغاس في الصلاد : صلاها بالغلس أي ويبكر بصلاة الفجر . (٣) التهجير : التبكير إلى الصلوات ، وهو المفي في أوائل أوقاتها . قال صلى الله عليه وسلم : « المهجر إلى الجمعة كالمهدى بدنة » وقال « ولو يعلمون مافي التهجير لاستبقوا إليه » والهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس ، والمراد صلاة الهاجرة : أي الظهر . و و رواية صبح الأعشى : « ويهجر بالظهر » . (٤) وفي الطبري وفتوح البلدان « ماستى البمل » وفسره البلاذري بأنه « السبح » أي الماء الجاري ، وفي كتب اللغة « البعل : كل نخل وشجر وزرع لايستى ، أو ما سقته السباء » ورعا كان « الغيل » كاسيأتي في المكتاب التالي ، جاء في اللسان « الغيل ( بالفتح ) الماء الجاري على وجه الأرض ، وفي الحديث : ماستى بالغيل ففيه العشر، وماستى الدلو ففيه نصف العشر » . ( ) انظر س ٣ ه .

<sup>(</sup> ٥ - حمرة رسائل العرب - أول )

ثيابًا ، فمن أدَّى ذلك ، فإن له ذمة الله وذمة رسوله ، ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسولة وللمؤمنين جميعًا .

صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله و بركاته » .

( تاریخ الطبری ۳ : ۱۰۷ ، وسیرة ابن هشام ۲ : ۳۸۶ ، وصبح الأعشی ۱۰ : ۹ وفتوح البلدانِ للبلاذری ص ۷۷ )

## ٣٣ \_ كتا به صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل

وكتب صلى الله عليه وسلم إلى مُعاذ بن جَـبَل رضى الله عنه ، وهو باليمن (١) « أن فيما سَقَتِ السماء أَوْ سُقِى عَيْلاً العُشْرَ ، وفيا سقِىَ بالْغَرْب وَالدَّالية (٢) نصف العشر ، وأن على كل حالم دينارا أو عدْل ذلك من المَعافر (٣) ، وأن لا رُيفْتَنَ يهودى عن يهوديته » . ( فنوح البلدان للبلاذرى س ٧٨)

## ٣٤ – كتا به صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل

وكتب صلى الله عليه وسلم إلى مُعاَذ بن جبل (٤) رضى الله عنه يعز يه بابن له مات : « من محمد رسول الله إلى مُعاَذِ بن جَبَل :

سلامٌ عليك ، فإنى أُحمَدُ إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعدُ فعظَّم الله لك الأَجْرَ ، وألهمك الصبرَ ، ورزَقنا وإياك الشكرَ ، ثم إن أنفسنا وأهملينا وَمَوَ اليناَ (٥) من مواهب الله السَّنيَّة ، وعَوارفه (٦) المستودعة ، نُمَتَّعٌ بها إلى أجل معدود ، وتُقْبَضُ

<sup>(</sup>٩) وكان عليه الصلاة والسلام بعثسنة عشر معاذبن جبل عاملا على الكورة الطيا من جهة عدن، و بعث أبا موسى الأشعرى على الكورة السفلى ، وقد مكث معاذبن جبل باليمن حتى توفى رسول الله . . (٢) الغرب : الدلو العظيمة ـ الدالية : هي مايعرف عندنا « بالشادوف »..

 <sup>(</sup>٣) انظر هامش ٧٥ . (٤) هو معاذبن جبل الأنصاري الحزرجي ، شهد بدرا ، وبعثه عليه الصلاة والسلام واليا على العين كما قدمنا وكان عمن جم القرآن، وتوفى في طاعون عمواس بالشامسنة ١٨ هـ.
 (٥) الموالى جم مولى : وهو القريب والصاحب والعبد . (٦) العوارف : جم عارفة وهي المعروف بالعرف بالضم ..

لوقت معلوم ، ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى ، والصَّبْرَ إذا ابْتَكَى ، وكان ابْنُكُ من مواهب الله الهنيَّة ، وعوارفه المستودعة ، مَتَّعك به فى غبطة (۱) وسرور ، وَقَبَضَه منك بأجر كثير : الصلاة (۲) والرحمة والهدى ، إن صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتُ (۱) ، فَلَا تَجْشَعَنَ عليكُ يامُعاذُ خَصْلتين (۱) : أن يُحْبِطَ جَزَعُك صَبْرَك ، فتندم على ما فاتك ، فلو قدمت على ثواب مصيبتك ، قد أطعت ربَّك ، وتنجَّزْت موعودة ، عرَفْت أن المصيبة قد قصرت عنه ، وآعلم أن الجزع لا يَرُد ميتًا ، ولا يَدْفَع حُزْنا ، فَأَحْسِنِ الجزاء وتنجَّز الموعود ، وَلَيْدُهبْ أَسْفَك ما هو نازل بك فكأن قد (۱) » .

( صبح الأعشى ٩ : ٨٠ )

## ٣٥ \_ كتابه صلى الله عليه وسلم لمجاعة بن مرارة

و قَدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بنى حَنيفة ، وفيهم مُسَيْلِمة بن حبيب ، وَجَبَاعة بن مُرارة ، فسأل مجاعة رسول الله أن مُقْطِعه أرضا ، فأقطعه إياها ، وحسب له كتابا ، وهو :

« بسم الله الرحمن الرحمي . هذا كتاب كتبه محمد رسول الله لِجَّاعة بن مُرارة ابن سلمى ، إنى أَفطعتُك الْغَوْرَةَ وَغُرابة والْخُبَل<sup>(۱)</sup> ، فمن حاجَّك فإلى » . ( فنوح البلدان البلاذرى ص ١٠٠ )

#### ٣٧ \_ كتاب مسيلمة بن حبيب إليه صلى الله عليه وسلم

فلها عاد وفد بنى حنيفة إلى البمامة ، ادَّعى مسيلمة النبوة ، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ وكان ذلك آخر سنة عَشْرٍ ــ :

<sup>(</sup>۱) الغيطة: المسرة . (۲) الصلاة وما بعدها بدل من أجر . (۳) احتسب بكذا أجرا عند الله: اعتده ينوى به وجه الله، واحتسب فلان ابنه إذا مات كبيرا، فإن مات صغيرا قبل افترطه . (٤) أى فقد الولد وفقد الثواب، ويحبط: يفسد . (٥) أى فكأن قد نزل بك الموت لأنه لا عالة مدركك . (٦) الفورة بالفتح ، ورواه بعضهم بالضم، وغرابة والحبل: مواضع بالهمامة .

« من مُسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله .

سلام عليك ، أما بعدُ فإنى قد أُشْرِكْتُ في الأمر معك ، و إن لنا نِصْفَ الأرض ، ولقريشِ نِصْفَ الأرض ، ولكن ً قريشا قوم يعتدُون (١) » .

وكتب عمرو بن الجارود الحنني .

( تاریخ الطبری ۳ : ۱۹۹ ، وسیرة ابن هشام ۲ : ۳۸۸ ، والسیرة الحلبیة ۲ : ۳۴۷ ، وصبح الأعشی ۳ : ۴۹۸ ، والسکامل لابن الأثیر ۲ : ۱۱۵ ، وفتوح البلدان للیلاذری ص ۹۶ ، والمواهب شرح الزرقانی ۶ : ۲۵)

## ٣٧ – رده صلى الله عليه وسلم على مسيلة

فكتب صلى الله عليه وسلم إليه:

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى مسيَّمة الكذاب . سلام على من اتبع الهدى ، أما بعدُ ، فإن الأرض لِله يُورِثُهَا كَمَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِللهُ تُقَينَ » .

وكتب أنَّ بن كعب.

(تاریخ الطبری ۳: ۱۹۷، وسیرهٔ این هشام ، ۲: ۳۸۸، والسسیرهٔ الحلبیة ۲: ۳:۷، وصبح الأعشی ۲: ۳۸۱، والسکامل لاین الأثیر ۲: ۱۱۵، وفتوح البلدان البلاذری ص ۹۰، والمواهب شرح الزرقانی ؛ ۲۰)

## ٣٨ ــ كتابه صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش

وكتب صلى الله عليه وسلم لبني زُهُــير بن أْقَيشْ :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله لبنى زهير بن أُ قَيْش من عُكْلُ"، إنهم إن شَهِدُوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وفارقوا المشركين ، وأقاموا

<sup>(</sup>١) وفى فتوح البلدان « ولكن قريثاً لاينصفون »وفى السيرة الجلبية « وليس قريش قومايعدلون»

<sup>(</sup>٢) اسم قبيلة ، وهم بنو عكل بن عبدمناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، ومنهم النمر بن تواب. وكان ف هذه القبيلة غباوة وقلة فهم ولذلك يقال لسكل من فيه غفلة ويستحمق : عكلي .

الصلاة ، وآتَوُا الزَّكَاة ، وأقرُّوا بالخمسِ من غنائمهم (١) ، وسَهْم ِ النبي وصَفِيَّه ، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله » .

( شرح الزرقاني على المواهب ٣ : ٣٨٢ ، وصبح الأعشى ٣٢٩ : ٣٢٩ )

## ٣٩ \_ كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أكثم بن صيني

وكتب صلى الله عليه وسلم إلى أكثم بن صيغى :

« من محمد رسول الله إلى أكثم بن صيغى .

أَحْمَدُ الله إليك ، إن الله أمرنى أن أقول لا إله إلا الله . أقولهَا ، وآمُرَ الناس بها والخَدْقُ خلق الله ، والأَمْر أمر الله ، خَلَقَهم وأماتهم ، وهو 'ينْشِرهم'' ، ولتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيْنِ '' » .

( تاريخ آداب اللغة العربية للأستاذ حسن توفيق ص ٧٩ )

سَنَّ مَنَ السَّنَانِ الطَّرِبِ . فَانَ عَلَيْهِ السَّنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّوْمَانِ. قال : بِم أمرك ؟ قال : فقال : ياكمد ! بم بعثك ربك ؟ قال : بعثني بأن أكسر الأوثان. قال : بم أمرك ؟ قال :

( إِنَّ اللهَ كَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْمَانِ وَ إِيتَاء ذِى الْقُرْ بَى وَيَنهٰى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكِ وَالْبَغْنَى يَعِظُمُ مُ لَعَلَّمُ مَ لَمَ كَرُونَ » فاصرف حبيس إلى أبيه ، فأخبره بكلام رسول الله على الله عليه وسلم ، وتلا عليه الآية الشريفة ، فجعل يرددها ويقول : إن هدا لرب كريم ، يأمر بحاسن الأخلاف ، وينهى عن مساويها . ثم جمع إليه بنى يمم وقام فيهم خطيباً يدعوهم إلى الإسلام ( وقد أوردنا خطبته في جهرة خطب العرب . ج ١ : ص ٥ ٥ ا فقام مالك بن نويرة، وقال : لقد خرف شيخم، فلا تتمرضوا للبلاء ! فقال أكثم : ويل للشجى من الحلى ، لهني على أمر لم أدركه ولم يسقنى . ( وفي بحم الأمثال ج ٢ : ص ٢١٧ ﴿ ولم يسعنى » ) ثم رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق ، وبعث بإسسلامه مع من أسلم ممن كان معه . وذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما أن آية : ﴿ وَمَنْ بَيْتِهِ مُهَا حِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمُ يَدُر كُهُ المَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أُجْرُهُ فَلَ اللهِ » نرات في أكثم ومن تبعه من أصحابه . وقال قوم آخرون : خرج مهاجرا ولم يسلم . وجاء على أسد الفابة ج ١ : ص ١٢٤ ) في ترجته : ﴿ والم بلغ أكثم ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في أسد الفابة ج ١ : ص ١٢٤ ) في ترجته : ﴿ والم بلغ أكثم ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل

 <sup>(</sup>١) وق صبح الأعشى « وأعطيتم ممن الغنائم الخس » .

<sup>(</sup>٢) نشر الله الموتى كقعد، وأنشرهم :أحياهم. ﴿ ٣) وجاء في سرح العيون ص١٤ في ترجمته:

<sup>«</sup> أدرك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وراسله ، واختلف في إسلامه ، والأكثر على صحته . كي أنه لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسسلم قال لقومه : احلوبي إليه ، فقالوا : لا والله ، وأنت سن من أسنان العرب ، قال : فليأته أحدكم فليسأله عن ربه وعما أمره به ، فأتاه حبيش بن أكثم ،

## ٤٠ - كتابه صلى الله عليه وسلم لأبى ضميرة

وكتب صلى الله عليه وسلم لأبى ضُمَيرة وأهل بيته (١):

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد رسول الله لأبى ضُمَيرة وأهل بيته ، إن رسول الله أعتقهم ، وإنهم أهل بيت من العرب ، إن أحبوا أقاموا عند رسول الله ، وإن أحبوا رَجَعوا إلى قومهم ، فلا يُعرَّض لهم إلا بحق ، ومن لَقِيَهُمُ من المسلمين فَلْيَسْتَوْص بهم خيرا » .

وكتب أبيّ بن كعب .

فاختار أبو ضميرة الله ورسوله ، ودخل في الإسلام .

( المواهب اللدنية للقسطلاني شرح الزرقاني٣ : ١٤ ؛ وأسد الغابة ٣ : ٤٧ ،والإصابة ٣:٥٧٠)

# ٤١ — كتابه صلى ألله عليه وسلم لبنى ضمرة بالموادعة

« بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى ضَمْرة ، بأنهم آمِنون على أموالهم وأنفسهم ، وأن لهم النصر على من ناوَأُهم (٢) ، وأن لا يحارَبوا في دين الله ما كل بَحُرْ صُوفَةً (٣) ، وأن النبى إذا دعاهم لنَصْره أجابوه ، عليهم بذلك ذمَّة ألله وذمة رسوله ، ولهم النصر على من بَرَّ منهم واتقى » .

( مفتاح الأفكار ص ٩ ع )

<sup>=</sup> اليه رجلس يسألانه عن نسبه ، وما جاء به فأ خبرهما وقرأ عليهما : ﴿ إِن اللّه يأمر . . . . . . . . . . . . . . . الآية » . فدا إلى أكثم فأ خبراه وقرأا عليه الآية ، فلما سمع أكثم ذلك قال : ياقوم أراه يأمر بمكارم الأخلاق، وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رءوسا ولا تكونوا أذنابا، وكونوا فيه أولا ولاتكونوا فيه آخرا، فلم يلبث أن حضرته الوفاة » . (١) روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكى قال : ما يبكيك؟ أجائعة أنت أم عارية ؟ فقالت : يارسول الله! فرق بيني وبين ابنى – وكانوا أهل بيت من العرب مما أفاء الله على رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايفرق بين الوالدة وولدها : ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فابتاعه منه ببكر وأعطاه لأمه ، وأبو ضميرة قبل اسمه سعد ، وقبل روح . أرسل إلى أن عاداهم . . (٢) أى عاداهم . . (٢)

## ٤٢ \_ كتابه صلى الله عليه وسلم للداريين وهو بمكة

وروى أنه قَدِم من الشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة نَفَر من الداريِّين (١) ، فأسلموا وسألوا رسول الله أن مُيقْطِعَهم أرضاً من أرض الشأم (٢) ، فلدعا بقطعة من أدَم ، وكتب لهم فيها كتابا نسخته :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب ذُكرَ فيه مَا وَهَبَ مَحَمَّدُ رَسُولَ الله للدَّارِيِّينَ إِذَا أَعْطَاهُ اللهُ الأَرْضَ . وَهَبَ لَهُم مِيتَ عَيْنُونَ (٣) وحَبْرُونَ والمرطوم (١) ، وميت

<sup>(</sup>۲) هم بنو الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم بن عدى ... ينتهى نسبهم إلى كهلان بن حباً ابن يشجب بن يعرب بن قعطان ، وفي حديث أحدهم « أبي هند الدارى » أنهم كانوا ستة نفر وهم : تيم ابن أوس ، ونعم أخوه ( بضم النون ) ويزيد بن قيس ، وأبو هند بن عبد الله ، والطيب أخوه ، وفاكه ابن النعان \_ كما جاء في صبح الأعشى نقلا عن تاريخ ابن عساكر، وفي المواهب \_ وسماهم ابن هشام تسعة واد على هؤلاء: عرفة بن مالك ، ومروان بن مالك ، وجبلة بن مالك ، \_ انظر سيرة ابن هشام .ج ٢: ص ٢٣٩ \_ وفي السيرة الحلبية أنهم سبعة ، قال : « ووقد عليه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة الداريون أبوهند الدارى و تيم الدارى و أخوه نعم وأربعة آخرون »وفي تاريخ ابن عساكر عن الواقدى أنهم لما وفدوا على رسول الله منصرفه من تبوك ( أى في المرة الثانية ) كانوا عشرة نفر ، يزاد على من ذكرنا هانئ ابن حبيب .

<sup>(</sup>۲) فقال لهم عليه الصلاة والسلام: سلوا حيث شئّم. فلهضوا من عنده يتشاورون ، فقال بيم : أرى أن نسأله بيت المقدس وكورها . فقال أبو هند: هذا محل ملك العجم ، وكذلك يكون فيها ملك العرب ، وأخاف أن لايتم لنا هذا . فقال بيم : فنسأله بيت جبرين وكورتها (هكذا في صبح الأعشى ، وبيت جبرين بالجيم المحسورة وبالباء الساكنة : قرية غربي بيت المقدس ، وبين عسقلان ، وفي المواهب اللدنية « بيت جيرون » بالجيم المفتوحة وبالباء الساكنة ، وقد ضبطها بالعبارة ، وهو مافي السيرة الحلبية، وجيرون : هي دمشق أو بابها الذي بقرب الجامع ) فقال أبو هند : هذا أكبر وأكبر ! فقال : فأين ترى أن نسأله القرى التي يقم فيها تل (أي لتكون حصونا لهم ) وقد جاء في المواهب أرى أن نسأله القرى التي نصنع فيها حصونا مع آثار إبراهم . فقال تيم : أصبت ووفقت ! تم نهضوا الله صلى الله عليه وسلم : فقال تيم أمرا ، وأراد أبو هند بل تخبرن يما كنتم فيه أو أخبركم ؟ فقال تيم : بل تخبرن يما كنتم فيه أو أخبركم ؟ فقال تيم غيره ، ونعم الرأى رأى أني هند !! فدعا بقطعة من أدم ، وكتب لهم الكتاب المذكور .

<sup>(</sup>٣) عينون : من قرى بيت المقدس . حبرون : اسم القرية التي قيها قبر إبراهم الحليل عليه السلام جنوبي بيت المقدس ، وقد غلب على اسمها « الحليل » ويقال لها أيضا حبري كسكرى .

 <sup>(</sup>٤) وردت هذه الحكامة في السيرة الحلبية ، وفي المواهب في هذا الكتاب ، وفي الكتاب التالى
 يالم في أولها « المرطوم » ولم ترد في تاريخ ابن عساكر ، وصبح الأعشى فالكتاب الأول ، ووردت =

إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمن فيهن لهم إلى الأُبد(١) .

شهد بذلك عباس بن عبد المطلب، وخُزَيمة بن قيس (٢) ، وشُرَحْبيلُ بن حَسَنة ته وكتب وأعطاهم الكتاب، وقال: آنصر فواحتى تسمعوا أنى قد هاجرت، فانصر فوا. ( السيرة الحلبية ٢: ٣٣٥ ، وصبح الأعشى ١٠: ١١٩ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٣: ٣٥٢ ، والمواهب شرح الزرقاتي ٢: ١١٩ )

## ٤٣ ـ كتابه صلى الله عليه وسلم المداريين وهو بالمدينة

فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، قَدِموا عليه فسألوه أن يُجدِّد لهم كتابه آخر ، فكتب لهم كتابا نسخته :

« بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أَنْطَى (٢) محمدُ رسول الله لتميم الدارِيّ (٩) وأصحابه، إنى أنطيتكم بيت عيون وحَبْرُون والمرطوم ، وبيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام برُكَمّتهم (٥)، وجميع مافيهم نَطِيَّة بَتَ (١)، ونقَدْت وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم من بعدهم

= والكتاب النانى وصبح الأعشى بدون ميم وأوله...ا « الرطوم » وفى ابن عساكر ورواية بالميم ، وفى رواية أخرى بدونها. وأورد كاتا الكامتين بواية أخرى بدونها. وأورد كاتا الكامتين بين أسماء الملدان. وى شرح الزرقانى على المواهب بياض بالأصل ، وعلى هامشه « وفي بعض النسخ المرطهوم » ولم أجدها في كتب اللغة ولا في مصور فلسطين الكبير ، وقد سألت بعض أهل فلسطين عنها فلم يعرفوا موقعها ، والمفهوم من سياق العبارة أنها قرية تاريخية بقرب حبرون وعيون .

(٣) أنهى : أعطى ، والنطية العطية بلغة أهل الين . (٤) ورد في أتسد الفابة (ج ١ : ص ٢١٥) في ترحمته أنه « يم بن أوس بن خارجة بن سود بن خزيتة بن دراع بن عدى بن الدار ...النج ، كان نصرانيا فأسلم سب ، تسع مر الهجرة ( تنبه إلى أن الحبر الذي أوردناه في تقدمة الكتاب الأول ، فيه تصريح بأنه هو وأصحابه أسلموا بمكم قبل الهجرة، أجل إنهم وفدوا علمه ثانية منصرفه من تبوك أي سنة تسم كما قدمنا) وأقطعه النبي صلى الله علميه وسلم قرية عينون بغلم طين، وكتب له كتابا، وكان يسكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عبان ، وهو أول من قص ، استأذن عمر بن الخطاب في ذلك فأذن له » .

(٦) البت: القطع،أي عطية لاتودد ولا رجعة فيها، وفي السيرة الحلبية « نطية بيت » ويعو تحريف.

أبد الأبد ، فمن آذاهم فيها آذاه الله (١) » .

شهد بذلك أبو بكر بن أبى تُعافة ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان وعلى ابن أبى طالب ، ومعاوية بن أبى سفيان ، وكتب .

( السيرة الحلبية ۲ : ۳۳٦ ، وصبح الأعشى ۱۳ : ۱۲۰ ، ومعجم البلدان ۳ : ۲۰۸ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ۳ : ۳۵۳ ، والمواهب شرح الزرقانی ۳ : ٤١١ )

# ع الله عنه لهم عنه الله عنه لهم الله عنه الله عنه عنه الم

فلما تُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووَلِي أَبُو بَكِر رضى الله عنه ووَجَّه الجنود إلى الشأم ، كتب لهم كتابا نسخته :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من أبى بكر الصِّديق إلى أبى عُبَيَدَةَ بن الجرّاح ، سلام عليك ، فإنى أَحَمد إليك الله الله الله إله إلا هو .

أما بعد ، فامَّنَع من كان يُومْن بالله واليوم الآخر من الفَساد في قُرَى الدَّارِّبين ، وإن كان أهْلُها قد جَلَوا عنها ، وأراد الدَّاريُون أن يزرعوها ، فلْيَزْرَعوها بلا خَراج ، فإذا رجع أهلُها إليها فهي لهم ، وأحقُّ بهم ، والسلام عليك » .

( تهذیب تاریخ ابن عساکر ۳: ۳۰۳ وصبح الأعشی ۱۲۰: ۱۲۰ والمواهب شرح الزرقانی ۳: ۲۱۱ )

## رواية أخسرى ه٤ ــ كتابه صلى الله عليه وسلم للداربين

وروى أن تميم بن أوس الدَّارى قام فقال: يا رسول الله! إن لى جِيرَةً من الرُّوم بِفِلَسْطِينَ لَهُم قريةٌ يقال لها حَبْرَى ، وأخرى يقال لها بيت عَيْنُون ، فإن فَتَحَ الله عليك الشأمَ فَهَبْهُما لى ، قال: هما لك ، قال: فا كتب لى بذلك ، فكتب له:

<sup>(</sup>۱) وفي معجم ياقوت « أبد الآبدين »وفيه « آذي الله ». (۲) أوردنا هذا الكتاب هنا. ولم نرجته إلى خلافة أبي بكر ،كي تتصل حلقة خبر الداريين .

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابٌ من محمد رسول الله لتميم بن أوس الدارى ، إن له قرية حَبْرَى وَبَيْتَ عَيْنُونَ قَرْيَتُهَا كُلَّهَا : مَهْلَهَا وجَبَلَها وماءها وحَرْثُهَا وأن له قرية حَبْرَى وَبَيْتَ عَيْنُونَ قَرْيَتُهَا كُلَّهَا : مَهْلَهَا وجَبَلَها وماءها وحَرْثُهَا وأن له قرية ونفر ها والتقيه من بعده ، لا يُحَاقُهُ (٣) فيها أحد ، ولا ياجِهُها (٤) عليهم أحد بظلم ، فمن ظَلَمهم ، أو أخذ من أحدٍ منهم شيئًا ، فعليه لعنة الله والملائكة ، والناس أجمعين » .

( تهذیب تاریخ ابن عما کر ۳ : ۳۵۳ ، وصبح الأعشی ۱۳۱ : ۱۳۱

# ٤٦ - كتاب أبي بكر رضي الله لهم

فلما ولى أبو بكر رضى الله عنه كتب لهم كتابا نسخته :

« هذا كِتاب من أبى بكر أمين رسول الله سى الله عليه وسلم الذى اسْتُخْلِفَ فَى الأرض بعده . كَتبه للدَّارِّين أن لاتُفْسَد عليهم مأثرَ تُهُم (٥) قرية حَبْرَى وييت عَيْنون ، فمن كان يَسْمَع و رُبطيع فلا رُبفْسِد منهما شيئًا ، ولْيَقُم عَرْو بن العاص عليهما فَلْيَمْنَعُهُما من الفسدين » .

( تهذيب تاريخ ابن عساكر ٣ : ٥٣ ، وصبح الأعشى ١٣ ، ١٣١ )

# 

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع تميما الدارى ، وكتب :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد رسول الله لتميم بن أوس الدارى ،

<sup>(</sup>١) وف صبح الأعشى « وحرتها » والحرة بالفتح: أرض صلبة غليظة ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار ، والأنباط جمع ببط بالتحريك: وهو الماء الذي ينبط كينصر ويضرب: أي ينبم من قعر البئر إذا حفرت. (٣) حاقه: خاصمه، وفي البئر إذا حفرت. (٣) في صبح الأعشى: « وبقرها». (٣) حاقه: خاصمه، وفي ابن عماكر « لانخيفه ». (٤) في صبح الأعشى: « ولا يلجه » وهو تحريف .

<sup>(</sup>ه) المسأثرة بضم الناء وفتحها: المكرمة التوارثة . وفي ابن عساكر « أن لايفسدعليهم مابيدهم ».

إن له صِهْنِيَوْنُ<sup>(۱)</sup> قريَتُها كلها ، سهْلَهَا وجبلَها وماءها وكُرُومها وَأَنْبَاطَهَا وَوَرَقَها ، ولِعَقبه من بعده لا يُحاقَّه فيها أحد ، ولا يَدْخُل عليه بظُلم ، فمن أراد ظُلْمهم أو أَخْذَه منهم فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين<sup>(۲)</sup> » . (صح الأعشى ١٣ : ١٢٢)

#### ٨٤ ــ كتابه صلى الله عليه وسلم إلى نصارى نجران

وكتب صلى الله عليه وسلم إلى نصارى تجرَّان (٣) .

« بسم الله الرحمن الرحيم ، إله إبراهيم وإسْحاق ويعتوب.

أما بعدُ ، فإنى أدعوكم إلى عبلدة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية الله من ولاية الله من ولاية العباد ، فإن أبيتم فالجزية ، فإن أبيتم فقد آذَ نَتُكُمُ ، بحرب الإسلام (١٠ » . ( صبح الأعشى ٢ : ٣٨٠ و ٣٨١ )

# وع ــ عهده صلى الله عليه وسلم لأهل نجران

وفتحت « نَجْرَان » سنة عَشْرٍ صُلحا ، وفى هذه السنة قدم على النبى صلى الله عليه وسلم وفَدُ نجران ، وفيهم السيِّد وأسمه وَهْب ، والعاقب واسمه عبد المسيح ، والأَسْتُفُ وهو أبو حارثة ، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مُباَهَاتهم فامتنعوا وصالحوه ، فكتب لهم كتاب الصلح<sup>(ه)</sup> ، ونسخته :

<sup>(</sup>١) صهيون : اسم لبيت المقدس أو موضع به .

<sup>(</sup>٢) وعقب القلقشندى على ذلك فقال: قلت « وهذه الرقعة التى كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بأيدى التميميين خدام حرم الخليل عليه السلام إلى الآن ، وكلما نازعهم أحد أتوا بها إلى السلطان بالديار المصرية ليقف عليها ، ويكف عنهم من يظلمهم ، وقد أخبرنى برؤيتها غير واحد ، والأديم الذي مى فيه قد خلق لطول الأمد » . (٣) في شمالى الين . (٤) وفي مفتاح الأصكار : « بحرب ، والسلام » . (٥) انظر معجم البلدان لياقوت الحموى ( ج ٨ : ص ٢٦٢ ، ٢٦٤ ) وتاريخ الصبرى ( ج ٣ : ص ٢٦٣ ) المباهلة : الملاعنة ، أى الدعاء باللهنة على الكاذب . وحديثها أنهم لما قدموا عليه ، قالوا له : يا مجد لم تعيب عيسى وتسميه عبداً ؟ فقال : أجل ! عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. قالوا: فأرنا مثله يحيي الموتى ويبرى الأكمه والأبرس ، ويخلق من الطين كهيئة الطير ، وبايعنا على أنه ابن الله وغين نبايعك على أنك رسول الله !! فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يكون لله ولدأ وشريك —

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما كتب محمد النبى رسول الله لأهل تَجْرَانَ ، إذ كان له عليهم حُكْمُهُ فى كل تَمْرَةٍ وفى كلِّ صَفْرَاءَ وبيضاءَ وسوداءَ ورَقيقٍ (١) ، فأفضل (٢) ذلك عليهم ، وتَرَك ذلك كلَّه لهم ، على أَلْنَىْ حُلَّة من حُلَل الأَوَاقِي ، فى كل رجب ألف حُلَّة ، وفى كل صَفَر ألف حُلَّة ، كل حُلَّة أوقيَّة (٣) من الفضة ، فما زادت

= فما زالوا يحاجونه وعيسى ويلاحونه ، حتى أنزل الله : ﴿ فَهَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ َبَعْدُ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمُ ۚ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُ ۚ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم ۗ ثُمَّ نَبْتَهَلُ فَنَجَعَلُ لَعَنْةً آللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ » . فقال لهم : إن الله أمرنى إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكِم ، فقالوا : يا أبا القاسم ! بل ترجع فننظِّر في أصرنا ثم نأتيك . فلما رِجعوا ، تالوا للعاقب\_ وكان ذا رأيهم ــ ياعبد السيح ماتري ؟ فقال : والله لقد عرفتم يا معشرَ النصاري أن محمداً نبي مرسل ، ولقد جاءكم بالكلام الحق في أمر صاحبكم ، والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولانبت صغيرهم، ولئن فعلم لكان الاسـ تُصال ، فإن أبيتم لما الإصرار على دينكم والإنامة على ما أنتم عليه، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. وكان صلى الله عليه وسلم خرج وعليه مرط من شعر أسود (المرط بالكسير : كماء من صوف أُرخز ) وقد احتَصْن الحسين ، وأُخذ بيد الحسن ، وفاطمة تمهي خلفه ، وعلى رضي الله عنه خلفها ، وهو يقول «إذا دعوت فأمنوا» . (وروى أنه عليهالصلاةوالسلام لما خرج في المرط ،جاء الحسن فأدخله، ثم حاء الحسين وأدخله ، ثم فاطمة ، ثم على رضى الله عنهم، ثم قال ﴿ إِنَّكَمَا يُرِّ يَلُهُ ۖ اللَّهُ ۗ لِيُكِذْ هَبِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُعِلَهِرِّ كُمُ ۖ تَطْهِيرًا » فن ذلك الوقت سمى الخسة أصحاب الـكساء )فقال أسقف نجران : « يامعشر النصارى ! إنى لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله لهــا ، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبتى على وجه الأرض نصرانى إلى يوم القيامة » ثم قالوا : « يا أبا القاسم ! رأينا أن لانباهلك » فقال عليه الصلاة والسلام « فإذا أبيتم المباهلة فأ سلموا، يكن ليج ما للمسلمين وعليك ماعلى المسامين » فأبوا . فقال « فإنى أناجزكم القتال » . فقالوا « ما لنا بحرب العرب طاقةً، ولكن نصالحك على أن لاتغزونا ولاتردنا عن ديَّننا،على أنْ نؤدى إليك في كل عام ألني حلة ، ألفا في صفر،وألفا في رجب، ثمن كل حلة أرقية من الفضة » فصالحهم على ذلك وقال « والذي نفسي بيده ، إن الهلاك قد تدلى على أهل يجران ، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ، ولاضطرم عليهم الوادى ناراً ،ولاستأصل الله نجران وأهله، حتى الطير على ر•وس الشجر ،ولمــا حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلمــكوا »( انظر كتاب ثارالقلوب ف المضاف والمنسوب للثعالبي ص٤٨٣ وتفسير النخر الرازي مفاتيح الغيب٢ : ٦٩٩ وغيره من كتب التفسير والسيرة الحلبية ٢ : ٣٢٤ ).

<sup>(</sup>١) الصفراء : الذهب . البيضاء : الفضة . سوداء ورقيق : أى جارية وعبد .

 <sup>(</sup>٢) أى أبقاه لهم . (٣) أى ثمن كل حلة أوقية. والأوقية : زنة سبعة مثاقيل ، وزنة أربعين درها ، والجمع الأواقى بالنشديد والتخفيف . وفي كتاب الحراج : « مع كل حلة أوقية من الفضة » . وكلمة « مم » محرفة عن « ثمن » أو « قيمة » .

على الخراج ، أو نَقَصَت عن الأواقى فبالحساب<sup>(١)</sup> ، وما قَضَوا من دُرُوع ، أو خيل ، أو ركاب ، أو غُرُوض<sup>(٢)</sup> أُخِذ منهم بالحساب .

وعلى نجرانَ مَتُوَى (٣) رُسُلى شهراً فدُونَه ، ولا تُخبَسَ رُسُلى فوق شهر ، وعليهم عارِيَّة (١) ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيراً، إذا كان كَيدُ باليمن ومعرَّة (١) وما هلك مما أعاروا رُسُلى من دروع أو خيل ، أو ركاب ، أو عروض ، فهم ضُمُن (١) حتى يردُّوه إليهم .

ولنجرانَ وحاشيتها جوارُ الله ، وذِمَّة محمد النبي رسول الله، على أموالهم وأنفسهم ، وأرضهم وملَّتهم ، وكال ما تحت أيديهم وأرضهم وملَّتهم ، وكال ما تحت أيديهم عن قليل أو كثير ، لا يُغيَّر أَسْقَفُ عن أَسْقَفَيَّته ، ولا راهب عن رَهْبانيته ، ولا كاهن

<sup>(</sup>١) أى أنهم إن أدوا حلة بما فوق الأوقية حسب لهم فضل ذلك ، وإن أدوها بما دون الأوقية أخذ منهم النقصان . (٢) قضوا : أدوا . الركاب : الإبل ، واحدتها راحلة . العروض : الأمتعة جم عرض كشمس وهو المتاع ، وكل شيء عرض إلا الدراهم والدنائير فإنها عين .

<sup>(</sup>٣) مثوى الرجل: منزله ، من ثوى بالمسكان كرى إذا نزل فيه ، أى مسكنهم مدة مقامهم ونزلهم. والمعنى : وعليهم إضافتهم . وفي كتاب الحراج « وعلى نجران مئونة رسلى ومنعتهم ، ما بين عشرين يوما فما دون ذلك» . (٤) العارية بالتشديد وقد تخفف : الشيء المستعار . قال الأزهرى « نسبة إلى العارة ، وهي اسم من الإعارة » والمراد بها هنا المعنى المصدري ، أي الإعارة .

<sup>(</sup>ه) هكذا ف كتاب الحراج ، والمعرة : الحيانة والأذى والإثم . وفي نسخة أخرى « ذو معرة » وجاء في فتوح البلدان « إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة » معقبة بتفسيرها وهو « أى إذا كان كيد بغدر مهم » وعليه فغدرة مصدر ميمى من الغدر ، وهو ترك الوفاء ، وهو معنى مستقيم . وأرى له أيضاً معنى آخر : وهو أن يكون مفعلة من الغدر بمنى التخلف ، يقال : غدر الرجل عن أصحابه بكسر الدال غدرا يكونها : أى تخلف . والمعنى : إذا كان كيد باليمن يدعو إلى تخلفهم هنالك واشهم لدرء هذا الكيد ، ويكونها : أي فيم ضامنون له وكافاون . والضامن والضمن : الكافل . وفي كتاب الحراج : « فهو

 <sup>(</sup>٦) إى فهم ضامنون له وكافلون . والصامن والضمين : الكافل . وفكتاب الحراج : « فهو ضمين على رسلى حتى يؤدوه إليهم» . أى مصمون مكفول ، فهو فعيل يمدى مفعول.

<sup>(</sup>٧) هكذا فى كتاب الخراج: وفى نسخة أخرى « وعبادتهم » محل « عشيرتهم » . والبيسم جسم بيعة : ومى متعبد النصارى . وفى قتوح البلدان « على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعيرهم وبعثهم وأمثلتهم » والعير : بالكسر القافلة ، أو الإبل تحمل الميرة بلا واحد من لفظها. الأمثلة : جم مثال وهو الفراش .

عن كَهانَتِه (۱) ، وليس عليهم دَرِنَيَّة (۲) ، ولا دمُ جاهليَّة ، ولا يُحشَرُون ، ولا يُعشَرُون ، ولا يُعشَرُون (۳) ، ولا يَطَلَ أَرْضَهم جيش . ومن سأل منهم حقا فبينهم النَّصَف (٤) غير ظالمين ، ولا مظلومين ، ومن أكل منهم رِبًا من ذي قِبَل (٥) فذمَّتي منه بريئة ، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر ، ولهم على ما في حذا الكتاب جوار ُ الله ، وذمة محمد النبي يؤخذ رجل منهم بظلم آخر ، ولهم على ما في حذا الكتاب جوار ُ الله ، وذمة محمد النبي رسول الله أبدأ ، حتى يأتي الله بأمره ما نصَحُوا وأصلحوا فيما عليهم غير مُنْفَلِتِين (١) بظلم » .

شهد أبو سفيان بن حرب، وغَيلان بن عمرو ، ومالكَ بن عوف من بني نصر ، والأقرع بن حابس اكخُنظَلى ، والمُغِيرة بن شُعْبَة ، وكتب<sup>(٧)</sup> .

( كتاب الخراج لأبي يوسف، ٥٠ ، وفتوح البلدان البلاذري ص ٧١ )

<sup>(</sup>۱) وفى نسخة أخرى من كتاب الحراج «ولارانه من رفهاه » وهو تحريف وصوابه « ولا واقه عن وفهيته » والواقه بالواو والفاء: قيم البيعة بلغة أهل الجزيرة كالواهف ، والوفاهة بالكسر : وظيفته ، والوفهية بفتح الواو وسكون الفاء : رتبته ، وفي لسان العرب : ويروى واهف ، وزاد « ولا قسيس عن قسيسيته » ، وفي فتسوح البلدان واللسان « ولا واقه عن وقاهيته » الواقه بالقاف : الوافه ، قال في اللسان : « والصواب الفاء » ، الوقاهية كواهية وكراهية : قيامه بها .

<sup>(</sup>٢) الدنية: الثمىء الدنء الحسيس .وفى فتوح البلدان « وليس عليهم رهق » والرهق بالتحريك: الظلم ، واسم من الإرهاق ، وهو أن تحمل على الإنسان ما لا يطيقه .

<sup>(</sup>٣) لا يحشرون: أى لايندبون إلى المغازى ولاتضرب عليهم البعوث. ولا يعشرون: أى لا يؤخذ عشر أموالهم من عشرت ماله كنصر إذا أخذت عشره. وفى الحديث « ليس على المسلمين عشور. إنما العسبور على اليهود والنصارى » . وفى كتاب الحراج « ولا يخسرون ولا يمسرون » وهو تصحيف ( أخسرت الشيء وخسرته كنصر وضرب: طلبت منه الدين على عسرة ولم ترفق به إلى ميسرة ) . (٤) النصف: ملث النون وبالتحريك: الإنصاف والعدل.

<sup>(</sup>٥) أى في المستقبل. تقول: أفعل ذلك من ذي قبل بفتح الباء وفتح القاف وكسرها: أي فيما أستقبل، وافعل ذلك من ذي قبل: أي فيما تستقبل. وفي كتاب الحراج « قبل » وهو تصحيف. وفي نسخة أخرى « من ذي قتل » وهو تحريف. (٦) هكفا في كتاب الحراج. وفي نسخة أخرى « غير متغلبن».وفي فتوح البلدان « غير مكلفين شيئا بظلم ». (٧) وفي كتاب الحراج: « وكتب غير مكلفين شيئا بظلم ». (٧) وفي كتاب الحراج: « وكتب لهم هذا الكتاب عبد الله بن أبي بكر ». وفي خبر في فتونح البلدان: « وكتب على بن أبي طالب ».

# ه م عهد أبي بكر رضي الله عنه لهم (١)

ثم جاه وا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر رضى الله عنه ، فكتب لهم :

( بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما كتب به عبد الله أبو بكر خليفة محمد النبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأهل بحران . أجارهم بجوار الله وذمّة محمد النبى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مهم وأرضيهم ، ومأتهم وأموالهم ، وحاشيتهم وعبادتهم ، وغائبهم وشاهدهم ، وأساقفتهم ور هبانهم وبيعهم ، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ، لا يُحشّرون ، ولا يعشرون ، ولا يُعيّر أسْقُف عن أسقنيّته ، ولا راهب عن رهبانيته ، وفاء لهم بكل ما كتب لهم محمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم أبداً ، وعليهم النصّح والإصلاح فيا عليهم من الحق » .

شهد المستورِدُ بن عمرو أحد بنى القَيْنِ ، وعمرو مولى أبى بكر ، وراشد بن حُذيفة والمُغيرة ، وكتب . ( كتاب الحراج س ۸۷ )

#### صورة أخدري

وروى الطبرى هذا العهد ، بصورة تختلف بعض الأختلاف عن الصورة السالفة ، قال : ولما بلغ أهل نجران وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعثوا وفدا ليجددوا عهدا ، فقد موا إليه ، فكتب لهم كتابا :

« بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من عبد الله أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل تجران .

<sup>(</sup>۱) ذكرنا هنا عهود الحلفاء الراشدين لأهل أيجران ، ولم ترجئها إلى خلافتهم، كى تتصل حلقة خبر النجرانيين .

أجارهم من جُنْده ونفسه ، وأجاز لهم ذِمَّة َ محمد صلى الله عليه وسلم ، إلا ما رجع عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأمر الله عز وجل فى أرضهم وأرض العرب ، أن لا يَسكُنَ بها دينان .

أجارهم على أنفسهم بعد ذلك ومِلَّتهم وسائر أموالهم وحاشيتهم وعبادتهم (۱) وغائبهم وشاهدهم وأُسْتُفَهم ورُهْبالهم وبِيَعهم عيثما وقعَتْ، وعلى ما ملكَت أيديهم من قليل أو كثير ، عليهم ما عليهم ، فإذا أُدَّوه فلا يُعشَرون ولا يُعشَرون ، ولا يُعيَّرُ أَسْقُفَ من أستفيَّته ، ولا راهب من رهبانيته ، ووَفَى لهم بكل مَا كتب لهم رسول الله عليه وسلم ، وعلى مافى هذا الكتاب ذمة محمد رسول الله عليه وسلم ، وعلى مافى هذا الكتاب ذمة محمد رسول الله عليه وسلم وعلى مانى هذا الكتاب ذمة محمد رسول الله عليه وسلم وجوار المسلمين ، وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق » .

شهد للسُّور بن عمرو وعمرو مولى أبى بكر . ( تاريخ الطبرى ٣ : ٢٦٥ )

#### ٥١ – عهد عمر رضي الله عنه لهم

ثم جاءوا من بعد أن استُخْلِفَ عمر رضى الله عنه إليه ، وقد كان عمر أجلاهم عن نجران اليمن ، وأسكنهم بنجران العراق (٢) لأنه خافهم على المسلمين ، فكتب لهم : « بسم الله الرحمن الرحمي . هذا ما كتب به عمر أمير المؤمنين لأهل نجران ، من سار منهم فهو آمن بأمان الله لايضر"ه أحد من المسلمين ، وفاء لهم بما كتب محمد النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل « وعاديتهم » وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) موضع على يومين من السكوفة فيما بينها وبين واسط . سكنه نصارى بجران لما أخرجوا، وسمى بلدهم . وجاء في معجم ياقوت : وإنما أجاز عمر إخراج أهل نجران وهم أهل صاح بحديث روى عن النبي صلى افة عليه وسلم فيهم خاصة عن أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه عن النبي أنه كان آخر ما تسكلم به أنه قال : « أخرجوا اليهود من الحجاز ، وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب » ما تسكلم به أنه قال : « أخرجوا اليهود من الحجاز ، وأخرجوا أهل نجران من حزيرة العرب » وروى البلاذري في فتوح البلدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه : « لا يبقين دينات في أرس العرب » . فلما استخلف عمر أجلى أهل نجران إلى النجرانية واشترى عقاراتهم وأموالهم .

أما بعد فَمَن مروا به من أمراء الشأم وأمراء العراق فَلْيُو سِعْهِم (١) من جَرْثِ (٢) الأرض، فما اعْتَمَالُوا من ذلك فهو لهم صَدقةُ لوجه الله ، وعُتُبة (٢) لهم مكان أرضهم، لاسبيل عليهم فيه لأحد ولا مَغْرَمَ .

أما بعد: فَنَ حَضَرَاهُم من رجلٍ مسلم فَلْيَنْصُرهم على من ظَلَمهم أَفَإِنهم أَقُوام لَهُم الذمة، وجزِّ يتهم متروكة أربعة وعشرين شهراً بعد أن يَقْدَمُوا ، ولا يُكَلَّفُوا إِلاَّ صُنْعَهم البر ، غيرَ مَظلومين ولا مُعْتَدًى عليهم » .

شهد عَمَان بن عَفَان ومُعَيَّقِيبُ (١) ، وكتب .

(كتاب الحراج ص ٨٧ ، وفتوح البلدان للبلادري ص ٧٣ ، ٧٣ )

#### ۲۵ — عبرد عثمان رضي الله عنه لهم

فلما قبض عمر رضى الله عنه واستُخْلِف عَمَان أَنَوه إلى المدينة ، فكتب لهم إلى الوليد ابن عُتَبة \_ وهو عامله على الكوفة \_ :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى الوليد بن عقبة ، سلام الله عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو .

<sup>(</sup>١) في كتاب الحراج « فليوسقهم » وفي نسخة « فليسمهم » وهما محرفتان والصواب «فليوسعهم» وقد وجدتها كذلك في فتوح البلدان للبلاذري، من أوسعه الشيء : إذا حعله يسعه . وفي الدعاء « اللهم أوسمنا رحتك » أي اجعلها تسعنا . والمعنى : فليحل بينهم وبين حرث الأرض ، وليبح لهم زرعها .

<sup>(</sup>۲) أوردها كذلك للبلاذرى في فتوح البلدان . ثم قال : وسمعت بعضهم بقول : من خريب الأرض وهو تحريف وصوابه خرب كفرح . (۳) اعتمل : عمل بنفسه . العقبة : البدل .

<sup>(</sup>٤) هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه سلم . ( ٣ - جهرة رسائل العرب – أول )

التى تصدَّقَ عليهم عمر عُقْبَى (1) مكان أرضهم بالنمن ، فاستَو ص بهم خيرا فإنهم أقوام لهم ذيرًة ، وكانت بينى وبينهم مَعْرُ فة ، وانظر صحيفةً كان عمر كتبها لهم فأو فهم مافيها ، وإذا قرأت صيفتهم فارَدُدُها عليهم والسلام » .

وكتب ُحْمران بِن أَبَانِ، للنصف من شعبان سنة سبع وعشرين . (كتاب الخراج ص ۸۸ )

#### رواية أخرى

وروى البلاذُريّ فى فتوح البلدان عهد عثمان لهم هكذا :.

« أما بعد ُ فإِن العاقِب وَالْأَسْقُف وَسَرَاة َ نجران أَتو ْ بِي بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وَأَرَوْنِي شِرط عمر ، وقد سألت عثمان بن حُنَيف عن ذلك ، فأنبأني أنه كان بحث عن أمرهم فوجده ضارًا للدَّهاقين (٢) لردعهم عن أرضهم ، وإنى قد وَضَعْت عنهم من جزيتهم ما نتى حُلّةٍ لوجه الله ، وَعُقْبَى لهم من أرضهم ، وإنى أوضِيك بهم فإنهم قوم لهم ذمة » . ( فتوح البلدان للبلافري ص ٧٣ )

#### ۳۰ – عهد عليّ رضي الله عنه لهم

فلما استخلف على رضوان الله عليه وقدم العراق أتاه أسُقَفُ تجران ومعه كتاب في أديم أحمر فقال: أسألك يا أمير المؤمنين خَطَّ يدك وشفاعة لسانك يعني لَمَا ردَدْ تَنَا إلى بلادنا \_ فأبى على أن يردهم وقال: ويُحَك! إن عمر كان رشيد الأمر \_ وكان عمر أجلاهم لأنه خافهم على المسلمين، وقد كانوا اتخذوا الخيل والسلاح في بلادهم، فأجلاهم عن تجران العمن وأسكنهم نجران العراق \_

<sup>(</sup>١) العقى: البدل كالعقبة . .

<sup>(</sup>٢) الدهاقين : جم دهقان بكسر الدال وضمها : وهو زعم فلاحي العجم.

#### ثم كتب لهم على رضى الله عنه:

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من عبد الله على بن أبى طالب أمير المؤمنين لأهل النجرانية ، إنكم أتيتمونى بكتاب من نبى الله صلى الله عليه وسلم فيه شَرْطُ لكم على أنفسكم وأموالكم ، وإنى وفيت لكم بما كتب لكم محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ، فمن أتى عليهم من المسلمين فَلْيَفِ لهم ولا يُضَامُوا ولا يُظْلَمُوا ولا يُظَلِّمُوا ولا يُنْكَفَّ من حقوقهم » . . .

وكتب عبد الله بن أبى رافع ، لعشر ٍ خلون من جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين . ) ( كتاب الخراج ص ۸۸ )

### ٤ ه - كتابه صلى الله عليه وسلم في الصدقات

ومن كتبه صلى الله عليه وسلم كتابه فى الصَّدَقات الذى كان عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه .

روى عن أنَس بن مالك رضى الله عنه أن أبا بكر لما استُخْلِف بعثه إلى البحرين عاملاً عليها ، وكتب له هذا الكتاب ، وهو :

فى أربع (٢) وعشرين من الإبل فما دُونها من الغنم، فى كل خَسْ ِ شَاةُ، فإذا بلَغَتْ خَسَاً وعشرين إلى خَسْ و ثلاثين ففيها بنتُ مَخَاضٍ ( فإن لم تكن بنتُ مُخَاضٍ

<sup>(</sup>۱) أى هذه نسخة فريضة الصدقة ، فهو على تقدير مضاف حذف للعلم به . الصدقة : الزكاة . فرضها رسول الله: أى أوجبها أو شرعها بأمر الله تعالى . وقيل معناه:قدرها لأن إيجابها ثابت بالكتاب ففرضه صلى الله عليه وسلم لها بيان نجمله بتقدير الأنواع والأجناس . التي أمر الله بها رسوله : أى بتبليفها (۲) خبر لمبتدإ محذوف ، ومن الفنم متعلق بالمبتدإ المحذوف ومن للبيان : أى فيها زكاة واجبة من الفنم . (۳) هي أثني الإبل التي أتى عليها حول . دخلت في الثاني : سميت به لأن أمها آن لها أن تلحق بالمخان (أى الحوامل) . وإن لم تحمل ، وقيدت بأنثى للتوكيد .

فابنُ لَبُونِ ذَكَرَ (١) فإذا بلفَتْ ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لَبُونٍ أنى ، فإذا بلفَتْ ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُ وقَةً (١) الجل ، فإذا بلفَتْ إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعة (٣) ، فإذا بلفت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقتان طَرُ وقتا الجل ، فإذا زادت على عشرين ومائة فني كل أربعين بنتُ لَبُون ، وفي كل خمسين حِقّة ، ومن لم يكن معه إلا عشرين ومائة أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رَبُّها ، فإذا بافت خمسًا من الإبل ففيها شاهً .

ومَن بلغَتُ عنده من الإبل صدقة ألجذَعة ، وليست عنده جَذَعة ، وعنده حِقة ، فإنها تُقبَلُ منه الحِقة ويَجهل معها شاتين إن استيشرَتا الله ، أوعشرين درها ، ومن بلغت عنده صدقة الحِقة ، وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المُصَدِّق ومن عشرين درها أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحِقة ، وليست عنده إلا بنت كبون ، فإنها تقبل منه بنت كبون ، ويعطيه المُصَدِّق المناسن أو عشرين درها أو شاتين ، وعند حِقة ، فإنها تقبل منه الحِقة ، ويعطيه المُصَدِّق عشرين درها أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت كبون ، وعنده وعنده ، ويعطيه المُصَدِّق عشرين درها أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت كبون ، ويعطيه معها عشرين درها أو شاتين ، ومن بلغت عنده ، وعنده ، وعنده وعنده ، ومن بلغت صدقته بنت كَاض ، ويعطيه عشرين درها أو شاتين ، ومن بلغت عنده ، وعنده بنت كبون ، فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطيه عشرين درها أو شاتين ،

<sup>(</sup>۱) هو ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية . دخل في الثالثة : سمى به لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن . وقيد بذكر للتوكيد أيضاً ، وهذه العبارة التي وضعناها بين قوسين وردت في المواهب . ولم ترد في صحيح البخارى ، وقد جاء في فتح البارى شرح صحيح البخارى أن حماد بن سلمة زادها في روايته .

 <sup>(</sup>۲) طروقة : أى مطروقة ( فعولة ,عمنى مفعولة ) أى بلغت أن يطرقها الفحل ، وهى التى أتت عليها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة .
 (٣) هى التى لها أربع سنين ودخلت فى الحامسة، سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها أى أسقطته وهى غاية أسنان الزكاة .

 <sup>(</sup>٤) أى وجدنا في ماله . (٥) المصدق بتخنيف الصاد : الساعى الذي يأخذ الزكاة .

<sup>(</sup>٦) المصدق بتشديد الصاد: المالك الذي يدفع الصدقة.

ويعطيه المُصَدِّقُ عشرين درها أو شاتين (١) فإن لم يكن عنده بنت تَخَاض على وجهها (٣) وعنده ابنُ لَبُون ، فإنه مُيقْبَل منه (٣) وليس معه شيء .

وفى صدقة الغنم فى سائمتها<sup>(١)</sup> ، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة سائة (٥) ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى تَمَلّمائة فقيها ثلاثُ شِياه ، فإذا زادت على ثلاثُ شياه ، فإذا زادت على ثلمائة ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة (٢) ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها .

ولا يُجُمَّع بين متفرِّق ، ولا يُفَرَّق بين مجتمِع خَشْيةَ الصَّدقة (٧).

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيَّة (^). ولا يُخْرَج فى الصَّدَة هَرِمَة ولا ذاتُ عَوَارٍ ولا تيس (٩) إلا أن يشاء المصدق (١٠) ، وفى الرِّقَة ربعُ

 <sup>(</sup>١) أى أنه جبر كل مرتبة بثاتين أو عشرين درها .

<sup>(</sup>٣) أي وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها .

<sup>(</sup>٤) أى فى راعيتها لا المعلوفة . (٥) أى جذعة ضأن لها سنة ، ودخلت فى الثانية ، أو أجذعت مقدم أسنانها بعد مضى سنة أشهر ، أو ثنية معز لها سنتان ، ودخلت فى الثالثة ، وقيل سنة . وشاة بالرفع خبر لمبتدإ محذوف ، أو مبتدأ وفى صدقة الغنم خبره .

<sup>(</sup>٦) مفعول ناقصة . (٧) معناه : أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعوها حتى لا يجب عليهم كانهم فيها إلاشاة واحدة ، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة في كون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقاها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة . قيل : هو خطاب لرب المال من جهة ، والساعى من جهة . فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة ، فيجمع أو يفرق لتقل ، والساعى يخشى أن تقل الصدقة ، فيجمع أو يفرق لتكثر، فأمر كل واحد منهما ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق ، خشية الصدقة ، وقيل : حمله على المالك أظهر .

<sup>(</sup>۸) السوية: العدل. ومعناه: أن المصدق إذا أخذ ما وجب أو بعضه من مال أحد الخليطين ، فإن ذلك الخليط يرجع على صاحبه بقدر حصته من مجموع المالين ، فلو كان لكل منهما عشرون شاة رجع الخليط على خليطه بقيمة نصف شاة ، ولو كان لأحدها مائة وللآخر خمسون ، فأخذ الساعى الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع بثلثي قيمتهما ، أو من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهما ، أو من كل واحد شاة رجع صاحب الحمسين بثلث قيمة الماة، وفي إرشاد السارى للقسطلاني: « أو من كل واحد شاة رجع صاحب المائة بثلث قيمة شاة وصاحب الحمسين بثلثي قيمة شاة ، وكذا في فتح المبدى للشرقاوى، وهو خطأ فحرره،

<sup>(</sup>٩) الهرمة : الكبيرة التي سقطت أسنانها. العوار مثلث العين : العيب أي ولا معيية بما ترد به في الهيم ، والتيس هو فعل الغنم أو مخصوص بالمعز .

<sup>(</sup>١٠) قيل : هو بالتخفيف وهو آخذ الصدقات كما قدمنا : أى بأن يؤدى اجبهاده إلى أن ذلك حير للفقراء الذين وكل عنهم فرقبض الزكاة، فالاستثناء راجم إلى الثلاثة قبله . وقيل : بالقشديد أى المالك.

العُشر (١) ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة (٢) فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها » .

وختمه بخاتَم النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان نتش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر<sup>(۲)</sup>.

( المواهب اللدنية للقسطلانی شرح الزرقانی ۳ : ۳۷٪ ، وصحیح الإمام البخاری ج ۱ : ۱۷۳، ۱۷٪ و ج ۲ : ۵۱، ۱۲۹ و ج ۴ : ۲۲، ۱۲۹، وسنن النسائی ج ۰ : ص ۱۸)

# ه ه – كتاب آخر له صلى الله عليه وسلم في الصدقات

ومن كتبه صلى الله عليه وسلم كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه (١٠) في الصدقة .

عن سالم عن أبيه عبد الله ن عر رضى آلله عنهما قال: كتب صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله ، وقركه " بسيفه، حتى قُبض ، فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر حتى قبض وكان فيه :

وتقديره: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ النيس إلا برضا المالك لاحتياجه إليه ،
 فني أخذه بغير رضاه إضرار به ، فالاستثناء مختص بالثالث .

<sup>(</sup>۱) أى وق مائتي درهم من الرقة ، وهى الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة ، والهاء خيه عوض عن الواو المحذوفة فى الورق ( بكسر الراء ) كالعدة والوعد . ربع العشر : أى خممة دراهم وما زاد على المائتين فيحسابه ، فعجب ربع عشره ، ولا شىء على ما زاد عليها حتى يبلغ أربعين درها ففيه درهم واحد ، وكذا فى كل أربعين .

 <sup>(</sup>٢) المنى: أنه لاصدقة فيما نقس عن المائتين ، وإنما ذكر النسمين لأنه آخر عقد قبل المائة ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « ليس فيما دون خس أواق من الورق صدقة » . والأوقية أربعون درهما .

 <sup>(</sup>٣) هذا الكتاب ورد متفرقا في عشرة مواضع من صحيح البخارى . ستة في كتاب الزكاة ، ثلاثة أبواب متوالية ، ثم فصل بباب ، ثم ثلاثة متوالية ، وفي كتاب ا بهاد والسير ( في باب فرض الحمس ) .
 وكتاب المظالم ( في باب الشركة ) . وكتاب اللباس وكتاب الحيل .

 <sup>(</sup>٤) قال الزرقاني في شرحه على المواهب: « وهو صريح في أنه غير الذي كتبه أبو بـكمر لأنس ،
 وهو مقتضى تغاير ألفاظهما أيضاً » .

<sup>(</sup>٥) وقال هنا : ﴿ أَى وضعه في مرض موته في قراب سيفه ، قاله ابن رسلان ، وحكمة ذلك : الإشارة إلى أنها تؤخذ كرها وإن بقتال ، ومن ثم قال أبو بكر : والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله على منعها » اه . والعناق : كسحاب الأثنى من أولاد المعز .

« فى خمس من الإبل شاة ، وفى عَشْرِ شاتان ، وفى خمس عشرة ثلاثُ شياه ، وفى خمس عشرة ثلاثُ شياه ، وفى حمس عشرين أربع شياه ، وفى خمس وعشرين بنت كخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة ألى ستين ، واحدة ففيها بنت كبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة ألى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون .

وفى الغنم فى كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين وماثة ، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاثُ شياه إلى ثلثمائة ، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة شاةٌ ، ثم ليس فيها شيءحتى تبلغ المائة ، ولا يُفرَّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرِّق مخافقة الصدقة، وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يؤخذ فى الصدقة هَرِمة ولا ذات عيب » .

( المواهب اللدنية للقسطلاني شرح الزبرقاني ٣ : ٣٧٨ )

# ٥٦ \_ كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن

عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حَزَّم عن أبيه عن جَدِّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل الهين كتابا فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ ، وبعث به مع عمرو ابن حَزْم ، فقرىء على أهل الهين ، وهذه نسخته :

« بسم الله الرحم الرحم. من محمد النبي إلى شُرَحْبِيل بن عبد كُلاَل و ُنعَيْم بن عبد كُلاَل و ُنعَيْم بن عبد كُلاَل و ُنعَيْم بن عبد كُلاَل قَيْلِ ذي رُعَيْن ومَعافر وهَمْدَان .

أما بعد : وكَان في كتابه ﴿ أَنَّ مِن اعْتَبَطَ (١) مؤمنا قَتْلا عِن بِيَّنَةٍ فَإِنه قَوَدُ إِلاَ أَنْ يَرْضَى أُولِياء المقتول ، وأن في النفس<sup>(٢)</sup>الدِّيَةَ ، مائةً مِن الإِبل، وفي الأنف إذا

<sup>(</sup>١) أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله .

<sup>(</sup>٢) القود : القصاص : أي فإن القاتل يقاد به ويقتل ، وأن في النفس : أي في قتل النفس -

أُوعِبَّ جَدْعُهُ (١) الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشَّفَتين الدية، وفي البَيْضتين (١) الدية، وفي النَّ كَر الدية، وفي الصُلْب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرّجْل الواحدة نصف الدية، وفي المأخومة ثُلُث الدية، وفي الجَائِفة ثلث الدية، وفي المُنقَّلة خس عشرة من الإبل، وفي المأخبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السِّنِّ خمس من الإبل، وفي الموضِّة (٢) خمس من الإبل، وأن الرجل يُقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، .

وفى رواية « وفى العين الواحدة نصف الذية ، وفى اليد الواحدة نصف الدية ، وفى الرجل الواحدة نصف الدية » .

( سنن النسائق ج ٨ : ص ٧ ه ، والمواهب اللدنية شرح الزرقاني ج ٣ ص ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>١) أي قطع جيمه . (٢) أي الخصيتين .

<sup>(</sup>٣) المأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الجلفة التي تنجمع الدماغ ويقال: شجة آمة ومأمومة. الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف، وقيل: هي التي تنفده. المنقلة: الشجة التي تنقل العظم ألمي تسكسين حتى يخرج منها فراش العظام. الموضحة: الشجة التي بلغت العظم فأوضحت عنه.

# خلافة أبى بكر الصديق

### ٥٧ ــ رسالة مفتعلة على أبي بكر

وهى الرسالة التي زعم أبو حَيَّانَ التوحيدي أنَّ أبا بكر أرسلها إلى الإمام على على السان أبي عُبيدة بن الجرَّاح ، وما انضم إليها من كلام عمر ، وما كان من جواب على رضى الله عنهم (1)

(١) ليس عندى من ريب في أن هذه الرسالة موضوعة مفتعلة : وقد كتبت عنها كلمة في كتابى : « ترجة على بن أبي طالب » . ص ٩ . قلت : « أما مارواه أبو حيان التوحيدى عن القاضى أبي حامد بن بشر من تلك الرسالة التي زعم أن أبا بكر بعث بها إلى على حين تلكأ عن مبايعته على لسان أبي عبيدة بن الجراح ، وما انضم إلى ذلك من المقال الذي حمله إياه عمر ليبلغه عليا إلى آخر ماورد في هذه القصة ، فيشهد الله أنا ما بدأنا قراءتها حتى ساورتنا منها ريبة ، ولم نأت عليها حتى تجسمت في نظر نا تلك الريبة، واستيقنا أنها قصة موضوعة منحولة ، لما غلب عليها من الصنعة البديعية البينة الأثر في أسلوبها مما ميعرف في رسائل أبي بكر وعمر وخطبهما ولا في كلام أحد من أهل هذا العصر ، فضلا عما فيها من إسهاب مديد لم يعهد منهم ، وإن ما تراه فيها من الفقر القصيرة المسجوعة المجنسة ليحملك على الاعتقاد بأنها شبيهة بنسج البديم الهمذاني وأضرابه من كتاب العصر الذي نشأ فيه أبو حيان ( القرن الرابع ) .

ولقد صدق حدسنا حين قرأنا تعليق ابن أبى الحديد شارح نهج البلاغة عليها (وسنورد لك كلمته) ثم إنك إذا تدبرت ماعزى إلى أبى حامد من قوله « هي والله من درر الحقاق المصونة ، ومخبآت الصنادق في الخزائن المحوطة ، ومنذ حفظتها ما رويتها إلا للمهلبي في وزارته، فكتبها عنى في خلوة بيده عرفت أن هذا القول نفسه يحمل في تضاعيفه تكذيبها .

وكيف يقول عمر لعلى في مستهل خلافة أبى بكر« تأمل لإخوان فارس وأبناء الأصفر ، قد جعلهم الله جزرا لسيوفنا ، ودريئة لرماحنا ، ومرمى لطعاننا ، وتبعا لسلطاننا » مع أن المسلمين في ذلك الحين لم يكونوا قد بدءوا الفتوح ، ولا غزوا الفوس والروم !

أماً كلمة أن أبى الحديد عنها فهى قوله «الذى يغلب على ظنى أن هذه المراسلات والمحاورات والكلام كله مصنوع موضوع، وأنه من كلام أبى حيان التوحيدى لأنه لكلامه ومذهبه في الحطابة والبلاغة أشبه وقد حفظنا كلام عمر ورسائله وكلام أبى بكر وخطبه فلم نجدهما يذهبان هذا المذهب ، ولا يسلكان هذا السبيل فى كلامهما ، وهذا كلام عليه أثر التوليد ليس يخفى ، وأين أبو بكر وعمر من البديع وصناعة المحدثين؟ ومن تأمل كلام أبى حيان عرف أن هذا السكلام منذلك المعدن خرج، ويدل عليه أنه أسنده =

قال أبو حَيَّان على بن محمد التَّوْحِيديُّ البَغداديُّ:

سَمَرُ نَا لَيلةً عند القاضى أبى حامد أحد بن بِشْر الْمَرْوَرُوذِيّ (١) ببغداد . فتصرَّف في الحديث كل مُتَصَرَّف، وكان غزير الرواية، لطيف الدِّراية، فجرَى حديثُ السَّقيفة،

إلى القاضى أبى حامد المروروذى ،وهذه عادته فى كتاب البصائر يسند إلى القاضى أبى -امدكل ما يريد
 أن يقوله هو من تلقاء نفسه إذا كان كارها لأن ينسب إليه .

ومما يوضح لك أنه مصنوع أن المتكامين على اختلاف مقالاتهم من المعترلة والشيعة والأشعرية وأصحاب الحديث وكل من صنف في علم الكلام والإمامة لم يذكر أحد منهم كلمة واحدة من هذه الحكايَّة، ولقد كان الرضى رحمه الله يلتقط من كلام أمير المؤمنين عليه السلام اللفظة الثاذة والكلمة المفردة الصادرة عنه في معرض التألم والتظلم فيحتج بها ، ويعتمد عليها ، نحو قوله «ما زلت مظلوما مذ قبض رسول الله حتى قوم الناس هذا » وقُوله « لقد ظلدت عدد الحجر والمدر » وقوله « إن لنا حقا إن نعطه نأخذه ، وإن تمنعه مركب أعجاز الإبل ، وإن طل السرى » وقوله « فصبرت وفي الحلق سجا وفي العين قذي » وقوله « اللهم إنى استعديك على قريش فإنهم ظلمونى حتى وغصبونى إرثى» . وكان الرضى إذا ظفر بـكلمة من هذه فكأنا ظفر بملك الدنيا، ويودعها كتبه وتصانيفه ، فأين كان الرضى عن هذا الحديث ؟ وهلا ذكر ف كتاب ( الشافي في الإمامة ) كلام أمير المؤمنين عليه السلام هذا ؟ وكذلك من قبله من الإمامية كابن النعمان وبني نوبخت ، بني بويه وغيرهم، وكدلك مرجاء بعده من متأخرى متكلمي الشيعة وأصحاب الأخبار والحديث منهم إلى وقتناهذا، وأين كان أثِّ ابنا عن كلام أبى بكر وعمر له عليه السلام ؛ وهلا ذكره فاضى القضاة في المغنى مع احتوائه على كل ما جرى بينهم حتى إنه يمكن أن يجمع منه تاريخ كبير مفرد في أخبار السقيفة ،وهلا ذكر من كان قبل قاضي القيماه من مشايخنا وأصحابنا ومن جاء بعده من متكلمينا ورجالنا ؟ وكذلك القول في متكلمي الأشعرية ، وأصحاب الحديث كابن الباقلاني وغيره ، وكان ابن الباقلاني شديدا على الشيعة عظيم العصبية على أمير المؤمنين عليه السلام، فلو ظفر بكامة من كلام أبيبكر وعمر في هذا الحديث للأ الكتب والتصانيف بها، جعلها هجيراه ( بكسير الهـاء والجيم مع تشديدها أي دأبه وشأنه ) ودأبه والأمر فيما ذكرناه من وضع هذه النصة ظاهر لمن عندهأدنى ذوقمن علم البيان ومعرفة كلام الرجال،ولمن عنده أقل معرفة بعلم السير ، وأقل أنس بالتراريخ » اه .

وقال النويرى في تهاية الأرب في هذا الصدد: «وهذه الرسالة قد اعتنى الناس بها وأوردوها في المجاميع، ومنهم من أفردها في جزء وقطع بأنها من كلامهم رضى الله عنهم ، من أنكرها و نفاها عنهم . وقال إنها موضوعة ، واختلف القائلون بوضعها : فيهم من زعم أن فضلاء الشيعة وضعوها ، وأرادوا بذلك الاستناد للى أن على بن أبي طالب رصى الله عنه إن ابيع أبا بكر الصديق بسبب ما تضمنته ، وهذا الاستناد ضعيف وحجة واهية . والصحيح أن على بن أبي طالب بايم بيعة رضى باطنه فيها كطاهره ، والدليل على ذلك أنه وطيء من السبي الذي سبى في خلافة أبي بكر واستولد منه محمد بن الحنفية ، ولا جواب لهم عن هذا، ومنهم من زعم أن فضلاء السنة وضعوها، وانه أعلم، وعلى الجلة فهذه الرسالة لم نوردها في هذا الكتاب إثباتا لها أنها من كلامهم رضى الله عنهم ولانفيا وإنها أوردناها لما فيهامن البلاغة واتساقال كلام وجودة الألفاظ» اهم وأوردها في جلة الرسائل إلا لأنها أثر أدبي بليغ . وأول أنا أيضاً : إلى مع يقيني أنها منحولة موضوعة لم أوردها في جلة الرسائل إلا لأنها أثر أدبي بليغ . وأول أدا مدود ورودي بضم الراء الثانية ومرودي بضم الراء مشددة .

فركِبَ كُلُّ مَرْ كَبًا ، وقال قولاً ، وعرَّض بشيء ، ونَزَع إلى فن ، فقال هل فيكم من يحفظ رسالة لأبى بكر الصديق رضى آلله عنه إلى على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، وجواب على عنها ، ومبايعته إياه عَقيب (١) تلك المناظرة ؟ فقال الجاعة لا والله ، فقال : هي والله من دُرَر الحقاق المصونة ، ومخبَّات الصناديق في الخزائن المحوطة (٢) ومنذ حفظتها ما رويتها إلا لأبى محمد المُرَبِّ في وزارته (٣) ، فكتبها عنى في خَلوة بيده . وقال : لا أعرف في الأرض رسالة أعقل منها ولا أبين ، وإنها لتَدُل على علم وحِمْ ، وفصاحة ونباهة ، وبعُدْ عَور ، وشدة عَوْض ، فقال له العَبَّادَاني (١) : أيها القاضى ! فلو أحمث المنبقة علينا بروايتها ؟ أشمِعْناها فنحن أوْعَى لها عنك من المَهّابي، وأوْجَبُ ذِماماً (٥) عليك ، فاندَ فَع وقال :

حدَّ ثنا الُخزاعيُّ بمكة ، عن أبى مَيْسَرة ، قال حدثنا محمد بن فُلَيْح (٢) عن عيسى ابن دَأْب ، (٧) نبَّأ صِالح بن كَيْسَان ويَزيد بن رُومان ، قالا : حدثنا هشام بن عروة ، نبَّأ أبو النَّفَّاح (٨) ، قال : سممت مولاى أبا عُبيدة يقول :

 <sup>(</sup>١) قال صاحب مختار الصحاح «وأما قولهم: جاء عقيبه بمعنى بعده فليس في الصحاح ولا في النهذيب
 جوازه. ولم أرفيهما عقيبا ظرفا ، بل بمعنى المصاقب فقط كالليل والنهار عقيبان لا غير ».

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية صبح الأعشى ونهاية الأرب « هي والله من بنات الحقائق ومخبآت الصنادق » .

<sup>(</sup>٣) هوالوزير أبومجمد الحسن بن عمدينتهى نسبه إلىالمهلب بن أىصفرة،كان وزير معز الدولة بنبويه الديلمي ببغداد ، وتوفى سنة ٣٥ ، انظر ترجته فى وفيات الأعيان ج ١ : ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى عبادان ، وهو موضع تحت البصرة قرب البحر الملح ، منسوب إلى عبداد بن حصين الحيطى لأنه أول من رابط به .وأما زيادة الألف والنون فهو لغة كانت مستعملة فى البصرة ونواحيها، كانوا إذا سموا موضعاً أو نسبوه إلى رجل أو صفة يزيدون فى آخره ألفا ونونا كقولهم فى قرية عندهم منسوبة إلى زياد بن أبيه زيادان ، وأخرى إلى عبد الله عبد الليان ، وأخرى إلى بلال بن أبى بر ة بلالان ـ انظر معجم البلدان لياقوت ج ٦ : ص٠٥٠ . (٥) الذمام : الحق والحرمة .

<sup>(</sup>٦) هكذا فينهاية الأرب ، وفي صبح الأعشى « محمد بن أبي فليح » . وجاء في خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجي ص ٢٦٥ « فليح بن سايمان الأسلمي أو الخزاعي أحد أنّة العلم مات سنة ١٦٨ هـ». (٧) كذا في نهاية الأرب ، وفي صبح الأعشى « عن عيسى بن دوأب بن المتاح ». وفي شرح ابن أبي الحديد «عيسى بن دأب عن صالح بن كبسان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي عبيدة بن الجراح » . (٨) مولى أبي عبيدة .

لما استقامت الخلافة لأبي بكر رضى الله عنه بين المهاجرين والأنصار بعد فِتْنة كُو الشيطانُ بها ، فد فع الله شَرَها ، ويسَّرَ خيرها ، بلغ (١) أبا بكر عن على تلكُو وشِمَاسُ ، وتَهَمَّم ونِفاسُ (٢) ، فكرِه أن يتادى الحال فتبدُو الْعَوْرة ، وتشتعل الجمْرة ، وتتعَرَق ذات البَيْن ، فدعانى فحضَرته في خَلْوة ، وكان عنده عمر بن الخطاب رضى الله عنه وحْدَه فقال (٣) : يا أبا عبيدة ما أ مين (٤) ناصِيتَك ، وأ بين الخير بين عينيك ، وطالما أعز الله بك الإسلام ، وأصلح شأنه على يديك ، ولقد كنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان المَحُوط ، والمحل المَفْبُوط (٥) ، ولقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان المَحُوط ، والمحل المَفْبُوط (٥) ، ولقد قال فيك في يوم مشهود « لكل أمةٍ أمين ، وأمين هذه الأمة أبو عُبيدة (١) ، فتد أردتك لأمر مُنتَجًا ، والمؤمنين مُر يُجًى ، ولأهلك رُكْنًا ، ولإخوانك رِدْ والله بُر حه بِيسَارك ورفقك له خَطَر مخوف ، وإصلاحه من أعظم المعروف، ولئن لم يندَمِل جُر حه بِيسَارك ورفقك ولم تَجُبَ حَيَّتُه برُ فَيْتَك (٨) ، وقع الياس ، وأعضَل البأس ، واحتيج بعد ذلك إلى ولم تُجَبَّ حَيَّتُه برُ فَيْتَك (٨) ، وقع الياس ، وأعضَل البأس ، واحتيج بعد ذلك إلى

<sup>(</sup>۱) وفى ابن أبى الحديد «لما استقامت الحلافة لأبى بكر بين المهاجرين والأنصار، ولحظ بعين الوقار والهيبة بعد هنة كاد الشيطان بها يسر ، فدفع الله شرها ، وأدحن عسرها ، فركد كيدها ، وتبسر خيرها ، وقصم ظهر النفاق والفسق بين أهلها بلغ . . . » . (۲) من شمس الفرس كدخل شموسا وشماسا : أى منع ظهره . تهمم الشيء : طلبه . النفاس بالكسعر : المنافسة . نفس عليه بخير كفرح: حسد. ونفس عليه الشيء نفاسة بفتح النون : لم يره أهلا له . (٣) وفي شرح بن أبى الحديد : « فكره أن يتمادى الحمال ، وتبدو العورة ، وتنفرج ذات البين ، ويصير ذلك درية لجاهل مغرور ، أو عاقل ذى دهاء ،أو صاحب ملامة ضعيف القلب خوارالهنان. فدعانى في خلوة فحضرته وعنده عمر وحده . وكان عمر قبسا له وظهيرا معه يستضىء بناره ، ويستملى من لسانه . فقال لى . . . الخ » . عمر وحده . وكان عمر قبسا له وظهيرا معه يستضىء بناره ، ويستملى من لسانه . فقال لى . . . الخ » . والدرية مخفف الدريئة ، وهى فى الأصل : الحلقة يتعلم الطعن والرمى عليها . القبس بالتحريك : شعاة نار والطرية مخفف النار . والظهير : المعين . . . (٤) من الهين بالضم : وهو البركة .

<sup>(</sup>٥) أى المصون المحفوظ. غبطه بما نال كضرب: تمنى مثل نعمته من غير أن يريد روالهـــا عنه .

<sup>(</sup>٦) حديث شريف روى عن أنس رضى الله عنه . أنظر أسد الغابة ٣ : ٨٦ ، وسبب هذه التسمية أنأهل نجران لما صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤدوا اليه في كل عام ألني حلة ألفا في صفر وألفا في رجب (كما قدمنا لك في ص ٧٦) قالوا له: أرسل معنا أمينا، فأرسل معهم أبا عبيدة، وقال لهم : هذا أمين هذه الأمة، وكان لذلك يدعي في الصحابة بذلك . انظر السيرة الحلبية ٢ : ٣٣٥ .

 <sup>(</sup>٧) أى عونا.
 (٨) اندمل الجرح: تماثل وبرى. اليسار واليسر: السهولة، وفي رواية «عسبارك» السبار: ما يسر به الجرح ليعرف عمقه .الجب: القطـــع ، الرقية: العوذة، وفي ابن أبى الحديد ولم تخب جذوته برقيتك » وخبت النار تخبو: سكنت وانطفأت . الجذوة مثلثة: الجرة .

ما هو أمرُ منه وأَعْلَقُ ، وأعْسَرُ منه وأعْلَقُ ، والله أسأل تمامَه بك ، ونظامَه على يديك ، فَتَأَتَ (١) له أبا عبيدة وتلطّف فيه ، وانصح لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ولهذه العصابة ، غير آل جُهدًا ، ولا قال حَمْدًا، والله كالئّك (٢) وناصِرُك ، وهاديك ومبصِّرك ، إن شاء الله . أمض إلى على "، واخفض له جناحك ، واغضض عنده صوتك ، واعلم آنه سكلة أبى طالب ، ومكانه عمَّن فَقَدْناه بالأمس صلى الله عليه وسلم مكانه ، وقل له :

#### \* \* \*

« البحرُ مَغْرَقَةٌ ، والبَرُ مَفْرَقَة ، والجُو أَكُلَفُ ، والليلُ أَغْدَ فُ ( ) والساء جُلُواء ، والأرض صَلْعاء ، والصعود متعذّر ، والهُبُوط متعسّر ، والحقُ عَطوف رَءُوف، والباطل عَنُوف عَسُوف ( ) ، والعُجْب قدّاحة الشر ، والضّغن رائد البَوار ( ) ، والتعريضُ شِجارُ الفتنة ، والقِحَة ثَقُوب ( ) العداوة ، وهذا الشيطان متّـكي على شِماله والتعريضُ شِجارُ الفتنة ، والقِحَة ثَقُوب ( )

<sup>(</sup>١) تأتى للأمر : ترفق وأناه من وجهه .

<sup>(</sup>٢) ألا يألو : قصر . قلاه كرى ورضى : أبغضه ،وفى ابن أبى الحديد « ولا قال جدا » . كالئك: أى : حافظك وحارسك . (٣) مغرقة : أى مظنة الغرق ، يخاف الغرق فيه ويخشى . مفرقة : أى مكان فرق بالتحريك : أى خوف وفزع . والمعنى: أن الفتنة عامة قد شملت البحر والبر فهى مخوفة فى كل النواحى . أكلف وصف من الكلف بالتحريك : وهو لون بين السواد والحمرة . أقدف لم يرد فى كتب اللغة إلا فعلا ، قال صاحب اللسان « وأغدف الليل : أقبل وأرخى سدوله ، وأغدف الليل ستوره : إذا أرسل ستور ظلمته وأنشد: حتى إذا الليل البهيم أغدفا » وفى ابن أبى الحديد « والليل أغلف » وقلب أغلف : كأنه غشى بغلاف ، والمعنى هنا مظلم . (٤) سماء جلواء : مصحية . الصلعاء : الأرض لا نبات فيها . العنوف أراد به كثير العنف، ولم ترد هذه الصيغة في كتب اللغة . العسوف : الظلوم، صيغة منالغة من العسف وهو الظلم ، وفي ابن أبى الحديد « والباطل نسوف عصوف » . النسوف مبالغة من النسف ( النسوف أيضا من الخيل : الواسع الخطو ، وناقة نسوف : تنسف النراب في عدوها ، وبعير نسوف : يقتلم الكلاً من أصله بمقدم فيه ) وربح عصوف وعاصف وعاصفة .

<sup>(</sup>ه) القداح والقداحة: حجر الزند، وفي ابن أبي الحديد « مقدحة الشر » والرائد: أصله المرسل في طلب الكلاً، والبوار: الهلاك. (٦) هكذا في ابن أبي الحديد وصبح الأعشى: الشجار والمشجر ككتاب و منبر و يفتحان: عود الهودج، وقيل: هو مركب أصغر من الهواج مكثوف الرأس، وقيل: هو خشب الهوديج فإذا غشى غشاءه صار هودجا. والمعنى: التعريض مركب الفتنة، وفي شهاية الأرب « سجال الفننة أ» وسجال بالكسر جم سجل بالفتح وهو الدلو العظيمة. والقحة بالكسر والفتح: الوقاحة أي قلة الحياء. الثقوب والثقاب كتاب: ماتثقب أي توقد به النار.

متحيًّل (') بيمينه ، نافيج حضْنيه (') لأهله ، ينتظر الشَّتات والفُرقة ، و يَدِبُ بين الأمة بالشَّحْناء والمداوة ، عناداً لله عز وجل أو لا ، ولآدَمَ ثانيا ، ولنبيه صلى الله عليه وسلم ودينه ثالثا ، يُوسوس بالفجور ، ويُدلِّل (') بالغُرور ، و يُمَنِّي أهل الشرور ، يُوحِي إلى أوليائه زُخْرُ فَ القول غُرُوراً بالباطل ، دَ أَبًا له منذ كان على عهد أبينا آدم صلى الله عليه وسلم ، وعادة له منذ أهانه الله تعالى في سالف الدهر ، لامَنْجَى منه إلا بمَضِ الناجذ (') على الحق ، وغَضَّ الطَّر ف عن الباطل ، ووَطْء هامَة (') عمو الله بالأشد الناجذ (') على الحق ، وغَضَّ الطَّر ف عن الباطل ، ووَطْء هامَة (') عمو الله بناء من الناجذ من قول ينفع إذ قد أخر السكوت وخيف غبة ، ولقد أرشدك من ولا بد الآن من قول ينفع إذ قد أخر السكوت وخيف غبة ، ولقد أرشدك من أفاء (') ضالَتَكَ ، وصافاك هر أحيا مود آنه بعتابِك وأراد لك الخير من آثر البقاء معك .

ما هذا الذي تسوُّل لك نفسُك ، وَيَدْوَى (^) به قلبُك ، وياتوي عليه رأُيْك ،

 <sup>(</sup>١) التحيل: الاحتيال، وهو بالياء في صبح الأعشى، وضبطه شارح نهاية الأرب بالباء الموحدة وقال: « المتحبل: المتصيد بالجبالة، وفي الأصل « متحيل » بالياء المثناة وهو تصحيف » وأقول: إن الوارد في كتاب اللغة من هذه المسادة في ذلك المعنى هو احتبل لا تحبل، وفي ابن أبى الحديد «باسط ليمينه».

<sup>(</sup>٢) فى صبح الأعشى « خصيه » وهو تصحيف ، ونافج أورده صاحب اللسان فى مادة نفخ فقال « وفى حديث على : نافخ حضنيه أى منتفخ مستعد لأن يعمل عمله من الشر » وأورده أيضا فى مادة نفج بالجيم فقال : « وفى حديث على : نافجا حضنيه ، كنى به عن التعاطم والتكبر والخيلاء » ونافجا : أى رافعا ، من نفج ثدى المرأة قيصها إذا رفعه ، وقوله « فى حديث على » يريد ماورد فى خطبته المعروفة بالشقشقية انظر نهج البلاغة ١ : ١٧ وقد وردت فيه بالجيم وكذا فى شرح ابن أبى الحديد .

<sup>(</sup>٣) أخذه من قوله تعالى ﴿ فَدَكَا هَا بِغُرُورِ ﴾ قالوا فى تفسيره : دلاهما إلى المصية بأن غرهما ، وقيل معناه : فأطمعهما ، وأصله الرجل العطشان يدلى فى البئر ليروى من مائها فلا يجد فيها ماء . فوضعت الدلية موضع الإطماع فيها لايجدى نفعا ، وقيل: جرأها على المعصية بغروره.

<sup>(</sup>٤) الناجذ : واحد النواجذ وهمأقصى الأضراس ، ويقولون: عض عليه بالنواجذ : أى "مسك به كما يحملك العاض بجميع أضراسه . . . . (٠) الهمامة : الزأس .

<sup>(</sup>٦) وفي ابن أبي الحديد « والأحد ذلأحد » . (٧) الغب : عاقبة الشيء كالمغبة،وأفاء رد.

 <sup>(</sup>۸) دوی کفرح: مرض ، والدوی کالفتی: داء باطن فی الصدر ، ویصح أن یکون « ویدوی »
 بالتشدید ، من دوی الطائر: إذا دار فی طیرانه .

ويتخاوص (۱) دو زو طَرْ ذُك ، وَيَسْتَشْرِى (۲) به ضِغْنُك ، ويترادف معه نَفَسُك ، ويتخاوص (۱) دو نَمُ عَده صُعَداؤك (۲) ، ولا يفيض به لسائك ؟ أَعُجْمَة بعد إفصاح ؟ أتلبيس (۱) بعد إيضاح ؟ أدين عبر دين الله ؟ أخلق غير خُلق الترآن ؟ أهدًى غير هدى النبى صلى الله عليه وسلم ؟ أمثلي تمشي له الضَّراء ، وتَدب له الخَمَر (۵) أم مثلك ينقبض عليه الفضاء ، ويُكْسَفُ (۲) في عينه القمر ؟ ما هذه القَمْقَعة بالشّنان ؟ وما هذه الوعوعة (۷) الفضاء ، ويُكْسَفُ (۲) عارف باستجابتنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وبخروجنا عن أوطاننا وأموالنا وأولادنا وأحبّتنا ، هجرة إلى الله عز وجل ، ونصرة الدينه ، في زمان أنت فيه في كن الصّبا ، وخد ر الغرارة ، وعُنفُوان الشّبيبة (۱) غافل عا يُشيب ويُريب ، لا تعيى ما يُراد ويُشاد ، ولا تحصّل ما يُساق ويُقاد ، سوى ما أنت جار (۱) عليه إلى غايتك التي إليها عُدل بك ، وعندها حُطَّ رَحْلك ،غير مجمول ما أنت جار (۱۰) عليه إلى غايتك التي إليها عُدل بك ، وعندها حُطَّ رَحْلك ،غير مجمول الله دُر بولا تُحولا تُر بل الرَّوامِي ، ونتاسي الْقَدْر ، و لا مجحود الفضل ، ونحن في أثناء ذلك نعاني أحوالا تُر بل الرَّوامِي ، ونتاسي

<sup>(</sup>۱) تخاوس: إذا غض من بصره شيئا وهو فذلك يحدق النظر ، وكذا إذا نظر إلى عين الشمس . (۲) استشرى الأمر :عظم وتفاقم، ووصبح الأعشى ونهاية الأرب «ويسرى فيه ظعنك» والسرى:

ر۲) استشری الامر ،عظم ونفاقه،وفرصبح ادعشی ومهایه الارب «ویستری فیه طفیت و انستری سیرعامهٔ اللیل ، وظفن کمنع ظفنا و پحرك : سار ،

<sup>(</sup>٣) أى يتنابع ، وفي صبح الأعشى وابن أبي الحديد « وبتراد » أى يتراجع ، والصعداء : ثنفس طويل . (٤) التلبيس : التخليط . (٥) الضراء : الشجر الملتف في الوادى ،يقال : توارى الصيد منه في ضراء ،وفلان يمشى الفراء إذا ممنى مستخفيا فيا يوارى من الشجر . والحمر : كل ماواراك من شجر أو بناء أو غيره ، وخر كفرح توارى ، ومن أمثالهم : « يدب له الضراء ويمشى له الحمر » وهو مثل يضرب المرجل يختل صاحبه . (٦) جاء في اللسان والمصباح : « قال ثعلب : أجود الكلام خسف القمر وكسفت الشهس »: (٧) القعقعة : تحريك المميء اليابس الصلب مع صوت مثل السلاح وغيره، والشنان : جم شن بالفتح وهو القربة البالية ، وهم يحركونها إذ أرادواحث الإبل على السير لتفزع فتسرع ، ومن أمثالهم « ما يقعقم له بالشنان » مثل يضرب لمن لا يروعه مالا حقيقة له . الوعوعة والوعواع : صوت الذئاب والسكلاب . (٨) قالوا : هذا العالم جدالعالم، وهذا عالم جد عالم: يريد بذلك والناهي وأنه قد بانع الغاية فيا يصفه به من الخلال . (٩) الفرير والفر بالسكسر : المناب لا تجربة له، وقد غر يغر بالسكسر غرارة بالفتح ، عنفوان الشباب : أوله ، أو أول بهجته .

<sup>(</sup>١٠) رابه الأمر وأرابه: رأى منه ما يكرهه، والإشادة :رفع الصوت بالشيء، وتعريف الضالة، وق ابن أبي الحديد: « سوى ما أنت جار عليه من أخلاق الصبيان أمثالك ، وسجايا الفتيان أشكالك ، حتى بلفت إلى غايتك هذه التي إليها أجريت ، وعندها حط رحلك » .

أهوالا تُشيب النّواصى ، خائضين غارها ، راكبين تيّارها ، تنجرً ع صابّها ، ونُشرِ ج عِيابًها ، و مُحْكِم آساسَها (١) ، و نُبرْم أَمْرَاسَها (٢) ، والعيونُ مُحَدِّج (٣) بالحسد و الأنوف تغطِسُ بالكِبْر ، والصدور تَسْتَعِرُ بالغيظ ، والأعناق تتطاولُ بالفخر ، والألسنة (١) تُشْعَد بالحكر ، والأرض تميد بالخوف ، لاننتظر عند المسّاء صباحا ، ولا عند الصباح مساء ، ولا ندفع في تَحْرُ أمر (٥) إلا بعد أن تَحْسُو الموت دونه ، ولا نبلغ مُراداً إلا بعد جَر ع العذاب معه ، ولا مُنتم مَناراً إلا بعد الإياس (١) من الحياة عنده ، فادين في جميع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأب والأم ، والحال والعمم ، والحال والنّص ، والحال والمُنّ والحال والمُنّ وثبات عزائم ، وعِمّة عقود (١١) وطلاقة أوجه ، وذلاقة ألسُن .

هَذَا مَعَ خَبِينَاتَ أُسْرَارَ ، وَمَكُنُونَاتَ أَخْبَارَ ، كُنْتَ عَنْهَا غَافِلًا ، وَلَوْ لَا سِيْكُ

<sup>(</sup>١) الرواسى أى الجبال الرواسى أى الثابتة، والنواصى جمع ناصية: وهى منبت الشعر فى مقدمالرأس، والعيبة والساب : عصارة شجر مر ، وأشرج العيبة وشرحها وشرحها : أدخل بعض عراها فى بعض ، والعيبة بالفتح: وعاء من أدم، وما يجعل فيه الثياب، والآساس جم أس مثلثا: وهو أصل البناء وأصل كل شيء.

<sup>(</sup>٢) المرسةبالتحريك: الحبلوالجم مرسبالتحريك أيضا وجم الحجم أمراسوقد يكون المرس للواحد

 <sup>(</sup>٣) التحديج: التحديق.
 (٤) في صبح الأعشى ونهاية الأرب « والثفار» بالكسير جمع شفرة بالفتح وهي السكين العظيمة وحد السيف ، والمراد بها الألسنة أيضا. وتبيد: تضطرب.

<sup>(°)</sup> في صبح الأعشى « ١٠رئ » . (٦) أي اليأس .

<sup>(</sup>٧) النشب: المال الأصيل من الناطق والصامت . (٨) جاء في اللسان « السبد: الوبر ، وقيل: الشعر ، واللبد من الصوف لتلبده ، والعرب تقول : ماله سبد ولا لبد ،أى ماله ذو وبر ولاصوف متلبد ، يكنى به عن الإبل والمغن ، وقيل يكنى به عن الابل والمعن ، ماله سبد ولا لبد، أى ماله قليل ولا كثير، وكان مال العرب فالوبر للإبل والشعر للمعز ، وقال الأصعمى : ماله سبد ولا لبد، أى ماله قليل ولا كثير، وكان مال العرب الخيل والإبل والمغن فدخلت كلما في هذا المثل » . (٩) يقال : جاءنا فلان فلم يأتنا بهلة ولا بلة ، وما أصاب عنده هلة ولا بلة : أى شيئا والهلة من الاستهلال والفرح ، والبلة : أدنى بال من الحير ، وما أصاب عنده هلة ولا بلة : أى شيئا والهلة من الاستهلال والفرح ، والبلة : أدنى بال من الحير ، وحكاهما كراع جميعا بالفتح . (١٠) الرحب : الاتساع ، والأعطان جم عطن بالتحريك . ويقال : رجل رحب العطن ، وواسم العطن أى رحب الذراع كثير المال واسع الرحل ، وق ابن أبي الحديد «ورحب أعطاف » والأعطاف جمع عطف بالكسر وهو الجانب .

<sup>(</sup>١١) وفي صبح الأعشى ونهاية الأرب « وصمة عقول » وذلاقة اللسان : حدته .

لم تسكن عن شيء منها نا كِلًا() ، كيف وفؤادُك مَشْهُوم ، وعُودا مُعْجُوم () ، وغَيْبِك بخبور ، والخير منك كثير ، والآن قد بالله بك ، وأرهص (الله بلك ، وأرهص الخير لك ، وجعل مُرادك بين يديك ، وعن علم أقول () ما تسمع ، فارتقب ومانك ، وقلص أردانك ، ودع التقعش والتجشس لمن لا يظلّع لك إذا خطا ، ولا يتزحزح عنك إذا عطا () ، فالأمر غَضُ ، والنفوس فيها مَضُ ، وإنك أديم هذه الأمة فلا تحمل بجاجا ، وسينه العضب نلا تنب اعوجاجا ، وماؤها القد ب فلا تحل أجاجا ، والله لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر ، فقال لى « يا أبا بكر : هو لمن برغب عنه لا لمن يُعَاشِ عليه ، ولمن يتضاءل عنه لا لمن وينتفج إليه () ، هو لمن يقال له هو لك لا لمن يقول هو لى » .

ولقد شاورنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصّّهر، فذكر فِتْمَانا من قريش فقات: أين أنت من على ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنى لأكرَهُ لفاطمة مَيْعة (١٨) شبابه، وحَداثَةَ سنِّه، فقلت له: متى كنفّته يدك، ورَعَتْه عينك، حَفَّت بهما (١٩)، البَركة ، وأسْبغت عليهما النعمة ، مع كلام كثير خاطبته به رغّبته فيك، وما كنت البَركة ، وأسْبغت عليهما النعمة ، مع كلام كثير خاطبته به رغّبته فيك، وما كنت

<sup>(</sup>١) نكل عنه كضرب ونصر وعلم نكولاً : نكس وجبن .

<sup>(</sup>٢) المشهوم والشهم: الذكل الفؤاد المتوقد، وعجم عوده كنصر: عضه ليعلم صلابته من خوره.

<sup>(</sup>٣) في كتب اللغة: أرهم الله فلانا للخير أي جعله معدنا للخبر ومأتى . وفي صبح الأعشى ونهاية الأرب « وأنهض » . (٤) وفي ابن أني الحديد: « فاسمع ما أقول لك ، واقبل ما يعود قبوله عليك ، ودع التجسس والتعسس . . . الخ » . (٥) التقليص . التضير ، والأردان : جم ردن بالضم ، وهو أصل الكم ، والتقعس والتقاعس: التأخر ، وظلم البعير كمنع: غمز في مشيه . وعطا الظبي : تطاول إلى الشجر ليتناول منه . (٦) الغض: الطرى ، ومضه الشيء مضا : بلغ من قلبه الحزن به كأمضه ، والأديم : الجلد ، وحلم الجلد كفرح: وقع فيه الحلم بالتحريك : وهو دود يقم في الجلد فيأ كاه فإذا دبغ وهي والأديم : الجلد ، وسيف عضب : قاطع ، ونبا السيف عن الضريبة : كل ، فلا تحل : أي فلا تتحول ولا تصر، وماء أجاج : أي ملح مر . (٧) يجاحش : يدافع ، ونفج وانتفج وتنفج : ارتفع ، ومنه انتفج جنبا البعيد : أي ارتفع ، وانتفجت الأرنب : أي وثبت ، وفي ابن أبي المديد « لالمن يشمخ إليه » .

 <sup>(</sup>A) مبعة الثباب: أوله . (٩) أى بعلى وفاطمة ، وأسبغ الله عليه النعمة . أتمها .
 ( ) مبعة الثباب: أوله . ( ) جهرة رسائل العرب — أول )

عرَفت منك في ذلك حَوْجَاء ولا لَوْجَاء (١) ، فقلتُ ما قلت وأنا أرى مكانَ غيرك ، وأَجِدُ رائحة سواك ، ولئن كان عرَّض وأَجِدُ رائحة سواك ، وكنت لك إذ ذاك خيراً منك الآن لى ، ولئن كان عرَّض بك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فلم يكن مُعْرِضاً عن غيرك ، وإن كان قال فيك فما سكت عن سواك .

وإن تَلَجْلَجَ (٢) في نفسك شيء فهَلُمَّ فالحَكَمُ مَرْضِي أَ، والصوابُ مسموعُ ، والحق مطاع ، ولقد نُقُلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ، وهو عن هذه العصابة راض وعليها حَدِبُ (٢) يسرُه ماسرها ، ويسوءه ما ساءها، ويَكيده ما كادها، ويُرضيه ما أرضاها، ويُسْخِطه ما أسخطها. أَمَا تعلم أنه لم يدع أحداً من أسحابه وأقاربه وسُجَرائه (١) إلا أبانه بفضيلة ، وخصَّه بمزيَّة ، وأفرده بحالة لو أصْفَقَتِ الأمة عليه لِأَجاها ، لكان عنده إيالتُها وكَفالتُها ، أنظن أنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمة سُدَّى بَذَدًا (٥) عَبَاهِلَ مَبَاهِلَ ، طَلَاحَى (١) مفتونة بالباطل ، معنُونة عن الحق ، لا رائد ولا ذَائد ، ولا ضابطَ مَبَاهِلَ ، طَلَاحَى (١)

<sup>(</sup>١) الحوماء: الحاجة وكذا اللوجاء، ويقال: مالى فيه حوجاء ولا لوجاء، ولا حويجاء ولا لوبجاء أي مالى فيه حاجة . (٢) تلجلج: تردد، وفي ابن أبي الحديد « اختلج » .

<sup>(</sup>٣) حدب عليه كفرح: تعطف ، وفي صبح الأعشى ونهاية الأرب «حذر » .

<sup>(</sup>٤) سجراء جم سجیر. وهوالحلیل الصنی، وأصفقواعلی كذا: أطبقو. وآل علی القوم إیالا و إیالة: ولی . (٥) سدی بالفم والفتح والفم أكثر: أی مهملة للواحد والجمع ، وبددا: أی متفرقة ، یقال: جاءت الحیل بددا یددا علی المصدر ، وتفرقوا بداد ، وفی الدعاء: « اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا » يروی بكسر الباء جمع بدة بالكسر و می الحصة والنصیب: أی اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحد حصته و نصیبه ، ویروی بالفتح: أی متفرقین من التبدید ، أی بدد شملهم .

<sup>(</sup>٦) عبهل الإبل: أهملها ، ولبل عباهل ومعبهلة : أى مهملة لاراغي لها ولا حافظ ، قال الراحز : عباهل عبهلها الوراد . وأبهل الإبل: أهملها أيضا كعبهلها . والعين مبدلة ،ن الهمزة ومى مبهلة ومبادل للجمع ( وقد ضبط مباهل في لسان العرب والقاموس بضم الميم وكسر الهاء ، وكتب مصحح اللسان عن ها مشه : «كذا وقع في الأصل ميم مباهل مضموما وكذا في القاموس ، وليس فيه لفظ الجمع فانظر وحرر اه » والظاهر أنه بفتح أوله كما في عباهل ) وطلح البعير كمنع طلاحة بالفتح : أى كل وأعيا ، فهو طلح بالمنسر وطلح كركم وطلائح ، وجاء أيضا إبل بالفتح والكسر وطلح كركم وطلائح ، وجاء أيضا إبل طلاحي بفتح الضاء والحاء أى تشتكي بطونها من أكل الطلح ( والطلح كشمس: شجر عظام) قال في المان طلاحي بفتح الإبل ، لأن رعى الطلح ياذا أكلت الطلح ، قال : والطلاحي هي الكانة العيبة، قال : ولا يرض العللح الإبل ، لأن رعى الطلح ناجم فيها ، وفي ابن أبي الحديد « طلاحا » .

ولا حَاثِطَ ولا رابِط ، ولا ساقي ولا واقي ، ولا هادِي ولا تحادِي (') ؟ كلّا ! والله ما اشتاق إلى ربه نعالى ، ولا سأ له المصير إلى رضوانه وقُرْ به ، إلا بعد أن ضَرَب المدَى ، وأوضح الهُدَى ، وأبان الصُّوى ، وأمَّن المسالِك والمَطَارِح ، وسَهَّل المَبَارِك والمَهَارِح ، وسَهَّل المَبَارِك والمَهَارِع ، وشَرَم وجْه النفاق لوجه والمَهَارِع ، وإلاَّ بعد أن شدَخ يا فُوخ الشرك بإذن الله ، وشَرَم وجْه النفاق لوجه الله سبحانه. وَجَدَع أنف الفتنة في ذات الله ، وتَفَل في عين الشيطان بعون الله ، وصَدَع (') عمل ، فيه ويده بأمر الله عز وجل .

وبعدُ ، فَهُوْلا المهاجرون والأنصار عندك ومعك في 'بَتْمة واحدة ، ودار جامعة ، إن استقالوني ( ) لك ، وأشاروا عندى بك ، فأنا واضع يدى في يدك ، وصائر إلى رأيهم فيك ، وإن تكن الأخرى فادخل في صالح ما دخل فيه المسلمون ، وكن الْمَوْن على مصالحهم ، والفاتح الْمَالَةهم ( ) والرشد لضالتهم ، والرادع لغوايتهم ، فقد أمر الله تعالى بالتعاون على البرِّ والتقوى والتناصر على الحق ، ودَعْنا نتضى هذه الحياة الدنيا بصدور بريئة من الغل ، و نَلْقى الله تعالى بتلوب سليمة من الضِّفن .

وبعدُ ، فالناس مُمَامة (٦) فارفُق بهم ، وأحْنُ عليهم ، ولِنْ لهم ، ولا تسوِّل لك

<sup>(</sup>١) عننت الفرس وأعننته : حبسته بالعنان ، وفي صبح الأعشى « مغبونة » وهو تصحيف ، وفي ابن أبى الحديد « ملوية » والدائد : الدانع ، وفي صبح الأعشى « زائد » وهو تحريف ، وحائط : أى حافظ وصائن من حاطه ، وفي ابن أبى الحديد « خابط » وهو تحريف . والحادى : سائق الابل .

<sup>(</sup>۲) المدى: الغاية ، والمعنى: بين الغاية . والصوى جم صوة كقوة : وهى حجر يـكون علامة فى الطريق . والمطارح : الأماكن البعيدة ، طرحه : أبعده ، والطروح كصبور: المـكان البعيد ، وطرحت به النوى كل مطرح : أى نأت به . والمهايم : جم مهيم كمقعد ، وهو الطريق البين .

<sup>(</sup>٣) شدخ : كسر ، واليافوخ: ملتنى عظم مقدم الرأس ومؤخره. وشرمه كضرب :شقه ، وجدع أنفه : قطعه . وتفل كنصر وضرب : بصق . وصدع كمنع : جهر ، وقيل في قوله تعالى:

<sup>«</sup> فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ أى شق جماعاتهم بالتوحيد أو اجهر بالقرآنِ أو اظهر أو احـــم بالحق وافصل بالأمر أو اقصد بنا تؤمر أو افرق به بين الحق والباطل . (٤) وفى ابن أبى الحديد « إن استقادوا الك» واستقاد له: أعطاه مقادته له وانقاد له. (٥) المفالق جممعلق كمنبر: وهو مايغلق به الباب كالمفلاق.

 <sup>(</sup>٦) الثمامة : واحدة الثمام ، وهو نبت ضعيف قصير لا يطول ، وفى حديث عمر « اغزوا والغزو
 حلو خضر قبل أن يصير ثماما ثم رماما ، ثم حطاما » .

نَفْسُكَ فُرُقَتَهُم ، واختلاف كلتهم ، ولا تُشْقِ نَفْسَكَ بِنَا خَاصَّةً منهم ، واترك ناجِمَ الحِقْد حَصِيداً (١) ، وطائر الشر واقعاً ، وباب الفتنة مُغْلَقاً ، فلا قالَ ولا قِيلَ ، ولا لومَ ولا تعنيفَ ، ولا عِتاب ولا تثريب (٢) ، والله على ما نقول شهيد، وبما نحن عليه بصير » .

\* \* \*

قال أبو عبيدة : فلما تأهَّبت للنهوض ، قال عمر رضى الله عنه : كن لَدَى الباب هُنَيْهَةً (٢) فلى معك دَورُ من القول ، فوقفت وما أدرى ما كان بعدى ، إلا أنه لِحقنى بوجه بُيبْدى (١) تهلُّلًا وقال لى : قل لعلى :

« الرُّقاد مَعْلَمة ، والهوى مَقْحَمة (٥) ، ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ » ، وحق مُشاع أو مقسوم ، و نبأ ظاهم أو مكتوم ، و إن أ كيس الكيسي (٢) مَنْ مَنَح الشارِدَ تَالَّفًا ، وقارب البعيد تلطفًا ، ووزن كل شيء بميزانه ، ولم يَخْلِطْ خَبره بعيانه ، ولم يجعل فَتْرَه مكان شيره ، دينا كان أو دنيا ، ضلالا كان أو هدى ، ولا خير في عَفْرِفة مَشُو بة بنُكُر ، ولسنا كجلاة رُفغ البعير في عِلْم مستعمَل في جهل ، ولا خير في مَعْرِفة مَشُو بة بنُكُر ، ولسنا كجلاة رُفغ البعير بين العِجَان و آلذَّنَب ، وكل صال فينارِه يَصْلَى (٧) ، وكل سيل فإلى قرارِه يجرى ، وما كان سكوت هذه العصابة إلى هذه الغاية لِعِي (٨) وثيى " ، ولا كلامها اليوم لفرَق وما كان سكوت هذه العصابة إلى هذه الغاية لِعِي (٨) وثي " ، ولا كلامها اليوم لفرَق

<sup>(</sup>١) نجم النبات : طلع وظهر . حصيداً : محصودا .

<sup>(</sup>۲) في صبح الأعشى «ولاتبيع» وهوتصحيف وصوابه «تبيغ» وتبيغ عليه الأمر: اختلط. والدم: هاج وغلب. والتثريب: اللوم. (۳) هن كأخ معناه شيء، وهو كناية عن كل اسم جنس، والأنثى هنة بنتح النون. وقالوا هنت بالتاء ساكنة النون فجعلوه بمنزلة بنت وأخت، ولامها محذوفة، في لغة هي هاء فيصغر على هنيهة، ومنه يقال: مكث هنيهة أى تليلا من الزمان، وفي لغة هي واو فيصغر على هنية، وقيل هنية هو القياس، وهنيهة على إبدال الهاء من الياء في هنية.

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى « يندى » كيفرح ، (٥) قعم في الأمر كنصر : رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية . (٦) الكيس كشمس : خلاف الحيق ، وهو كيس كجيد والجمع كيسى كمرضى . (٧) الرفغ بالضم والفتح : أصل الفخد من باطن ، وكل موضع يجتمع فيه الوسخ من الجسد، كالإبط وغيره ، العجان : الاست . ووجه الثبه الحسة وضعة المنزلة . صلى النار كفرح وصلى بها : قاسى حرها .

 <sup>(</sup>A) العى: الحصر . الشى: إتباع له . قالوا جاء بالهى والشى وفلان عني شي وشوى ، وما أعياه
 وأشياه وأشواه : وفي ابن أبى الحديد « لعى وحصر ، ولا كلامها اليوم لفرق وحذر » . الفرق : الخوف.

أو رِفق ، وقد جَدَع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم أنف كل ذى كبر ، وقَصَم ظَهْرُ كُل جَبّار ، وقطّع لسان كل كذوب ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ، ما هذه الخُنْزُ وانة التى فى فَراش رأسك ؟ ما هذا الشَّجا المعترض فى مَدارِج أَنفاسك ؟ ما هذه القَذَاةُ (١) التى أعشَتْ ناظِرَك ؟ وما هذه الوَحَرَة (٢) التى أكلت شَراسِيفَك (٣) ؟ وما هذا الذى لبست بسببه جلد النَّمِر (١) واشتملت عليه بالشَّعْناء والنُّكُر ؟

لَشَدَّ مَا اسْتَسْعَيْتُ (\*) لها ، وسر يُتَ سُرَى أَنْقَدُ (\*) إليها ، إن الْعَوَان لاَتُعَلَّمُ الْخُرْةَ (\*) إليها ، إن الْعَوَان لاَتُعَلَّم الْخُرْةَ (\*) ما أَحْوَج الفر عَاء إلى فالية (\*) وما أَفْقَرَ الصَّلْعاء إلى حالية ، ولقد قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر مُقَيَّد نُحَبَّس ، ليس لأحد فيه مَلْمَس ، لم يسيَّر فيك قولاً ، ولم يستنزل لك قرآنا ، ولم يَجْزُم في شأنك حكما ، لَسْنا في كِسْرَويَّة كِسْرَى ، قولاً ، ولم يَعْرِية قَيْصَر ، تأمَّل لإخوان فارس وأبناء الأصفر ، قد جعلهم الله جَزَرا (\*) لسيوفنا ، ودريئة لرماحنا ، ومرَ عَى لِطُمَّانِنا ، وتَبَعَا لسلطاننا ، بل نحن في نور نُبوَّة ، لسيوفنا ، ودريئة لرماحنا ، ومرَ عَى لِطُمَّانِنا ، وتَبَعَا لسلطاننا ، بل نحن في نور نُبوَّة ،

<sup>(</sup>١) الخنروانة: الكبر. فراش الرأس: عظام رقاق تلى القعف. ألشجا ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. القدى: ما يقم في العين والشراب. (٢) الوحرة: وزغة تكون في الصحاري أصغر من العظاءة ( بكسر العين ) وهي على شكل سام أبرس. وقيل: الوحرة: ضرب من العظاء وهي صغيرة حراء تعدو في الجبابين لها ذنب دقيق تمصم به إذا عدت وهي أخبث العظاء، لاتطأ طعاما ولاشرابا إلا شمته، ولا يأكله أحد إلا أخذه في وربحا هلك آكله. والوحر بالتحريك أيضاً: غش الصدر وبلابله، ويقال: إن أصل هذا من تلك الدويبة شبهوا العداوة ولزوقها بالصدر بالتراق الوحرة بالأرس.

<sup>(</sup>٣) شراسيف جم شرسوف: كعصفور وهو غضروف معاق بكل ضلم، أو مقط الضلع وهو الطرف المشرف على البطن . (٤) من أمثالهم « لبست له جلد النمر» أى تذكرت له . مثل يضرب فى إظهار العداوة الشديدة وكشفها . وقالوا أيضاً : سمر له أى تذكر وتغير ، وأصله من النمر لأنه من أنكر السباع وأخبثها، ولا تلقاه أبداً إلا متذكراً غضبان . قالوا وكانت ملوك العرب إذا جلست لقتل إنسان لبست جلود النمر ثم أمرت بقتل من تريد قتله . (٥) يريد به «سعيت» أو هوعلى بابه أى لشد ماطابت إلى نصرائك أن يسعوا حتى تنال الخلافة ، وفي كتب اللغة استسعى العبد : كافه من العمل مايؤدى به عن قنسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بق . (٦) أنقد : اسم للةنفذ معرفة لايصرف ، كقولهم : أسامة للأسد وذؤالة للذئب. ومن أمثالهم « أسرى من أنقد » و « بات بليلة أنقد » إدا بات ساهراً ، وذلك أن القنفذ يسرى للدأب وهو لبس الحمار بالكسر ( مانسميه بالطرحة ) أى أنها لا تحتاج الى تعام الاختمار ، وهو مثل الاختمار ، وهو بلس الحمار بالكسر ( مانسميه بالطرحة ) أى أنها لا تحتاج الى تعام الاختمار ، وهو مثل يضرب للرحل المجرب . (٨) الفرعاء : التسامة الشعر ، قالية : اسم فاعل من فلى رأسه من القمل يفليه كفلاه . (٩) تركهم جزرا السباع والطير أى قطعاً . والدريئة : الحلقة يتعلم عليها الطعن والري يفليه كفلاه . (٩) تركهم جزرا السباع والطير أى قطعاً . والدريئة : الحلقة يتعلم عليها الطعن والري يفليه كفلاه . (٩) تركهم جزرا السباع والطير أى قطعاً . والدريئة : الحلقة يتعلم عليها الطعن والري يفليه كفلاه . (٩) تركهم جزرا السباع والطير أى قطعاً . والدريئة : الحلقة يتعلم عليها الطعن والري يفليه كفلاه . (٩) تركم جزرا السباع والطير أى قطعاً . والدريئة : الحلقة يتعلم عليها الطعن والري

وضياء رسالة ، وَتَمَرَة حَكَمَة، وأَثَرَة رحمة ، وعُنوان نعمة ، وظلّ عِصمة ، بين أمة عَهْدية بالحق والسلاق ، مأمونة على الرَّتْق والفَتْق ، لها من الله تعالى قلبُ أَ بِيُّ ، وساعِد قويّ ويد ناصرة ، وعين باصرة .

أَتَظَنَّ ظَنًّا يَا عَلَىُّ أَن أَبَا بِكُر وَتُبَ عَلَى هذا الأمر مُفْتَاتًا عَلَى الأمة ، خادعا لها ، ومتسلِّطًا عليها؟ أَتُراه آمتاَخَ أحلامَها، وأزاغ أبصارَها، وحَلَّ عَمُودها، وأحالَ عُمُولهَا ، واستلَّ من صدورها حَمِّيتها(١) ، ونَكَتُ رشاءها(٢)، وصَبَّ ماءها، وأضلُّها عن هداها ، وساقها إلى رَدَاها، وجعل نهارَها ليلاً، ووزْنَهَا كَيْلا، ويَقَظَتُها رُقادا، وصلاحها فسادا ؟ إِن كَانَ هَكَذَا فَإِنَّ سِحْرِهِ لَمُبِينٌ ، وَ إِنَّ كَيْدَهُ لَمَّتِينٌ ، كَلَّا وآللهِ بأى خَيْل ورَجْل ، وبأى سِنان ونَصْل ، وبأى مُنَّة وقوة ، وبأى مال وعُدَّة ، وبأى أَيْدٍ وشدة ، وبأى عشيرة وأُسْرة ، وبأى قدرة ومَـكِنة ، وبأى تدرُّع وبَسْطة (٣) ؟ لقد أصبح بما وسَمْتَهُ مَنِيعَ الرَّ قَبَةِ ، رفيعَ العَتَبَة ، لا وآللهِ لكن سَلًا عنها فَو لِهَتْ ( أَنُهُ ، و تطامَن كَما فَلَصِقَتْ به ، ومال عنها فمالت إليه ، وآشمأَزَّ دُونَهَا فاشتملت عليه ، حَبْوَةٌ حباه<sup>(٥)</sup> اللهُ بها ، وعاقِبةٌ بلُّغه الله إليها ، ونعمة سَر " بَله الله حِمَا لَهَا ، ويدُ أوجب آللهُ عليه شكرها ، وأمة نظر الله به إليها ، وطالما حَلَّقَتْ فوقه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو لايلتفت إليها، ولا يرتَصِدُ وقتَها، واللهُ تعالى أعلَم بخلقه، وأَرأْفُ بعباده، يختار، ما كان لهم الخَيْرَةُ (٢) ، وإنك بحيثُ لا يُجْهَلُ موضِعُك من بيت النبوة ، ومعدِن الرسالة ، وكهف الحكمة ، ولا يُجْحَد حَمُّك فيما آتاك ربك من العلم ، ومَنَحَك من الفقه والدين ، هذا إلى مزالًا خُصِصْتَ بها ، وفضارُ لَلَ اشتملتَ عليها ، ولكن لك مَن يزاحِمُك بِمَنْكِبِ

<sup>(</sup>١) امتلخها: انترعها . الأحلام: جم حلم بالكسر وهو العقل . الحية : الأغة .

<sup>(</sup>٢) نـكت الحبل: نقضه . والرشاء : الحبل .

<sup>(</sup>٣) رجل: جم راجل وهو ضد الفارس. والمنة: القوة. والأيد: القوة أيضاً، وكذا المكنة. البسطة: السعة. (٤) الوله بالتحريك: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد، وفعله كفرح

 <sup>(</sup>ه) حباه: أعطاه والحبوة مثلثة، والحباء ككتاب: العطاء .

<sup>(</sup>٦) الحيرة: اسم من الاختيار .

أَضْخَمَ من مَنْكِبك ، وقُوْبَى أمس من قُرباك ، وسِن أعلى من سنك ، وشَيْبة ورع من شَيْبتك ، وسيادة لها أصل في الجاهلية ، وفَرْعُ في الإسلام ، ومواقف ليس لك فيها جَمَلُ ولا ناقة (١) ، ولا تُذ كر منها في مُقَدّ مة ولا ساقة (١) ولا تَضْرِب فيها بذراع ولا إصْبَع ، ولا تخرج منها ببازل ولا هُبَع (١) ، ولم يزل أبو بكر حَبَّة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلاقة نفسه ، وعَيْبة سره ، ومَفْزع رأيه ومشورته ، وراحة كفة ، ومَرْ مَق (١) طَرْفه ، وذلك كله بمَحْضَر الصادر والوارد من المهاجرين والأنصار ، شُهُرته مُغنية عن الدليل عليه .

ولعمرى إنك أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة ، ولكنه أقرب منك قر بة ومنه ، والقرابة لحم ودم ، والقر به نَهْ ورُوح ، وهذا فر في عرفه المؤمنون والذلك صاروا إليه أجمعون ، ومهما شككت في ذلك ، فلا تشك أن يد الله مع الجماعة ، ورضوانه لأهل الطاعة ، فادخل فيا هو خير لك اليوم ، وأ نفع لك غدا ، والفظ من فيك ما يعلق بلهاتك ، وانفت سخيمة صدرك عن تقانك ، فإن يك في الأمد طول ، وفي الأجل فُسْحَة ، فستأكله مريئاً أو غير مرى و الله العرب وستشر به هنيئاً أو غير هني ، حين لا راد القولك إلا من كان طامعاً فيك ، ويز رى على هديك ، هنالك تقرع السن السن من ندم ، ويون المن ويعرف السن الله من كان طامعاً فيك ، في المن ويعرف ويون الله من كان طامعاً فيك ، في المن ويعرف السن الله ويغرف المن على هديك ، هنالك تقرع السن الله من كان طامعاً فيك ،

<sup>(</sup>۱) من أمثال العرب « لا ناقتی فی هذا ولا جلی » قاله الحارث بن عباد البکری حین قتل جساس ابن مرة کلیبا وهاجت الحرب بین بکر وتغاب ، وکان الحارث اعترلها .

 <sup>(</sup>۲) ساقة الجیش: مؤخره .
 (۳) جل وناقة بازل وبزول کصبور : رذلك في تاسع سنيه ،
 ولیس بعده سن تسمی .
 ولیس بعده سن تسمی .
 ولیس بعده سن تسمی .

<sup>(</sup>٤) علاقة السيف بالكسر : حالته . والعلاقة بالفتح ويكسر: الجب اللازم للقلب . ومقه كنصره: نظر إليه ، وفي ابن أبي الحديد «وعلاقة همه ، وعيبة سزه ، ومثوى حزنه، وراحة باله ، ومرمق طرفه» .

<sup>(</sup>ه) القربة: الوسيلة (٦) اللهاة: اللحمة المفسرفة على الحلق. السخيمة: الحقد، والتقاة: التفوى . وأصلها وقية قلبت واوها المضمومة تاء كما في تؤدة وتخمة ، والباء ألفا . ومرأ الطعام مثلثة الراء مراءة فهو مرىء هنيء حميد المغبة . (٧) مضه يخضه بضم الميم وفتجها، وأمضه: آلمه وأحرقه. الإهاب: الجلد . وكذا الأديم ، وزرى عليه وأزرى : عابه ، وقرع سنه : حرقه ندما .

و تَجْزَع الماء مَمْرُوجًا بدم ، وحينئذ تاَسَى (١) على مامصى من عمرك ، ودارج قُو تك ٢٠ فتود أَنْ لو سُقِيت بالكأس التي أبَيْتَهَا، ورُدِدْتَ إلى حالتك التي استغويتها، ولله تعالى فينا وفيك أمر هو بالغه ، وغَيْب هو شاهِدُه ، وعاقبة هو المرجُو أُ لِسَرَّاتُها وضَرَّاتُها ، وهو الولى الحميد الغفور الودود » .

\* \* \*

قال أبو عبيدة : فمشيتُ مَنَزَمِّلاً أَنُو لا كَأْمَا أَخطُو على أُمِّ رأسى ، فَرَقا<sup>(٢)</sup> من الله قد ، وشَفَقًا على الأمة ، حتى وصات إلى على رضى الله عنه فى خَلاد ، فأ بَثْتُهُ (١٠ كَبِّى كله ، وبَرِثْت إليه منه ، ورغَقْتُ به ، فلما سمعها ووعاها ، وسَرَت فى مفاصِلِهِ مُحَيَّاها ، قال : حَلَّتْ مُعْلَوْطة (٥) ، وولَّتْ مُخْرُوطة أَ . وأنشأ يقول :

إدى لياليكِ فهيسِي هيسِي لاتَنْعَمِي الليسلة التَّعْرِيسِ (٢)
نعم يا أبا عبيدة ، أكل هذا في أنفس القوم يُحِسُّونَ به ويَضْطَبِعُونَ (٧) عليه ؟
قال أبو عبيدة . فقلت : لا جواب لك عندى ، إنما أنّا قاض حَقَّ الدِّينِ ، وراتِقٌ فَتْقَ الله ين ، وسادُ ثُمُلْمَة ، يعلم الله ذلك مِن جُلْجُلاَن (٨) قلبي ، وقرارة نفسي .

فقال على رضى الله عنه : « وآللهِ ما كان قعودى فى كَرِسْر <sup>(٩)</sup> هذا البيت قَصْداً

<sup>(</sup>۱) أسى كفرح: حزن . (۲) وفي ابن أبي الحديد « وانقضى وانقرض من دارج قومك، وتود أن لو سقيت بالكأس التي سقيتها غيك ، ورددت إلى الحال التي كنت تكرهها في أمسك » . درج القوم: انقرضوا . (٣) متزملا: أي متلففا، وفي ابن أبي الحديد « متباطئا » وناء با لحل: نهض مثقلا . الفرق: الحوف . (٤) أبثته السر: أظهرته له. والبث: الحال ، ورفق به وعليه مثلثة . والحيامن كلشيء: شدته. حميا الكأس: سورتها وشدتها وأخذها بالرأس. وحميا الثباب: أوله ونشاطه. (٥) يقال: اعلوط فلان رأسه . إذا رك رأسه وتقحم على الأمر بغير روية . واخروط البعير في سيره: إذا أسرع . (٦) هاس يهيس هيساً : سار أي سير كان . وهو مثل يضرب للرجل يأتي الأمر يحتاج فيه إلى الجد والاجتهاد. وعرس القوم: نزلوا في آخر الليل للاستراحة كأعرسوا والأول أكثره (٧) اضطبم التيء : أدخله تحت ضبعيه .. أي عضديه .. والمعنى هنا يشتعلون عليه وينطوون . وفي شرح ابن أبي الحديد : « يستبطنونه ويضطفنون عليه » والاضطفان : الاشتمال أيضا . (٨) حلحلان القل : حته . (٩) أي في حانيه .

للخلاف، ولا إنكاراً للمعروف، ولا زراية على مسلم، بل لما قد وَقَدْ نى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراقه، وأودعنى من الحزن لققده، وذلك أننى لم أَشْهَد بعده مشهدا إلا جدد على حزنا، وذكرنى شَجنا (١)، وإن الشوق إلى اللحاق به كاف من الطمع فى غيره، وقد عكفت على عهد الله أنظر فيه، وأجع ما تفرق منه، رَجَاء والسي مُعدً لن أخلص لله عمله، وسلم لعلمه ومشيئته، وأمره ونهيه، على أنى ماعلمت (٢) أن التظاهر على واقع واقع ولا عن الحق الذى سيق إلى دافع، وإذ قد أفيم (٣) الوادى بى، وحُشِد النادى من أجلى، فلا مَرْحباً بما ساء أحداً من المسلمين وسَرَّنى؛ وفى النفس وخُشِد النادى من أجلى، فلا مَرْحباً بما ساء أحداً من المسلمين وسَرَّنى؛ وفى النفس وخُشَد النادى من أجلى، فلا مَرْحباً بما ساء أحداً من المسلمين وسَرَّنى؛ وفى النفس وخُشَد النادى من أجلى، فلا مَرْحباً بما ساء أحداً من المسلمين وسَرَّنى؛ وعنده أحتسب وخُشتُ لُجَّتَه بأُخْصَى وَمَفْرِق (١) ولكننى مُلْجَمُ إلى أن ألقى الله دى، وعنده أحتسب ما نزل بى، وإنى غاد إن شاء الله إلى جماعت كم، مبايع صاحبكم، صابرعلى ما ساء بى ما نزل بى، وإنى غاد إن شاء الله إلى جماعت كم، مبايع صاحبكم، صابرعلى ما ساء بى وسَرَّكم، لِيَقْضِى الله أَن الله على كلشى شهيدا ».

قال أبو عبيدة : فمُدتُ إلى أبى بكر رضى الله عنه . فقصَصْتُ عليه القول على عَرِّهُ (٥) ، وَلَمُ أَخْتَرِلَ شَيْئًا مِن حُلُوه وَصُرِّه ، و بكرَّ ثُ عُدُوةً (١) إلى المسجد ، فلما كان صباح يومئذ ، إذا على يخترق الجماعة إلى أبى مكر رضى الله عنهما فبايمه ، وقال خيرا ، ووصف جميلا ، وجلس زِمِّيتا (٧) ، واستأذن القيام فمضى ، وتبعه عمر مُكرِما له مستئيرا لما عنده .

<sup>(</sup>١) وقده : صرعه وسكنه وغلبه وتركه عليلا . والشجن : الهم والحزن .

 <sup>(</sup>٢) وق ابن أبى الحديد « على أنى أعلم » .

<sup>(</sup>٤) الخنصر بكسر الخاء والصاد . وبفتح الصاد .الإصبع الصغرى .البنصر : الإصبع بين الوسطى والحذ بر. والمعنى: لثفيت غيظى بيدى. والأخص من باطن القدم: ما لميصب الأرض. المفرق كمفعد ومجلس: وسط الرأس. وهو الذى يفرق فيه المشعر. (٥) الفر: كل كسر منتى في ثوب أو جلد. ويقولون : اطو الثوب على غره . أى على كسره الأول كما كان مطويا . والمعنى هنا : على أصله .

<sup>(</sup>٦) الفدوة : البكرة . أو مابين صلاة الفجر وطلوع الشمس -

<sup>(</sup>٧) الزميت ككريم: الوقور - والزميت كسكيت: أوقرمنه -

وَقام أَبُو بَكُرُ إِلَيْهِ فَأَخَذُ بِيدِهِ وَقَالَ : إِن عَصَابَةً أَنتَ مِنْهَا يَا أَبَا الحَسن العَصُومَة، و إن أمةً أنت فيها كرحومة ، ولقد أصبحت عزيزًا علينًا ، كريًّا لدينًا ، نخاف الله إذا سَخِطْتَ ، ونرجوه إذا رَضِيت ، ولو لا أني شُدِهتُ (١) ، أَمَا أَجبتُ إلى مادُ عيتُ إليه، ولكنى خِفْتُ الفُرقة ، وَاستَنثارَ الأنصار بالأمر على قريش، وَأُعْجِلْتُ عن حضورك وَمشاورتك ، ولو كنت حاضرًا لبايعتُك ولم أعْدِل بك ، ولقد حَطَّ اللهُ عن ظَهْرِكَ مَا أَثْمَل كَاهِلِي به، وما أَسَدُّ مَن ينظر الله إليه بالكفاية، وإنا إليك لمحتاجون، وبفضلك عالمون، وإلى رأيك وهديك في جميع الأحوال راغبون، وعلى حمايتك وحفيظتك (٢) مُعَوِّلُون ، ثم انصرف وتركه مع عمر ، فالتفت على إلى عمر فقال : يا أبا حَفْصِ والله ماقعدتُ عن صاحبكم كارهاً له (٣) ، ولا أتيته فَرَقا منه ، ولا أقول مَا أَقُولَ تَعَيِلَّةً ﴿ ثُنَّ ﴾ وإنى لأعْرِف مَسْمَى ( ٥ ) طرفى ، وَتَحَطَّ قدمى ، وَمَنْزِعَ قوسى ، ومَوْقِعَ سهمى ، ولكن قد أَزْمُتُ على كَأْسِي (٦) ثِهَةً بربي في الدنيا والآخرة ، وقد تخلفت إعذاراً إلى الله وإلى من يعلم الأمر الذي جعله لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأتيت فبايعت حفظًا للدين ، وخوفًا من انتشار أمر الله .

فقال له عمر رضى الله عنه : كَفْكِفْ غَرْ بَكَ ، واستوقفْ سِرْ بَكَ (٧) ودع القصا بلِحائها ، والدِّلاءَ على رِشامُها ، فإنَّا مِن حَلفِها وورائها ، إِن قَدَحْنا أَوْرَ بِنا ،

<sup>(</sup>۱) شده.دهش.

 <sup>(</sup>٢) الحفيظة : اسم بمعنى المحافظة والحفاظ .

 <sup>(</sup>٣) وق ابن أبى الحديد « جزعا على ماصار إليه » .
 (٤) التعلة والعلالة : مايتعلل به .

 <sup>(</sup>٥) اسم مكان من سما وكذا ما بعده .
 (٦) الفأس من اللجام : الحديدة العائمة في الحنك .
 وأزم الفرس على فأس اللجام كضرب: قبض وعض. والمهنى هنا: كتمت ما في نفسى .

 <sup>(</sup>٧) الغرب: الحدة . والسرب: القطيع . وفي ابن أبي الحديد « كفكف من غربك ، ونهنه من سربك » ونهنهه عن الأمر : كفه وزجره . والسرب: النفس .

<sup>(</sup>٨) اللحاء: القشر، والرشاء: الحل .

و إِن مَتَحْنَا أَرْوَيْنَا ، و إِن قَرَحْنا (١) أَدْمَيْنا ، وقد سمعتُ أماثيلك التي لَغَزَّت (٢) بهما صادرةً عن صدر أكله الجَوَى ، ولو شئتُ لتلتُ على مقالتك ما إن سمعتَه نَدِمتَ على ما قلت ، وزعمت أنك قَمدت في كِسر بيتك لِمَا وَقَذك به رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقده ، فهو وَقَدَكُ ولم يَقِدْ غيرك ؟ بل مُصابه أعظم وأعمُّ من ذلك ، وإن مِن حقٍّ مصابه أن لا تَصْدَع شَمْـلَ الجماعة بفُرقة لاعِصامَ لها(٣) ، ولا يؤمّر كيد الشيطان في بتمائمًا ، هذه العرب حولنا ، والله لو تداعَت علينا في صبح نهار لم نلتق في مَسائه ، وزعمت أن الشوق إلى اللَّحاق به كافٌّ عن الطمع في غيره ! فمن علامة الشوق إليه رُنصرة دينه ومؤازرة أوليائه ومعاونتهم ، وزعمت أنك عكفْتَ علىعهد الله تجمع مانفرق منه ، فمن العكوف على عهد الله النصيحةُ لعباد الله ، والرأفةُ على خلق الله ، وبَذْل ما يصلحُون به ، وَ يَرْ شُدون عليه ، وزعمتَ أنَّك لم تعلم أن التظاهر وقع عليك ، وأيُّ حَقِّ لُطُّ ( ٤ دوتك ؟ قد سمعتَ وعلمت ما قال الأنصار بالأمس سِرا وجهراً ، وتقلُّبَتْ . عليه بَطْنا وظَّهِرا ، فهل ذكر تْكُ أو أشارتْ بك أو وجَدْتُ رضاهم عنك؟ هل قال أحد منهم بلسانه إنك تَصْلُح لهذا الأمر ؟ أو أُو مَأ بعينه ؟ أو هَمْهم (٥) في نفسه، أتظن أن الناس ضَّاوا مِن أَجْلك ، وعادوا كفاراً زهدا فيك ، وباعوا الله تحامُلاً عليك؟ لا واللهِ ، لقد جاءَى عَقِيل بنزِياد الخَزْرَجِيّ في نَفَر من أصحابه، ومعهم شُرَحْبيل بن يعقوب الخزرجي وقالوا: إن عليا ينتظر الإمامة ، ويزعم أنه أَوْلَى بها من غيره ، ويُنْكَرِر على من يَعقِد الخلافة ، فأنكرت عليهم ، وُرَدَدْتُ القول في نحورهم حيث قالوا : إنه ينتظر الوحيُّ ،

<sup>(</sup>٣) العصام: حبل تشد به القربة . ورباط كل شيء .

<sup>(</sup>٤) لطحته: جعده ، وفي ابن أبي الحديد « وزعمت أن التظاهر عليك واقع ، أي تظاهر وقع عليك : وأي حق استؤثر به دونك ؟ » . (٥) الهمهمة:الكلام الحني ،وفي صبح الأعشى «أوهم».

ويتوكّف (۱) مُناجاة اللّك ، فقلت : ذاك أمر طواه الله بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، أكان الأمر معقوداً بأنشُوطة ، أو مشدوداً بأطراف ليطة (۱) ؟ كلا ! والله لا عَجْماء بحمد الله إلا وقد أفْصَحَت ، ولا شَوكاء (۱) إلا وقد تَفَتَّحَت ، ومن أعْجَبِ شأنك قولك : ولولا سالف عَهْد ، وسابق عَقْد ، لشفيت عيظى بخنصرى وبنصرى ، وهل ترك الدين لاهله أن يَشْفُوا غيظهم بيد أو بلسان ؟ تلك جاهلية وقد استأصل الله شأفتها واقتلع جُر "ثومتها ، وَهَوَّر ليلها ، وَغَوَّر سَيْلها ، وأبدل منها الرَّوْح والرَّيْحان (۱) ، والهدى والبرهان ، وزعمت أنك مُلْجَم ، ولعمرى إن من اتقى الله ، وآثر رضاه ، وطلب ما عنده ، أمسك لسانه ، وأطبق فاه ، وغلب عقله ودينه على هواه ، وجعل سفيّه لما وراه .

وأما قولك: إنى لأعْرِفُ مَنْزِع قوسى ، فإذا عرَفْتَ مَنْزِع قوسك عَرَف غيرك مَضرِب سيفه ، ومَطْعَن رمحه ، وأما ما تزعمه من الأمر الذى جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فتخلَّفْت إعذارًا إلى الله وإلى العارفة به من المسلمين ، فلو عرَفه المسلمون لجنحوا إليه وأصْفقوا عليه ، وما كان الله لِيَجْمَعَهم على العَمَى ، ولا لِيضربهم بالضلال بعد الهدى ، ولو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيك رأى ، وعليك عزم ، ثم بعثه الله ، فرأى اجتماع أمت على أبى بكر كما سفّة آراءهم ، ولا ضلّل أحلامهم ، ولا آثرك عليهم ، ولا أرضاك بسُحْطهم ، ولا مرك باتباعهم والدخول معهم فيا ارتضوه لدينهم » .

<sup>(</sup>۱) التوكف: التوقع والانتظار . (۲) الأنشوطة : عقدة تحل إذا جذب أحد طرنيها . والليطة : قضرة القصبة . (۳) أى ولانبتة شوكاء يريد ذات شوك ، والذى فى كتب اللغة « شجرة شاكة بتخفيف السكاف وشوكة كفرحة وشائكة ومشيكة بضم فكسر : ذات شوك ، وحلة شوكاء : عليها خشونة الجددة ، أقول : وقد لوحظ فى وضع شوكاء للحلة الجديدة أن ملسمها خشن كأنه مفشى بالشوك . (٤) الشأفة : الأصل ، وقرحة تخرج فى أسفل القدم فنكوى فتذهب ، واستأصل الله شأفته : أزاله من أصله : أو أذهبه كما تذهب تلك القرحة ، وجرثومة الشيء : أصله ، وهوره : أزاله وأذهبه . منهور البناء إذا هدمه ، وفي ابن أبي الحديد « ونور لبلها » والروح : الراحة ، والريحان : الرزق الطيب .

وقال على رضى الله عنه: مَهْلاً يا أبا حفص، أرشدك آلله ، خَفَّض عليك والله ما بذلت ما بذلت وأنا أريد نكثه ، ولا أقررت ماأقررت وأنا أبتغى حولا عنه ، وإن أخسر الناس صَفْقة عند الله من آثر النفاق (١) ، واحتضن الشّقاق ، وفي الله خَلف عن كل فائت ، وعوض من كل ذاهب . وسَلُوة عن كل حادث ، وعليه التوكل في جميع الحوادث ، أرجع يا أبا حفص إلى منزلك ناقع القلب ، مبرود الغليل ، فسيح اللّبان ، فصيح اللسان ، فليس وراء ما سمعت وقلت الا ما يشد الأزر ، و يَحُطُّ الْوِزْر ، و يَضَع الْإِصْر (٢) ، و يَحم الأَلْفة ، و يرفع الْكُلفة ، بمشيئة الله ، وحسن توفيقه .

قال أبو عبيدة رضى الله عنه ، فانصرف على وعمر رضى الله عنهما ، وهذا أصعب ما مَر على بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( صبح الأعشى ٢ :، ٢٣٧ ، ونهاية الأرب ٧ : ٣١٣ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٥٩٢ )

### ٨٥ - كتاب أبي بكر إلى أهل الرِّدّة

كتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى قبائل العرب التى ارتدَّت عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة ١١ه حـ كتابًا واحداً ، ونصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : من أبى بكر خَليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى مَن اَبلَغه كتابى هذا من عامَّة وخاصَّة ، أقام على إسلامِه أو رجع عنه .

سلام على من اتبع الهُدَى ، ولم يرجع بعد الهدى إلى الضَّلالة والعَمَى ، فإنى أحمَد الله الله الله والعَمَى ، فإنى أحمَد الله الله الله الله الله الله وحدَه لا شريك له ، وأن عمداً عبده ورسوله ، وأُقر مُن وأُ عبده ورسوله ، وأُقر مُن وأُ عبده ورسوله ، وأُقر مُن وأُ جَاء به ، وأُ كَفَر مَن أَ بَى وأجاهِدُه .

أما بعدُ ، فإن الله تعالى أرسل محمداً باكلق من عنده إلى خَلْقه كَبشيراً ونذيراً ، ورَاعياً إلى الله بإذْ نه وسِمرَاجاً مُنيراً ، ليُنذر كمن كَانَ حَيًّا ، ويَحِقَّ القَوْلُ عَلَى

<sup>(</sup>١) وفي ابن أبي الحديد « من استبطن النفاق » .

<sup>(</sup>٣) اللبان : الصدر . الأزر الظهر والقوة . الإصر : الذنب والتقل .

الكافرين ، فهدى الله للحق من أجاب إليه ، وضرب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإذنه من أدبر عنه ، حتى صار إلى الإسلام طوعا وكر ها ، ثُمَّ تَوَقَى الله وسلم وقد تَنقَذَ لأمر الله ، ونصح لأمته ، وقضى الذى عليه ، وكان الله قد بَيّن له ذلك ولأهل الإسلام ، في الكتاب الذي أنزله فقال : «إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ » وقال : «وأما عَمِّدُ الله ومنين: «وما محمّد ومَا حَمَّد الله ومنين : «وما محمّد ومن عنه على المقابل أفإن مت فه مُ الخالد ون » وقال للمؤمنين: «وما محمّد إلا رسُول قد خلت مِن قبله الرُّسل أفإن مات أو تُقبل آنقلبتم على أعقابكم ، الله ومن على الله الشاكرين » فمن ومن كان إنما يعبد محمداً ، فإن محمداً قد مات ، ومن كان إنما يعبد الله وحده لا شريك له ، فإن الله له بالمر صاد حي قيوم (١) لا يموت ، ولا تأخذه سِنَة (٢) ، ولا نوم ، حافظ لأمره ، منتقم من عدوم بحز به .

وإنى أوصيكم بتقوى الله وحظًكم ونصيبكم من الله ، وما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وأن تهتدوا بهُداه ، وأن تعتصموا بدين الله ، فإن كل من لم يهده الله ضال ، وكل من لم يُعنه محذول ، فمن هداه الله كان مهتديًا ، وكل من لم يُعنه محذول ، فمن هداه الله كان مهتديًا ، ومن أضله كان ضالاً ، قال الله تعالى : « مَن ْ يَهد آلله و فَهُوَ المُهتَد وَمَن يُضْلِل فَكَن تَجَد لَه وَلِيًّا مُر شداً » ولم يُقْبَل منه في الدنيا عمل حتى يُقِر و به ، ولم يُقْبَل منه في الدنيا عمل حتى يُقِر و به ، ولم يُقْبَل منه في الآخرة صَر في ولا عَد لا عَد لا مَن هذا الله على الآخرة صَر في ولا عَد لا عَد الا عَد عَد الله عَد الا عَد عَد الله عَ

وقد بلغنى رجوعُ من رَجَع منكم عن دينه بعد أن أقرَّ بالإسلام وعمِل به ، اغترارًا بالله ، وجَهالة بأمره ، وإجابة للشيطان ، قال الله جلَّ ثناؤه : « وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ

المرصاد : الطريق . وفلان يرصد فلانا أى يقعد له على طريقه يترقبه . والمعنى أن الله يرصد كل إنسان حتى يجزيه بأعماله لايفوته منها شىء . القيوم : الدائم القيام بتدبير خلقه وحفظه .

<sup>(</sup>٢) السنة : فتور يتقدم النوم . قال ابن الرقاع :

وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سينة وليس بنائم

<sup>(</sup>٣) انظر هامش س٣٣.

آسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمُ عَدُوْ يَلْسَ لِلظَّالِينَ بَدَلاً » وقال جل ذكره: « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُوُ فَا تَّخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِن الشَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُو فَا تَّخِذُوهُ عَدُوا إِنَّا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِن أَضَابِ السَّعِير » .

وإنى أنفذتُ إليكم فلاناً في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان ، وأمرته ألا يقاتل أحداً ولا يتتله ، حتى يدعوه إلى داعية الله ، فمن استجاب له وأقر وكف وعيل صالحًا ، قبل منه وأعانه عليه ، ومن أبى أمرته أن يقاتله على ذلك ، ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عايه ، وأن يُحر قهم بالنيران ، ويقتلهم كل قتلة ، وأن يُحر قهم بالنيران ، ويقتلهم كل قتلة ، وأن يُسبى النساء والذاري ، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام ، فمن اتبعه فهو خير له ، ومن تركه فان يُعجز آللة .

وقد أمرتُ رسولى أن يتمرأ كتابى فى كل تَجْمَع لَكُم ، والداعيةُ الأذانُ ، فإذا أذَّ ن المسلمون فأذَّ نوا كَفُوا عنهم ، وإن لم يؤذِّ نوا عاجَلُوهم ، وإذن أذَّ نوا سألوهم ما عليهم ، فإن أبَو ا عاجَلُوهم ، وإن أفَرُّ وا قبلَ منهم وحَمَلَهم على ما ينبغى لهم » . ما عليهم ، فإن أبو ا عاجَلُوهم ، وإن أفَرُ وا قبلَ منهم وحَمَلَهم على ما ينبغى لهم » . (تاريخ الطبرى ٣ : ٢٢٦ ، وصبح الأعشى ٣ : ٣٨٤ )

### ٥٥ - كتابه لأمراء جيوش الردة

وعقد رضى الله عنه أحدَ عشرَ لواء لمحاربة المرتدين ، وكتب لأمراء الجيوش عهداً ، هذا نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا عَهَدُ من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان .... حين بَعَثه فيمن بَعَثه لنتال من رَجَع عن الإسلام ، عَهِدَ إليه أن يتَّقِى الله ما استطاع في أمره كله ، سِرِّه وعكل نيته ، وأَمَرَه بالجُدّ في أمر الله ، ومجاهدة من أولى عنه ، ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان ، بعد أن يُعْذِر إليهم ، فيدعوهم نولي عنه ، ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان ، بعد أن يُعْذِر إليهم ، فيدعوهم

بداعية الإسلام ، فإن أجابوه أمسك عنهم ، وإنْ لم يجيبوه شَنَّ غارتَه عليهم (١) حتى ُيقِرُّوا له ، ثم ُينَبَّمُهم بالذي عليهم والذي لهم ، فيأخذ ما عليهم ، ويعطيهم الذي لهم ، لا ينظرهم (٢) ، ولا يردّ المسلمين عن قتال عدوهم ، فمن أجاب إلى أمر الله عزَّ وجل، وأقر له، قبِلَ ذلك منه، وأعانه عليه بالمعروف، وإنما يقاتِلُ من كفّر بالله ، على الإقرار بما جاء من عند الله ، فإذا أجاب الدعوة لم يكن له عليه سبيل ، وكان الله حَسِيبَه بعدُ فيما أَسْتَسَرَ به (٣) ، ومن لم يُجِبْ داعية الله قُتِلَ وقو تِل حيث كان، وحيث بلغ مُراغَمَه (\*) ، لا يَقْبل من أحد شيئًا أعطاه إلا الإسلام ، فمن أجابه وأقرَّ به قبِلَ منه وعلُّه، ومن أبَى قَا تَلَه ، فإن أظهره الله عليه قَتَل فيهم كلَّ قِتْـلَةٍ بالسلاح والنيران، ثم قَشَمَ ما أَفاء الله عليه إلا انْائمس فإنه يُبَلِّفُنَاه، وأن يمنع أصحابَه الْعَجَلَةَ والفسادَ ، وأن لا يُدْخِلَ فيهم حَشُوا حتى يعْرِ فهم وَيَعْلَمُ ما هم ، لِثَلاَّ يكونوا عُيُونًا ، ولِثَلَّا يُؤْتَى المسلمون من قِبَالهم ، وأن يقصِدَ بالسلمين ، ويَر ْفُقَ بهم في السير والْمَنْزِل ، ويتفقدهم ولا يُعْجِل بعضهم عن بعض ، ويستوصِي بالسلمين في حُسن الصُّحبة و ِلين القول » . ( تاريخ الطبري ٣ : ٢٢٧ ، وصبح الأعشى ١٠ : ١٩٢ )

# ٠٠ ـ كتاب خالد بن الوليد إلى أبي بكر

وسيَّر أبو بكر خالدَ بن الوليد رضى الله عنهما لقتال طُليْءَة بن خُوَيْـلدِ الأَسَدىّ ـ وكان قد آدَّعى النبوَّة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستطار أمرُه ، واجتمعت إليه غَطَفَانُ وطيًّ ـ فناجَـزهم خالد على بُزَاخَة (٥) ، وكان بنوعامر قريبًا منهم يقدِّمون رِجُلا ويؤخِّرون أخرى ، يتربَّصون على كمن تكونُ آلدَّ بْرَة (٢) ، فلما أحيطَ بأسد

<sup>(</sup>١) شن الغارة عليهم : صبها من كل وجه . (٧) أى لايؤخرهم .

<sup>(</sup>٣) استسر: استر. (٤) المراغم: المهاجر (اسم مكان).

<sup>(</sup>ه) بزاخة : ماء من مياه بني أُسد بأرض نجد . ﴿٦﴾ الدبرة : الهزيمة في القتال .

وخطفان ، و فرَّ طايحة (١) ، أقبل بنو عامر يقولون : تدخل فيما خرجنا منه ، و نؤمن بالله ورسوله ، و نسلِّم لحُكُمه في أموالنا وأَ نفسنا ، فبايعهم ولم يقبل منهم إلاأن يأتوه بالذين حرَّقوا ومَثَّلُوا و عَدَوْا على أهل الإسلام في حال ردَّتهم ، فأتوْه بهم ، فقبل منهم إلا قُرَّة بن هُبَيْرَة (٢) و نفرا معه أو ثقهم ، ومثل بالذين عدوا على الإسلام ، فأحرقهم بالنيران ، ورضَحَهم بالحجارة ، وزمى بهم من الجبال ، و نكسَهم في الآبار ، و خزق (٣) بالنبال ، و بعث بترُّة و بالأسارى ، وكتب إلى أبى بكر :

« إِن َ بِنِي عامر أَقبلت بعد إعراض ، ودخلت في الإسلام بعد تربُّص ، وإنى لم أَقْبَـل من أحد قاتلني أو سالمني شيئاً حتى يجيئوني بمن عَدَا على المسلمين ، فتتلتّهم كُلَّ لم أَقْبَـل من أحد قاتلني أو سالمني شيئاً حتى يجيئوني بمن عَدَا على المسلمين ، فتتلتّهم كُلَّ قَتْلَةً ، وبعثت ُ إليك بتُرَّة وأصحابه » . (تاريخ الطبري ٣ : ٢٣٣)

### ٦١ \_ رد أبي بكر على كتاب خالد

فكتب أبو بكر إلى خالد رضي الله عنهما:

<sup>(</sup>١) وقد لحق بالشأم ثم أسلم هنالك حين بلغه أن أسدا وغطفان وعامرا قد أسلموا .

<sup>(</sup>٢) وكان على سادتهم وقادتهم ف كعب ، ومى بطن من عامر .

 <sup>(</sup>٣) رضخهم: أىرماهم ، وراضخه : راماه بالحجارة ،وهم يتراضخون بالسمهام أى يترامون ،وخزقه كضربه :طعنه .
 (٤) نكل به تنكيلا : صنع به صنيعا يحذر غيره ، والنكال :ما نكلت به غيرك.
 (٥) فى الأصل « ومن أحببت » وأراه محرفا وصوابه ماذكرت. وحاده : غاضه وخالفه .

<sup>(</sup> ٨ - جهرة رسائل العرب – أول )

# ٦٢ – كتاب أبي بكر إلى عكرمة بن أبي جهل

وبعث أبو بكر رضى الله عنه عِكْرِمَة بن أبى جَهْل إلى مُسَيْلِيَة ، وبنى حَنيفَة بالىمامة ، وأَنْبَعَهُ شُرَحْبِيلَ بن حَسَنة ، فَعَجِلَ عَكَرِمة ، فبادر شرحبيل لِيَذْهَبَ بالمامة ، وأَنْبَعَهُ شُرَحْبِيلَ بن حَسَنة ، فَعَجِلَ عَكَرِمة ، فبادر شرحبيل ليذهب بسكونَ يَهَا أَدركه الخبر ، وكتب بصونَ يَهَا أبى بكر بالذى كان من أمره ، فكتب إليه أبو بكر :

« يابن أم عَكْرِ مَهَ ، لَا أَرَّ يَنَّكَ وَلَا تَرانى على حالها(٢) ، لا ترجِع فَتُوهَنَّ (٢) الناس ، آمْضِ عَلَى وجهك حتى تسانِدَ حُذَيْفَة وعَرْ فَجْةَ (١) ، فقاتِل معهما أهل عُمَانَ وَمَهْرة ، وإن شغلا فامض أنت ، ثم تسير وتسير جندك تَسْتبر نُون مَن مررتم به ، حتى تلتقوا أنتم والمهاجر بن أبى أُمَيَّة باليمن وحَضْرَ مَوْت » .

( تاریخ الطبری ۳: ۲:۳ )

### ٣٣ – عهد خالد بن الوليد لبني حنيفة

مُم كتب أبو بكر رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد أن يسير إلى مُسَيِّلُمة، فسار إليه، واقتتل الفريتان قتالا شديدًا، ودارت الدائرة عَلَى بنى حَنيفة، وقُتِل مسيلمة، فقال تَجَّاعة ابن مُرارة \_ أحد سادات بنى حنيفة \_ إنه والله ما جاءك إلا سَرَعانُ (٥) الناس، وإن ما ما ما ما كالله ما المحد ما الناس، وإن ما ما ما كان المسلمون قد مَركتهم الحربُ، جماهيرهم لنى الحصون، وَهَلُمُّ لأصالِحَكُ عَلَى قومى، وكان المسلمون قد مَركتهم الحربُ، واستحر من المتدل، فيهم المتدل، فيهم المتدل، فيهم المتدل، فيهم المتدل، فيهم المتدل، فينم خالد إلى الصلح، وكتب لهم بذلك كتابًا نصه:

 <sup>(</sup>١) أى ليكون له فضل الفوز خاصة .
 (٢) وقال الطبرى في موضم آخر «٣: ٢٦٢»:
 وكتب إلى عكرمة يعنفه لتسرعه ويقول : « لا أرينك ولا أسمعن بك إلا بعد يلاء » .

 <sup>(</sup>٣) وهنه: أضفه .
 (٤) وكان أبو بكر رضى الله عنه سير حذيمة بن محصن إلى أهل دبا ،
 وعرفجة بن هرثمة إلى مهرة .
 (٥) سرعان الناس بالتحريك وسرعانهم بسكون الراء : أوائلهم المستبقون إلى الأمر .
 (٦) استحر : اشتد .

« هذا ماقاضَى عليه خالد بن الوايد تَجَّاعةً بن مُرارة وسَلَمَـة بن عُمَّير وفلانًا وفلانًا قاضاهم عَلَى الصَّفْراء والبيضاء ، ونصف السَّبَى (١) ، والحَلْقَة وَالكُراع (٢) وحائط من كل قرية ومَزْرَعة عَلَى أن يُسْلموا ، ثم أنتم آمِنون بأمان الله ، ولكم ذمة خالد بن الوليد ، وذمة أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذم المسلمين عَلَى الوفاء » . (تاريخ الطبرى ٣ ؛ ٢٥٣)

### ٦٤ \_ كتاب أبي بكر إلى خالدبن الوليد

ثم إن خالداً تزوج ابنة كمجاَّعة بن مُرارة ، فبلغ ذلك أبا بكر فكتب إليه كتابًا يَقْطُر الدم :

« لعمرى يا بن أمِّ خالد ، إنك لفارغ تَنْكِح النساء ، وبِفِينا ، بيتك دَمُ أَلْفٍ ومائتي رجل من المسلمين لم يجفف بعد » .

فلما نظر خالد في الكتاب جمل يقول:هذا عَمَلُ الْأُعَيْسِرِ (٣)، يعني عمر بن الخطاب . ( تاريخ الطبري٣ : ٢٠٤ )

# 70 ــ كتاب العلاء بن الحضرمي إلى أبي بكر

وكتب العَلاء بن الخَصْرَمِيّ ، وهو على قتال المرتدّين بالبحرَين ، إلى أبى بكر رضى الله عنه :

<sup>(</sup>١) وكان قد صالحه أولا على نصف السي ، فقال مجاعة : أنطلق إليهم فأشاورهم وننظر في هذا الأمر ثم أرجم إليك ، فدخل بجاعة الحصون وليس فيها إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجال ضعفي ، فظاهر الحديد على النساء ، وأمرهن أن ينشرن شعورهن ، وأن يشرفن على رءوس الحصون حتى يرجم إليهم ، أتى خالدا فقال : قد أبوا أن يجيروا ما صنعت وقد أشرف لك بعضهم نقضا على وهم منى براء ، فنظر خالد إلى رءوس الحصون ، وقد اسسودت . فخالها بمتلقة بالرجال وعليهم الحديد ، فقال مجاعة : إن شئت صنعت شيئا فنزمت على القوم ، قال : ما هو ؟ قال: تأخذ منى ربع السي وتدع ربعا، قال خالد: قد فعلت ، قال : قد صالحتك ، فلما فرغا فتحت الحصون فإذا ليس فيها إلا النساء والصبيان ! فقال خالد نجاعة : ويحك خدعتنى ! قال : قوى ، ولم أستطع إلا ما صنعت .

<sup>(</sup>٢) الحلقة : الدرع ، والكراع: الله يجمع الحيل . (٣) الأعيسر مصغر الأعسر : وهو من يعمل بالشمال ( وهو أعسر يسر — كسبب ـ أى يعمل بيديه جميعاً ) .

« أما بعدُ ، فإن الله تبارك وتعالى فجَّر لنا آلدَّهْنَاء (١) فَيْضًا لاَتُرَى غَوارِ بُهُ (٢) ، وأرانا آيةً وعِبْرَة بعد غمَّ وكرب (٣) ، لنَحْمَدِ الله وتمجِّده ، فادعُ الله واستنصِرْه لجنوده وأعوان دينه » .

فحمِد أَ بُو بَكُر الله ودعاه . ( تاريخ الطبري ٣ : ٢٦٠ )

## ٣٦ – كتاب العلاء إلى أبي بكر

ثم كتب إليه العلاء بهزيمة أهل الخندق وقتل الُحْطَم بن ضُدَيْعة (\*):

« أما بعدُ : فإن الله تبارك اسمهُ سَلَب عدوَّنا عَمُولهُم ، وأَذَهِب رَيْحَهُم ، بشرابٍ أَصَابُوهُ مِن النَّهَار، فاقتحَمْنا عليهم خَندقَهم، فوجدناهم سُكارى (ه)، فتمتلناهم إلا الشريد، وقد قتل الله الخطم » ( تاريخ الطبري ۳ : ۲۶۱ )

## ٧٧ – كتاب أبي بكر إلى العلاء

فكتب إليه أبو بكر:

« أما بعد : فإِنْ بلغك عن بنى شَيْبان بن ثَعْلبة تَمَامٌ على ما بلغك وخاض فيه المُرْجِفِون (٢٠) ، فَابعث إليهم جُنداً فَأُوْطِئهم وشرِّدْ بهم مَن خلفهم »

فلم يجتمعوا ولم كيصر فلك من إرجافهم إلى شيء ﴿ تاريخ الطبري ٣ : ٢٦١ ﴾

<sup>(</sup>١) الدهناء: من ديار بني تميم . . . (٢) غوارب الماء : أعالى موجه .

<sup>(</sup>٣) وذلك أن العلاء سلك بالسلمين الدهناء، حتى إذا كانوا في بحبوحتها نزل وأمر الناس بالنزول، فنفرت الإبل في جوف الليل حتى لم يبق لهم بعير ولا زاد، فغشيهم من الغم ما غشيهم، فقال لهم العلاء: أيها الناس لاتراعوا، ألستم مسلمين ألستم في سبيل الله، ألستم أنصار الله؟ قالوا: بلى ،قال: فأبشروا فوالله لايخذل الله من كان في مثل حالكم، فلما صلوا الصبح دعا ودعوا معه، حتى لمع لهم ماء فمشوا إليه، فشربوا واغتسلوا، في تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من كل وجه، فأناخت فقام كل رجل إلى ظهره فأخذه.

<sup>(</sup>٤) هو الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة ، وكان متولى جيش المرتدين .

<sup>(</sup>ه) خندن كل من المشركين والمسلمين على نفسه ، وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم فسكانوا كذلك شهرا ، فبينا الناس ليلة إذ سم السلمون في عسكر المشيركين ضوضاء شديدة كأنها ضوضاء هزيمة أو قتال فقال العلاء : من يأتينا بخبر القوم ؟ فجاءه الحبر أن القوم سكارى ، فخرج المسلمون عليهم حتى اقتحموا عسكرهم ووضعوا فيهم السيوف ، واستولوا على ما في العسكر وقتل الحطم .

<sup>(</sup>٦) يقال: تم على الأمر و تمم عليه (بفتحات) أي استمر عليه. وأرجفوا: خاضوا في أخبار الفتن و محوها.

# ٦٨ - كتاب أبي بكر إلى الطاهر بن أبي هالة

وانتقَضَ بتهامة عَكَ والأشعرون ، حين بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم ، وتجمع منهم طَخَارِيرُ<sup>(1)</sup> ، وأقاموا على الأَعْلاب<sup>(۲)</sup> طريق الساحل ، وتأشَّبَ إليهم أوزاعُ<sup>(۳)</sup> على غير رئيس ، فسار إليهم الطاهر بن أبى هالة ومعه مسروق العَكِنِّ ، وكتب إلى أبى بكر بمسيره إليهم ، فأجابه :

« بلغنى كتابك تُخبرنى فيه مَسِيرك ، واستنفارك مسروقًا وقومه إلى الأخابِثِ (\*) بالأعلاب ، فقد أَصَبْتَ ، فعاجِلوا هذا الضرب ، ولا ترفّهوا (\*) عنهم ، وأقيموا بالأعلاب حتى يأمَن طريق الأخابث ، ويأتيكم أمرى (٢) » .

( تاريخ الطرى ٣ : ٢٦٠ )

# 79 \_ كتاب أبي بكر إلى وجوه اليمن

وكتب أبو بكر رضى الله عنه إلى وجوه من وجوه أهلِ اليمن :

« من أبى بكر خليفة رسول الله على الله عليه وسلم إلى عُمَيْر بن أَفْلَحَ ذَى مَرَّان ، وسَعِيد بن العاقب ذى زُود ، وسَمَيْفَع (٧) بن نا كور ذى الكَلَاع، وحَوْشَب ذى ظُلَيْم، وشَهْر ذى يناف :

أما بعدُ : فأعِينُوا الأبناء (^) على من ناَوَأَهم ، وحُوطُوهم (<sup>()</sup> ، واسمَعُوا مِن فَيْرُوزَ ، وجدُّوا معه فإنى قد ولَّيْته » . (تاريخ الطبرى ٣١٦ : ٢٦٦ )

<sup>(</sup>۱) طخارير: جمع طخرور (كعصفور) أى أشابة من الناس متفرقون (والأشابة بالضم: الأخلاط).

(۲) أرض لعك بين مكة والساحل . (۳) أوزاع: أى فرق وجاعات ، ولا واحدله وتأشبوا إليهم : انصموا. (٤) وقد سميت تلك الجموع من عك ومن تأشب إليهم «الأخابث» وسمى ذلك الطريق طريق الأخابث . (٥) رفه عنه : نفس . (٦) وقد التق بهم الطاهر فاقتناوا فهزمهم الله وقتلوهم كل قتلة ، وأنتنت السبل لقتلهم . وكان مقتلهم فتحا عظيا . (٧) وقد تضم سينه وحينقذ يجب كسرالفاء . (٨) الأبناء : هم قوم من الفرس استوطنوا اليمن ، وهم الذي أرسلهم كسرى مع سيف بن ذى يزن لمسا جاء يستنجدهم على الجبشة ، فنصروه وملكوا اليمن وتزوجوا في العرب ، فقيل لأولادهم الأبناء، وغلب عليهم هذا الاسم لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم (كغلبة الأنصار) وفيروز منهم . (٩) أى احفظوهم وصونوهم .

### ٧٠ \_ كتاب ابي بكر إلى المهاجر بن أبي امية

وكتب أبو بكر رحمه الله إلىالمهاجر بن أبى أُمَيَّة، وهو على قتال كِنْدة بِحَضْر مَوْت حين ارتدت :

« إذا جاءكم كتابى هذا ولم تظفَر وا ، فإن ظَفِرتم بالقوم فاقتلوا المُقاَتِلَة ، واسْبُوا اللهُّرَيَّة إِن أَخذتموهم عَنْوَةً أَو ينزلوا على حُكمى ، فإن جرى بينكم صلح قبل ذلك ، فعلى أَن تُخْرِ جوهم من ديارهم ، فإنى أَكرَهُ أَن أُقِرَّ أقوامًا فَعَلوا فِعْلهم فى منازلهم ، ليعلموا أَنْ قد أَساءوا ، وليذوقوا و بَالَ بعض الَّذِي أَتُوا » .

( تاریخ الطبری ۳: ۲۷٤)

### ٧١ - كتاب أبي بكر إلى عمال الردة

وكتب أبو بكر رضى الله عنه إلى عمال الرِّدَّة :

وأما بعدُ: فإنَّ أحبَّ من أدخاتُم فى أموركم إلىَّ مَن لم يرتدٌ، ومن كان بمن لم يرتد، فإنَّ أحبَّ من الم يرتد، فأجعمُوا على ذلك، فأتخذوا منها صنائع، وأُذَنُوا لمن شاء فى الأنصراف، ولا تستعينوا بمرتدً فى جهاد عدو ».

### ٧٧ \_ كتاب أبي بكر إلى المهاجر بن أبي أمية

ووَقَع إلى المهاجر بن أبى أمية امرأتان مغنّيتان ، غَنَّت إحداها بشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ، ونزّع تُنيَّتُها (١) ، فكتب إليه أبو بكر رحمه الله :

« بلغنى الذى سِرْتَ به فى المرأة التى تَفَنَّت وزَمَرَت بشتيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلولا ما قد سبقتنى فيها لأمرتُك بقتلها ، لأن حَدَّ الأنبياء ليس يُشبه الحدود ، فمن تعاطَى ذلك من مسلم فهو مرتد ، أو مُعاَهد فهو محارب غادر » .

( تاريخ الطبرى ٣ : ٢٧٧)

<sup>(</sup>١) الثنية :واحدةالثنايا من الأسنان،ومي الأربع التي فيمقدم الفم، ثنتان منفوق وثنتان منأسفل.

### ٧٣ \_ كتاب أبي بكر إلى المهاجر

وكتب إليه أبو بكر في التي تغنَّت بهجاء السلمين :

«أما بعد : فإنه بلغنى أنك قطعت يد آمرأة في أن تغنّت بهجاء المسلمين ونزَعْت ثَنيَّمَ ) فإن كانت ثمن تدَّعِي الإسلام فأدَب وتقدمة دون المثلة (١) ، وإن كانت ذِمِّيَه فلعمرى لَمَا صَفَحْت عنه من الشرك أعظم ، ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا كبلفت مكروها ، فأقبل الدَّعَة ، وإياك والمُثلَة في الناس فإنها مَأْتُم ومُنَفِّرة ، إلا في قصاص » . (تاريخ الطبري ٣ : ٢٧٧)

# ٧٤ \_ كتاب أبي بكر إلى خالد بن الوليدومن معه

وكان أبو بكر رضى الله عنه قد بعث الْكُنَّى بن حارثة الشَّيْبَانى على جيش إلى العراق، فقدَم العراق فقاتل حَوْلا أو نحو، العراق، فقدَم العراق فقاتل حَوْلا أو نحو، ثم بعث أخاه مسعود بن حارثة إلى أبى بكر يستمده، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد، وهو باليمامة .

<sup>(</sup>١) مثل به : كنصر مثلا بالفتح ومثلة بالضم ، ومثل به تمثيلا : نكل به .

الْفَاسِتُونَ ، وَعْداً لَاخُلْفَ له ، ومقالاً لَارَيْبَ فِيهِ ، وَفَرَضَ عَلَى المؤمنين الجهاد ، فقال عز مِن قائل: « كُتيبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُر هُ ۖ لَكُمُ ، وَعَسَى أَنْ تَكُرَ هُو ا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ ، وعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمُ ، وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْـلَمُونَ ﴾ فاستتمُّوا مَوْعِدَ الله إياكم، وأطيعوه فيما فَرَض عليكم، وإن عَظُمت فيه المَنُونة ، واشتدت فيه الرزيَّة، وبَعَدُت فيه الشُّقة (١)، وَفُجِعْتم في ذلك بالأموال والأنفس، فإن ذلك يسير في عظيم ثواب الله ، ولقد ذكر لنا الصادقُ المَصْدُوق صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث الشُّهَدَاء يوم القيامة شاهرين سيوفَهم لايتمنُّون على الله شيئًا إلا آتا ُهمُوه، حتى أُعْطُوا أما زِيَّهم، وما لم يَخْطُر على قلوبهم، فما شيء يتمناه الشهيدُ بعد دخوله الجنةَ ! إِلا أَن يردُّهُم الله إلى الدنيا ، فَيُقْرَ ضُون (٢) بالقاريض في الله لِعظيم ثواب الله ، أنفِرُو ٩ - رحمكم الله في سبيل الله - خِفاقًا وثِقاً لا ، وَجَاهِدُوا بِأُمُو َ الْكُمُ ۚ وَأَنْفُسِكُ ۚ فِي سَبيلِ اللهِ ذَٰلِكُمُ ۚ خَيْرٌ لَكُمُ ۚ إِنْ كُنْتُم ۚ تَعْلَمُونَ ، فقد أمرتُ خالد بن الوليد بالمسير إلى العراق لا َ يَبْرَحُه حتى يَأْتَيَهُ أَمْرَى ، فسيروا معه ، ولا تَثَأَقُلُوا عنه ، فإنه سبيل رُيْعَظِمُ الله فيه الأجرَ لن حَسُنَت فيه نيَّتُهُ، وعظُمَتْ في الخير رغبتُه، فإذا قَدِمتم العراقَ فكونوا بها حتى يَأْتَيْكُمُ أُمْرِي ، كَفَانَا الله و إِيَاكُمْ مُهِمَّ أُمُورِ الدُّنيا والآخرة ، والسلام عليكم ورحمة الله » ( فتوح الشام للازدنی ص ۶۶ )

# ٧٥ - كتاب أبي بكر إلى المثنى بن حارثة

وكتب أبو بكر رضى الله عنه مع مسعود بن حارثة إلى الْمَثَنَّى بن حارثة : « أما بعد ، فإنى قد بعثت ُ إليك خالد كن الوليد إلى أرض العراق ، فاستَقْبِلُه بمن

<sup>(</sup>١) الشقة بالهم والكسر : الناحبة يقصدها المسافر والسفر البعيد ، والشقة .

<sup>(</sup>۲) أى فيجزون بما فعلوا فى سبيل الله ، قرضه كضربه : جازاه كقارضه ، والمقاريش جم مقروض بمعى مقروض بمعى قرض وهو البلاء الحسن . قال تعالى . « مَنْ ذَا الَّذِي مُيقْرِضُ الله َ قَرْضًا حَسَنًا » وأصل القرض : ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه، والله عز وجل لايستقرض من عوز ولكنه يبلو عباده ، فعنى يقرض : يفعل فعلا حسنا فى اتباع أمر الله وطاعته .

معك من قومك ، ثم ساعد ، ووازر ، وكانفه (۱) ، ولا تعصين له أمراً ، ولا تخالفَن له رأيًا ، فإنه من الذين وَصَف الله تبارك وتعالى فى كتابه فقال : « مُحَمَّد كُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاه عَلَى الْكُفَّارِ رُحَاء بَينْهُمْ تَرَاهُمْ رُكُمًا سُجَّداً » فما أقام معك فهو الأمير ، فإن شَخَص عنك فأنت على ما كنت عليه ، والسلام عليك » .

# ٧٦ - كتاب مذعور بن عدى إلى أبي بكر

وكتب رجل من بني عيجُل يقال له مذعور بن عَدِي ۚ إلى أبي بكر رضي الله عنه :

« أما بعد ُ : فإنى امرؤ من بنى عجل أحلاس الخيل ، وفُر ْسانِ الصَّبَاح (٢) ومعى رجال من عشيرتى، الرجل منهم خير من مائة رجل، ولى عِلْم ُ البلد ، وجُر ْأَة على الحرب، وبَصَر (٣) بالأرض ، فولِّنى أمر السَّواد أَ كُفِكه ُ إِن شاء الله ، والسلام عليك » . وبَصَر (٣) بالأرض ، فولِّنى أمر السَّواد أَ كُفِكه ُ إِن شاء الله ، والسلام عليك » . (فتوح الثام للأزدى من : ٥٠)

### ٧٧\_ كتاب المثنى بن حارثة إلى أبي بكر

وكتب النُّمَنَّى بن حارثة إلى أبي بكر رضي الله عنه:

« أما بعد ُ : فإنى أخبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امراً من قومنا يتال له مذعور بن عدّي أحد بنى عيجْل فى عدد يسير ، وأنه أقبَلَ ينازعنى ويخالفنى ، فأحببت ُ إعلامَكَ ذلك ، لِتَرَى رأيك فيا هنالك ، والسلام » .

( فتوح الشأم س : ٢٥ )

<sup>(</sup>۱) وازره وكانفه: ساعده وعاونه .

 <sup>(</sup>۲) الأحلاس: جم حلس بالكسر ، وهو كساء يكون علىظهر البعير والدابة تحت الرحل والنتب
والسرج ، والمعنى : أنهم يزمون ظهور الحيل كا لحلس اللازم لظهر الفرس ، وفرسان الصباح : أى يشنون
الفارة على عدوهم وقت البكرة .
 (٣) في الأصل « ونصر » وهو تصحيف .

### ٧٨ \_ كتاب أبي بكر إلى مذعور بن عدى

فكتب أبو بكر رضى الله عنه إلى مذعور بن عدى :

« أما بعد ُ : فقد أتانى كتابك ، وفهمتُ ما ذكرتَ ، وأنت كما وَصَفْتَ به تفسك ، وعَشيرتُك نِعمُ العشيرة ، وقد رأيت لك أن تنضم الى خالد بن الوليد فتكونَ معه ، وتُقيمَ معه ما أقام بالعراق ، وتَشخص معه إذا شَخص منها » .

( فنوح الثأم ص ٥٠ )

### ٧٩ \_ كتاب أبي بكر إلى المثني بن حارثة

وكتب إلى المثنى بن حارثة :

« بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعدُ ، فإن صاحبك العِجْلِيَّ كتب إلىَّ يسألني أموراً ، فكتبت إليه آمُرُ لُ أَلَّا تَبْرَحَ فكتبت إليه آمُرُ لُ أَلَّا تَبْرَحَ العراق حتى يخرج منه خالد بن الوليد، فإذا خرج خالد منه فالزَ م مكانك الذي كنت به ، فأنت أهل لكل زيادة ، وجدير بكل فضل ، والسلام عليك ورحمة الله » . (فنوح الشام س ه )

### ٨٠ كتاب أبي بكر إلى خالد بن الوليد

وروى الطبرى أنه لما فرغ خالد بن الوليد من حرب المرتد ين باليمامة ، كتب إليه أبو بكر الصديق رضى الله عنه \_ أول سنة ١٢ هـ أن : « سِر \* إلى العراق حتى تدخلَها ، وابدأ بفَر ج الهند ، وهي « الأَبْلَة مُرًا » ، وتألّف أهل فارس ، ومن كان في ملكهم من الأمم » .

<sup>(</sup>١) ثغر على الخليج الفارسي عند مصب دجلة ، وهي قرب البصرة من جانبها البحري -

وفى رواية أخرى أنه كتب إليه :

« إِن الله فَتَح عليك فَعَارِق (١) حتى تَلَقّى عِياضًا ، ( تاريخ الطبرى ؛ : ٢ و ؛ )

# ٨١ - كتاب أبي بكر إلى عياض بن غنم

وكتب إلى عِياَض بن غَنْم وهو بين النِّبَاج (٢) والحِجاز أن : « سر حتى تأتِى المُكتَّيخ فابداً ، وأذ نا لمن شاء المُكتَّيخ فابداً ، ثم ادخل العراق من أعلاها ، وعارق حتى تَلْقَى خالداً ، وأذ نا لمن شاء بالرجوع ، ولا تَسْتَفْتِحاً بمُتكارِه » . ( تاريخ الطبرى ؛ ؛ )

# ٨٢ - كتاب أبي بكر إلى خالد وعياض

فَقَفَلَ أَهِلَ اللَّذِينَةُ وَمَا حَوْلُمًا ، فَاسْتَمَدَا أَبَا بَكُرُ فَأَمَدُهُمَا ، وَكُتْبِ إِلِيهُمَا أَن « اسْتَنفِرا مَن قَاتَلَ أَهِلَ الرِّدَّة ، ومن ثَبَتَ على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغزُونَ مَنكم أحد ارتدَّ حتى أرى رأيي » .

فلم يشهد الأيام " مرتّد " . ( تاريخ الطبرى ٤:٤)

وفىرواية أخرى :

أن أبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد - إذ أمَّره على حرب العراق - أن يدخلها من أسفلها ، وإلى عياض - إذ أمَّره على حرب العراق - أن يدخلها من أعلاها ، ثم يستبقا إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه .

<sup>(</sup>١) معناه : ادخل العراق ، ولم تورده كتب اللغة ، وفي اللسان: « أعرقنا : أخذنا في العراق وأعرق القوم : أتوا العراق» وقد جاءت صيغة أفعل وفعل وفعل في كلام العرب في هذا المعنى . من ذلك أ نجدنا وأتهمنا وأعرقنا وأعمنا ، من نجد وتهامة والعراق وعمان ، وأيمنا ويمنا ، من اليمي وأشأمنا من المثأم ، وكوننا وبصرنا من الحكوفة والبصرة ، وشرقنا وغربنا من الشرق والغرب ، وأسهلنا وأحزنها من السهل والحزن ، وعالينا أتينا العالية ، وأحجزنا أتينا المجاز ، وساحلنا أخذنا على الساحل، وأسفنا أخذنا على السيف ( بكسر السين وهو الساحل ) وأريفنا صرنا إلى الريف ، وأبررنا ركبنا البر ، وأبحرنا ركبنا البحر — انظر المخصص ج ١٧ ص ٥٠ . (٢) النباج : بين مكة والبصرة ، والمسيخ : في بادية الثام البحر — انظر المخمس ج ١٧ ص ٥٠ . (٢) النباج : بين مكة والبصرة ، والمسيخ : في بادية الثام فين حوران والفرات . (٣) العرب تقول الأيام في معني الوقائم، والمراد بالأيام هنا وقائم خالد بن الوئيد في فتح العراق . (٤) غربي الفرات بالقرب من الكوفة .

وقال: إذا اجتمعتما بالحيرة وقد فَضَضْتُما مَساَلِح () فارس ، وأُمِنْتُما أَن يُؤْتَى السلمون من خَلْفهم ، فليكن أحدكما رِدْءَا() للمسلمين ولصاحبه بالحيرة ، ولْيَقْتَحِمِ السلمون من خَلْفهم ، فليكن أحدكما رِدْءًا() للمسلمين ولصاحبه بالحيرة ، ولْيَقْتَحِمِ اللَّهَ وَعَدُوكُم مِن أَهُلُ فَارْسَ دَارَهُم ، ومُسْتَقَرَّ عَزِّهُم ﴿ اللَّدَا أَن (\*) » . الآخَرُ كُلَّى عَدُو الله وعدوكُم مِن أَهُلُ فَارْسَ دَارَهُم ، ومُسْتَقَرَّ عَزِّهُم ﴿ اللَّدَا أَن (\*) » . الآخَرُ كُلَّى عَدُو الله وعدوكُم مِن أَهُلُ فَارْسَ دَارَهُم ، ومُسْتَقَرَّ عَزِّهُم ﴿ اللَّهَ الطَّبْرِي ٤ : ٥ )

# ٨٣ – كتاب خالد بن الوليد إلى هر من

وكتب خالد بن الوليد قبل خروجه إلى الأُبُلَّةِ كتابًا إلى هُرْمُز صاحب ذلك الثغر:

« أما بعد ، فأسْلِم تَسْلُم ، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة َ ، وأُقْرِر بالجزية ، و إلا فلا تَكُومَنَّ إلا نفسَك ، فقد جثتك بقوم يحبُّون الموت كما تحبُّون الحياة » .

وجمع هرمز جموعه ونشِبَت الحرب بينه وبين خالد في «كاظِمة <sup>(1)</sup>» وانجلت عرض. قتل هرمز وهزيمة الفرس . (تاريخ الطبري ٤: ٥)

## ٨٤ – عهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة

وتقدم خالد فى فتح المراق شمالا حتى بلغ الحِيرة ، فحاصر قصورها (٥٠) ، ودعا أهلها أن يختاروا واحدة من ثلاث : الإسلام أو الجزية أو المنابذة ، فاختاروا الجزية ، فكتب يبنه وبين أمرائها كتابا فيه :

<sup>(</sup>١) المسالح : جم مسلحة بالفتح : وهي الثغر والقوم ذوو سلاح .

 <sup>(</sup>۲) أى عونا وعمادا وقوة . (۳) مدائن كسرى على نهر دجلة ، وكانت ناعـــدة نارس ...

<sup>(</sup>٤) على الخليج الفارسي بينها وبين البصرة مرحلتان .

<sup>(</sup>ه) أمر خالد بكل قصر رجلا من قواده يحاصر أهله ويقاتلهم ، فسكان ضرار بن الأزور عاصراً التصر الأيض ، وقيه إياس بن قبيصة الطائى ، ( وكان كسرى ولاه الحيرة بعدلم النعمان بن المنذر ) وكان ضرار بن الخطاب محاصرا قصر المعدسيين وفيه عدى بن عدى ، وكان ضرار بن مقرن المزنى محاصرا قصر بن مازن وفيه حير بن أكال ، وكان المثنى بن حارثة محاصرا قصر ابن بقيلة وفيه عمرو بن عبد المسيح .

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ماعاهد عليه خالد بن الوليد عَدِيًّا وعَمْرًا ابنَى عدى، وعَرْو بن عبد المَسيح ، وإيَاسَ بن قبيصة وَحيرى (١) بن أكَالَ \_ وهم نقُباء أهل الحِيرة وأ مروهم به .

عاهدَهم على تسعين ومائة ألف درهم ، تقبل في كل سنة ، جَزاء (٢) عرف أيديهم في الدنيا ، رُهْبانِهم وقِسِّيسيهم ، إلا من كان منهم غير ذى يَد (٣) حَبِيسًا عن الدنيا تاركًا للدنيا ، وعَلَى المَنْعَة ، فإن من لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم ، وإن غَدَروا بفعل أو قول فأ لذِّمة منهم بريئة » .

وكتب في شهر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة . ( تاريخ الطبري ٤: ١٤)

### صورة أخرى

وأورد القاضى أبو يوسف يعتوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبى حنيفة هـذا العهد في كتابه « الخراج » بصورة أخرى ، وهي :

«بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل الحيرة ، إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أمرنى أن أسير بعد مُنْصَرَف من أهل الحيامة إلى أهل العراق من العرب والعجم ، بأن أدعُوهم إلى الله جل ثناؤه ، وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام ، وأبشرتهم بالجنة ، وأنذرهم من النار ، فإن أجابوا فلهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عكى المسلمين .

و إنى انتهيت إلى الحيرة فخرج إلى إياس بن قبيصة الطائى فى أناس من أهل الحيرة من رؤسائهم ، و إنى دعوتهم إلى الله و إلى رسوله ، فأبو اأن يجيبوا ، فعرَضْتُ عليهم الجزية أو الحرب ، فقالوا : لا حاجة كنا بحربك ، ولكن صافحنا على ما صالحت عليه غير نا من أهل الكتاب فى إعطاء الجزية ، و إنى نظرت فى عِدَّتِهم فوجدت عِدَّتهم

 <sup>(</sup>۱) وقيل « جبری ».
 (۲) جم جزية .
 (۳) آليد :القدرة .

سبعة آلاف رجل ، ثم ميزتهم فوجدتُ مَن كانت به زَمانة (١) ألف رجل، فأخرجتهم من العدة فصار مَن وقعت عليه الجزية ستةُ آلاف ، فصالحوني علىستين ألفًا (٢)، وشرطتُ عليهم أن عليهم عَهِدَ الله وميثاقَه الذي أخذ عَلَى أهل التوراة والإنجيل أن لا يخالِفوا ، ولا يعينوا كافرًا عَلَى مسلم من العرب ولا من العجم ، ولا يدلُّو هم عَلَى عَوْرات السَّه ين، عليهم بذلك عهد الله وميثاقه الذي أُخَذَه أَشدَّ ما أُخذه عَلَى نبي من عهد أو ميثاق أو ذِمَّة، نإن هم خالَفُوا فلا ذمة لهم ولا أمان ، وإن هم حفِظُوا ذلك وَرَعَوْه وأُدَّوْه إلى المسامين فلهم ما للمعاهد ، وعلينا المنع لهم ، فإن فتح الله علينا فهم عَلَى ذمتهم ، لهم َ بذلك عهدُ الله وميثاقُه أَشدَّ ما أحدَ عَلَى نبي من عهد أوميثاق ، وعليهم مثل ذلك لايخالفوا فإن غُلبوا فهم في سَمَة يَسَعُهم ما وَسِم أَهل الذمة ، ولا يحلُّ فيما أُمِروا به أَن يخالفوا ، وَجَعَلْتُ لَهُم : أُنُّكُمَا شَيْخٍ صَعُف عن العمل ، أُو أَصابَتُهُ آفة من الآفات ، أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دِينه يتصدقون عليه ، طرَحْتُ جزيته ، وعِيلُ<sup>(٢)</sup> من بيت مال المسلمين وعيالُه ، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام ، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم ، وأتُّما عَبْدٍ من عبيدهم أسلم أُقيم في أسواق المسلمين فبيع مَ بأعلى ما 'يُقْدَر عليه في غير وَ كُس ولا تعجيل ، ودُ فِع ثمنه إلى صاحبه ، ولهم كل ما لَبسوا من الزِّئِّ إلا زيَّ الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم ، وأثيمًا رجل منهم وُجد عليه شيء من زي الحرب سئل عن لِبْسِيه (٤) ذلك ، فإن جاء منه بَخْرَج ، وإلاَّ عوقب بقدر ما عليه من زي الحرب ، وشَرطتُ عليهم جباية ما صالحتهم عليه حتى يؤدوه إلى بيت مال السلمين ، عُمَّالهُم منهم ، فإن طابوا عَرَ نَا مِنَ المسلمين أُعِينُوا به ، ومنونة العون من بيت مال المسلمين » .

(كتاب الخواج ص ١٧١ )

<sup>(</sup>١) الزمانة: العاهة، وفعله كفرح. (٢) وفي نسخة أخرى من كتاب الحراج أنه صالحهم على تسعين ألفاً. (٣) عاله مانه وكفاه. (٤) اللبس بالسكسر: ما يلبس واللبس بالضم مصدر.

### ٨٥ \_ عهد خالد بن الوليد لصاحب بانقيا

وروى ياقوت في معجم البلدان قال :

وسار خالد بن الوليد من الحيرة ، فلما نزل « بانقبا<sup>(۱)</sup> » على شاطئ الفرات قاتلوه ليلة حتى الصباح ، فلما رأوا أنه لا طاقة كلم بحربه طلبوا منه الصلح فصالحهم ، وكتب للم كتابا فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من خالد بن الوليد لصّلوبا بن بُصْبُهُرِي ، ومنزله بشاطئ الفرات .

إنك آمِن بأمان الله على حَقْن دمك فى إعطاء الجزية عن نفسك وجِبر تك وأهل قريتك بانقِيْا و سُمَّيا (٢) ، على ألف درهم جزية ، وقد قبِلنا منك ، ورضى مَن معى من المسلمين بذلك ، فلك ذِمَّة الله ، وذمة النبى محمد صلى الله عليه وسلم ، وذمة المسلمين على ذلك » .

شَهِدِ هشام بن الوليد ، وجَرِير بن عبد الله بن أبي عوف ، وسعيد بن عمرو ، وكتب سنة ١٢ هـ . س ٥١ )

\* \* \*

وروى الطبرى هذا الخبر قال :

ومضى خالد حتى نزل بتَرَ بَاتٍ من السَّواد يَتَال لَمَا ﴿ بَانِقْيَا ، وَبَارُسُمَا ، وَأَلَّيْسُ ﴾ فصالحه أهامًا ، وكان الذى صالحه عليها ابن صَلُوبا ، وذلك في سنة اثنتي عشرة ، فقبِلَ منهم خالد الجزية ، وكتب لهم كتابًا فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : من خالد بن الوليد لابن صلوبا السَّوادِئُ ، ومنزله بشاطئُ الفرات .

<sup>(</sup>١) ناحية من نواحى الكوفة . (٢) ضبطت في معجم البلدان بتشديد اليم في (ج ٢ ص ١٠٠) وبضم السين ، وتشديد الياء في (ج ٠ : ص ١٣٤) .

إنك آمن بأمان الله إذ حقن دمه بإعطاء الجزبة ، وقد أعطيت عن نفسك ، وعن أهل خَرْجك (١) وجزير تك (٢) ، ومن كان فى قريقيك بانقيا وبارُسما ألف درهم ، فقيلتها منك ، ورَضِى من معى من المسلمين بها منك ، ولك ذمة الله ، وذمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وذمة المسلمين على ذلك » .

( تاریخ الطبری ؛ : ۳ )

وشهد هشام بن الوليد.

#### ٨٦ - عرد خالد لصاحب قس الناطف

ورَوَى أنه: لما صالح أهل الحيرة خالداً ، خرج صَلُوبا بن نَسْطُونا صاحب قُسُّ الناطِفِ (٣) ، حتى دخل عَلَى خالدٍ عسكره ، فصالحه على بانقِیْبا وبسما (١) ، وضمِن له ما علیهما ، وعلی أرضیهما من شاطئ الفُرات جمیعاً ، واعتقد لنفسه وأهله وقومه علی عشرة آلاف دینار ، سوى الخَرَزَة خَرَزَة کسرى (٥) ، وکانت علی کل رأس أربعة دراهم ، وکتب لهم کتا با نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من خالد بن الوليد لصاوبا بن أَسْطُونا وقومه .

إنى عاهدتكم عَلَى الجزية والمَنعَة ، على كل ذى يَد بانقِيّا وبسما جميعًا ، على عشرة آلاف دينار ، سوى الحَرَزة ، القوىُ على قدر قوته ، واللّقِلُ على قدر إقلاله ، فى كل سنة ، وإلك قد نُقبّت (على قومك ، وإن قومك قد رَضُوا بك ، وقد قبلتُ ومن معى من المسلمين ، ورضيتُ ورضِىَ قومك ، فلك الذّمةُ والمنعة ، فإن مَنعَنا كم فلنا الجزيةُ ، وإلاّ فلاحتى نمنعكم » .

<sup>(</sup>١) الخرج: الإتاوة . (٢) إذاتاً ملت مصور العراق إبان الفتح وجدت فروعا لمهر الفرات مكون في تلك الجهة جزرا . (٣) بقرب الكوفة على شاطيء الفرات الشرق .

 <sup>(</sup>٤) لم ترد في معجم البلدان ، والظاهر أنها مي باروسما .
 (٥) خرزات الملك : جواهر تاجه ، ويقال : كان الملك إذا ملك عاما زيدت في تاجه خرزة ، ليعلم عدد سنى ملك .

<sup>(</sup>٦) أى نصبت نقيبا عليهم ، وقد نقب الرجل على القوم نقابة ككتب كتابة .

« شهد هشام بن الوليد، والقَعْقاع بن عمرو ، وجرير بن عبد الله الحِلميرى ، وحنظلة بن الربيع .

وكتب سنة اثنتى عشرة فى صفر (١) . ( تاريخ الطيرى ١٦:٤)

#### ٨٧ \_ عهد خالد لدهاقين العراق

وروى الطبرى أيضًا قال:

كان الدَّهاقين (٢) يتربَّصون بخالد وينظرون ما يصنع أهل الحيرة ، فلما استقام مابين أهل الحيرة وبين خالد واستقاموا له ، أتنه دَهَا قِينُ المِلْطاطَيْنِ (٣) وأتاه زاذ بن بُهَيْش دُهقان فُرات مِرْيا (١) وصَلوبا بن نَسْطُونا بن بصبهرى (٥) فصالحوه على ما بين الفَلَالييج (١) إلى هُرْمُزجِرْدَ على ألنى ألف ، وأن للمسلمين ما كان لآل كسرى ، ومن مال معهم عن المُقام في داره فلم يدخل في الصلح ، وكتب لهم كتابا هذا نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من خلله بن الوليد كزاذ بن بُهَيَشُ وصلوبا بن نسطونا .

إِن لَـكُمُ الدَّمَةُ وَعَلَيْكُمُ الجُزيَةِ ، وأنتم ضامنون لمن نَمِّبَتُم عليه من أهل البِيْقُبَاذُ (٧) الأسفل والأوسط على ألني ألف تقبل في كل سنة ، ثم كل ذي يد ــ سوى ماعلى بالنِقْيا

<sup>(</sup>۱) تقدم لك أن عهد خالد لأهل الحيرة كتب في ربيع الأول من سنة ۱۲ ، وهنا ترى أن عهده لصاحب تس الناطف كتب في من هذه السنة ، وكذا العهد التالى \_ عهده للدهاقين \_ فكيف يكون ذلك ، وهذان العهدان كتبا بعد صلح الحيرة! النهم إلا أن يقال إن خالدا كان قد صالح أهل الحيرة في أواخر صفر دون أن يكتب لهم عهد الصلح ، ثم كتب لأهل الحيرة عهدهم في أوائل ربيع الأول . (۲) الدهاقين جم دهقان: بالكسر والضم، وهو زعيم فلاحي العجم ورئيس الإقلم ، معرب . (۳) الملطاط: حافة الوادي وساحل البحر ، والمراد هنا شاطئا الفرات . (٤) سربا صقم بالعراق بالسواد قريب من بغداد .

<sup>(</sup>ه) وفرواية « وصلوبا بن يصبّهرى ونسطونا » . (٦) فلالبج السواد : قراها ، إحداها فلوجة بفتح الفاء وتشديد اللام المضمومة . وهرمز جرد : ناحية بأطراف العراق .

 <sup>(</sup>٧) البهقباذ: اسم لثلاث كور من أعمال سق الفرات مندوبة إلى قباذ بن فيروز: وهى البهقباذ
 الأعلى ، والأوسط ، والأسفل ( وفي هذا الأخير الكوفة وهر، مزجرد ) .

<sup>(</sup> ٩ - جهرة رسائل العرب - أول )

وبسما \_ وإنكم قد أرصيتمونى وللسامين ، وإنا قد أرضيناكم ، وأهل البهقباذ الأسفل ، ومن دخل معكم من أهل البهقباذ الأوسط على أموالكم ليس فيها ما كان لآل كسرى ، ومن مال ميلهم » .

شهد هشام بن الوليد، والقعتاع بن عمرو، وجرير بن عبد الله الحيرى، وبشير ابن عبيد الله، وحنظلة بن الربيع.

وكتب سنة اثنثي عشرة في صفر . ( تاريخ الطبري ٤ : ١٧ )

# ٨٨ - كتاب البراءة لأهل الخراج

وجُبِى الخراج إلى خالد فى خمسين ليلة ، وكان الذين صَمِنوه \_ وهم رُهوس الرَّسَانيقُ<sup>(١)</sup> \_ رُهُناً فى يديه ، وكتب عُمَّال الخراج البَرَاءات لأهل الخراج من نسخة واحدة ، وهى :

« بسم الله الرحمن الرحيم . بَرَاءَ مُن كان كذا وكذا . . . . . من الجزية التي صالحهم عليه الأمير خالد بن الوليد ، وقد قَبَضْتُ الذي صالحهم عليه خالد ، وخالد وللسلمون لكم يَدُ على من بَدَّل صُاْحَ خالد ، ما أقررتم بالجزية وكفَفْتم ، أمانكم أمان ، وصلحُكم صُائحُ ، نحن لكم على الوفاء » .

وأشهدوا لهم النَّنَفَر من الصحابة الذين كان خالد أشهدهم . ( تاريخ الطبري ١٨:٤ )

### ٨٩ \_ كتاب خالد إلى ملوك فارس

ولما غلب خالد بن الوليد على أحد جانبي السَّواد بعث بكتاب إلى ملوك فارس، وفيه:

<sup>(</sup>١) الرساتيق : جم رستاق بالضم ، وهو الناحية التي هي طرف الإقليم ، معرب .

« بسم الله الرحمن الرحيم . من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس ، أما بعد : فالحمد لله الذى حل نظامَكم (١) ، ووهّن كيدكم ، وفرّق كلتكم ، ولو لم يفعل ذلك بكم كان شرًا لكم ، فادخلوا في أمرنا نَدَعْكم وأرْضَكم ونَجُوزُكم إلى غيركم ، وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غَلَب ، على أيدى قوم يحبُّون الموت كا تحبون الحياة » .

#### . ه \_ كتاب خالد إلى مرازبة فارس

وبعث إلى أهل المدائن كتابًا فيه :

« من خالد بن الوليد إلى مَرَازِ بة (٢) أهل فارس: سلام على من اتبع الهدى أما بعد: فالحمد لله الذى فَضَّ خَدَمَتَكُم (٣) وسَلَب ملككم ، ووَهَّن كيدكم ، وإنه من صَلَّى صلاتَنَا ، واستقبل قِبْلَتِنا ، وأكل ذبيحتنا ، فذلك المسلمُ الذى له مَالنا ، وعليه ما علينا .

أما بعدُ: فإذا جاءكم كتابى فابعثوا إلى بالرُّهُن ، واعتقِدُوا منى الذِّمةَ ، وأدُّوا إلى الحِرْيةَ ، وإلاَّ فواُللهِ الذي لا إله غيرُه ، لاَّ بْعَـثَنَّ إليكم قومًا يحبـون الموت كما تحبون الحياة ، وبرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا » .

فلما قرءوا الكتاب أخذوا يتعجبون .

( تاريخ الطبرى ٤ : ٤ ، والمقد الفريد ١ : ٤٠ ، وفتوح الثأم ص ٥٥ ، وكتاب الحراج ص ١٧٣ )

<sup>(</sup>۱) النظام في الأصل: الحيط الذي ينظم به اللؤلؤ ونحوه . (۲) المرازبة جم مرزبان بفتح الميم وضم الزاي ، وهو الرئيس من الفرس ، والمرزبة كمزحلة : رياسة الفرس .

<sup>(</sup>٣) يقال: فن الله خدمتهم: أى فرق جاعتهم ، والحدمة بالتحريك: سير غليظ مضفور مثل الحلقة يشد فى رسنع البعير، ثم يشد إليه سرائح النعل (أى سيورها عجم سريحة) فإذا انفضت الحدمة أنحلت السرائح وسقطت النعل، فضرب ذلك مثلا لذهاب ما كانوا عليه وتفرقه، وشبه اجماع أمرهم واتساقة بالحلقة المستديرة. وفى العقد الفريد وفتوح الشأم «حرمتكم» وهو تحريف، وفى العقد «الحمد لله الذى فض خدمتكم، وأذل عزكم، فإذا أتا كم كتابى . . » وفى كتاب الحراج « فالحمد لله الذى فض خدمتكم ، وفرق جمكم ، وخالف بن كلمتكم وأوهن بأسكم ، وساب ملككم ، فإذا جاءكم كتابى هذا » .

# ٩١ – كتاب خالد إلى مرازبة فارس

وكتب إلى مرازبة فارس كتابًا فيه:

« بسم الله الرحمن الرحيم . من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس . أما بعدُ : فأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، وإلاَّ فقد جئتكم بقوم يحبون تَسْلَمُوا ، وإلاَّ فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبوب شرب الخمر » . ( تاريخ الطبرى ٤ : ١٨ )

# ٩٢ – كتاب أبي بكر إلى خالد بن الوليد

وبعد أن تم النصر لخالد بن الوليد فى وقعة الفِرَاض أمر الجيش بالقَفَل (٢) إلى الحيرة ، وتخلّف هو مظهراً أنه فى السّاقة ، وخرج حاجًّا لخَمْس بقين من ذى القعدة سنة ١٢ هـ ، مكتماً بحجّه ، ومعه عِدَّة من أصحابه حتى أتى مكة ، ثم عاد إلى الحيرة لم يعلم بحجه إلا من أفضَى إليه بذلك من السّاقة ، ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد ، فعتب عليه ، ووافاه كتاب أبى بكر بالحيرة مُنْصَرَفَه من حجّه أن :

سِرْ حتى تأتِى جموع المسلمين باليَرْمُوك ، فإنهم قد شَجُوا وأَشْجَوا (٣) وإياك أن تعود لمثل مافعلت ، فإنه لم يُشْجَ الُجْموع من الناس بعون الله شَجَاك (١) ، ولم 'ينْزَع الشَّجَى (٥) من الناس نَزْ عَك ، فَلْيَهِنْيِنْك أبا سليمان النية والحِفظُوَة (١) ، فأ "بَمِمْ 'يُتْوِم ِ الله لك ،

<sup>(</sup>١) تخوم الشام والعراق والجزيرة على الشاطئ الشعرق للفرات .

<sup>(</sup>٢) القفل والقفول : الرجوع ، وساقة الجيش : مؤخره .

<sup>(</sup>٣) أشجاه قرنه : قهره وغلبه حتى شجى به (كفرح ) شجى (كفتى ) .

 <sup>(</sup>٤) أى لم تقهر الجموع قهرك ، وفي الأصل « شجيك » وهو تحريف ، ولعله كان في الأصل المنقول
 عنه هكذا « شجك » بألف قصيرة فوق الجم .

<sup>(</sup>٥) والشجى أيضًا : ما اعترش ف حلق الإنسان من عظم وغيره .

<sup>(</sup>٦) الحظوة: المكانة . أي منزلتك عند الله .

ولا يَدْخُلْكَ عُجْب فَتَخْسَرَ وتَذَلِلَ ، وإياك أَن تُدِلَّ بعمل ، فإن الله له المَن ، وهو وَلَا يَدُخُلُكَ عُجْب فَتَخْسَرَ وتَذَلِلَ ، وإياك أَن تُدِلَّ بعمل ، فإن الله له المَن ، وهو وَلَى الْجَزاء » . ( تاريخ الطبرى ؛ : ٢٦ ، ٢٠ )

# ٩٣ \_ كتاب أبي بكر إلى أهل الين

ولما أَزْمَعَ أَبو بكر رضى الله عنه فتح الشأم ، استنفَرَ الناسَ لجهاد الروم ، فَنفَروا إليه ، ثم رأى أن يكتب كتابًا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الجهاد ، ويرغّبهم فى ثوابه ، فكتب إليهم :

« بسم الله الرحمن الرحمي . من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من قُرِي عليه كتابى هذا من المؤمنين والمسلمين من أهل الهمين ، سلام عليكم ، فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد : فإن الله كتب على المؤمنين الجهاد ، وأمرهم أن ينفروا خِفافا و ثِقالاً ، وقال : « جاهدُ وا بأموالكُم وا نفسكُم في سَبِيلِ الله » فالجهاد فريضة مفروضة ، وثوابه عند الله عظيم ، وقد استنفر نا مَن قِبَلنا من المسلمين إلى جهاد الروم بالشام ، وقد سارعوا إلى ذلك وعَسْكَروا وخرجوا ، وحَسُنَت في ذلك نيتهم ، وعظمت في الخير حِسْبَهم (١) ، فسارعوا عباد الله إلى ما سارعوا إليه ، ولتحسُن نيتَهم وعظمت في الخير حِسْبَهم (١) ، فسارعوا عباد الله إلى ما سارعوا إليه ، ولتحسُن نيتَهم وعظمت في الخير حِسْبَهم (١) ، فسارعوا عباد الله إلى ما عارعوا إليه ، ولتحسُن نيتَهُم فيه ، فإنكم إلى إحدى الحسنين : إما الشّهادة ، وإما الفتح والفنيمة ، فإن الله بدين الحق ، و يُقرّوا بحكم الكتاب ، أو يؤدّوا الجُزْيَة عن يَد (٢) وهم صاغرون ، بدين الحق ، و يُقرّوا بحكم الكتاب ، أو يؤدّوا الجُزْيَة عن يَد (٢) وهم صاغرون ، حفظ الله لكم دينكم ، وهذَى قلوبكم ، وذكى أعالكم ، ورَزَقكم أجر المجاهدين الصابرين ، والسلام عليكم » .

( فتو ح الثام س ه ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ١ : ١٢٨ )

<sup>(</sup>١) الحسبة : الأجر ، واسم من الاحتساب . احتسب بكذا أجرا عند الله: اعتده ينوى به وجه اقه.

<sup>(</sup>٢) انظر هامش س ٣٩.

# ٩٤ – كتاب أبي بكر إلى عمرو بن العاص

وكان أبو بكر رضى الله عنه قد رَدَّ عمرو بن العاص على عِمالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاَّها إياه من صَدَقات سَعْدِ هُذَيْم وعُذْرة قبل ذهابه إلى عُمَان ، فحرج إلى مُعَان (١) وهو على عِدَة من عمله إذا هو رجع ، فأنجز له ذلك أبو بهر .

فلما اهتاج أبو بكر لفتح الشام كتب إلى عمرو:

« إِنَى قَدْ كَنْتُ رَدَّدَتُ عَلَى العَمْلُ الذَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ وَلَا كَهُ مَرَّةً ، وَسَمَّاهُ لَكُ أَخْرَى ، مَنْهَمَّكُ إِلَى عُمَانَ ، إنجازا لمواعيد رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّم ، فَقَدْ وُلِيَّتَهُ ثُمْ وُلِيِّتَهُ (٢) ، وقد أحببتُ أبا عبد الله أن أفرِّغَكُ لما هو خير عليه وسلم ، فقد وُلِيَّتَه ثم وُلِيِّتَهُ (٢) ، وقد أحببتُ أبا عبد الله أن أفرِّغَكُ لما هو خير لك في حياتك ومَعَادِكُ منه ، إلا أن بكون الذي أنت فيه أَحَبَّ إليك » .

### ه ۹ – رد عمرو علی کتاب أبی بکر

#### فكتب إليه عمرو :

« إنى سَهُمْ من سهام الإسلام ، وأنت بعد الله الرامى بها ، والجامعُ لها ، فانظر أشدً ها وأخشاها وأفضلَها ، فأرمر به شيئًا إن جاءك من ناحية من النواحى » .

وكتب إلى الوليد بن عُقْبة \_ وكان على النصف من صَدَقات قُضاعة \_ بنحو ذلك ، فأجابه بإيثار الجهاد .

فكتب إليهما: « استخْلِفاً على أعمالكما ، وانْدُبا من يليكما » فندبا الناس فتتامَّ إليهما بَشَر كثير .

 <sup>(</sup>۱) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث عمرو بن العاس إلى جيفر ( ملك عمان ) منصرفه من حجة الوداع ( سنة عشر ) فمات رسول الله وعمرو بعمان ( انظر تاريخ الطدى ٣ : ٢٣١ ) .
 (٢) أى وليته مرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . ثم وليته مرة أخرى في عهدى .

ثم جَهَّز أبو بكر الجيوش لفتح الشأم ، فجعلها أربعة : على أحدها عرو بن العاص ، ووجهته فلَسْطِين ، وعلى الثانى الوليد بن عقبة ، ووجهته الأرْدُن ، وعلى الثالث يزيد ابن أبى سفيان ، ووجهته البَلْقاء ، وعلى الرابع أبو عبيدة عامر بن الجراح ، ووجهته رخمص ، وقدم شُرَحْبِيل بن حَسَنة وافداً من عند خالد بن الوليد ، فاستعمله أبو بكر على عمل الوليد بن عقبة ، وكان ذلك أول سنة ١٣ ه .

(تاریخ الطبری ؛ : ۲۹ ، وتاریخ الـکامل لابن الأثیر ۲ : ۱۹۹ وتهذیب تاریخ ابن عساکر۱۳۱۱)

# ٩٦ \_ كتاب أبي بكر إلى خالد بن سعيد بن العاص

ولما انهزم خالد بن سعيد بن العاص أمام جيش الروم ، وهرب إلى ذى المَرْوَة (١)، وأَتَى أَبا بَكُرِ الخَبرُ كتب إليه :

« أَقِمْ مَكَانَكَ ، فَلَعَمْرِي إِنْكَ مِقْدَام بِحْجَام ، نَجَّالٍ مِن الْغَمَرَات ، لاتخوضُها إلى حق ، ولا تَصْبِرُ عليه » . ( تاريخ الطبري ٤ : ٣١ )

# ٧٧ \_ كتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى أبي بكر

وسار أبو عُبَيدة بن الجراح إلى الشأم، حتى إذا دنا من « الجابية » أتاه آتٍ فقال:

<sup>(</sup>١) ذوالمروة: قرية بوادى القرى، وذلك أن أبا بكر رضى الله عنه لما عقد الألوية لقتال أهل الردة، عقد له فيمن عقد، ووجهه إلى مشارف الشأم، وأمره أن ينزل تياء لايبرحها، وأن يدعو من حوله إلى الانضام إليه، وألا يقبل إلا من لم يوتد، ولايقاتل إلا من قاتله، حتى يأتيه أمره، فأجمتم إليه جوع كثيرة، وبلغ خبره الروم، فجهزو المليه جيشا من العرب التابعين لهم، فكتب خالد إلى أبى بكر بذلك، فكتب إليه أبو بكر أن أقدم ولا تحجم واستنصر الله، فسار إليهم خالد، فلما دنا منهم تفرقوا وأعروا منزلم، فنزله و دخل عامة من كان تجمع له في الاسلام، وكتب إلى أبى بكر بذلك فكتب إليه: «أقدم ولا تقتحمن حتى لاتؤتى من خلفك » فتقدم، وصار إليه بطريق من بطارقة الروم يدعى باهان، فهزمه خالد وقتل حنده، وكتب بذلك إلى أبى بكر واستمده فأمده، ثم لما علم خالد أن أبا بكر أمر الأمراء وجيش وقتل حنده، وكتب بذلك إلى أبى بكر واستمده فأمده، ثم لما علم خالد أن أبا بكر أمر الأمراء وجيش الجيوش لفتح الشأم كا تقدم اقتحم على الروم طلبا للحظوة وأعرى ظهره واستطرد له باهان وتراجع هو ومن معه إلى دمشق، واقتحم خالد في الجيش، فا نطوت مسالح باهان عليه، وأخذوا عليه الطرق ولا يشعر، غرج خالد هاربا في جريدة إلى ذى المروة، وأقام عكرمة في الناس ردءا لهم، فرد عنهم باهان وجنوده.

إِن هِرَ قُل ملك الروم ﴿ بَأَنْطَا كِيَة » وإنه قد جمع لكم من الجوع مالم يجمعه أحد كان قبله من آبائه لأحد من الأمم قبلكم ، فكتب أبو عبيدة إلى أبى بكر رضى الله عنهما:

« بسم الله الرحمن الرحميم . لعبد الله أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى عبيدة بن الجراح ، سلام عليك ، فإنى أحمَدُ إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعدُ : فإنا نسأل الله أن يُعِزّ الإسلام وأهله عِزًا متيناً ، وأن يَفْتَح لهم فتحاً يسيراً ، فإنه بلغنى أن هِرَقْل ملك الروم نزل قرية من قُرى الشأم تدعى « أنطا كية » وأنه بعث إلى أهل مملكته، فحشَرَهم إليه وأنهم نفروا إليه عَلَى الصَّعْب والذَّلُول، وقد رأيت أن أعْلِمك ذلك ، فترى فيه رأيك ، وانسلام عليك ورحمة الله وبركاته ». (فتوح النام م ٢٤)

## ٩٨ – ردأبي بكر على أبي عبيدة

فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعدُ ، فقد بلغنى كتابك ، وفَهِمْتُ ما ذكرتَ فيه من أمر هِرَقُل ملك الروم ، فأمّا مَنْزِله « بأنطاكية » فهزيمة له ولأصحابه ، وفتح من الله عليك وعلى المسلمين ، وأمّا ما ذكرتَ من حَشْره لكم أهلَ مملكته ، وجَمْعِه للم الجوع ، فإن ذلك ما قد كنا وكنتم تَعْلَمُون أنه سيكون منهم ، وما كان قوم ليد عُوا سلطانهم ، ولا يخرجوا من ملكهم ، بغير قتال ، وقد علمت والحمدُ لله ليد عُوا سلطانهم ، ولا يخرجوا من ملكهم ، بغير قتال ، وقد علمت والحمدُ لله أن قد غزاهم رجال كثير من المسلمين يُحبُون الموت حُبَّ عدوهم الحياة ، ويُجزّون (١) من الله في قتالهم الأجر العظيم ، ويحبون الجهاد في سبيل الله أشدً من حبّهم أبكار نسائهم ، وعقارًال أموالهم ، الرجل منهم عند الفتح خير من ألف رجل من

<sup>(</sup>١) ف الأصل : « ويجذبون » وهو تحريف وقد أصلحته كما ترى .

<sup>(</sup>٢) أي وخيارها : جم عقيلة كسفينة ، وهي من كل شيء أكرمه .

المشركين ، فالْقَهُم بجندى ولا تشتَوْحِشْ لمن غاب عنك من المسلمين ، فإن الله معك ، وأنا مع ذلك تُمِدُّك بالرجال حتى تـكتفي ، ولا تويد أن تزداد إن شاء الله ، والسلام عليك ورحمة الله » .

( فتوح الشام ص ٢٤ )

# ه ه ه ه ان بكر بكر

وكتب يزيد بن أبي سفيان إلى أبي بكر رضي الله عنه:

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ، فإن مَلِكَ الروم هِرَقْلَ لَمَّا بلغَه مسيرُ نا إليه ، ألتى اللهُ الرعب في قلبه ، فتحمَّل (١) فنزل أنطاكية ، وخلَّف أمراء من جنده على مدائن الشأم ، وأمرهم بتتالنا ، وقد تيسَّرُوا لنا واستَعَدُّوا ، وقد أخبرنا مسالِلةُ الشأم أن هِرَقْل استنفرَ أهل مملكته ، وأنهم قد جاءوا كِبُرُّون الشَّوْكَ والشَّحَر (٢) فَرُنا بأمرك ، وعجِّل علينا في ذلك برأيك نتبعه إن شاء الله ، ونسأل الله النصر والصبر والفتح ، وعافية المسلمين ، والسلام عليك ورحمة الله » .

### ٠٠٠ ــ رد أبي بكر على يزيد بن أبي سفيان

فكتب إليه أبو بكر:

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعدُ ، فقد بلغنى كتابك تذكر فيه تَحَمَّلُ (٣) ملك الروم إلى أنطاكية ، وإلقاء الله الرعب في قلبه من جموع المسلمين ، فإن الله \_ وله الحد \_ قد نَصَرَنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرُّعب (١) ، وأمدَّنا علائكته الكرام ، وإن ذلك الدين الذى نصرنا الله به بالرعب ، هو هذا الدين الذى

(٣) في الأصل : «تحويل» وهو تحريف.
 (٤) في الأصل : «بالمرعب» وهو تحريف أيضا.

<sup>(</sup>۱) تعمل: ارتحل . (۲) من أمثال العرب: « جاء بالشوك والشجر » وهو مثل يضرب لمن جاء بالشيء السكثير من كل ما كان من حيش عظيم وغيره .

ندعو الناسَ إليه اليوم ، فَوَرَبِّكُ لا يجعلُ اللهُ المسلمين كالحجرمين ، ولا مَن يشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا الله كَن يعبدُ معه آلهة أخرى ، ويدين بعبادة آلهة شَيّى ، فإذا لقيتموهم فانهد (1) إليهم بمن معك وقاتيلهم ، فإن آلله لن يَخْذُلُكَ ، وقد نبأنا الله تبارك وتعالى أن الفئة القايلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله ، وأنا مع ذلك مُمِدُّكُ بالرجال في إثر الرجال ، حتى تكتفوا ولا تحتاجوا إلى زيادة إنسان إن شاء الله ، والسلام عليك ورحمة الله » .

وجعل أبو بكر يبعث بالأمداد إلى الشأم مَدَدًا تِلْوَ مَدَد. ( فتوح الثأم ص ٢٦ )

## ١٠١ - كتاب هرقل إلى أهل الشأم

فلما رأى أهل مدائن الشأم أن العرب قد جاشَت (٢) عليهم من كل وجه، وكثرت جموعُهم بها، بعثوا رسلهم إلى ملكهم يُعْلِمونه ذلك، ويسألونه المدد، فكتب إليهم:

« إنى قد عجبت لكم حين تستمدُّ وننى (٣) ، وحين تكثِّرون على عدد من جاء كم من العرب ، وأنا أعلم من جاء منهم ، ولأهل مدينة واحدة من مدائنكم أكثر مما جاءكم أضعافاً مضاعَفةً فالْقَو هم فقا تِلوهم ، ولا تظنوا أنى كتبت اليكم بهذا ، وأنا أريد ألاً أُمِدَّكم ، لا بعَثَنَّ إليكم من الجنود ما تَضِيق بهم الأرض الفضاء » .

فكتب أهل مدائن الشأم بعضهم إلى بعض ، وأرسلوا إلى كل من كان على دينهم من العرب فدَّعَو هم إلى قتال المسلمين فأجابوهم . ( فتوح الثأم س ٣٦ )

<sup>(</sup>١) أى انهض . (٢) من جاش البحر: إذا هاج، وجاشت القدر إذا غلت، وفي الحديث: « ستكون فتنة لايهدأ منها جانب إلا جاش منها جانب » أى فار وارتفع .

<sup>(</sup>٣) ف الأصل: « تستهدونني » وهو تحريف .

### ١٠٢ ــ كتاب أبي عبيدة إلى أبي بكر

وبلغ أبا عبيدة مراسلتُهُمْ وخبرهم فكتب إلى أبى بكر:

« بسم الله الرحن الرحيم . أما بعد ، فالحمد لله الذي أعزّ نا بالإسلام ، وأكر من بالا يمان ، وهدانا لما اختلف المختلفون فيه بإذنه ، إنه يَهْدِى من يشاء إلى صراط مستقيم، وإن عُيُونى من أنباط أهل الشأم أخبرونى أن أوائل أمداد ملك الروم قد وقعوا إليه ، وأن أهل مدائن الشأم بمثوا رسلهم إليه يستمدونه ، وأنه كتب إليهم : « إن أهل مدينة من مدائنكم أكثر بمن قدم عليكم من العرب ، فانهضوا إليهم فقا تلوهم فإن مَدَدى يأتيكم من ورائكم » فهذا ما بلغنا عنهم ، وأنفس المسلمين ليّنة بقتالهم ، وقد أخبرونا أنهم قد تهيئوا لقتالنا ، فأنزل الله على المؤمنين نصره ، وعلى المشركين رجْز م ( فتوح الشأم س ٣٧ )

# ١٠٣ \_ رد أبي بكر على أبي عبيدة

فكتب أبو بكر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما:

« بسم الله الرحن الرحيم . أما بعد ، فقد جانى كتابك تذكر فيه تسيير عدوكم لمواقعتكم، وما كتب به مَلِكُهم إليهم من عِدّته إياهم أن يُعدِّهم من الجنود ماتضيق به الأرض الفضاء ، ولعَمْرُ آلله لقد أصبحت الأرض ضيقة عليه وعليهم برُحْبها (٢) بمكانكم فيهم ، وآيمُ آلله ما أنا بآيس أن تُزيلوه من مكانه الذي هو به عاجلا إن شاء الله ، فَبُثَ خيلك في القرى والسَّواد ، وضيِّق عليهم بقطع الميرة ولللدَّة ، ولا تحاصِرَنَّ المدائن حتى يأتيك أمرى ، فإن ناهضوك فانهَدُ إليهم واستعِنْ بالله عليهم ،

<sup>(</sup>١) الرجز : العذاب .

<sup>(</sup>۲) الرحب: الاتساع ، وفي الأصل « برجها » وهو تحريف .

فإنه ليس يأتيهم مدَد إلا أمددناك بمثليهم أو ضِعْفهم (١) وليس بكم والحمد لله و قِلَّة ولا ذلة ، فلا أعرفن ما جَبُنتم عنهم ، ولا ما خِفْتم منهم ، فإن الله فاتح لكم ومُظْهِرِكُم (٢) على عدوكم بالنصر ، وملتمس منكم الشكر لينظر كيف تعملون ، وعرو فأوصيك به خيراً ، وقد أوصيتُه أن لايضيع حقًا يراه ويعرفه ، فإنه ذو رأى وتجربة ، والسلام عليك ورحمة الله » . (فتوح الشأم س ٢٤)

### ١٠٤ - كتاب أبي عبيدة إلى أبي بكر

وكتب أبو عبيدة وهو بالجابية إلى أبى بكر رضى الله عنهما :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ، فإن الروم وأهل البلد ومن كان على دينهم من العرب ، قد اجتمعوا على حَرْب المسلمين ، ونحن نرجو النصر وإنجاز موعود الربّ وعادّتَه الخشنى ، أحببت ُ إعلامَك ذلك لترى فيه رأيك إن شاء الله ، والسلام » .

( فنوح الشأم ص ٧ ه )

# ١٠٥ – كتاب أبي بكر إلى خالد بن الوليد

فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهما :

ه أما بعدُ : فإذا جاءك كتابي هذا فَدَع ِ العراقَ وخلِّف فيه أهلَه الذين قَدِمْتَ

<sup>(</sup>۱) جاء في الصباح المنير: ﴿ قَالَ الْأَرْهِرِي : الضَّّفَ فِي كَلَّمُ الْعَرْبُ الْمُثَلُ ، هذا هو الأصل ، ثم استعمل الضَّف في المثل ومازاد وليس للزيادة حد ، يقال هذا ضعف هـذا أي مثله ، وهذان ضعفاه أي مثلاه ، قال: وجاز في كلام العرب أن يقال هـذا ضعفه أي مثلاه وثلاثة أمثاله ، لأن الضَّف زيادة غير محصورة ﴾ . وجاء في لسان العرب في هذا الصدد : ﴿ أَلا ترى قوله تعالى ﴿ فَأُولَمُ كُمُم جَزَالِهُ الصَّفْفِ مِمَا عَمُلُوا ﴾ لم يرد به مثلا ولا مثلين ، وإنحا أراد بالضَّعف الأضعاف ، وأولى الأشياء بسه أن نجمله عشرة أمثاله لقوله سبحانه ﴿ مَنْ جَاءَ بِالشَّيْمَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَا لِهَا ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّمَةِ فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مَثْلُهَا ﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّمَةِ فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مَثْلُهَا ﴾ فأقل الضعف محصور وهو المثل ، و أكثره غير محصور » .

عليهم وهم فيه، وامضِ متخفّفًا فى أهل القوة من أصحابك الذين قَدِموا العِراق معك من الحيامة، وصحبوك من الطريق، وقدِموا عليك من الحجاز، حتى تأتى الشأم، فتُلْقَى أبا عبيدة بن الجراح، ومن معه من المسلمين، فإذا التقييم فأنت أمير الجماعة، والسلام عليك ».

### ١٠٦ - كتاب خالد بن الوليد إلى المسلمين بالشام

فلما أقبل خالد إلى الشأم كتب إلى المسلمين بها:

« بسم الله الرحمن الرحمن الرحم ، من خالد بن الوليد إلى من بأرض العرب من المؤمنين والمسلمين ، سلام عليكم ، فإنى أحَدُ إليكم الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فإنى أسأل الله الذى أعز نا بالإسلام ، وشر فنا بدينه ، وأكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وفضّلنا بالإيمان ، رحمة من ربنا لنا واسعة ، ونعمة منه علينا سابغة (١) ، أن يُتم ما بنا وبكم من نعمته ، واحمد والله عباد الله يزد كم ، وارغبوا إليه فى تمام العافية عيدمها لكم ، وكونوا له على نعمه من الشاكرين .

وإن كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانى يأمرنى بالمسير إليكم، وقد شَمَّرْتُ وانكمشْتُ (٢) ، وكأنَّ خيلى قد أَطَلَّتْ عليكم فى رجال ، فأبشروا بإنجاز موعود الله ، وحُسْنِ ثوابه ، عَصَمنا الله وإيا كم بالإيمان ، وثبتّناً وإيا كم على الإسلام ، ورَزَقنا وإيا كم حُسْنَ ثواب المجاهدين ، والسلام عليكم » .

( فتوح الثأم ص ٦١ )

#### ١٠٧ – كتاب خالد إلى أبي عبيدة

وكتب إلى أبي عبيدة:

بسم الله الرحمن الرحيم . لأبي عبيدة بن الجرّاح من خالد بن الوليد: سلام عليك،

<sup>(</sup>١) أي تامة وانية . (٢) الكش وتكم : أسرع .

فإنى أحمد ُ إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد ُ : فإنى أسأل الله لنا ولك الأمن يوم الخوف ، والعصمة في دار الدنيا ، فقد أتانى كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنى بالمسير إلى الشأم ، وبالمقام على جندها ، والتوكّى لأمرها ، والله ما طلبت ُ ذلك ولا أرَدْتُه ، ولا كتبت ُ إليه فيه ، وأنت ـ رحمك الله ـ على حالك التي كنت بها لا يُمْضَى أمر ك ، ولا يخالف ُ رأيك ، ولا يقطع أمر ونك ، فإنك سيد من سادات المسلمين لا يُنكر فصلك ، ولا يُستغنى عن رأيك ، تمم الله ما بنا وبك من نعمة الإحسان ، ورجمنا وإياك من عذاب النار ، والسلام عليك ورحمة الله ه .

# ١٠٨ - كتاب أبي بكر إلى أبي عبيدة

وكتب أبو بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعدُ : فإنى قد ولَّيتُ خالداً قتال الروم بالشأم ، فلا تخالفُه ، واسمع له وأَرطع أمره ، فإنى وليته عليك ، وأنا أعلم أنك خير منه ، ولكن ظننتُ أن له فِطنةً في الحرب ليست لك ، أراد الله بنا وبك سُبُلَ الرشاد ، والسلام عليك ورحمة الله » . ( فنوح الشأم ٧٤ )

### ١٠٩ – كتاب خالد إلى الأمرا.

وَولِيَ خَالدٌ أَصِ الناس ، فلما أراد الشخوص من أرض دَمَشَق إلى الروم الذين الجتمعوا بأَجْنادَ يْنُ (١) ، كتب نسخة واحدة إلى الأمراء .

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعدُ : فإنه قد نزل بأجْعاديْن جموع من جموع

 <sup>(</sup>١) قال ياقوت في معجمه: وتفتح الدال فتكسر معها النون الأخيرة فيصير بلفظ التثنية ، وتكسير الدال وتفتح النون بلفظ الجمع » .

الروم غير ذى عدد ولا قوة ، والله قا صمهم (١) ، وقاطع دا برهم (٢) ، وجاعل دائرة (٣) السوّه عليهم السوّه عليهم ، وقد شخصت اليهم يوم سَرَّحت رسولى إليهم ، فإذا قدم عليهم فانهضوا إلى عدوكم رحمكم الله في أحسن عُدَّ نه م وأصح نيتهم ، صاعف الله له الحركم ، وحَطَّ أوزاركم ، والسلام عليه ورحمة الله » .

## ١١٠ \_ كتاب خالد إلى أبي بكر

فأقبلوا حتى اجتمعوا جميعاً بأجنادين ، وحملوا على الروم فهزموهم وقتلوا منهم عدداً كَثِيراً ، فلَحِقوا بإيليا ، وقَيْسارِ آية ، ودِمَشق ، وحِمْس ، فتحصنوا فى المدأن العظام ، وكتب خالد بن الوليد إلى أبى بكر رضى الله عنهما : بفتح الله عز وجل عليه ، وعلى المسلمين :

« بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد سيف الله الملصبوب على المشركين ، سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ، فإنى أخبرك أيها الصّدِّيق أنا التقينا نحن والمشركون ، وقد جعوا لنا جموعا بحمَّة كثيرة بأجنادين ، وقد رفعُوا صُلُبهم ، ونشروا كُتُبهم ، وتقاسموا بالله لا يفرُون حتى يُفنُونا ، أو يخرجونا من بلادهم ، فحرجنا إليهم واثقين بالله متوكلين على الله ، فطاعناهم بالرماح ، ثم صرنا إلى السيوف فقارعناهم بها ، ثم إن الله أنزل نصره ، وأنجز وعده ، وهزم الكافرين ، فقاتلناهم في كل فَجَّ وشهب وغائيطٍ (،) فاحد الله على إعزاز دينه ، وإذلال عدوه ، وحسن الصّنع لأوليائه ، والسلام عليكم ورحة الله و ركاته » .

 <sup>(</sup>١) قصمه: كسره. (٢) الدابر: آخر كل شيء، والأصل. (٣) الدائرة: الهزيمة.

 <sup>(</sup>٤) الفج . الطريق الواسع بين الجبلين . الشعب : الطريق في الجبل ، ومسيل الماء في بطن أرض،
 أو ما انفرج بين الجبلين . الفائط : المطمئن الواسع من الأرض .

وكانت وقعة أجنادين أول وقع عظيمة بالشأم ، وكانت في مُجادَى الأولى سنة ١٣ ه ، ثم جمع هرقل للمسلمين فالتقوا بالْيَرْمُوك ، وجاءهم الرسل وهم مُتَصافُون بخبر وفاة أبى بكر ، واستخلاف عمر ، وولاية أبى عبيدة حرب الشأم ، وعزل خالد ابن الوليد ، فكتموا الخبر الناس حتى ظفر المسلمون ، وذلك في رجب سنة ١٣ ه .

# ١١١ – عهد أبي بكر عند مو ته لعمر بن الخطاب

ولما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق دعا عثمان بن عفان رضى الله عنهما فقال : اكتب عهدى ، فكتب عثمان ، وأملى عليه :

« بسم الله الرحمن الرحمي . هذا ما عَهِدَ به أبو بكر بن أبى قُعاَفَةَ خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخِرِ عَهْدِه بالدنيا نازِحًا عنها ، وأول عَهْدِه بالآخرة داخلاً فيها ، في الحال التي يُوثْمِنُ فيها الكافرُ ، وَيَتَقِى فيها الفاجِرُ ، ويصدُق الكاذب : إنى استخلفت عليكم مُحَرَ بْنَ الخَطَّاب ، فإن بَرَّ وعدَل فذلك عِلمِي به ورَأْبي فيه ، وإن جار وبَدَّل فلا عِلْمَ لَى بالغيب ، والخَيْرَ أردْتُ ، ولكل آمري ما آكتسب ، والخَيْرَ أردْتُ ، ولكل آمري ما آكتسب ، وستَيْلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُون » .

( الـكامل للمعرد ١ : ٦ ، وصبح الأعشى ٩ : ٣٥٩ والإمامة والسياسة ١ : ١٦ ، والعقد الفريد ٢ ، ٢٠٧٧ ، وإعجاز القرآن ص١١٥ )

# خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

## ١١٢ \_ كتابه إلى أبي عبيدة بن الجراح

روى الطبرى أن أول كتاب كتبه عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين ولى الخلافة هو كتابه إلى أبى عُبيَدُة عامر بن الجرَّاح يوليه على جند خالد بن الوليد (١) ، وهو : « أُوصِيك بتقوى الله الذى كَبْقَى وَكَفْنَى ما سواه ، الذى هدانا من الضَّلالة وأخْرَجَنا من الظلمات إلى النور .

<sup>(</sup>١) كان عمر قبل أن يلي الحلافة غاضبا على خالد بن الوليد. وسبب ذلك: أن خالدا لما فرغ منأمر طليعة \_ كما قدمنا سار لقتال المرتدين من بني تميم بالبطاح (كغراب) وعليهم مالك بن نويرة ، وقد تردد عليه أمره ، فلما قدمها بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام . وأن يأتوه بـكل من لم يجب، وإن امتنع أن يقتلوه ، فجاءته الحيل بتالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع ،فاختلفت السرية فيهم ــ وفيهم أبو قتادة \_ فكان فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا ، وشهد آخرون أنه لم يكن من ذلك شيء . فلما اختلفوا فيهم أسر بهم فحبسوا في ليلة باردة لايقوم لها شيء ، وجعلت تزداد برداً ، فأمر خالد مناديا فنادى : أدفئوا أسراكم ــ وكانت في لغة كنانة بمعنى القتل ــ فظن القوم أنه أراد القتل فقتلوهم ، وسممخالد الواعية ( الصراخ ) فخرج وتد فرغوا منهم ، فقال : إذا أراد الله أمرًا أصابه ، وقد اختلف الغوم فيهم ، فقال أبو قتادة : هذا عملك . فنهره خالد . فغضب ومضى حتى أنى أبا بكر ، ثم تزوج خالد امرأة مالك، وقد ألح عمر على أبي بكر في خالد أن يعزله. وقال إن في سيف خالد رهمًا ( بالتحريك وهو السغه والحفة وركوب الشر والظلم). فإن لم يكن هذا حنا حق عليه أن تقيده، وأكثر عليه في ذلك ، فقال : هيه ياعمر ، تأول فأ خطأ ، فارفع لسانك عن خالد ،لم أكن لأشيم ( أى أغمد ) سيفا سله الله على الكافرين، وودى مالسكا ( أي أعطى ديته ) وكنب إلى خالد أن يقدم عليه ، وأقبل خالد إلى المدينة حتى دخلاالسجد معتجرًا بعمامة له قد غرز فيها أسهما ، فقام إليه عمر فا نترع الأسهم من رأسه قطمها ثم قال: أرئاء ؟قتلت امرأ مسلما ثم نزوت على امرأته ! والله لأرجنك بأحجارك ، وخالد لايكلمه حتى دخل على أبى بــكر ، فأخره المنر واعتذر إليه فعذره ، وخرج خالد حين رضي عنه أبو بكر فقال لعمر وهو جالس في المسجد : هلم أليابن أم شملة، فعرف عمر أن أبا بكر قد رضيعنه، فلم يكلمه ودخل بيته . فلما ولى عمر الحلافة عزله عن قيادة جند الثأم . وولىمكانه أبا عبيدة .

وقد استعملتُك على جند خالد بن الوليد ، فقم بأمرهم الذي يَحِقُ عليك ، لا تُقدِّم السادين إلى هَلَكَةٍ رَجَاءَ غنيمةٍ ، ولا تُنزِلهم مَنزلا قبل أن تَسْتَر يده (١) لهم ، وتعلم كيف مأناه ، ولا تَبعَثُ سَرِيَّة إلا في كَثف (٢) من الناس ، وإياك وإلقاء المسادين في مأناه ، ولا تَبعَثُ سَرِيَّة إلا في كَثف (٢) من الناس ، وإياك وإلقاء المسادين في المُلككة ، وقد أبلاك (٣) الله بي وأبلاني بك ، فغمض بصرك عن الدنيا ، وأله قلبك في المُلككة ، وإياك أن تُهلكك كما أهلككت من كان قبلك ، فقد رأيت مصارعهم » .

## ١١٣ – كتاب عمر إلى الأمصار

وكتب عمر إلى الأمصار:

« إنى لم أعزل خالدًا عن سَخْطة ولا خيانة ، ولكن الناس فُتِنُوا به غَفْتُ أَنْ يُوكُلُوا إِلَيْهِ وِيُبُتْلُوا به ، فأحببتُ أَنْ يَعْلُمُوا أَنْ الله هُو الصانع ، وأَنْ لا يَكُونُوا بِعَرَض فِتْنَةً ﴾ . ( تاريخ الطبرى ؛ : ٢٠٦ )

# ١١٤ - كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة

وفى رواية: أن أبا بكر تُوُفِّى ، وخالدُ بن الوليد على حصار دمشق، فكتب عمر إلى أبى عبيدة بِنَغْى أبى بكر ، واستعمالهِ أبا عبيدة ، وعَزْلهِ خالدًا :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبى عبيدة بن الجراً ح، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الله الله إلا هو ، أما بعد : فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تُورُفّى ، فإناً يله وَ إِناً إليه رَاجِعُونَ ، ورحمةُ الله

<sup>(</sup>١) الرائد: الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلأ ومساقط الغيث ،وقد راد أهله منزلا وكلأ ، وراد لهم ، وارتاد ، واستراد . (٢) السرية: قطعة من الجيش . الكثف: الجماعة .

<sup>(</sup>٣) أبلاه: امتحنه كابتلاه .

وبركاته على أبى بكر الصِّدِّيق العامل<sup>(۱)</sup> بالحق ، والآمر بالقِسْط<sup>(۲)</sup>، والآخِذ بالعُرْف ، اللَّيِّن السَّتِير الوَادِع<sup>(۳)</sup> ، السَّمْل القريب الحكيم ، نحقسِبُ مصيبقنا فيه ومصيبة المسلمين عامَّةً عند الله تعالى ، وإنا نرغب إلى الله في العِصْمة برحمته من كل معصية ، ونسأله العمل بطاعته ما أحيانا ، والحُلُولَ في جنته إذا تَوفّانا ، إنه على كل شيء قدير .

وقد بلغنا حِصاركم لأهل دمَشِق ، وقد ولَّيتك جماعة المسلمين فَبُثَّ سَرَاياكُ (\*) في نَواحي أَهلِ حَمْس ودمشق وما سواها من أرض الشأم ، وانظر في ذلك برَ أيك ، ومَنْ حَضَرك من المسلمين ، ولا يحمِلَنَّكَ قولى هذا على أن تُغْرِي عسكرك فيطمَع فيك عدوك ، ولكن \* مَن استغنيت عنه فسيَّره ، ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبِسه ، وليكن فيمن يُحتبَس خالد بن الوليد ، فإنه لاغنى بك عنه ، والسلام عليك ورحمة الله».

# ۱۱۵ – کتاب أن عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب

فكتب أبو عُبَيدة بن الجرَّاح ، ومُعاذ بن جَبَل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهم كتابًا واحداً ، وهو :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من أبى عُبَيدة بن الجَرَّاح ، ومُعاذ بن جبل إلى عمر ابن الخطاب ، سلام عليك ، فإنا نحمَد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعدُ : فإنا عهد ناك ، وأمرُ نفسك لك مُهِمُ ، وإنك يا عمر أصبحت وقد وَلِيتَ أمر أمَّة محمد :

<sup>(</sup>١) في فتوح الشأم و القائل ، . (٢) القسط: العدل .

<sup>(</sup>٤) جم سرية كغنية : ومى القطعة من الجيش .

أُخْرِها (١) وأَسْوَدِها ، يقعد بين يديك الصديق والعدو ، والشريف والوضيع ، والشديد والضعيف ، ولكل عليك حق وحِصة (٢) من العدل ، فانظر كيف أنت يا عمر عند ذلك ، وإنا نذ كرِّك بوماً تُبْلَى (٦) فيه السرائر ، وتُكشف فيه العَوْرات ، وتظهر فيه للخبَّآت، وتعنو فيه الوجوه لملك قاهر ، قهرَ هم بجَبَرُوته ، والناسُ له داخِرُون ينتظرون قضاءه ، ويخافون عقابه ، ويرجون رحمته .

وإنه بلَغنا أنه يكون فى هذه الأمة رجال يكونون إخوانَ العَلاَنية ، أعداء السريرة وإنّا نعوذ بالله أن تُنْزِل كتابَنا من قلبك سوى المنزل الذى نزل من قلوبنا ، فإنا إنما كتبنا إليك نصيحةً لك ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » .

( فتوح الشأم ص ٨٨ ، وإعجاز القرآن ص ١١٦ )

# ١١٦ – رد عمر على أبي عبيدة ومعاذ

فكتب عمر رضى الله عنه جواب كتابهما :

« بسم الله الرحمن الرحم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبى عبيدة بن الجراح ، ومُعاذ بن جبل ، سلام عليكما ، فإنى أحَدُ إليكما آلله الذي لا إله إلا هو ؛ أما بعد : فإنى أوصيكما بتقوى الله ، فإنه رضا ربكما ، وحظ أنفسكما وغنيمة الأكياس لأنفسهم عند تفريط العَجَزة ، وقد بلغنى كتابكما تذ كران أنكما عَمِد كُمانى وأمر نفسى لى مُهم ، فا يدريكما ؟ وهذه تزكية منكما لى ، وتذكران أنى وليت أمر هذه الأمة يقعد بين يدى الصديق والعدو ، والشريف والوضيع ، والقوى والضعيف ، ولكل حصته من العدل ، وكتبتما أن انظر كيف أنت يا عمر عند ذلك ، و إنه لا حَوْل ولا قوة لعمر العدل ، وكتبتما أن انظر كيف أنت يا عمر عند ذلك ، و إنه لا حَوْل ولا قوة لعمر

<sup>(</sup>۱) الحمراء: العجم لأن الفالب على ألوانهم البيان والحمرة . (۲) الحصة: النصيب . وق ايجاز الفرآن « ولكل حصته » من العدل . (۳) تبلى أى تختبر وتكشف . تعنو: تذل وتخضع . داخرون : صاغرون ذليلون. من دخر كنع وفرح دخوراو دخرا بالتحريك أى صغروذل. وفي إعجازالفرآن « فإنا نحذرك يوما تعنو فيه الوجوه ، وتجب فيه الفلوب (أى تضطرب ) وإنا كنا نتحدث أن هذه الأمة ترجم في آخر زمانها أن يكون إخوان العلائية أعداء السريرة » .

لولا أنك علمته من غيرى ، وما سُلطانُ الدنيا وإمارتها ؟ فإن كل ما ترى يصير إلى زوال ، وإنما نحن إخوان ، فأينا أمَّ أخاه أو كان أميرًا عليه لم يضر ه ذلك فى دينه ولا دنياه ، بل لعل الوالى أن يكون أقربَهما إلى الفتنة ، وأوقعهما بالخطيئة لأنه بِمرَ ض هَلَكة إلا مَن عَصَم آللهُ عز وجل ، وقليل ماهم ، وكتبما تعود ذاننى بالله أن أنزيل كتابكما منى سوى المنزل الذى نزل من قلوبكما ، وإنما كتبما نصيحةً لى ، وقد صدقها، فتعهد انى منكما بكتاب ، ولا غنى بى عنكما » .

( فتو ح الشأم ص ٨٩ ، وإعجاز القرآن ص ١١٧ )

<sup>(</sup>۱) وفي إعجاز القرآن: « وكتبتما تحذرانى ما حذرت به الأمم قبلنا ، وقديما كان اختلاف الليل والنهار بآجال الناس يقربان كل بعيد ، ويبليان كل جديد ، ويأتيان بكل موعود ، حتى يصبر الناس إلى منازلهم من الجنة أو النار ، ثم توفى كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب » .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل فافتوح الشام. وفي إعجاز القرآن: « وكتبتما تزعمان أن أمر هذه الأمة يرجع في آخر زمانها أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرة، ولستم بذاك، وليس هذا ذلك الزمان، ولكن زمان ذلك حين تظهر الرغبة والرهبة، فتسكون رغبة بعض الناس إلى بعض إصلاح دينهم، ورهبة بعض الناس إصلاح دنياهم،

#### ١١٧ - كتاب عمر إلى أبي عبيدة

وبعد أن تم الظفر للمسلمين فى وقعة « اليَرْمُوك » بلغ أبا عبيدة أن الروم أرزُوا (١) إلى « فِحْل » ، وأن المدد قد أتى أحل دمشق من حِمص ، فكتب إلى عمر بن الخطاب يستشيره: أبدمشق يبدأ أم بفِحْل من بلاد الأردُن ؟ فكتب إليه عمر:

«أمابعدُ ، فابد وا بدمشق فانهدُوا (٢) لها ، فإنها حِصْن الشام ، وبيت مملكتهم، واشْغَلُوا عنكم أهل فِحْل بخيل تكون بإزائهم في نحورهم ، وأهل فلسطين وأهل حمص ، فإنْ فتحها الله قبل دمشق فذاك الذي نحب ، وإن تأخر فَتْحُها حتى يفتح الله دمشق فليكنزل بدمشق من يُمْسِك بها ، وَدعُوها وانطلِق أنت وسائرُ الأمراء حتى تغيروا على فحل ، فإن فتح الله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى حِمْص ، ودع شُرَحْبيل وعَمْرا وأَخْلِهما بالأرْدُن وفِلَسُطين ، وأمير كل بلد وجُند على الناس حتى يخرجوا من إمارته » . (تاريخ الطبرى ٤ : ٧٥)

### ١١٨ – عهد خالد بن الوليد لأهل دمشق

وسار انسلمون إلى دمشق وحاصروها ، فنزل خلاد بن الوليد على الباب إلشرق ، وعمرو بن العاص على باب توما ، وشُرَحبيل على باب الفراديس ، وأبو عبيدة على باب الجابية ، ويزيد بن أبى سفيان على باب كيسان ، وألحوا عليها ، فقال الأسْقُفُ يومًا خالد : صالحنى على هذه المدينة ، فدعا خالد بدواة وقِرْطاس وكتب :

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها (٢٠)،

<sup>(</sup>١) أرز كفرب : تجمع وثبت . أرزت الحية : لاذت بججرها ورجعت إليه وثبتت في مكانها .

<sup>(</sup>٢) أى انهضوا . (٣) وفى تاريخ ابن عساكر «يوم فتحها» وذلك يدل على أن هذا العهد كتب بعدالفتح، كما يدل على ذلك أيضاً ماورد فى رواية ابن عساكر من قوله عقب إيراد الكتاب: «شهد هذا السكتاب يوم كتب عمرو بن العاص وعياص بن غنم ويزيد بن أبى سفيان وأبو عبيدة بن الجراح ومعسر ابن عتاب وشرحبيل بن حسنة وعمير بن سعد ويزيد بن نبيشة وعبد الله بن الحارث وقضاعة بن عامر » .

أعطاهم أمانا على أنفسهم وأمو الهم وكنائسهم وسُور مدينتهم لا يُهدُم ولا يُسْكَن شيء من دُورِهم ، لهم على ذلك عهدُ الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين ، لا يُعرَّض لهم إلا بخير إذا أَعْطَوا الجزية » .

وكتب في رجب من سنة أربع عشرة .

( فتوح البلدان للبلاذري ص١٢٧، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ١ : ١٤٨ ، ٢ : ١٠٥ )

# ١١٩ \_ عهد أبي عبيدة لأهل دمشق

وشمَّر خالد لفتح المدينة ، فدخلها من جهة عَنُوةً ، فلما رأى ذلك الروم قصدوا أبا عبيدة ، وبذلوا له الصلح ، فقبل منهم ، وفتحوا له الباب ، فالتق خالد والقواد فى وسطها(١) ، ثم كتب لهم أبو عبيدة كتاب الصلح ، وهو :

« بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب لأبى عُبَيْدة بن الجراح بمن أقام بدمَشق وأرضها ، وأرض الشام من الأعاجم ، إنك حين قدِمْتَ بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملّتنا ، وإنا اشترطنا لك على أنفسنا أن لا نُحْدِث فى مدينة دمشق ، ولا فيا حولها كنيسة ، ولا دَيْرًا ولا قَلاَّية (٢) ولا صَوْمَعَة راهِب ، ولا نجد د ما خرب من كنائسنا ، ولا شيئاً منها بما كان فى خِطَط (٣) المسلمين ، ولا تمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها فى الليل والنهار ، وأن نوسع أبوابها للمارة ، وأبناء السبيل ، ولا نُووى فيها ، ولا فى منازلنا جاسوساً ، ولا نكتم على مَنْ غش المسلمين ، وعلى أن لا نضرب بنواقيسينا إلا ضَرْب اخَفِيا فى جوف كنائسنا ، ولا نُنظهر الصايب عليها ، ولا نوفع أصواتنا

<sup>(</sup>١) وجاء في فتوح البلدان للبلاذرى ص١٢٨ : « فلما رأى الأسقف أن أبا عبيدة قد قارب دخول المدينة بن إلى خالد فصالحه ، وفتح له الباب الشرقى ، فدخل والأسقف معه ناشراً كتابه الذى كتبه له ، فقال بعض المسلمين: والله ما خالد بأمير فكيف يجوز صلحه؟ فقال أبو عبيدة : إنه يجير على المسلمين أدناهم ، وأجاز صلحه وأمضاه . . . » .

<sup>(</sup>٢) القلاية : من بيوت عبادات النصارى كالصومعة ، وفي الأصل : « قلامة » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) المطط جم خطة بالكسر : وهي الأرض التي يختطها الرجل لنفسه .

فى صلاتنا وقراءتنا فى كغائسنا ، ولا نُخرج صليبنا ولا كتابنا ، ولا نُخرج بَاعُوثًا ولا سَعَانِين (١) ، ولا نرفع أصواتنا بموتانا ، ولا تُظهر النيران معهم في أسواق المسلمين ، ولا نجاورهم بالحنازير ، ولا نبيع الخمور ، ولا نُظهر شِرْ كا في نادي المسلمين ، ولانرغِّب مسلمًا في ديننا ، ولا ندعو إليه أحداً ، وعلى أن لا نتخذ شيئًا من الرَّقيق الذين جَرَت عليهم مِمهامُ السلمين ، ولا نمنع أحداً من قرابتنا إن أرادوا الدخول في الإسلام ، وأن نَكْزُم ديننا حيثًا كنا ، ولا نتشبَّه بالسدين في لُبْس قَلَنْسُوة ولا عِمامة ولاَ نَعْلَيْن ، ولا فَرْق شعر ، ولا في مراكبهم ، ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نتسمَّى **بأسمائهم ، وأن نَجُزُ عَقَادِمَ ر**ووسنا ، ونَفَرِق نواصِيَنَا ، ونشُدُّ الزَّنانِير<sup>(٢)</sup>على أوساطنا ، وأن لا ننتُش في خواتيمنا بالعربية ، ولا نركَبَ السُّرُوجِ ، ولا نتخذ شيئًا من السلاح ، الطريق، ونتوم لهم من المجالس إذا أرادوها، ولا نطَّلِع عليهم في منازلهم، ولا نعلُّم أولادَ نا القرآن ، ولا نشارك أحداً من السلمين إلا أن يكون للمسلم أمر التجارة ، وأن نُضِيف كل مسلم عابر سبيل من أوسَطِ ما نجد ، و ُنطْعمه فيها ثلاثة أيام ، وعلينا أن لا نشتُم مسلمًا ، ومن ضرب مسلمًا فقد خَلَع عهدَه .

ضَمِنًا ذلك لك على أنفسنا وذَرَاريِّنا وأرواحنا ومساكِينا ، وإن نحن غَيَّرْنا أو خالفنا عما استرطنا لك وقبانا الأمان عليه ، فلا ذمَّة لنا ، وقد حَلَّ لك منا ما حَلَّ من أهل المعاندة والشقاق ، على ذلك أعْطِينا الأمان لأنفسنا وأهل ملَّتنا ، فأقِرُ ونا في بلادكم التي ورَّ ثُكمُ الله إياها .

شهِدَ آللهُ على ما شَرَطْنا لَكُم على أنفسنا ، وكفى بالله شهيداً » . (تهذيب تاريخ ابن عباكر ١:٩٤٩)

<sup>(</sup>۱) الباعوث عند النصاری کالاستسقاء عندنا ، وهو اسم سریانی ، والسعانین : عید له قبل عیدهم السکبیر بأسبوع وهو سریانی أیضاً. (۲) الزنانیر جم زنار کرمان: وهو مایشد علی وسط النصاری والمحوس .

# ١٢٠ \_ كتاب عمرو بن العاص إلى أبي عبيدة

ولما ظهر أبو عبيدة على دمشق أمرَ عمرَ و بن العاص بأن يسير إلى أرض الأرْدُن وفلسطين فيكون بينهما ، ففعل ما أمر به ، وبلغه وهو هناك أن الروم قد جمعوا جموعهم، وتأهبوا لقتال المسلمين ، فكتب إلى أبى عبيدة بن الجراح :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعدُ فإن الروم قد أَعْظَمَتْ فتح دمشق ، واجتمعوا من نواحي الأُرْدُنَ وفلسطين ، فتكاتبوا وتواتقوا وتعاقدوا أنْ لايرجعوا إلى النساء والأولاد حتى يُخْرِجوا العرب من بلادهم ، واللهُ مُكذَّبُ قولَهم وأمّلهم ، ولنْ يَجْعُلَ اللهُ للكَافِرِينَ عَلَى المُوْمِنِينَ سَبِيلًا ، فا كتب إلى برأيك في هذا الحدَثِ ، أرَشد اللهُ أَمْرَك ، وسدَّدك وأدام رُشْدك ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » .

فأمده أبو عبيدة بجيش عظيم . ( فتوح الثأم س ٩٤ )

#### ١٢١ \_ كتاب أبي عبيدة إلى عمر بن الخطاب

وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما:

« بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله الله عر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح، سلام عليك، فإنى أحمَدُ إليك الله الله الله إلا هو ، أما بعد : فإن الروم قد أقبلت فنزلت « فحل » طائفة منهم مع أهلها ، وقد سارع إليهم أهل البله ، ومَن كان على دينهم من العرب ، وقد أرسَلوا إلى أن : « اخرُج من بلادنا التي تُنبت الحنطة والشعير والفواكه والأعناب ، وإنكم لستم لها بأهل ، والحمُوا ببلادكم بلاد الشقاء والبؤس ، فإن أنتم لم تفعلوا سر نا إليكم بما لا قبل لكم به ، ثم أعطينا الله عهداً والبؤس ، فإن أنتم لم تفعلوا سر نا إليكم بما لا قبل لكم به ، ثم أعطينا الله عهداً أن لانتصر ف عنكم ، ومنكم عين تَطْرِف (١٠) » فأرسلت إليهم :

<sup>(</sup>١) طرفت العين كضرب: تحرك جفناها .

« أَمَّا قول كَمَّ الْحَرُجُوا مَن بَلَادِنا ، فلستم لها بأهل » فلعمرى ما كنا لِنَخْرُجِ منها ، وقد دَخَانْاها وَوَرَّ ثَنَاها الله مُنكم ، ونَزَعْناها من أيديكم وإنما البلاد بلاد الله ، والعباد عباده ، وهو مَثلِك الملوك ، يُوْتِي المُلْكَ مَن فَيَشَاء ، وَيَنْزِعُ المُلْكَ مِمَن يَشَاء ، وَيَنْزِعُ المُلْكَ مِمَن يَشَاء ، وَيُعْزِ مَن يَشَاء ، وَيُعْزِ مَن يَشَاء ، وأمَّا ما ذكرتم من بلادنا وزعتم أنها بلاد البؤس ويُعْزِ مَن يَشَاء ، وقد أَبْدَلَنا آلله بها بلاد كرتم من بلادنا وزعتم أنها بلاد البؤس والشقاء ، فقد صدقتم ، وقد أَبْدَلَنا آلله بها بلاد كم بلاد العيش الرَّفيغ (١) ، والسَّعْر الرَّخِيص ، والفواكه الكثيرة ، فلا تحسبُونا بتاركيها ، ولا منصرفين عنها ، ولكن أقيموا لنا فوآلله لا نُحَشَّم إنياننا، و لنَا يُتَنَاكُم إن أَفْتَم لنا » .

فكتبت إليك حين نهضت إليهم، متوكِّلاً على آللهِ، راضياً بقضاء الله ، واثقاً بنصر الله ، كفانا الله وإياك والمؤمنين مكيدة كل كائد، وحسد كل حاسد، ونصر الله أهل دينه نصراً عزيزاً ، وفتَحَ لهم فتحاً يسيراً ، وجعل لهم من لدُنه سلطانا نصيراً » . ( فتوح الشأم من ١٠٩ )

# ۱۲۲ ــ رد عمر على أبي عبيدة

فكتب إليه عمر رضي الله عنه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبى عبيدة ابن الجرّاح ، سلام عليك ، فإنى أحَدُ إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فإن كتابك جاءنى بنفير الروم إليك ، ومَنز لهم الذى نزلوا به ، ورساكتهم التى أرسلوا ، وبالذى رجعت إليهم فيما سألوك ، وقد سددت بحجتك ، وأو تيت رُشدك ، فإن أتاك كتابى هذا وأنتم الفالبون ، فكثيرا ما نذكر من ربنا الإحسان إلينا وإليكم ، وإن أتاكم وقد أصابكم نَكُب (٢) ، أو قر ح فلا تَهنوا ولا تَحزنوا ولا تستكينوا ،

 <sup>(</sup>١) الرفاغة والرفاغية: سعة العيش والخصب والسعة؛ وعيش أرفغ ورافغ ورفيخ: خصيب واسم طبب، وفعله ككرم، وفي الأصل « العيش الرفيع » بالعين، والمعنى عليه مستقيم، ولكنه بالغين أحسن.
 (٢) النكب والنكبة: المصيبة. القرح: الجرح وعض السلاح ونحوه. وهن يهن: ضعف.

خَإِنَـكُمُ الْأَعْلَوْنَ ، وإنها دار الله ، وهو فاتِحُها عليكم تصديقا منا لِقَوْل نبينا صلى الله عليه وسلم (١) فاصْبِروا إن الله مع الصابرين .

واعلم أنك متى ما لقيت عدوك ، فاستعنت بالله عليهم ، وعَلم منك الصدق ، نَصَرك عليهم ، فقل إذا أنت كقيتَهم : اللهم إنك الناصر ُ لدينك ، والمُعزِ لأوليائك قديمًا وحديثًا ، اللهم فتولَ نصرهم ، وأظهر فلْجَهم (٢) ولا تَكِلهم إلى أنفسهم فيعجَزُوا عنها ، وكن الصارنع لهم ، والدافع عنهم برحمتك ، إنك الولئ الحيد » .

#### ١٢٣ – كتاب أبي عبيدة إلى عمر

ونهض المسلمون انتال الروم فهزموهم ، وقتلوا منهم مَقْتَلة عظيمة ، وعلبوا على سواد الأُرْدُنَّ وعلى أرضها ، وكتب أبو عبيدة إلى عمر رضى الله عنهما :

« بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبى عبيدة بن الجراح ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك آلله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فالحمد لله الذى أنزل على المسلمين المؤمنين نصر م ، وعلى الكافرين رجز م ، أخبر أمير المؤمنين \_ أصلحه الله \_ أنا التَقينا نحن والروم ، وقد جمعوا لنا الجوع العظام ، فجاءونا من رءوس الجبال ، وأسياف (٣) البحار ، وظنوا أنه لاغالب لهم من الناس ، فبرزوا لنا

<sup>(</sup>۱) جاء في سميرة ابن هشام في السكلام في غزوة المندق ج ٢ س ١٥٨ . و قال ابن إسحاق: وحدثت عن سلمان الفاردي أنه قالى: ضربت في ناحية من الحندق ففلظت على صخرة ، يرسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منى ، فلما رآئى أضرب ورأى شدة المسكان على ، نزل فأخذ المعول من يدى فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة ( والبرقة بالضم ذات حجارة وتراب وحجارتها الفالب عليها البياض وفيها حجارة حر وسود ) . ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحت برقة أخرى ، ثم ضرب به الشالثة فلمعت تحت برقة أخرى ، ثم ضرب به الشالثة فلمعت تحت برقة أخرى . قال قلت : بأبي أنت وأى يارسول الله ، ما هذا الذى رأيت يلمع تحت المعول وأنت تضرب ؟ قال :أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت : نعم قال: أما الأولى فإن الله فتح على بها المين ، وأما الثانية فإن الله فتح على بها المشرق » .

وبغوا علينا ، وتوكلنا على الله ، ورفعنا رغبتنا إليه ، وقلنا : حَسْبُنَا الله وَ وَيَعْمَ الْوَكِيل ، ونهضنا إليهم بخيلنا ورَجَّالتنا ، وكان القتال بين الفريقين مَلِيًّا (١) من النهار ، أهدى الله فيه الشهادة لرجال من المسلمين ، منهم عمرو بن سعيد بن العاص ، وضَرَب آلله وجوه المشركين ، واتبعهم المسلمون يقتلونهم ويأسِرُونهم ، حتى اعتصموا بحصونهم ، فأصاب المسلمون عسكرهم ، وغلبوا على بلدهم ، وأنزلهم الله من صَياصِيهم (٢) ، وقَذَفَ في قُلُوبهم الرُّعْبَ ، فا من أخمد الله على المؤمنين أنت ومن قِبَلك من المسلمين على إغزاز دينه ، الرُّعْبَ ، فا من المسلمين على إغزاز دينه ، وإظهار الفَلْج على المشركين ، وادعوا الله لنا بتمام النعمة ، والسلام عليك » .

### ١٢٤ -- كتاب أبي عبيدة إلى عمر

فلما رأى أهل « فِحْل » أن السلمين قد غلبوا على أرض الأردُن ، سألوهم الصلح فصالحوهم ، وأما أهل الأردُن وأهل القرى ، فإن المسلمين أخذوا ذلك عَنْوَة بغير صلح، فاختلفوا فيهم ، فقالت طائفة : نقسمهم ، وقالت طائفة : نقركهم ، وكتب أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ُ فإن الله ذا المَنّ والفضل والنّعم العظام فَتَحَ على المسلمين من أرض الروم ، فرأت طائفة من المسلمين أن يُقِرُّوا أهلَها على أن يُوَدّوا الجزية إليهم ، ويكونوا يُحارَ الأرض ، ورأت طائفة منهم أن يقتسموهم ، فليكتب إلينا أمير المؤمنين برأيه في ذلك ، أدام الله لك التوفيق في (٢) جميع الأمور » .

<sup>(</sup>١) أي زماناً طويلا.

<sup>(</sup>٢) الميامى: الحصون وكل ما امتنع به جع صيصية .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ وَجَيْمُ الْأُمُورُ ﴾ .

### ١٢٥ – رد عمر على أبي عبيدة

فكتب إليه عمر رضي الله عنه:

« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح، سلام عليك ، فإنى أحمدُ إليك الله الله الاهو ، أما بعدُ : فإنه بلغني كتابك تَذَكُر إعْزازَ اللهِ أهلَ دينه ، وخِذْلانَ أهل عداوته ، وكفاتيتَه إيانا مُؤْنَةَ من عادانا ، فالحمد الله على إحسانه إلينا فيما مَضَى ، وحُسْنِ صنيعه لنا فيما غَبَر (١) ، الذي عانَى جماعة المسلمين ، وأ كرَّمَ بالشهادة فريقا من المؤمنين ، فهنيئاً لهم برضاً ربِّهم ، وكرامَتِه إياهم ، ونسأله أَلَّا يَحْرِمنا أَجْرَهُم ، وألَّا كَفْتِلْنَا بعدهم ، فقد نصحوا لله ، وقَضَوا ما عليهم ، ولربهم كانوا يعملون ، ولأنفسهم كانوا يهتدون . وقد فهِمْتُ ما ذكرتَ من الأرض التى ظَهَرَ عليها وعلى أهلها المسلمون ، فقالت طائفة : نُقرُّ أهلها على أن يُؤدُّوا الجزية إلى المسلمين ، ويكونوا مُعَاّرَ الأرض ، وقالت طائفة : نقتسيمُهم ، وإنى قد نظرتُ فيما كتبتَ إلى من هذا ، فَغَرَقَ رأيي فيما سأَلْتَني عنه ، إلَّا أنى قد رأيتُ أن تُقْرِّهم ، وأن تحمِلَ الجزيةَ عليهم ، وتقسِمَها بين المسلمين ، ويكونوا مُعمَّار الأرض ، فهم أعلَمُ بها، وأقوى عليها من غيرهم ، أرأيتم لو أنَّا أخذنا أهلها واقتسمناهم ، مَن كان يكون لِّن يأتى بعدنا من المسلمين؟ وأللهِ ما كانوا إذن ليجدوا إنسانا يكلَّمونه، ولا يكلمهم، ولا إ ينتفِعون بشيء من ذات يده ، وإن هؤلاء يأ كلهم المسلمون ما داموا أحياء ، فإذا هاكُنا وهاكوا أكل أبناؤنا أبناءهم أبدا ما بَقُوا ، وكانوا عبيداً لأهل الإسلام أبداً ما دام دين الإسلام ظاهراً ، فضع عليهم الجزية َ ، وكُفَّ عنهم السَّبيِّ ، وامنع للسلمين من ظلمهم ، والإضراز بهم ، وأكْلِ أموالهم إلا بحقها » .

فلما جاء أبا عبيدة هذا الرأى من عمر عمل به . ( فتوح الثأم من ١٧٤ )

<sup>(</sup>١) غبر الشيء كدخل : نتى ومضى ، ضد .

#### صورة أخرى

وجاء في كتاب الخراج لأبي يوسف:

وكتب أبو عبيدة إلى عمر رضى الله عنه بهزيمة المشركين، وبما أفاء الله على المسلمين، وما أعطى أهلَ الذمة من الصلح، وما سأله المسلميون من أن يَقْسِمَ بينهم المدن وأهلَها، والأرضَ وَما فيها من شجر أو زرع، وأنه أبَى ذلك عليهم، حتى كتب إليه فيه، ليكتب إليه برأيه فيه فكتب إليه عر:

« إنى نظرتُ فيا ذ كرتَ مما أفاء الله عليك ، والصلح الذى صالحتَ عليه أهلَ المدن والأمصار ، وشاورتُ فيه أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكل قد قال في ذلك برأيه ، وإن رأيي تبعَ لكتاب الله تعالى ، قال الله تعالى : « وَمَا أَفَاء الله عَلَى وَسُولِهِ مِنهُمْ هَا أَوْجَفْتُم (() عَلَيْهِ مِن خَيْلِ وَلا رِكابِ وَلَكِن آلله يُسلّطُ رُسلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاهُ وَالله عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ الْقُرى عَلَى مَنْ يَشَاهُ وَالله عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ الْقُرى عَلَى مَنْ يَشَاهُ وَالله عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ الْقُرى عَلَى مَنْ يَشَاهُ وَالله عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ الْقُرى فَلَيْ وَلا يَسْعِيلِ كَى كُلِّ شَيْء قدير ". مَا أَفَاء آلله عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ الْقُرَى وَلَا يَسُعِيلِ كَى لا يَكُونَ فَلَه وَلا يَسْعِيلِ كَى الْقَرْبِيلُونَ عَمْهُ وَلَا الله عَلَى وَالْمَا كُن الله عَنْ الله وَرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُم عَنهُ وَلَا يَعْهُ وَا الله وَرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُم عَنهُ وَلَا يَعْهُ وَا الله وَرَسُولُ وَيَنْعُرُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسُولُهُ وَيَعْمُ وَا الله وَالله عَنه أَن الله وَرَسُولُ وَيَنْعُمُ وَا الله وَرَسُولُهُ وَالله وَالله وَرَسُولَهُ وَيَعْمُ وَالله وَرَسُولُ وَيَنْعُمُ وَا الله وَرَسُولَه وَيَعْمُ وَالله وَرَسُولُه وَيُوا الله وَالْمِيلُ عَنْ الله وَرَسُولُه وَيُوا الله الله وَالْمِيلُهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ وَالْمِيلُ عَلَى الله وَالْمُهُ وَلَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَجِمُونَ وَمِن عَلَى أَنْفُومِ مَا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (٣) وَمَن يُوقَ شُحَ قَسُعِ فَأُولِيْكَ هُمُ وَيُونَ عَلَى أَنْفُومِ عَلَى أَنْفُومِ عَلَى أَنْفُومِ عَلَى أَنْفُومِ عَلَى الله وَالله وَالله عَلَى الله وَلَوْلَ عَلَى الله وَالله عَمْ المَالِمُ وَلَوْلَ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (٣) وَمَن يُوقَ شُحَ قَلْهُ وَلَوْلَكَ هُمُ وَيُونَ عَلَى أَنْفُومِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالله وَالْمُومُ الْمُؤْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يُعْمُونَ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَاللّه وَالله وَالْمُومُ وَاللّه وَالْمُؤْمُ وَلُولُونَ عَلَى الله وَلَا يَعْمُونَ الله وَالْمُومُ وَاللّه وَالْمُومُ وَاللّه وَالْمُومُ وَلَا الله وَالْمُومُ وَالْمُولُونَ وَالله وَالله وَلَا يَعْمُونَ الله وَالْمُومُ وَاللّه وَ

 <sup>(</sup>١) أفاءه عليه:أعاده عليه و رده على صيره له. ووجف الفرس كوعد وجيفاً :عدا. أوجفته: أعديته.
 ومن فى الآية زائدة : أى لم تقاسوا فيه مثقة .
 (٣) أى يتداوله الأغنياء وبدور بينهم كما كان الجاهلية .

المُفلِحُونَ » فإنهم الأنصار « وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ » ولد آدم الأحمر والأسود » فقد أشرك الله الذين من بعدهم في هذا النَيْء إلى يوم القيامة ، فأقر ما أفاء الله عليك في أيدى أهله ، واجعل الحزية عليهم بقدر طاقتهم تقسيمُ ا بين المسلمين ، ويكونون مُحمَّار الأرض ، فهم أعلم بها وأقوى عليها ، ولا سبيل لك عليهم ، ولا للمسلمين معك أن يُحمَّلُهم قَيْنًا وتقسمهم ، للصلح الذي جَرَى بينك وبينهم ، ولأخذك الجزية منهم بقدر طاقتهم ، وقد بَيِن الله لنا ولهم فقال : في كتابه « قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالله وَلا بَاللهُ مِن الله لنا ولهم مُعلُوا الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالله وَلا بَاللهُ مِن الله لنا ولهم مُعلُوا الْجُزيَة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ دِينَ الله عَلَى مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا مَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَن اللهُ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ » .

فإذا أخذت منهم الجزية فلاشىء لك عليهم ولا سبيل ، أر أيت لو أخذنا أهلها فاقتسمناهم ، مَا كان يكون لن يأتى من بعدنا من السلمين ؟ وألله ما كانوا يجدون إنسانا يكامونه ، ولا ينتفعون بشىء من ذات يده ، وإن هؤلاء يأ كلهم المسلمون ما داموا أحياء ، فإذا هلكنا وهلكوا أكل أبناؤنا أبناءهم أبداً ما بتُوا ، فهم عبيد لأهل دين الإسلام مادام دين الإسلام فاهراً فاضرب عليهم الجزية ، وكُف عنهم السبيء وامنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم ، وأكل أموالهم إلا بحِلًا ووَف لهم بشرطهم الذى شَرَطْت كم في جميع ما أعطيتهم .

وأما إخراج الصُّلْبان في أيام عيدهم فلا تمنعهم من ذلك خَارج المدينة بلا رايات ولا بُنُود (١) ، على ماطلبوا منك يُوماً في السنة ، فأمَّا داخِلَ البلد بين المسلمين ومساجدهم فلا تظهر الصلبان » .

فأذن لهم أبو عبيدة في يوم من السنة ، وهو يوم عيدهم الذي في صومهم ، فأما في غير ذلك اليوم فلم يكونوا يخرجون صلبانهم . (كتاب الحراج س ١٦٧)

<sup>(</sup>١) البنود: جم بند كشمس وهو العلم الكبير .

## ١٢٦ - عمد أبي عبيدة الأهل بعلبك

ثم خرج أبو عبيدة نحو حِمْص فَرَ بَبَعْلَبَكَ ، فطلب أهلها الأمان والصلح ، فصالحهم ، وكتب لهم :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابُ أمان لفلان بن فلان وأهل بعلبك ، رُومِها وفُرُ مِها وعَرَبَها ، على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ودُورهم داخِلَ المدينة وخارِجَها ، وعلى أَرْحاً ثَهم ، وللرُّوم أن يَر ْعَوْا سَر ْحَهم (١) ما بينهم وبين خُستة عشر ميلا ، ولا ينزلوا قرية عامرة ، فإذا مضى شهر ربيع وجُمَادى الأُولَى ، ساروا إلى حيثُ شاءوا ، ومن أسلم منهم فله مالنا وعليه ما علينا ، ولِتُجَّارهم أن يسافروا إلى حيثُ أرادوا من البلاد التي صالحَنا عليها ، وعلى من أقام منهم الجزية والخراج ، شَهِد الله ، وكنى بالله شهيداً » .

# ١٢٧ – كتاب أبي عبيدة إلى عمر

ثم دخل أبوعبيدة حِمْصَ وطلب أهلها الصلح، فصالحهم المسلمون، وكتبوا لهم كتابًا بالأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، وكتب أبوعبيدة بن الجراح إلى عر بن الخطاب رضى الله عنهما .

« بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح ، سلام عليك ، فإني أُحَدُ إليك الله الذي لا إله إلا .هو ، أما بعد ، فالحمد لله الذي أفاء علينا وَعليك يا أمير المؤمنين أفضل كُورَة في الشأم أهلا وقلاعًا ، وأكثرهم عدَدًا وَجُمْعًا وَخَراجا ، وَأَكْتَبَهم للمشركين كَتْبالًا ، وأيسر ، على المسلمين فتحًا ، أخبرك يا أمير المؤمنين \_ أصلحك الله \_ أنا قدِمْنا بلادَ حِمْصَ وَبها من المشركين عدد كثير ، يا أمير المؤمنين \_ أصلحك الله \_ أنا قدِمْنا بلادَ حِمْصَ وَبها من المشركين عدد كثير ،

<sup>(</sup>١) السوح: المال السائم. (٢) الكتب كشمس: الجم . أي وأكثرهم جما وجندا .

وَالسَّمُونَ يَزْفُونَهُم (١) بِبأَس شديد ، فلما دخلنا بلادهم ألتى الله الرعب فى قلوبهم ، وَوَهَّن كيدهم ، وَقَلَّ أَظفَارهم ، وَسَأَلُوا الصلح وأَذعنوا بأدا الجزية ، فقبِلْنا منهم وَكففنا عنهم ، وَفتحوا لنا الحصون ، وَاكتبوا منا الأمان ، وقد وَجَّهنا الخيول إلى الناحية التى فيها مَلِكُهُم وَجنوده ، فنسأل الله مَلِكَ اللوك ، وَناصِر الجنود، أن يُعِزُ المسلمين بنصر ، وأن يُسْلِم المُسلمين بنصر ، وأن يُسْلم المُسلم عليك » . ( فتوح الشأم ص ١٢٨)

# ۱۲۸ ــ رد عمر على أبي عبيدة

فكتب إليه عمر:

« أما بعد ُ: فقد باله على كتابك تأمرنى فيه بحمد الله على ما أفاء الله علينا من الأرض ، وَفَتَحَ علينا من القلاع ، وَمَكَن لنا فى البلاد ، وَصَنَعَ لنا ولكم وأبلانا وإيا كم من حسن البَلاء ، فالحمد لله حمداً كثيراً ليس له نفاد ٌ ، ولا يُحْصَى له تعداد ، وَذَكرت أنك وجّهت الحيول نحو البلاد التي فيها ملك الروم وجموعهم ، فلا تَفْعَل ، وَابعَث إلى خيلك فاضمُمْ الله إليك ، وأقم حتى يَمْضِيَ هذا الحَوْل ، ونرى من رأينا ، ونستعين بالله ذي الجلال والإ كرام على جميع أمورنا ، والسلام » . (فتوح النام ص ١٢٩)

## ١٢٩ \_ كتاب أبي عبيدة إلى ميسرة بن مسروق

وكان أبو عبيدة رضى الله عنه قد قَدَّم مَيْسرة بن مسروق إلى ناحية حَلَب ، فكتب إليه :

« أما بعدُ : فإذا لَقِيك رسولى فَأَقْبِلْ معه ، ودَعْ ما كنتُ وجَّهْتك فيه ، حتى نرى مِنْ رَأْينا ، وننظر فيما يأمر به خليفَتنا ، والسلام عليك » .

فأُقبل ميسرة في أصحابه حتى انتهى إلى أبي عبيدة بحمص فنزل معه .

( فتوح الثأم ص ١٣٠ )

<sup>(</sup>١) زفاه يزفيه زفيا وزفيانا : طرده ودفعه ، يقال : زفت الربيح السحاب إذا طردته واستخفته . وزفت الأمواج السفينة . (٢) أسامه : خذله . ( ١٩ — جهرة رسائل العرب — أول )

### ١٣٠ – كتاب أبي عبيدة إلى عمر

وبعث أبو عبيدة بن الجراح ليلَة غدًا من حِمْص إلى دمشق سُفيان بن عَوْف ابن مَثْقِل رسولا إلى عمر رضى الله عنه ، وكتب معه :

﴿ أَمَا بِعِدُ : فَإِن عُيُونِي قَدِمَتْ عَلَى مِن أَرضُ عِدُونا مِن القرية التي فيها مَلِكُ الروم ، فحد أُنُونِي بأن الروم قد توجَّهُوا إلينا ، وجمعوا لنا من الجموع مالم يجمعوه لأمة قط كانت قبلنا ، وقد دعوتُ المسلمين ، وأخبرتهم الخبر ، واستشرتُهُم في الرأى ، فأجمَع رأيهُم على أن أن يتنحُّوا عنهم حتى يأتينا رأيك ، وقد بعثتُ إليك رجلا عنده عِلْمُ ما قِبَلنا ، فسله عما بدا لك ، فإنه بذلك عليم ، وهو عندنا أمين ، ونستعين بالله العزيز ما قبلنا ، وهو حسنبنا ونعم الوكيل ، والسلام عليك » . (فتوح النام ص ١٣٨)

# ۱۳۱ – رد عمر على أبي عبيدة

فكتب إليه عمر رضي الله عنه :

« بسم الله الرحن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبيدة بن الجراح ، وإلى الذين معه من المهاجرين والأنصار ، والتابعين بإحسان ، والمجاهدين في سبيل الله ، سلام عليكم ، فإنى أُحمَدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ُ : فإنه بله بي توجّه كم من أرض حِمْص إلى أرض دمشق ، وتركم بلاداً قد فتحها الله عليكم ، وخَلَيْتموها (١) لعدوكم وخرجتم منها طائعين فكر هت هذا من رأيكم وفعلكم ، وسألت رسولكم : أعن رأى من جميمكم كان ذلك ؟ فَزَعم أن ذلك كان من رأى خياركم وأولى النّهي (١) منكم وجماعتكم ، فعلمت أن الله عز وجل لم يكن ليجمع رأيكم إلا على توفيق وصواب منكم وجماعتكم ، فعلمت أن الله عز وجل لم يكن ليجمع رأيكم إلا على توفيق وصواب

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل « وفليتموها » بالفاء وهو تحريف .
 (۲) النهى : العقل يكون واحدا وجما لنهية كفرصة .

### ١٣٢ – كتاب عمرو بن العاص إلى أبي عبيدة

وخرج أبو عبيدة حتى قَدِم دمشق ، وبها خالد بن الوليد ، فأتاه خالد وضَمَّ عسكره إلى عسكره ، ثم قَدِم على أبى عبيدة عبدُ الله بن عمرو بن العاص بكتاب من أبيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد : فإن أهل إيليا و كثيراً بمن كنا صائحناهم من أهل الأردن قد نقضوا الْعَهْد فيا بيننا وبينهم ، وذكروا أن الروم قد أقبلت إلى الشأم بقضها وقضيضها (٢) ، وأنكم قد خليتم لهم عن الأرض ، وخرجتم منها ، وأقبلتم منصرفين عنها ، وقد حراً هم ذلك على وعلى من قبلى من المسلمين ، وقد تراسلوا وتواثقوا وتعاقدوا لَيسيرُن إلى "، فاكتب إلى برأيك ، فإن كنت تريد القدوم على أقت لك حتى تقدم ، وإن كنت تريد أن تنزل مَن لا من الشأم، أو من غيرها، وأن أقدم عليك ، فأعلى برأيك أوافك به ، فإني صائر إليك أينا كنت، فابعث إلى مَدَداً أَوْمَى بهم على فأعلى برأيك أوافك به ، فإني صائر إليك أينا كنت، فابعث إلى مَدَداً أَوْمَى بهم على

<sup>(</sup>١) فى الأصل « لتحويلكم » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) القض: ماكبر من الحجارة . القضيض: ماتكسر وصفر منها . أي جاءوا بالكبير والصغير .

عدوعلى ضبط ما قِبَلى ، فإنهم قد أَرْجَفُوا (١٠ بنا ، وآغتمزوا فينا (٢٠ ، واستعدُّوا لنا ، ولو يجدونا فينا ضعفاً أو يَرَون فينا فُرْصةً ما ناظرونا (٣٠ ، والسلام عليك » .
( فتوح الثأم س ١٤٣ )

# ۱۳۳ – رد أبي عبيدة على عمرو

فكتب إليه أنو عبيدة بن الجراح:

«أما بعد : فقد قدم على عبد الله بن عرو بكتابك ، تذكر فيه إر جاف المر جفين ، واستعدادهم لك ، وَجُرْأَتهم عليك ، لِلَّذِي (٤) بَلَغهم من انصرافنا عن الروم ، وما خَلّينا لهم من الأرض ، وإن ذلك \_ والحد لله \_ لم يكن من المسلمين عن ضعف من بصائرهم ولا وَهُن من عدوهم ولكنه كان رأيا من جماعتهم كادوا به عدوهم من المشركين ليخرجوهم من مدائهم وحصونهم وقلاعهم وليجتمع بعض من المسلمين إلى بعض ، ويجتمعوا من أطرافهم ، وينضم إليهم من كان قر بهم ، و ينتظرون قدوم أمدادهم عليهم ، من أطرافهم ، وينضم إليهم من كان قر بهم و ويتامّت فر سانهم ، ووثيقنا بنصر الله أولياء ، و إنجاز مو عده ، و إعزاز دينه ، و إذلال المشركين ، حتى لا يمنع أحدهم أمّه ، ويجتمعوا ولا حكيلته ، ولا نفسه ، حتى يتوقّلوا (٥) في روس الجبال ، ويعجز وا عن منع الحصون ، ويجنعكوا للسلم (٢) ، ويلتمسوا الصلح ، « سُنّة آلله الّتي قد خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِد لِسُنّة آلله الله تَهْ وَلَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِد لِسُنّة آلله الله تَهْ وَلَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِد لِسُنّة آلله الله تَهْ يَلْهُ الّذِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِد لِسُنّة آلله الله تَهْ يَهْ وَلَوْ الله وَيَعْ وَلَالًا وَلَنْ تَجِد لِهُ الله وَلَا وَلَنْ تَجَد لِهُ وَلَا وَلَا وَلَالُهُ وَلَنْ تَجَد لِلَا الله وَلَا وَلَالُونَ وَلَوْ الله وَلَالُونَ وَلَالُونَ وَلَوْ الله وَلَالُونَ وَلَوْلُونَ الله وَلَالُونَ الله وَلَالُونَ وَلَالُونَ الله وَلَالُونَ الله وَلَالُونَهُ وَلَالُونَ وَلَالُونَ الله وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُونَ الله وَلَالُهُ وَلَالُونَ الله وَلَالُونَ الله وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُونَ الله وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالله وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالله وَلَالْهُ وَلَالله وَلَاله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله ولا كَلَاله وَلَالله وَلَاله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَاله وَلَالله وَلَالله وَلَاله وَلَالله وَلَاله وَلَالله ولل

ثم أعلم مَن قِبلك من المسلمين أنى قادم عليهم بجماعة أهل الإسلام إن شاء الله ، فليُحْسِنوا بالله الظن ، ولا يجدن أهل حربكم وعدوكم فيكم ضعفاً ، ولا وَهَناً ، ولافَشَلاً ، فيغتمزُ وا فيكم ، ويتجرَّ وا عليكم ، أعزَّ نا الله وإيا كم بنصره ، وألبَسَنا وإياكم عافيتَه وعفوه ، والسلام عليك » . ( فتوح الشأم ص ١٤٤)

<sup>(</sup>١) أرجف القوم : خاضوا في أخبار الفتن . (٢) اغتمزه : طمن عليه ووجد بذلك مغمزا.

<sup>(</sup>٣) المراد: ما أنظرونا: أي ما أخرونا بل سارعوا بالهجوم علينا . ﴿ ٤) فَ الأَصْل «الذَّى»

وهو تحريف . (٥) وقل في الجبل كوعد وتوقل : صعد . (٦) السلم : الصلح .

#### ١٣٤ – كتاب عمرو بن العاص إلى بطارقة إيلياء

فلما ورد على عمرو كتاب أبى عبيدة سار إلى إيلياء « بيت المقدس » وكتب إلى بطارقتها :

« بسم الله الرحمن الرحيم · من عمرو بن العاص إلى بطارقة إيلياء ، سلام على من اتبع الهدى ، وآمَن بالله العظيم الذي لا إله إلا هو ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ، أما بعدُ : فإِنا ُنْثَنَى عَلَى رَبَنَا خَيْراً ، وَنَحْمُدُه حَمَّداً كَثَيْراً كَا رَحِمَنا بَنْبَيِّه ، وشرَّفنا برسالته ، وأكرمنا بدينه ، وأعزَّنا بطاعته ، وأكرمنا بتوحيده والإخلاص بمعرفته ، فلسنا ـ والحمدلله \_ نجعل له نِدًّا ، ولا نتخذ من دو نه إِلْهَا ، لَقَدْ قُانْنَا إِذَنْ شَطَطًا ، سبحانه و بحمده وجَلَّ ثناؤه ، والحمد لله الذي جملكم شِيَّعاً ، وجعلكم في دينبكم أحزاباً بكفركم بربكم ، فَكُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيهِم فَرِحونَ . فمنكم من يزعم أن لله وَلَداً ، ومنكم من يزعم أن آلله ثاني اثنين ، ومنكم من يزعم أن آلله ثالث ثلاثة ، فَبُعْداً لمن أشرك بالله وسُحْتاً ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا ـَيْقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ، والحمد لله الذي قتل بطارقتكم ، وسلب عِزكم ، وطرد من هذه البلاد ملوكم ، وأورَثَنَا أرضكم ودياركم وأموالكم ، وأذلكم بكفركم بالله ، وشِيرْ كَـكُم به ، وتركِـكُم ما دعونا كم إليه من الإيمان بالله ورسوله ، فأعْقَبُكم اللهُ الْمُجُوعَ والخُوفَ وَالذَّل بِمَا كُنتُم تَصْعُمُون ، فإذا أَنَا كُمْ كَتَابِي هَذَا فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، و إلاَّ فأقبلوا إلينا حتى أكتب لكم كتابًا أمانا على دمائكم وأموالكم ، وأُعْقِد لكم عَقْداً تؤدُّوا إلى الجزيه عن يَدٍ وأنتم صاغِرون ، وإلاَّ فو الله الذي لا إله إلا هو لَأْرْمِيَنَّكُم بالخيل بعد الخيل ، وبالرجال بعد الرجال ، ثم لا أُقْلِع عنكم حتى أَقْتُل المقاتِلَةَ ، وأَسْبِيَ الذرية ، وتكونوا كأمة كانت ، فأصبحت كأنها لم تكن » . ( فتوح الثأم ص١٤٧ )

# ١٣٥ – كتاب أهل إيلياء إلى عمرو بن العاص

وكان أهل إيلياء قد يعثوا عيناً لهم ، فأتاهم فأخبرهم أن باهان قد أقبل من قبل ملك الروم فى ثلاثة عساكر، كل عسكر منها أكثر من ماثة ألف مقاتل ، وأن الدرب لما بلغهم ما سار إليهم من تلك الجموع ، علموا أنه لا قبل لهم بما جاءهم ، فانصر فوا راجعين ، وقد كان أوائل العرب دخلوا أرض قِنسَرين فأخر جوهم منها ، ثم أتوا أرض حمشق فأخر جوهم منها ، ثم أقبلت العرب نحو أرض حمص فأخر جوهم منها ، ثم أقبلت العرب نحو الأردُدُن نحو صاحبهم الذي كتب إليكم ، والروم في آثارهم يسوقونهم سَوقا عنيفاً سريعاً إلى ما قبلكم من البلاد فتباشر وا بذلك وسُرُّوا به ، وكتبوا إلى عمرو:

أما بعد : فإنك كتبت إلينا كتاباً تُزَكِّ فيه نفسك، وتَميب ما نحن عليه ، والقول الباطل لا ينفع به أحد نفسه ، ولا يضر به عدو ، وقد فَهمْنا ما دعوتنا إليه ، وهؤلاء ملوكنا وأهل ديننا قد جاءوكم ، فإن أَظْهَرَهم الله عليكم فذلك بلاؤه عندنا في القديم ، وإن أبتلانا بظهور كم علينا ، فلعمرى كُنُقِرَّنَ (١٠ لكم بالصَّفار ، وما نحن إلا كمن ظَهَر مم عليهم من إخواننا ، ثم دَانُوا لكم ، فأعطو كم ما سألتم » . (فنوح النام س ١٤٩)

# ١٣٦ – كتاب أبي عبيدة إلى عمر

وخرج أبو عبيدة من دمشق بالمسلمين إلى بلاد الأردُنَ ، وعلى مقدمته خالد ابن الوليد حتى نزل اليَرْموك وأقبل عرو حتى نزل معه ، وجاشت الروم على المسلمين ودَ نَوْا منهم ، فقال مُعاذ بن جَبَل ، ورجال معه من المسلمين لأبي عبيدة : أكا تكتب إلى أمير المؤمنين تُعْلِمه علم هذه الجيوش التى قد جاءتنا وتسألُه المدَد ؟ فكتب إليه مع عبد الله بن قُرْط الثمُّالِي :

<sup>(</sup>١) في الأصل « لنقرب » وهو تحريف ، والصفار : الذل ، ودانوا : خضعوا .

« أما بعد ُ: أخبر أمير المؤمنين \_ أكرمه الله \_ أن الروم نَفَرَت إلى المسلمين براً وبحراً ، ولم يخلّفوا وراءهم رجلا يُطيق حمل السلاح إلا جاشوا به ، وأخرجوا معهم القسيّسين والأساقفة ، و نزلت إليهم الرهبان من الصوامع ، واستجاشوا بأهل أرمينية ، وأهل الجزيرة ، وجاءونا وهم نحو من أربهانة ألف رجل ، وإنه لما بلغنى ذلك من أمرهم كرهت أن أغر المسلمين من أنفسهم ، أو أكتمهم ما بلغنى عنهم ، فكشفت لهم عن الخبر ، وشرحت لهم عن الأمر ، وسألتهم عن الرأى، فرأى المسلمون أن يتنحوا(١) إلى أرض من أرض الشام ، ثم يضم إلينا أطرافنا وقواصينا ، وتكون بذلك المكان جماعتنا حتى يَقد م علينا من قبل أمير المؤمنين المدد لنا ، فالعجل العجل يا أمير المؤمنين بالرجال بعد الرجال ، وإلا فاحتسِب أنفس المؤمنين إن هم أقاموا ، ودينهم منهم إن هم نفرقوا ، فقد جاءهم مالا قبل لهم به ، إلا أن يُعدهم الله يملائكته ، أو يأتيهم بغياث من قبله ، والسلام عليك » . (فنوح النام س ١٦٠)

#### ١٣٧ – رد عمر على أبي عبيدة

#### فكتب عمر إلى أبي عبيدة :

« أما بعد ُ: فقد قدم على أخو مُمَالة بكتابك يخبرنى فيه بنفير الروم إلى المسلمين براً وبحراً ، وبما جاشوا عليكم من أساقفتهم وقسيسهم ورهبانهم ، وإن ربنا المحمود عندنا ، والصانع لنا ، والعظيم ذا المن والنعمة الدائمة علينا ، قد رأى مكان هؤلا الأساقفة والرهبان حيث بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأعزه بالنصرة ، ونصره بالرعب على عدوه ، وقال وهو لا يخلف الميعاد : « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ مِا لُمُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ » فلا تَهُولَنَاك كثرة وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ » فلا تَهُولَنَاك كثرة ودين الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ » فلا تَهُولَنَاك كثرة أ

<sup>(</sup>١) في الأصل « تنحوا » .

ما جاءك منهم ، فإن الله منهم برى ، ومن برئ الله منه كان قَينًا (١) أنْ لاتنفَعَه كثرة، وأن يَكِلَه الله إلى نفسه ويخذُله ، ولا تُوحِشُك قلةُ المسلمين فىالمشركين(٢) فإنالله معك، وليس قليلاً مَن كان الله معه، فأقم ممكانك الذي أنت به حتى تَلْقُلَى عدوك وتُناجزَهم ، وتستظهِرَ بالله عليهم ، وكنى به ظَهيراً ووَليًّا ونصيراً ، وقد فهمت متالتك : « احتسب أُ نفس السلمين إن هم أقاموا ، ودينَهم إن هم تفرقوا ، فقد جاءهم مالا قِبَلَ لهم به ، إلاأن ُبِمدُّهِ الله بملائكته ، ويأتيهم بغِيات من قِبله » وايمُ ٱللهِ لولا استثناؤك بهذا لقد كنتَ أَسَأَتَ ، ولعمرى إن أقام (٣) لهم المسلمون وصَبَرُوا فَأُصِيبُوا، كَمَا عند الله خير ٣ للأبرار . ولند قال الله عز وجل : « فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَحْبُهُ ( ) وَمِنْهُمْ ۚ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا كَدَّلُوا تَبْدِيلًا» ،فطُو لَى (° للشهداء، وإنَّ لِنَ عَقَل عنالله ممن معك من المسلمين لأَسْوَةً بِالْمُصرَّعِينَ حُولَ رَسُولَالله صلى الله عليه وسلم في مواطنه ، فما تَحَجَرُ الذين قاتلوا في سبيل الله، ولا هابُوا الموت في جَنْبِ الله، ولا وَهَن الذين بَتُوا من بعده، ولا استكانوا لمصيبتهم ، واكنهم تأسُّوا بهم، وجاهدوا في الله مَن خالفهم منهم ، وفارق دينهم، ولقد أثني الله على قوم بصبرهم فقال: «وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيَّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ (١) كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ ٱيحِبُّ الصَّا برينَ ، وَمَا كَانَ قَوْ لَهُم إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبُّنَا أُغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وأُنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِ بنَ . فَآ تَاهُمُ اللَّهُ مُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُجِبُّ المَحْسِنِينَ » فأما ثواب الدنيافالغنيمة والفتح ، وأما ثواب الآخرة فالمغفرة والجنة .

واقرأ كتابى هذا على الناس، ومُرْهم فليقاتلوا فى سبيل الله، ولْيَصْبِرُوا كيما يؤتيَهم الله ثواب الدنيا، وحُسْنَ ثواب الآخرة.

<sup>(</sup>١) الفمين كأمين ، والقمن ككتف وجبل : الخليق الجدير ( والمحركة لا تثنى ولا تجمع ) ـ

 <sup>(</sup>٢) أى فى جنب المشركين.
 (٣) فى الأصل « أقاموا » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) النحب: الأجل: (٥) الطوبي: الحسني والخير.

<sup>(</sup>٦) قيل الربيون : العلماء الأتقياء الصبر ، وفيل : الجماعات السكثيرة .

فأما قولك: إنهم قد جاءهم مالا قِبَلَ لهم به ، فإن لا يكن لهم بهم قبل ، فإن لله هم قِبَلا ، ولم يزل ربنا عليهم مقتدرا ، ولو كنا والله إنما نقاتل الناس بحولنا وقو تنا وكثرتنا ، لهيهات ما قد أبادو نا (١) وأهلكونا ، ولكن نتوكل على الله ربنا ، ونبرأ إليه من الحول والتوة ، ونسأله النصر والرحمة ، وإنهم منصورون إن شاء الله على كل حال ، فأخلصوا لله نيتكم ، وارفعوا إليه رَغْبَتكم ، واصبروا وصابروا وصابروا ورابطوا وأتقُوا الله كَا لَعَلَكُمْ تَفُلِحُونَ » . (فتوح النام ص ١٦٢)

وبعث إليه عمر مسعيد بن عاص بن حِذْيَم في جَيشٍ مَدَدا له ٠

#### ۱۳۸ \_ كتاب باهان إلى قيصر

وكتب باهان إلى قيصر:

«أما بعد : فإنا نسأل الله لك أيها الملك ولجندك وأهل مماكتك النصر ، ولدينك وأهل سلطانك العز " ، فإنك قد بعثتني فيا لا يُحْصِيه من العدد إلا الله فقد مت على قوم فأرسلت إليهم ، وهيَّ بتهم فلم يهابوا ، وأطمعتهم فلم يطمعوا ، وخو فتهم فلم يخافوا ، وسألنهم الصلح فلم يتبلوا ، وجعلت لهم الجثل على أن ينصر فوا فلم يفعلوا ، وقد ذُعر منهم جندك ذُعراً شديداً ، وقد خشيت أن يكونوا الفشل قد عمَّهم ، والرعب قد دخل في قلوبهم ، إلا أن منهم رجالا قد عروا والمي ليسوا بفر الرعن عدوهم ، ولا شكاك (") في دينهم ، ولو قد كفوهم لم يفر واحتى يظهروا أو "يقتلوا ، وقد جعت أهل الرأى من أصحابي ، وأهل النصيحة لملكنا وديننا، فاجتمع رأيهم على النهوض إليهم جيماً في يوم واحد ، ثم لا نزايلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم " .

ونشِبت بين الفريقين وقعة اليَرْموك ، وكانت النَّصرة فيها للمسلمين ، والدَّ بْرة (٣) على المشركين ، ولما انتهى خبر الهزيمة إلى ملك الروم وهو بأنطا كية ، نادى في أصحابه

<sup>(</sup>١) مامصدرية ، والمصدر المؤول فاعل هيهات ،أى لوقعت إبادتهم لنا منذ زمن بعيد .

<sup>(</sup>٢) فرَّار وشكاكُ جم فاروشاك . (٣) الدبرة الهزيمة .

بالرحيل إلى القُسُطَنطينِيَّة راجعاً ، فلما خرج من أرض الشأم، وأشرف على أرض الروم، استقبل الشأم بوجهه ، فقال : السلام عليك يا سُورية سلام مودِّع لايرى أنه يرجع إليك أبدا » .

وكانت وقعة اليَرْمُوك في رجب سنة خمس عشرة (١) . ( فنوح الثأم ص ١٨٧ )

# ١٣٩\_كتاب أبي عبيدة إلى ميسرة بن مسروق

ثم إن أبا عبيدة دعا مَيْسَرة بن مسروق فسَرَّحه فى ألنى فارس، فمضى فى آثار القوم حتى قطع آلدُّرُوب (٢٠) ، وبلغ مرج القبائل وهى ناحية أنطا كية والمَصِيْصة ، ثم انصرف راجعاً ، وكان أبو عبيدة قد أشنق عليهم حين بلغه أنهم أَدْربوا وجَزِع جزعا شديداً ، وندم على إرساله إياهم فى طلب الروم فكتب إلى ميسرة :

« أما بعدُ : فإذا أتاك رسولى هذا فأقبِلُ إلى عين تنظر في كتابى هذا ، ولا تُعُرِّجَنَّ على شيء ، فإن سلامة رجل واحد من المسلمين أحَبُّ إلى من جميع أموال المشركين ، والسلام عليك » .

فوافاه كتاب أبى عبيدة وقد مُبَط من الدروب راجماً ، وأقبل حتى قَدِم على أبى عبيدة . ( فنوح الثام ص ٢١٨ )

### ١٤٠ - كتاب أبي عبيدة إلى أهل إيلياء

وكتب أبوعبيدة إلى أهل إيلياء .

« بسم الله الرحمن الرحيم. من أبى عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إيليا وسُكَّانها، سلام على من اتبع الهدى ، وآمَن بالله العظيم ورسوله ، أما بعدُ : فإنا ندعوكم إلى شهادة

<sup>(</sup>۱) هذا فى رواية ، وفى رواية أخرى أن وقمة اليرموك كانت فى أواخر خلافة أبى بكر رضى الله عنه كما قدمنا انظر س ١٥٤ . (٢) الدروب : جم درب بالفتح : وهو كل مدخل إلى الروم ، وأدربوا : دخلوا الدرب .

أَنْ لا إِللهَ إِلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، « وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِنَيَةٌ لَارَبْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله كَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ » فإذا شهدتم بذلك حَرُّمت علينا دماؤكم وأموالكم ، وكنتم إخواننا في ديننا ، وإن أَبَيْتُم فأقِرُوا لنا بإعطاء الجزية عن يَد وأنتم صاغرون ، وإن أَبَيْتُم يَسْرَت إليكم بقوم هم أشد حُبًّا للموت منكم للحياة ولشُرب الحر ، وأكل لحم الخنزير ، ثم لا أرجع عنكم إن شاء الله حتى أقتلَ مقاتِلتكم ، وأسْمِي ذَرَارِيَّكم » .

# ١٤١ – كتاب أبي عبيدة إلى عمر

وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما حين أظهره الله على أهل البرموك وخرج يطلبهم:

« بسم الله الرحمن الرحيم . لِمَبْدِ الله عمر أمير المؤمنين من أبى عبيدة بن الجراح ، سلام عليك ، فإنى أحمد أليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فالحد لله الذى أهلك المشركين ، وتَصَر المسلمين، وقديماً ما تَولَى الله أمرهم، وأظهر فَلْجَهم ، وأعزا دعوتهم، فتبارك الله رب العالمين .

أَخْبر أمير المؤمنين ـ أكرمه الله ـ أنّا كَفِينا الروم ، وهم فى جموع لم تكلّ العربُ مثلها جموعا قط ، فأتوا وهم يركون أن لا غالب لهم من الناس أحد ، فقا تكوا المسلمين قتالا شديداً ما قُوتِل المسلمون مِثْلَه فى مَوْطِن قط ، ورزق الله المسلمين الصبر ، وأنزل عليهم النصر ، فقتلهم الله فى كل قرية ، وكل شِعْب (١) ، وكل واد وجبل وسهل ، عليهم النصر ، فقتلهم الله فى كل قرية ، وكل شِعْب (١) ، وكل واد وجبل وسهل ، وغني السلمون عسكرهم ، وما كان فيه من أموالهم ومتاعهم ، ثم إنى أتبعتهم بالمسلمين حتى بلغت أقاصى بلاد الشأم ، وقد بعثت إلى أهل الشأم مُعالى ، وقد بعثت إلى أهل المشأم مُعالى ، وقد بعثت إلى أهل البنا الجزية عن يد وهم صاغرون ، إبلياء أدعوهم إلى الإسلام ، فإن قَبِلوا وإلاّ فليُؤدُّوا إلينا الجزية عن يد وهم صاغرون ،

<sup>(</sup>١) الشعب: الطريق في الجبل.

فإن أَبَوا سَرتُ إليهم حتى أَنزِل بهم، ثم لا أزايلهم حتى بفتح الله على المسلمين، إن شاء الله، والسلام عليك » . ( فتوح النثأم س ٢٢٠ )

### ١٤٢ – رد عمر على أبي عبيدة

فكتب إليه عمر رضي الله عنه:

« من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبى عبيدة بن الجواح ، سلام عليك فإنى أحمَدُ إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فإنه أتانى كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من إهلاك الله المشركين ، ونُصْرة المؤمنين ، وما صنع الله لأوليائه ، وأهل طاعته ، فأحمَدُ الله على حسن صنيعه إلينا ، وأستَتَمَ الله ذلك بشكره ، ثم اعلموا أنكم لم تظهروا على عدوكم بعدد ، ولا عُدّة ، ولا حَوْل ولا قوة ، ولكنه بعون الله ونصره ومنّه وفضله ، فلله الطوّل والمنّ ، والفضل العظيم ، فتبارك الله أحسن الخالةين ، والحد لله رب العالمين ، والسلام » . (فتوح النام من ٢٢١)

# ١٤٣ - كتاب سعيد بن زيد إلى أبي عبيدة

وانتظر أبو عبيدة أهل إيلياء فأبَوا أن يأتوه فيصالحوه ، فأقبل إليهم حتى نزل بهم فالخاصرهم حصاراً شديداً ، وضيَّق عليهم من كل جانب ، فحرجوا إليه ذات يوم فقاتلوا المسلمين ساعة ، ثم إن المسلمين شدَّوا عليهم من كل جانب فقاتلوهم ساعة ، ثم انهزموا فدخلوا حصْنهم ، فكان الذى ولى قتالهم خالد بن الوليد ، ويزيد بن أبى سفيان ، كل واحد منهما فى جانب ، فبلغ ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل ، وهو على دمشق ، فكتب إلى أبى عبيدة :

 فى سبيل الله على نفسى ، وعلى ما يقرِّ بنى من مَرْضاة ربى عز وجل ، فإذا أتاك كتابى هذا فابعث إلى علك مَن هو أرغَبُ فيه منى ، فَلْيَعْمَل لك عليه ما بدا لك ، فإنى قادم عليك وَشِيكا إن شاء الله والسلام » .

فلما وصل كتابه إلى أبى عبيدة قال: أَشْهَد لَيَفْعَلَنَّهَا ، فقال ليزيد بن أبى سفيان: اكْفِنى دمشق ، فو-رَّهه إليها ، فسار يزيد إليها فَوَلِيّها . ( فتوح الشأم ص ٢٢١ )

### ١٤٤ -- كتاب أبي عبيدة إلى عمر

فلما حصر أبو عبيدة أهل إبلياء ورأو أنه غير مُقْلِع عنهم ، وأنهم لاطاقة لهم بحربه ، سألوه الصلح ، فقبل منهم فقالوا : أرسِل إلى خليفتكم عر فيكون هو الذى يعطينا العهد ، وهو يصالحنا ويكتب لنا الأمان ، فقبل ذلك أبو عبيدة منهم وهم بالكتاب ، فقال له مُعاذ بن جبل : تكتب إلى أمير المؤمنين ، وتسأله القدوم عليك فلعله بقدم عليك، ثم يأبى هؤلاء الصلح، فيكون مسيره عناء وفضلا (۱) ، فلا تكتب إليه حتى تتوثق من هؤلاء، وتستحلفهم بأيمانهم المغلقة : لئن أنت سألت أمير المؤمنين القدوم عليهم ، وكتب لهم كتابا على الصلح عليهم ، وكتب لهم كتابا على الصلح عليهم ، وكتب لهم كتابا على الصلح كيقبك ، ففعل أبو عبيدة ما أشار به مُعاذ ، ثم كتب إلى عمر رضى الله عنه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبى عبيدة بن الجراح ، سلام عليك فإنى أحَدُ إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فإنا أهنا على إيلياء ، وظنوا أن لهم فى المطاولة بهم فَرَجا ورجاء ، فلم يَزِ دُهم الله بها إلا ضِيقاً ونقصاً وهَرُ لًا وأزلًا وأن ، فلما رأوا ذلك سألونا أن نُعطيهم ما كانوا به ممتنعين قبل ذلك ، وله كارهين، وإنهم سألوا الصلح على أن يَقْدَم عليهم أمير المؤمنين فيكون هو الموامن لهم ، والسكاتب لهم كتابا ، وإنا خشيينا أن يَقْدَم أمير المؤمنين ، ثم يغدر القوم ، فيرجعون ،

<sup>(</sup>١) الفضل: الزيادة . (٢) الأزل: الضيق والشدة .

فيكون مسيرك أصلحك الله عناء وفضلا ، فأخذنا عليهم المواثيق المغلّظة بأيمامهم : لئن أنت قدّمت عليهم فأمَّنتهم على أنفسهم وأموالهم ليقبلُنَّ ذلك ، وليوَّدُّن الجزية ، وليدخلن فيما دخل فيه أهل الذمة ، ففعلوا وأخذنا عليهم الأيمان بذلك ، فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن تَقَدَّم علينا فافعل ، فإن في مسيرك أجْراً وصلاحًا وعافيةً للمسلمين ، أراك الله مَرْشدك ، ويسَّرَ أمرك ، والسلام عليك » .

( فتوح الشام ص ۲۲۶ )

#### ١٤٥ – كتاب عمر إلى معاوية

قال الطبرى : وكتب عمر إلى يزيد بن أبى سفيان أن يسرِّح معاوية إلى قَيْسَارَية، وكتب إلى معاوية :

« أما بعد : فإنى قد وَلَّيتك قَيْسارِيَة ، نسِر ْ إليها وآستنصِرالله عليهم وأكثر من قول : لا حَولَ ولا قوة إلا بالله ، آللهُ ربُّنَا وثِقَتُنَا ورجاؤنا ومولانا ، نعم المولى ، ونعم النصير » .

فسأر معاوية إلى قيسارية وفتحها سنة ١٥ ه . ( تاريخ الطبري ٤ : ١٥٦ )

# ١٤٦ – كتاب أرطبون الرومي إلى عمرو بن العاص

وقال: وكتب عمر إلى عمرو بن العاص يأمره بصدم أرْطَبُون \_ وكان أدْهَى الروم وأبعدَها غَوْرا وأنكالا فعلا \_ فصَمَد إليه (١) ، والتقوا بأجنادَيْنِ ، فاقتتلوا قتالا شديدًا كم المتال اليرموك ، حتى كثرت القتلى بينهم (٢) ، ثم انهزم أرطبون فأوى إلى إيلياء ، ونزل عمرو أجنادين ، وكتب أرطبون إلى عمرو:

<sup>(</sup>۱) وقد كتبالى عمر يخبره أن أرطبون أعد لقتاله جنداً عظيما ،فلما جاءه كتاب عمرو قال :قد رمينا أرطبون العرب، فانظروا عم تنفرج. (۲) ذكر الطبرى خبرتلك الموقعة في حوادث سنة ۱۵، وفي رراية أخرى له ولغيره أنها كانت في أواخر خلافة أبى بسكر في جادى الأولى سنة ۱۳ ، كا قدمنا انظر مر، ۱۵۶.

« إنك صديقي و نظيرى ، أنت في قومك مثلي في قومى ، وآلله لا تفتتح من فلسطين شيئًا بعد أجنادين ، فارجع ولا تفتر أَ فَتَلْقَى ما لِتِي الذين قبلك من الهزيمة » .

# ١٤٧ ـ رد عمرو على كتاب أرطبون

فكتب إليه عمرو :

« جاءنی کتابك ، وأنت نظیری ومثلی فی قومك لو أخطَأَتُكَ خَصْلَةٌ ، تجاهَلْتَ فضیلتی ، وقد علمت أنی صاحب فتح هذه البلاد ، وأَسْتعدی (۱) علیك فلانا وفلانا وفلانا \_ لوزرائه \_ فأقرِئْهُمُ كتابی ولْیَنْظروا فیا بینی و بینَك (۱) » .

( تاریخ الطبری ؛ : ۱۰۸ )

# ١٤٨ \_ عهد عمر بن الخطاب لأهل إيلياء

ولما قدمَ عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشأم ، ونزل بالجابية ، أناه أهل إيلياء ، فصالحهم عمر ، وكتب لهم أمانا ، نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان .

أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ، ولكنائسهم وصُلْبانهم ، وسقيمهم وبريتهم ، وسائر ملَّتهم ، أنه لا تُسْكَنُ كنائسهم ، ولا تُهدُم ، ولا يُنتقَص منها ، ولا من

<sup>(</sup>١) استعداه : استعانه واستنصره .

<sup>(</sup>٢) ذكر الطبرى أن عمراً لما جاء كتاب أرطبون ، دعا رجلا يتكلم بالرومية ، فأرسله إلى أرطبون ، وأمره أن يغرب ويتنكر ، وقال : استمع ما يقول حتى تخبرنى به إذا رجعت إن شاء الله ، فخرج الرسول إلى أرطبون ، فدفع إليه الكتاب بمشهد من النفر ، فاقترأه فضحكوا ، وأقبلوا على أرطبون ، فقالوا : من أين علمت أنه ليس بصاحبها ؟ قال : صاحبها رجل اسمه عمر ، ثلاثة أحرف ، فرجع الرسول المحمر وفعرف أبه عمر فكتب إلى عمر فكتب إلى عمر فكتب إلى أمراء الأجناد أن يوافوه بها أيوم سماه لهم، وأن يستخلفوا فالناس. ثم خرج فيهم حتى نزل بالجابية ، وكتب إلى أمراء الأجناد أن يوافوه بها أيوم سماه لهم، وأن يستخلفوا على أعمالهم ، وقد قدمنا أن عمر قدم إلى الشأم ، لأن أهل إبلياء طلبوا أن يكون هو المتولى لعقد الصلح وهو الأرجح ،

حيِّزها ، ولا من صليبهم ، ولا من شيء من أموالهم ، ولا يُكْرَ هون على ديبهم ، ولا يُضارَّ أحد منهم ، ولا يُضارَّ أحد منهم ، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود .

وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا الجزية ، كما يعطى أهل المدائن (١)، وعليهم أن يُخْرِجُوا منها الروم واللَّصُوت (٢)، فمن خرج منهم ، فإنه آمِنُ على نفسه وماله ، حتى يبلغوا منهم منهم فهو آمِن ، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية .

ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله معالروم ، ويُخَـلِّى بِيَعهم وصُلُبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم ، وعلى بِيَعهم وصلبهم حتى يبلغوا مَأْمَنَهم .

ومن كان بها من أهل الأرض قبل مَقْتَل « فلان » فمن شاء منهم قعد ، وعليه مثل ما على أهل إياياء من الجزية ، ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رجع إلى أهله ، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يُحُصّد حصادهم .

وعلى ما فى هذا الكتاب عَهْدُ الله ، وذمة رسوله ، وذمة الخلفاء ، وذمة المؤمنين ، إذا أعطَوُ الذى عليهم من الجزية » .

شهد على ذلك خالد بن الوليد ، وعرو بن العاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاوية بن أبى سفيان .

« وكتب وحضر سنة خمس عشرة .

وكتب لأهل «لُدّ» ومن دخل معهم من أهل فلسطين أمانا كأمان أهل إياياء . ( تاريخ الطبرى ٤ : ٩٠٩ )

وروى القلقشندى فىصبح الأعشى ج ١٣ ص ٣٥٧ كتابا كتبه عزّ لنصارى الشأم حين صالحهم ، ونصُّه نص عهد أبى عبيدة لأهل دمشق الذى ورد آنفامع تفيير يسير .

<sup>(</sup>١) أي مدائن الشأم .

<sup>(</sup>٢) اللصوت جم لعن مثلث اللام: وهو اللس ، قال رافع بن عميرة الطائي :

رعيث الفأن أحيما بكلى من اللصَّ الحنيوكل ذيب

<sup>(</sup> انظر أسد الغابة ٢ : ١٥٦ ) .

#### ١٤٩ - كتاب عمر إلى عمار بن ياسر

ولما كان عمر رضى الله عنه بالشأم قال له عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين . إن أهل هذه البلاد يأتوننا بعصير قد عَصَروه وطبخوه قبل أن يَغْلِي ، فيأتون به حُلُوا كأنه الرُّبِ (١) ، قد طبخوه حتى ذهب ثلثاه ، و بَقِي الثلث ، فنظر إليه عمر وقال : لاأظن بهذا بأساً ، ذهب حرامُه و بقى حلالُهُ ثم قال : اشرب منه يا عمرو فلا بأس به ، وقال : كأنهذا طِلاء الإبل ، فسمى يومئذ « الطِّلاء » .

ثم إن عمر كتب فيه بعد ذلك إلى عَمَّار بن ياسر (٢) . « أما بعد : فإنى هبطت أرض الشأم ، فأتونى بشراب لهم ، فسألتهم كيف تصنعون به ؟ فأخبرونى أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وذلك حين يذهب ر تَبُهُ (٣) ، وريحُ حَنُونه ، ويذهب حرامه ، ويبقى حلاله والطيِّب منه ، فعر من قِبلك من المسلمين فليستمينوا به فى شرابهم ، والسلام » . ( فتوح الثأم ص ٢٣٠)

#### ١٥٠ ــ كتب بين عمر وبين خالد

وبلغ ُعَرَ أن خالد بن الوليد دخل الحَمَّام فتدَلَّك بعد النُّورة (١) بَشَخِين عُصْفُر معجون بخَمْر ، فكتب إليه :

« بلغنى أنك تدَلَّكَتَ بخمر ، وإن الله قد حَرَّم ظاهِرَ الخمر وباطنه ، كاحرَّم ظاهر الخمر وباطنه ، كاحرَّم ظاهر الإثم و باطنه ، وقد حرَّم مَسَّ الحمر إلا أن تُنفُسَل كاحرَّم شريَها ، فلا تُمِسُّوها أجسادَ كم فإنها نَجَسُّ، وإن فعلتم فلا تعودوا » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الرب: سلافة كل ثمرة بعد اعتصارها . (٧) وكان عمر ولاه الكوفة سنة ٢١ هـ ·

 <sup>(</sup>٣) الرتب بالتحريك: الشدة ، وفي الأصل « رتبته » وأراه محرفا ، والحنون: الربح التي لهــا
 حنين كحنين الإبل . (٤) النورة: حجر يحرق وبسوى منه الــكاس ويحلق به شعر العانة .

<sup>(</sup> ١٢ -- جهرة رسائل العرب -- أول )

فكتب إليه خالد :

« إِنَا قَتَلْنَاهَا فَعَادَتْ غَسُولًا<sup>(١)</sup> غَيْرَ خَمْرٍ » .

\* \* \*

فكتب إليه عر:

« إِنَّى أَظَنَ آلَ الْمُغِيرَةِ (٢) قد ابْتُـكُوا بالجَفَاء ، فلا أَمَاتُكُمُ الله عليه » . ( تاريخ الطبرى ٤ : ٢٠٤ ، وتاريخ الكامل لابن الأثير ٢ : ٣٦٣ )

# ١٥١ – كتاب عمر إلى أبي عبيدة

وكان خالد بن الوليد بعد أن فتح قِلْسَرِين أَدْرَبَ وَرَاء هِرَقُلْ (٢) هو وعياض ابن غَنْم (سنة ١٧ هر) فأصابا أموالا عظيمة ، فلما قَفَل خالد ، انتجعه رجال مر أهل الآفاق ، فكان الأشعث بن قيس بمن انتجعه بقنسرين ، فأجازه بعشرة آلاف \_ وكان عر لا يَخْفَى عليه شيء في عله : كُتب إليه من العراق بخروج من خرج ، ومن الشأم بجائزة من أُجيز فيها \_ فدعا البريد ، وكتب معه إلى أبي عبيدة :

« أن يقيم خالداً ويَعْقِله بعمامته ، وينزع عنه قَلَنْسُوته ، حتى يُعْلِمَهم من أين إجازة الأشعث : أمِنْ مالهِ أم من إصابةٍ أصابها ؟ فإن زعم أنها من إصابة أصابها ، فقد أقرّ بخيانة ، وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف ، وأعزله على كل حال ، وأضمُم اللك عَلَه » .

فكتب أبوعبيدة إلى خالد ، فقدم عليه ثم جمع الناس ، فقام البريدفقال : ياخالد ، أمِن مالك أجز ت بعشرة آلاف أم من إصابة ؟ فلم يجبه حتى أكثر عليه ، وأبو عبيدة ساكت لايقول شيئًا ، فقام بلال إليه ، فقال : إن أمير المؤمنين أمَرَ فيك بكذا وكذا ،

<sup>(</sup>١) قتل الخرر : مزجها بالماء فأزال بذلك حدتها . والغسول : ما يفتسل به .

<sup>(</sup>٢) المغيرة : جد خالد . (٣) ولمــا بلغ عمر ما فعل خاله قال : أمر خالد نفسه ، يرحم الله أبا بكر ، هو كان أعلم بالرجال مني .

ثم تناول قلنسوته قَمَقَلَه بعمامته ، وقال ما تقول : أمِن مالك أم من أصابة ؟ قال : لا ، بل من مالى ، فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عمَّه بيده ، ثم قال : نسمع ونطيع لوُلاتنا ، وفخرُمُ موالِيَنا (۱) » . (تاريخ الطبرى ٤ : ٢٠٥)

### ١٥٢ - كتب بين أبي عبيدة وبين عمر

وكتب أبو عبيدة إلى عر:

« إِن نَفَرًا من المسلمين أصابوا الشراب ، منهم ضِرارُ وأبو جَنْدُل ، فسألناهم فتَأُولُوا ، وقالوا : خُيِّرنا فاخترنا ، ، قال : « فَهَلْ أَنْـتُمُ مُنْتَهُونَ (٢) ، ، ولم يعزِم علينا» •

فكتب إليه عمر:

« فذلك بيننا وبينهم ، « فهل أنتم منتهون » يعني فانتهوا » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قالوا: وأقام خالد متحيرا لايدرى: أمنزول أمغير معزول ؟ وجعل أبوعبيدة لا يخبره ، حتى إذا طال على عمل عمر أن يقدم ، ظن الذى قد كان ، فكتب إليه بالإقبال ، فأتى خالد أبا عبيدة فقال : رحمك الله ، ما أردت إلى ما صنعت ؟ كسمتنى أمراكنت أحب أن أعلمه قبل اليوم، فقال أبوعبيدة : إلى والله ماكنت لأروعك ما وجدت لذلك بدا ، وقد علمت أن ذلك يروعك ، فرجم خالد إلى قنسرين فخطب أهل عمله وودعهم ما وحدث لذلك بدا ، وقد علمت أن ذلك يروعك ، فرجم خالد إلى قنسرين فخطب أهل عمله وودعهم إلى المسلمين ، وبالله إنك في أمرى غير بحل يا عمر . فقال عمر : من أين هذا الثرى ؟ قال : من الأنفال والسهمان (بالضم جم سهم) وما زاد على الستين ألفاً فلك، فقوم عمر عروضه، فخرجت إليه عشرون ألفاً ، فأدخلها بيت المال ، ثم قال : ياخالد والله إنك على لكريم ، وإنك إلى لحبيب ، ولن تعاتبنى بعد اليوم على شيء ، ومات خالد رحمه الله سنة ٢١ ه .

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ ۚ تَفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ رَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » .

وجمع الناس، فاجتمعوا على أَن يُضْرَبُوا فيها ثمانين جلدةً، ويُضَمَّنوا الفسق، ومن تأوَّل عليها بمثل هذا ، فإن أَبَى تُتِل ، فكتب عمر إلى أبى عبيدة :

أن ادْعُهم على رُوس الناس واسألهم: أحرام الخرُ أم حلال ؟ فإن قالوا:
 حرام ، فاجلدهم ثمانين جلدة واستَتِهم ، وإن قالوا: حلال فاضرب أعناقهم » .

\* \* \*

فدعا بهم فسألهم، فقالوا: بل حرام، فجلدهم، وحُدَّ القوم ونَدِموا على كَجَاجَتهم، فاستحيَوُ افازِمُوا البيوت، ووَسُوس أبو جندل، فكتب أبو عبيدة إلى عمر:

« إن أبا جندل قد وسوس ، إلا أن يأتِيَه الله على يديك بفَرَج ، فاكتب إليه وذكِّره » .

\* \* \*

فكتب إليه عمر وذكَّرَه:

« من عمر إلى أبى جندل :

« إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِنَ يَشَاءَ » . فتُبُ وارفع رأسك ، وابْرُز ولا تَقْنَط ، فإن الله عز وجل يقول : « يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَ فُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن وَحْمَةِ آللهِ إِنَّ آللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُوا الْقَفُورُ الرَّعِيمُ » .

\* \* \*

فلما قرأه عليه أبو عبيدة ، تطلُّقَ وأسفر وجهه ، وكتب إلى الآخرين بمثل ذلك فبرزوا ، وكتب إلى الناس :

عليكم أنفسكم ، ومن استوجب التغيير فغيروا عليه ، ولا تعيروا أحدا
 فيفشو فيكم البلاء » .

( تاريخ الطبرى ٤ : ٢٢٣ ، وتاريخ الـكامل لابن الأثير ٢ : ٣٧٣ )

# ١٥٣ \_ كتاب عمر إلى أبي عبيدة

وقد كان أهل الشأم حَصَروا أبا عبيدة وأصحابه فأصابهم جَهْد ، فكتب إليه عمر :

« سلام عليك ، أما بعدُ : فإنه لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها فَرَجا ، ولن عُسْر يُسْرَيْنُ (١) « يُأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَمَا لَكُمْ مُنْفَاحُونَ » .

# ۱۵۶ ـ رد أبي عبيدة على عمر

فكتب إليه أبو عبيدة:

« سلام عليك ، أما بعدُ : فإن الله تبارك وتعالى قال : « إِنَّمَا الخَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِب وَ لَهُوْ وَزِينَةُ وَنَفَاخُر بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكَفَاّرَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ

وجاء في حاشية الصبان في أول باب النكرة والمعرفة : « قالوا إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى ، وأن أعيدت المعرفة أو نكرة كانت نفس الأولى ، وحلوا على ذلك ماروى : لن يغلب عسر يسرين . . . . الخ » :

<sup>«</sup> وجاء في لسان العرب: قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْصُسْرِ يُسْرًا ﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ مِن مسعود أنه قرأ ذلك وقال: لا يغلب عسر يسرين ، وسئل أبو العباس عن تفسير قول ابن مسعود ومراده من هذا القول . فقال: قال الفراء: العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها بنكرة مثلها صارتا اثنتين، وإذا أعادتها بمعرفة فهي هي تقول من ذلك: إذا كسبت درها فأنفق درها، فالثاني غيرالأول ، وإذا أعدته بالألف واللام قهي هي تقول من ذلك: إذا كسبت درها فأنفق الدرهم فالثاني هو الأول قال أبو العباس: وهذا معني قول ابن مسعود ، لأن الله تعالى لماذكر العسر ثم أعاده بالألف واللام علم أنه هو ، ولما ذكر يسرا ثم أعاده بلا ألف ولام علم أن الثاني غير الأول ، فصار العسر الثاني العسر الأول ، وصار يسر ثان غير يسر بدأ بذكره » .

وَمَغْفِرَةٌ مِنَ آللهِ وَرِضُوانُ وَمَا الحَيْاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَة مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ الْعَظِيمِ » .

فلم يلبث أن ورد البشير على عمر بفتح الله على أبى عبيدة وهزم المشركين . ( كتاب الحراج ص ١٧٧ )

# ١٥٥ – كتب بين أبي عبيدة وبين عمر

ولما وقع بالشأم طاعون عمواس<sup>(۱)</sup> سنة ۱۸ ه، وقيل سنة ۱۷ هـ واشتعل الوَجَعُ فىالناس، وبلغ ذلك عمر، كتب إلى أبى عبيدة ليستخرجه منه:

« سلام عليك ، أما بعدُ : فإنه قد عرَضَتْ لى إليك حاجةٌ أريد أن أشافِهِك فيها ، فعزَ مُتُ عليك إذا نظرتَ في كتابى هذا ألَّا تَضَعَه من يدك حتى تُقْبِلَ إلى " » .

#### \* \* \*

فعرَف أبو عبيدة أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء، وقال : يغفر الله الأمير المؤمنين! ثم كتب إليه:

« يا أمير المؤمنين إنى قد عَرَفت حاجَتَكَ إلى ، وإنى فى جُنْد من السلمين لا أُجد بنفسى رَغبة عنهم ، فلستُ أُريد فِراقَهم حتى يَقْضِى الله في وفيهم أَمْرَه وقضاءه ، فَلِنْنى من عَزْمتك يا أمير المؤمنين ودَعْنى فى جندى » .

#### \* \* \*

فلما قرأ عمر الكتاب بكى ، فقال الناس : يا أمير المؤمنين ، أمات أبو عبيدة ؟ قال : لا ، وكأنْ قَدْ ، ثم كتب إليه :

<sup>(</sup>۱) « ضبط فی لسان العرب بفتح أوله وسكون ثانيه ، وقال ياقوت فی معجمه : رواه الزنخشری كسم أولهوسكونالثانی ، ورواه غيره بفتح أولهو ثانيه، می كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس علی ستة أميال من الرملة ، و منها كان ابتداء الطاعون فى أيام عمر بن الخطاب ثم فشا فى أرض الشأم » .

« سلام عليك ، أما بعدُ : فإنك أنزلت الناس أرضاً عَمِقَةً (١) ، فارفعهم إلى أرض مرتفعة نَزُ هة (٢) » .

( تاريخ الطبرى ٤ : ٢٠١ ، وتاريخ السكامل لابن الأثير ٢ ؛ ٢٧٥ ) وفي لسان العرب في مادة غمق \_ أنه كتب إليه :

« إِن الأُرْدُنَ أَرض عَفِقة ، وإِن الجابية أرض نزهة ، فاظهر بمن معك من السلمين إليها » .

### ١٥٦ \_ كتاب معاذ بن جبل إلى عمر

وعمَّ طاعون عمواس أهل الشأم ، ومات فيه بَشَر كثير ، منهم أبو عبيدة ابن الجراح رحمه الله ، وكان قد استخلف مُعاذَ بن جَبَل رضى الله عنه ، فكتب إلى عمر رضى الله عنه كينعى أبا عبيدة .

« لعبدالله عر أمير المؤمنين من مُعاذ بن جَبَل . سلام عليك، فإنى أحمد الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد : فاحتسب آمراً كان لله أميناً ، وكان الله في عينه عظيا ، وكان علينا وعليك يا أمير المؤمنين عزيزاً : أبا عُبَيدة بن الجرااح ، غفر الله له ما تقداً من ذنبه وما تأخر : « وَإِنا لله وَإِنا إليه وَرَاجِعُونَ » وعند الله نحتسبه ، وبالله نتي له ، كتبت إليك ، وقد فشا الموت وهذا الوباء في الناس ، ولن يُخطِئ أحداً أجَله من الموت ، ومن لم يَمت فسيموت ، جعل الله له ما عنده خيراً لنا من الدنيا ، إن أبقانا أو أهاسكنا ، فجزاك الله عن جماعة المسلمين ، وعن خاصينا وعامتنا رحمته ومَعْفِرَ له ورحمة الله وبركاته » .

ً ( فتوح الشام ص ۲٤٧ )

 <sup>(</sup>۱) أرض غمقة كفرحة: ذات ندى وثقل ووخامة ، أو قريبة من المياه ، وفي الأصل « عميقة » وهو تحريف .
 (۲) أرض نزهة بفتح فسكون وتكسر الزاى ، ونزيهة: أى بعيدة عن الريف وغمق المياه وذبان القرى وومد البحار وفساد الهواء .

# ١٥٧ – كتاب عمرو بن العاص إلى عمر

ثم طُعِنَ مُعاذُ بن جَبَل فمات رحمه الله ، وكان قد استخلف عُرَو بن العاص ، فكتب إلى عمر كينمي مُعاذاً :

# ١٥٨ - كتاب عمر إلى يزيد بن أبي سفيان

ثم إن عمر رضي الله عنه كتب إلى يزيد بن أبي سفيان:

« أما بعد ، فقد ولَّيتك أجناد الشأم كلة ، وكتبت إليهم أن يسمعوا لك ويُطيعوا ، وألا يخالفوا لك أمرا ، فاخرج فعسْكِر بالمسلمين ثم سر إلى قَيْسَارِيَة ، فانزِل عليها ثم لا تفارِقها جتى يفتَحَها الله عليك ، فإنه لا ينبغى أفتتاح ما أقتحتم من أرض الشأم مع مُمّامِ أهل قيسارية فيها ، وهم عدق كم وإلى جانبكم ، وإنه لا يزال قيصر طامعاً في الشأم ما بتى أهل قيسارية فيها ، وهم عدق كم وإلى جانبكم ، وإنه لا يزال قيصر طامعاً في الشأم ما بتى فيها أحد من أهل طاعته مَنيعاً (١) ، ولو قد فتحتموها قطع آلله رجاءه من جميع الشأم ، والله عز وجل فاعل ذلك وصانع للمسلمين إن شا. الله » . (فتوح النام ص ٢٥٠)

# ١٥٩ – كياب عمر إلى أمراء الأجناد

غرج يزيد بن أبى سُفيان فعسْكَر بالسلمين ، وجاء كتاب من عمر رضى الله عنه إلى أمراء الأجناد نسخة واحدة :

<sup>(</sup>١) في الأصل « متبعاً » ، وهو تحريف .

« أَمَا بَعَدُ : فَتَمَدَ وَلَّيْتُ يِزِيدَ بِنَ أَبِي سَفَيَانَ أَجِنَادَ الشَّامَ كُلِّهِ ، وأَمَرَتَه أَن يسير إلى أَهَلَ قَيْسَارِ بِهَ ، فلا تَعْشُوا له أَمرا ، ولا تخالِفُوا له رأيًا ، والسلام » . ( فتوح الثأم ص ٢٥٠٠ )

### ١٦٠ - كتاب يزيد بن أبي سفيان إلى أمراء الأجناد

وكتب يزيد بن أبي سفيان إلى أمراء الأجناد نسخة واحدة:

« أما بعدُ : فإنى قد ضربتُ على الناس بَعْثًا أريد أن أسير بهم إلى قيسارية ، فأخر جوا من كل ثلاثة رجلًا ، وعجُّلُوا إشخاصَهم إلى والسلام » .

فلم يلبث إلا قليلاحتى تَوَافَتْ عنده عساكر الأجناد فسار إلى قيسارية وكان بها جموع من بطارقة الروم وفُرسانهم وأشدائهم كثيرة ، وكل من كره الدخول فى دين الإسلام من النصارى ، ومن كره الجزية ، فحمل عليهم ، وقتل منهم مَقْتلة عظيمة ، وانهزموا انهزاما شديداً (۱) . (فتوح الثام: س ۲۰۱)

### ١٦١ – كتاب عمر إلى معاوية

وكتب عمر رضى الله عنه إلى معاوية (٢) كتابًا في القضاء يقول فيه:

« أما بعد ُ، فإنى كتبت إليك بكتاب فى النضاء لم آلك (٣) ونفسى فيه خيراً ، الزَم خمس خِصال يَسْلُمُ لك دينك ، وتأخذ فيه بأفضل حَظَك : إذا تقدم إليك الخصان فعليك بالبَيِّنَة المادلة ، أو اليمين القاطمة ، وأدْن الضعيف حتى يشتداً قلبه ، وينبسط لسانه ، وتعهد أن الغرب ، فإنك إن لم تتعهده ترك حته ، ورجع إلى أهله ، وإنما

<sup>(</sup>۱) وفى رواية الطبرى أن عمر كتب إلى يزيد بن أبى سفيان أن يسرح معاوية إلى قيسارية ، وأن فتحها كان سنة ۱۰ هـ ، انظر ما قدمناه فى ض ۱۷٤ . (۲) ذكر الطبرى أن يزيد بن أبى سفيان توفى فى طاعون عمواس، قلما انتهى مصابه إلى عمر، أمر أخاه معاوية بن أبى سفيان على جنددمشق وخراجها. (٣) ألا كعدا : قصر ، وهو لا يألوك نصحا أى لا يقصر ،

 <sup>(</sup>٤) وفي العقد الفريد « وتعاهد » وتعهده وتعاهده واعتهده: تفقده .

ضَيَّع حقه مَن لم يَرْ فُق به ، وآسِ بين الناس في لَخَظك وطَرْ فك ، وعليك بالصلح بين الناس مالم يستبنْ لك فَصْلُ القضاء (١) .

(البيان والتبيين ٢ : ٧٠ ، والعقد الفريد ١ : ٢٧ ، وكتاب الخراج لأبى يوسف ص ١٤٠ )

### ١٦٢ ــ كتاب عمر إلى عمرو بن العاص

وَ لَكًا قَدِمِ عَرِ الشَّامِ سَنَةَ ١٨ه خَلَا بِهِ عَرِو بِنَ العَاصِ، وجَعَلَ يَرغُبُه فَي فَتَحَ مَصَر، وما زال به حتى أجابه فَمَقد له على أربعة آلاف رجل ، وقال له : سر وأنا مستخيرٌ الله · في مسيرك ، وسيأتي كتابي إليك سريعاً إن شاء الله ، فإن أدركك كتابي وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها ، أو شيئًا من أرضها فانصرف ، وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك كتابى فامض لوجهك . واستين بالله واستنصره ، فسار إليها عمرو ، واستخار عمرُ اللهَ فكأنه تخوف على للسلمين في وجههم ذلك ، فكتب إلى عمرو ابن العاص أن ينصرف بمن معه من المسلمين، فأدرك الكتاب عمراً وهو برَ فَح، فتخوَّف إنْ هو أخذ الـكتاب وفتحه أن يجد فيه الانصراف كما عهد إليه عمر ، فلم يأخذ الكتاب من الرسول ودافَعَهُ وسار حتى نزل قرية فيما بين رَفَح والعَريش ، فسأل عنها فقيل إنها من مصر ، فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين ، ثم قال : ألستم تعلمون أن هذه القرية من مصر ؟ قالوا : بلي ، فقال : إن أمير المؤمنين عهد إلى وأمرني إن لحقني كتابه ولم أدخل مصر أن أرجع ، وإن لم يلحقني كتابه حتى دخلنا أرض مصر فسيروا وامضوا على بركة الله ، وكان كتاب عمر إليه :

<sup>(</sup>۱) روی أبو یوسف فی کتاب الحراج هذا الکتاب ، وذکر أنه کتبه عمر إلی أبی عبیدة بالشأم، وقد جاء فیه موضم قوله : « و إنما ضبع حقه من لم يرفق به » هذه العبارة « و إن الذی أبطل من لم يرفع به رأساً » وهو تحریف ، وصوابه « و إنما الذی أبطل حقه من لم يرفع له رأساً » أو هو : « و إنما الذی أبطل حفه من لم يرفق به ، وآس . . . . » ثم حرف « وآس » إلی « رأساً » . ورواه ابن أبى الحديد في شرحه جزءا من كتاب كتبه عمر إلى أبى موسى الأشعرى كا سيرد عليك بعد .

« من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ، أما بعد ُ : فإنك سرت إلى مصر معك ، وبها جموع الروم ، وإنما معك نَفَرَ يسير ، ولعمرى لو نُكلِّل بك مامير ت بهم ، فإن لم تكن بلغت مصر فارجع » .

( خطط القريزي ١ : ٢٨٨ ، وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ١ : ٤٦ )

### ١٦٣ – كتاب عمر إلى عمرو بن العاص

وسار عرو بن العاص إلى أن بلغ « الفَرَما » فقاتله بها الروم قتالا شديداً ثم فتحها الله على يديه ، وتقدم إلى 'بلبيش ففتحها ، ومضى حتى أتى أُمَّ دُنَيْن (١) فناهضوه مناهضة عنيفة وأبطأ عليه الفتج ، فكتب إلى عمر يستمده فأمده بأربعة آلاف ، فسار بمن معه حتى نزل على حصن با بليُون (٢) وقاتلهم قتالا شديداً يصبحهم ويمسيهم ، فلما أبطأ عليه الفتح كتب إلى عمر يستمده ، فأمده بأربعة آلاف رجل ، على كل ألف رجل منهم رجل وكتب إليه :

و إنى قد أمددتك بأربعة آلاف رجل ، منهم رجال مقام الألف: الزُّبير بن العوام والمقدد بن الأسود ، وعُبادة بن الصَّامِت ، ومَسْلَمَة بن مَخْلَد ، واعلم أن معك اثنى عشر ألفاً ، ولا يُغْلَب اثنا عشر ألفاً من قِلَّة » .

وحاصر عمرو الحصن سبعة أشهر حتى فتحه .

(حسن المحاضرة ١: ٧٤ وخطط المقريزي ١: ٢٨٩)

# ١٦٤ ــ عهد عمرو بن العاص لأهل مصر

ولما رأى القِبط أنْ لا طافة كلم بحرب قوم فُلُوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلاده ، طلبوا الصلح ، فقبل منهم عمرو بن العاص، وكتب لهم كتاباً . صررته :

<sup>(</sup>١) هي قرية كانت على النيل ، وموقعها الآن مابين عابدين والأزبكية بالقاهرة --- ومنذلك تعلم أن النيل غير مجراه منذ ذلك العهد وتحول إلى الغرب .

<sup>(</sup>٢) هو حصن قديم لايعرف مؤسسه ،وقيل بناه الفرس أيام ملكوا مصر ، وقد جددهالامبراطور تراجان على الطرأز الرومان ،ولاتزال بعض مبانيه باقية إلى الآن بالقرب من كنيسة مارى جرجس بمصر القدية ، وكان العرب يسمونه قصر الشمع .

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى عمرو بن العص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملَّتهم وأموالهم ، وكنائسهم وصُلُبهم ، وبَرِّهم وبحرهم ، لا يُدْخَل عليهم شيء من ذلك ، ولا يُنْتَقَص ، ولا تساكنهم النُّوبَة .

وعلى أهل مصر أن مُعطُوا الجزية ـ إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم ـ خمسين ألف ألف ، وعليهم ما جَنَى لُصُوتُهم (١)، فإن أَبَى أحد منهم أن يُجيب رُفِع عنهم من الجزاء (٢) بقَدْرِهم ، وذمَّتنا بمن أَبَى بريئة .

وإن نَقَص نهرهم عن غايته إذا انتهى، رُفِعَ عنهم بقدر ذلك، ومَن دَخَلَ فَ صُلْحهم من الروم والنُّوبة ، فله مثلُ مالهم، وعليه مثل ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب فهو آمِن حتى يبلغ مَأْمَنه، أو يخرج من سلطاننا، وعليهم ما عليهم أثلاثاً، في كُل ثُلُثٍ حِبايةُ ثلثِ ما عليهم .

على مافى هذا الكتاب عهدُ الله وذمته ، وذمة رسوله ، وذمة الخليفة أمير المؤمنين، وذم المؤمنين .

وعلى النَّوبة الذين استجابوا أن يُعينوا بكذا وكذا رأسًا، وكذا وكذا فرسًا، وكذا وكذا فرسًا، وعلى أن لا يُغْزَوا، ولا يُمْنَعُوا مِن تجارة صادرة ولا واردة »:

شهد الزُّ بير ، وعبد الله ، ومحمد ابناه ، وكتب وَرْدانُ وحضر .

(تاریخ الطبری ؛ ۲۲۹ ، وصبح الأعشی ۱۳ : ۳۲۴ ، والنجوم الزاهرة فی ماوك مصر والقاهرة ۱ : ۲۶ )

# ١٦٥ – كتاب عمر إلى عمرو بن العاص

ثم خرج عمرو إلى الإسكندرية التتال من تجمع بها من الروم ، وأقام على حصارها أربعة عشر شهراً ، حتى فتحها يوم الجعة مستهل الحرم سنة عشرين ه .

<sup>(</sup>١) اللصوت جم لصت مثلث اللام وهو اللص ،وفي رواية صبح الأعشى «وعليه بمنجني نصرتهم» أى وعلى عمرو أن يتصرهم ويعينهم على من اعتدى عليهم ، مقابل دفعهم الجزية .

<sup>(</sup>٢) الجزية مايؤخُذ من الذي ، والجم جزى كَإِلى وجزى كحسل وجزَّاء كجبال .

وذكروا أنه لما أبطأ على عمر بن الخطاب فتح مصر ( يعنى الإسكندرية ) كتب إلى عمرو بن العاص .

«أما بعد : فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر ، إنكم تقاتلونهم منذ سنتين ، وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم ، وإزالله تبارك وتعالى لا بنصر قوماً إلا بصد ق نياتهم ، وقد كنت وجّهت إليك أربعة نفَر . وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما كنت أعرف ، إلا أن يكون غيّرهم ما غيّرهم ، فإذا أتاك كتابى فاخطب الناس ، وحُقّهم على قتال عدوهم ورغّبهم فى الصبر والنية ، وقد م أولئك الأربعة فى صدور الناس ، ومُر الناس جميعاً أن يكون لهم صد مة كصدمة رجل أولئك الأربعة فى صدور الناس ، ومُر الناس جميعاً أن يكون لهم صد مة فيها ، ووقت واحد ، وليكن ذلك عند الزّوال يوم الجمعة ، فإنها ساعة تنزل الرحمة فيها ، ووقت الإجابة ، وليعج قرا الناس ألى الله ، ويسألوه النصر على عذوهم » .

فلما أتى عمراً الكتابُ جمع الناس وقرأ عليهم كتاب عمر ، ثم دعا أولئك النفر فقداً مهم أمام الناس، وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا ركعتين ثم يرغبوا إلى الله تعالى، ويسألوه النصر على عدوهم ، ففعلوا ، ففتح الله عليهم .

( حسن المحاضرة ١ : ٥٣، وخطط المقريزى ١ : ١٦٥ )

### ١٦٦ – كتاب عمر إلى عمرو بن العاص

وأرسل صاحب الإسكندرية إلى عرو بن العاص: إن أحببت أن أعطيك الجزية على أن تردّ على ما أصبتم من سبايا أرضى فعلت، فبعث إليه عرو: إن ورائى أميراً لا أستطيع أن أصنع أمراً دونه ، فإن شئت أن أمسيك عنك و تمسك عنى حتى أكتب إليه بالذى عرضت على ، فإن هو قبل ذلك منك قبلت ، وإن أمرنى بغير ذلك مضيت لأمره ، فقال: نعم ، فكتب عرو إلى عر بن الخطاب في ذلك ، فجاءه كتاب عر ، وفيه :

<sup>(</sup>١) عج يعج كنر ومل : صاح ورفع صوته .

«أما بعد : فإنه جاء في كتابك تذ كُرُ أن صاحب الإسكندرية عرض أن يُعْطِيَكَ الجِزية ، على أن ترد عليه ما أصيب من سَبايا أرضه ، ولَعَمْرِي لَجَزْية قائِمة تَكُون لنا ولمن بَعْد نَا من المسلمين أَحَبُ إلى من فَيْء مُعْسَم ، ثم كأنه لم يكن ، فأعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية ، على أن تُخَيِّروا مَن في أيديكم من سَبْيهم بين الإسلام وبين دين قومه ، فمن اختار منهم الإسلام ، فهو من المسلمين ، له مالهم وعليه ماعليهم ، ومن اختار دين قومه وُضِع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه ، فأما مَن تَفَرق مِن سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة والهين ، فإنا لا نقدر على ردهم ، ولا نحب أن نصالحه على أمر لا نفى له به » .

فبعث عمرو إلى صاحب الإسكندرية <sup>م</sup>يعُلمِه الذي كتب به أمير المؤمنين ، فتمال قد فعلت . ( تاريخ الطبري ٢٢٧:٤ )

## ١٦٧ – كتاب عمر إلى عمرو بن العاص

وروى أن عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية همَّ أن يسكنها ، فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه فى ذلك ، فسأل عمر الرسول : هل يحول بينى وبين المسلمين ماء؟ قال : نعم فأمير المؤمنين إذا جرى النيل ، فكتب إلى عمرو :

« إنى لا أحب أن تُنزل المسلمين منزلا يَحُول الما. بيني وبينهم في شتاء ولا صيف » .

فتحوَّل عمرو من الإسكندرية إلى الفسطاط .

( خطط المقريزي ١ : ١٦٧ ، حسن المحاضرة ١ : ٧٠ )

### ١٦٨ – كتاب عمرو بن العاص إلى عمر

ولما استقرَّ عمرو بن العاص على ولاية مصر ، كتب إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنْ صِف لى مصر ، فكتب إليه :

«وَرَدَ كَتَابُ أَمِيرِ المؤمنين \_ أطال الله بقاءه \_ يسألني عن مصر : اعلم يا أمير المؤمنين أن مصر قَرْ يَة غَبْراء (١) ، وشجرة خضراء ، طُولُها شَهْر ، وعَرْ ضُها عَشْر (٢) ، يَكُنْفُها جبلُ أُغْبَر ، ورمل أَعْفَر (٣) ، يخطُّ وسَطَها نيل مُبَارِكُ الغُدُوات ، ميمون الرَّوْحات ، عَبُولِ الرَّوْحات ، عَبُولُ أَغْبَر ، ورمل أَعْفر (٣) ، يخطُّ وسَطَها نيل مُبَارِكُ الغُدُوات ، ميمون الرَّوْحات ، عَبُولِ الرَّوْف وَيَا الشَّمس والقمر ، له أوَانُ يَدُر حِلاَبُهُ (١) مَحَرُ عِلَا أُو وَكَانُ وَيَكُرُ فِيه ذُبْابُه ، تُمَدُّه عيون الأرض وينابيعها ، حتى إذا ما أصْلَخَمَ عَجَّاجه (٥) وتعظَّمت أمواجه ، فاض على جانبيه ، فلم يمكن التخلص من القُرى بعضها إلى بعض وتعظَّمت أمواجه ، فاض على جانبيه ، فلم يمكن التخلص من القُرى بعضها إلى بعض إلا في صغار المراكب، وخفاف القوارب، وزوارق كأنهن في المَخَايلِ وُرْقُ الأصائل (٢) فإذا تحكمل في زيادته نكص على عَقبَيْه كأوّل ما بدأ في جَرْ يته ، وطَمَا في دِرَّ وَرَدُ (٢) فعند ذلك تخرج أهل مِلَّة تَخْتُورة ، وذِمَّة تَخْفُورة (٨) ، يَحْرُ ثُون الأرض ، ويبذُرُون فعند ذلك تخرج أهل مِلَّة عَنُورة ، وذِمَّة تَخْفُورة (٨) ، يَحْرُ ثون الأرض ، ويبذُرُون بغير جِدَهم ، فنالَه منهم بغير جِدَهم (١) فإذا أحْدَق (١٠) الزرع وأشرق ، سقاه النَّدى ، وغَذَاه من تحته الثَّرى ، بغير جِدَهم (١) فإذا أحْدَق (١٠) الزرع وأشرق ، سقاه النَّدى ، وغَذَاه من تحته الثَّرى ، بغير جِدَهم (١) فإذا أحْدَق (١٠) الزرع وأشرق ، سقاه النَّدى ، وغَذَاه من تحته الثَّرى ،

<sup>(</sup>١) غبراء: وصف من الغبرة بالضم ، وهي لون الغبار، مثل صحارى مصر بقرية غبراء، وواديها الخصيب بشجرة خضراء . (٢) المراد عشرة أيام (وإذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه كحديث : وأتبعه ستا من شوال ) . والمعني أن عرضها أقل من طولها

 <sup>(</sup>٣) الأعفر : الرمل الأحمر ، والأعفر أيضاً : الأبيض وليس بالشديد البياض .

 <sup>(</sup>٤) الدر بالفتح: اللبن ، وقد در الضرع كنصر وضرب ، والحلاب : استخراج ماق الضرع من اللبن كالحلب ( واستعمل هنا لما يحلب ) والمعنى : له وقت يغزر فيه ماؤه ويفيض .

<sup>(</sup>ه) اصلخم: اشتد، بعير مصلخم: أى جسيم شديد ماض، ونهر عجاج: أى كثير الماءتسمعالة المتدفق عجيجا أى صوتا. (٦) المخايل جم مخيلة كعيشة، خال الشيء مخيلة: ظنه، والأصائل جم أصيل وهو العشى. والورق: جم ورتاء وهى الحمامه فى لونها بياض إلى سواد،

 <sup>(</sup>٧) نكص : رجع ، وطما الماءيطموويطمى:علا ، والدرةبالكسر : اسممزالدربالفتح وهو اللبن
 كما تقدم ، والمنى في زيادته وفيضه .

<sup>(</sup>۸) خفر به كضرب: نقش مهده وغدره كأخفره، ومعنى قوله دأهل ملة محقورة وذمة محفورة» أن الرومان. كانوا يحقرونهم و يستذلونهم ولا يرعون لهم عهداً ولاذمة، وكذا قوله دلفير همما سموامن كدهم » أى لمهم كانوا يكدون في حرث الأرضوزرعها ثم يستحوذ الرومان على محصولها ، وقد ذكر المؤرخون أن أهل مصرفى آخر الحسر كانت مزرعة تصدره إلى رومة .

 <sup>(</sup>٩) الضمير فيه يعود على « لفيرهم » وأعاد الضمير بجموعا مراعاة بمعنى غير ، فهى مفردة لفظا متعددة معتى ولعل الأصل « بفير جده » ثم حرف ، وهو الأظهر .

<sup>(</sup>١٠) أحدق: أي استدار ، وأشرق: تفتح نوره .

فبينا مصر ُ ياأمير المؤمنين لؤلؤة ُ بيضا، إذا هي عَنْبَرة سودا، فإذا هي زُمَرُ ذه خضراء ، فإذا هي دُمَرُ ذه خضراء ، فإذا هي ديباَجة رَقْشاء (١) ، فتبارك الله الخالق لما يشاء ، والذي يُصْلِح ُ هذه البلاد ويُنمَّيها ، ويُبقِر قاطِنيها فيها ، ألَّا يُقبَل قولُ خَسِيسها في رئيسها ، وألَّا يُسْتَأْدَى (٢) خَراج مُرة إلا في أوانها ، وأن يُصْرف ثلث ارتفاعها في عَمَل جُسُورِها وترعها ، فإذا تقرار الحال مع العال على هذه الأحوال ، تضاعف ارتفاع المال ، والله تعالى يوفق في المبدا والمال » .

فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لله دَرُّكُ يابن العاص ! لقد وَصَفْتَ لى خبراً كأنى أشاهده .

( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١ : ٣٢ )

# ١٦٩ – كتاب معاوية إلى عمر

وألحَّ معاوية على عمر فى غزو البحر ، وكتب إليه كتاباً يرغِّبه فيه ، ويقول :
« يَا أَمِيرَ المؤمنين ، إِن بالشَّأْمُ قريةً يسمع أَهلُها نُباَحَ كلاب الروم ، وصِياَحِ
ديوكهم ، وهم تِلْقَاءِ ساحل من سواحل حِمْص (٣) » .

<sup>(</sup>۱) الديباجة : الخد ، والرقشاء المنقطة بسواد وبياس ، يصف بذلك طريقة إرواء الحياس الني كانت مستعملة في ذلك العهد ( ومازالت حتى اليوم في أعالى الصعيد ) إذ تطلق المياه في الحياض فتغمر الأرض فتبين كأنها لؤلؤة بيضاء، ثم تصفى مئها وقد رسب على وجهها ما حملته الميأه من الغرين الأسود (والغرين: كأمير ودرهم : الطين) فتبدو كأنها عنبرة سوداء، ثم ينبت فيها الزرع الأخضر وينمو ، فسكأنها زمرذة خضراء، ثم يتلون بألوانه المختلفة فتظهر كأنها صفحة رقشاء ، وقد جاء في خطط المقريزي ( ١ : ٢٦) .

<sup>«</sup> ووصف بعضهم مصر فقال : ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء ، وثلاثة أشهر مسكة سوداء ، وثلاثة أشهر رمدة خضراء ، وثلاثة أشهر أبيب ومسرى زمرذة خضراء ، وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء ، فأما اللؤلؤة البيضاء فإن مصر في أشهر أبيب ومسرى وتوت يركبها الماء فنرى الدنيا بيضاء ، وضياعها على روابى وتلال مثل الكواكب قد أحيطت بالياه من كل وجه ،فلا سبيل لملى قرية من قراها لملا في الزوارق، وأما المسكة السوداء فإن في أشهر بابه وهاتور وكيهك ينسكشف الماء عن الأرض فتصير أرضاً سوداء ، وفي هذه الأشهر تقع الزراعات ، وأما الزمرذة الخضراء فإن في أشهر طوية وأمشير وبرمهات يكثر نبات الأرض وربيعها فتصير خضراء كأنها زمرذة ، وأما السبيكة الحراء فإن في أشهر برمودة وبشنس وبثونه يتوردالعشب ويبلم الزرع الحصاد ، فيكون كالسبيكة الذهب منظراً ومنفعة » (٢) أى يطلب إليه أداءه .

<sup>(</sup>٣) يعنى جزيرة « قبرس » وقد عزاها معاوية وفتحها في خلافة عثمان سنة ٢٨ ه.

فاتَّهمه عمر ، لأنه المُشِير ، فكتب إلى عمرو بن العاص وهو عامله على مصر أن صف لى البحر وراكبة ، فكتب إليه عرو .

## ١٧٠ ــ كتاب عمرو بن العاص إلى عمر

« يا أمير المؤمنين، إن البحر خلق عظيم ، يَرْ كَبُهُ خاق صغير ، إنْ رَكُنَ (' ) خرَّق القلوبَ ، وإن تحرَّكُ أَزاغ العقُولَ، يزداد فيه اليقين قِلَّةً والشكُّ كثرةً ، ليس إلا السماء والماءُ . وإنا هم فيه كَدُودٍ على عُودٍ ، إن مال غَرِقَ ، وإن نجا بَرِقَ (') » .

فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية: « لا ، والذي بعث محمداً بالحق لا أُحمِل فيه مُسْلماً أبدا » .

( تاريخ الطبري ٥ : ١ ه ، والعقد الفريد ١ : ٢٨ ، والبيان والتبيين ٢ : ٧٥ )

# ١٧١ – كتاب عمر إلى عمرو بن العاص

وروى أنه لما ولى عرو بن العاص مصر ، أتاه أهلها حين دخل شهر بَوُّونة ، فقالوا : أيها الأمير ، إن لنيلنا سُنَّةً لايجرى إلا بها ، فقال لهم : وما ذاك ؟ قالوا : إنه إذا كان فى اثنتى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عَدْنا إلى جارية بكر من عند أبويها ، فأرضينا أبويها وأخذناها وجعلنا عليها من الحليِّ والثياب أفضل ما يكون ، ثم ألتيناها في النيل فيجرى ، فقال لهم عرو بن العاص : إن هذا لا يكون فى الإسلام، وإن الإسلام يهدم ما كان قبله ، فأقاموا بؤونة، وأبيب، ومسرى، لا يجرى النيل قليلًا ولا كثيراً حتى هُمُوا بالجلاء ، فلما رأى ذلك عرو كتب إلى أمير المؤمنين عر بن الخطاب رضى الله عنه ، فكتب إليه عر بن الخطاب أن :

<sup>(</sup>١) أي هدأ وسكن ،ويقال رجل ركين إذا كان ساكنا وقورا رزينا ، وقد ركن ركانة كنصح.

<sup>(</sup>٢) برق كفرح ونصر : تحير حتى لا يطرف ، أو دهش فلم يبصر .

<sup>(</sup> ٣١ - جهرة رسائل العرب - أول )

« قد أصبت ، إن الإسلام يهدم ما قبله ، وقد بعثت ُ إليك ببِطاقترِ فأُلْقِها في النيل إذا أتاك كتابي » .

فلما قَدِم الكتاب على عمرو بن العاص ، فتح البطاقة ، فإذا فيها : « من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر :

أما بعدُ ، فإن كنت تجرى من قِبَلِكَ فلا تَجْرِ ، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يُجْرِ يك ، .

فعر فهم عمرو بكتاب أمير المؤمنين ، وبالبطاقة ، ثم ألتى البطاقة فى النيل قبل يوم عيدالصَّليب بيوم ، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها ، لأنه لا يقوم بمصالحهم فيها إلا النيل ، فأصبحوا يوم عيد الصليب ، وقد أجراه الله سنة عشر َ ذراعًا فى ليلة واحدة ، وقطع تلك السنة القبيحة عن أهل مصر ببركة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه » . ( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ١ : ٣٦ ، وخطط القريزى ١ : ٨٥ )

### ١٧٢ – كتاب عمر إلى عمرو

وأصاب الناس بالمدينة جَهَدْ شديد في خلافة عمر ، فكتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر :

« من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص ، سلام عليك . أما بعد : فَلَمَمْرِي يَا عَمْرُ و ما تُبَالَى إذا شَبِعْتَ أنت ومن معك، أن أهْلِكَ أنا ومن معى ، فيا غو ثاه، مم يا غو ثاه » . (حسن المحاضرة ١: ١٠) وخطط القريزي ٢: ١:١)

#### ۱۷۳ – رد عمرو علی عمر

فكتب إليه عمرو بن العاص:

« لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عبد الله عمرو بن العاص ، أما بعد ، فيا لبَّيْك مَ عليك ورحمة الله عليك ورحمة الله عليك ورحمة الله عندى والسلام عليك ورحمة الله عليك ورحمة الله عليك المُ

<sup>(</sup>١) المير: القافلة ، أو الإبل تحمل الميرة بلا واحد من لفظها .

فبعث إليه بِعِيرٍ عظيمة ، فـكان أولها بالمدينة وآخرها بمصر كَتْبَع بعضها بعضاً ـ (حسن المحاضرة ١ : ٦٨ ، وخطط المقريزي ٢ : ١٤١ )

### ١٧٤ ـ كتاب عمر إلى عمرو

وذكروا أن أول من بَنَى غُرُ فة بمصر خارجة بن حُذَافة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فكتب إلى عمرو بن العاص :

« سلام علیك ، أما بعد : فإنه بلغنی أن خارجة بن حُذَافة بنی غُرفة أراد أن يطّلع على عَوْراتِ جِيرانِهِ ، فإذا أتاك كتابى هذا فاهدِ منها إن شاء الله ، والسلام » .

( حسن المحاضرة ١ : ٩٠)

### ١٧٥ ــ كتاب عمرو إلى عمر ورده عليه

ولما اختطّت القبائل استحبّت كهدان ومن والاها «الجيزة» وكتب عمرو ابن العاص إلى عمر بن الخطاب رُيه له بما صَنع الله للمسلمين، وما فتح الله عليهم، وما صنعوا في خططهم، وما استحبّت همدان، ومن والاها من النزول بالجيزة، فكتب إليه عمر: « يَحْمَد الله على ما كان من ذلك، ويقول له: كيف رضيت أن تفرّق أصحابك، ولم يكن ينبغي لك أن تَرْضَى لأحد من أصحابك أن يكون بينك وبينهم بَحْرُد، لاتَدْرِي ما يَفْجَوهم، فالحلك لاتقدر على غيائهم حين ينزل بهم ما تكرّه، فاجمعهم إليك، فإن أبوا، وأبحبهم موضِعُهم، فابن عليه من فَيْء المسلمين حصنا».

فعرض ذلك عمرو عليهم ، فأبَوا وأعجَبْهم موضِعُهم بالجيزة ومن والاهم على ذلك من رَهْطهم نافع وغيرها ، وأحبُّوا ما هنالك ، فبنى لهم عمرو بن العاص الحِصْن بالجيزة في سنة إحدى وعشرين ، وفرغ من بنائه في سنة اثنتين وعشرين .

(حسن المحاضرة ١: ٥٩)

## ١٧٦ – كتاب عمر إلى عمرو

وكتب عمر إلى عمرو بن العاص:

«أما بعد : فإنى فَرَضْتُ لمن قِبَلى فى الديوان (١) ، ولمن وَرَد علينا فى المدينة من أهل المدينة وغيرهم ممن توجه إليك وإلى البُلدان ، فانظر من فرضتُ له ، ونزل بك فاردُد عليه العطاء وعلى ذرِّيته ، ومَن نزَلَ بك ممن لم أفرض له فافرض له على نحو مما رأيتنى فرضتُ لأشباهه ، وخذ لنفسك ما ثتى دينار (٢) ، فهذه فرائض أهل بَدْر من المهاجرين والأنصار ، ولم أبلغ بهذا أحداً من نظرائك غَيْرَك ، لأنك من عمال المسلمين فألحقتُك بأرفَع ذلك .

وقد علمت أن مُوَّنَّا تَلْزُمُك، فَوقر الخراج وخذه مِن حَقِّه، ثم عَفِّ عنه بعد جَمْعِه، فإذا حصل إليك وجَمَعْتَه أخرجت عطاء المسلمين وما يحتاج إليه مما لا بُدَّ منه، ثم أنظر فما فَضَل بعد ذلك فاحِمْله إلى م

واعلم أن ما قِبَلك من أرض مصر ليس فيها تُخْسُ، وإنما هي أرض صُلح (٣)،

<sup>(</sup>۱) أى فرضت لهم عطاءهم . (۲) علق على ذلك صاحب « أشهر مشاهير الإسلام »قال: 
« لعل هذا الفرض الذي فرضه لعمر و هو جرايته » ( مرتبه ) على عمله لافرس العطاء ، إذ أن عمر رضى 
الله عنه كان يجرى على العمال جراية هي غير نصيبهم من العطاء ، فقد ذكر في « سراج الملوك » أن عمر 
أجرى على عمار في كل شهر ستمائة درهم مع عطائه لولاته وكتابه ومؤذنيه و من كان يلى معه لما بعثه و بعث معه 
عثمان بن حنيف ، وابن مسعود لملى العراف وأجرى عليه في كل يوم نصف شاة ورأسها وجلدها وأكارعها ، 
وضف جرب كل يوم ، وأجرى على عثمان بن حنيف ربع شاة و خسة دراهم كل يوم مع عطائه ( وكان 
عطاؤه خسة آلاف درهم) وأجرى على عبد الله بن مسعود مائة درهم في كل شهر وربع شاة في كل يوم، 
وأجرى على شريح القاضى مائة درهم في كل شهر وعشرة أجربة و من هذا يعلم أن عماله كان لهم جرايات 
على هذه النسبة وهي غير العطاء ، كما ينضح ذلك من قوله مع عطائه » اه .

<sup>(</sup>٣) اختلف المؤرخون في فتح مصر: هل فتحت صلحاً أو عنوة ، ومما قيل في ذلك إن مصرفتحت صلحاً (المهد الذي كتبه عمرو بن العاس لأهلها وقد تقدم ) غير الإسكندرية وثلاث قريات ظاهروا الروم على المسلمين فانها فتحت عنوة، فجعلها عمر بن الخطاب جيعا ذمة ، وأجرى ما فتح عنوة نجرى الصلح (اقرأ فصلا في خطط المقر نزى « ١ : ٤ ٢ ٧ » وفي حسن المحاضرة « ١ : ٥ ٥ » )

وما فيها المسلمين فَيْ : كَبْدَأ بمن أغنى عنهم (١) فى تُغورهم ، وأَجْزَأ عنهم فى أعمالهم ، ثم أَفِضْ ما فَضَل بعد ذلك على من سَمَّى اللهُ .

واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك ، فإنه قال تبارك وتعالى فى كتابه : 
« وَاجْمَلْنَا لِلْمُتَقَيِنَ إِمَامًا » يريد أن يقتدى به ، وأن معك أهل ذِمَّة وعَهد ، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأوصى بالقبط فقال : « استوْصُوا بالقبط خيراً فإن لهم ذِمَّة وَرَجِمًا " ) وَرَجْمُهم أن أم إسمعيل (٢) منهم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من ظلم معاهداً أو كلفّه فوق طاقته فأنا خَصْمُه يوم القيامة » احذر يا عمرو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لك خَصْماً ، فإنه من خاصَمه خَصَمه (١) وآلله يا عمرو لقد ابتُليت بولاية هذه الأمة ، وآنست من نفسى ضَعْفاً ، وانتشرَت (٥) رعيتى ، ورَقَ عظمى ، فأسألُ الله أن يقبضى إليه غَيْرً مُفرِّط ، والله إلى لأخشى لو مات جمل بأقصى عملك ضَيَاعا أن أسأل عنه » . ( أشهر مشاهير الإسلام ج ٣ : ص ١١٤ )

### ١٧٧ – كتاب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص

ولما استبطأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه الخراج من قبل عمرو بن العاص كتب إليه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص ،
سلام عليك ، فإنى أحمدُ إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعدُ : فإنى فكرتُ فى
أمرك والذى أنت عليه ، فإذا أرضُك أرضُ واسعة ، عريضةٌ رفيعة ، قد أعطى الله أهلَها

<sup>(</sup>١) أغنى عنهم ، أى ناب عنهم وكفاهم مئونة الدفاع ، وكذا أجزأ عنهم .

<sup>(</sup>۲) ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورجا » وفي رواية أخرى : « إن الله سيفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خبرا فإن لكم منهم صهرا وذمة » . (٣) هى هاجر (بفتح الجيم ) وهى جارية مصرية أعطاها ملك مصر ( ويظن أنه أحد ملوك الأسرة التاسعة أو العاشرة اللتين حكمتا من سنة ٥٤٤٥ إلى سنة ٢١٦٠ قبل الميلاد ) لسارة زوج إبراهيم فتسراها إبرهيم فولدت له ابنه إسماعيل أبا العرب المستعربة .

<sup>(</sup>٤) أى غلبه في الخصومة .

<sup>(</sup>ه) أي تفرقت وتناءت .

عَدَدًا وجَلَدًا وقوةً في بر وبحر ، وإنها قد عالجتْها الفراعنةُ ، وعَمِلوا فيها حَمَلاً يُعْكُما مع شِدة عُتُوَّهُم وكفرهُم، فعجِبتُ من ذلك ، وأُعْجَبُ مما عجبْتُ أنها لاتؤدِّى نصفَ مَا كَانَتَ تَوْدُّيه مِن الخراجِ قبل ذلك على غير قُحُوطٍ ولا جَدْبٍ، ولقد أ كثرتُ فى مكاتبتك فى الذى على أرضك من الخراج، وظننتُ أن ذلك سيأتينا على غير تريُّث (١) ، ورجوتُ أن تُفيقَ فترفعَ إلى ذلك، فإذا أنت تأتيبي بَمَعَارِيض (٢) تعبَأْ بها، لاتوافقُ الذي في نفسي ، ولستُ قابلا منك دون الذي كانت تؤخذ به من الخراج قبل ذلك ، ولست أدرى مع ذلك ، ما الذى نفَّرك من كتابى وقَبَضَك ، فلئن كنتَ مجرِّ با كافياً صحيحًا إن البراءة لنافعة ، ولئن كنت مُضّيِّعاً نطعًا (٢) إن الأمر لعَلَى غير ما تحدِّث به نفسَك ، وقد تركتُ أنْ أَبتَليَ (') ذلك منك في العام الماضي ، رجاء أن تُفيِقَ فترفعَ إِلَى ۚ ذلك ، وقد عامتُ أنه لم يمنعك من ذلك إِلاَّ مُحَاَّلُكُ عمال السوء، وما تُوَ الِسُ (٥) عليك وتُلفَفُ ، اتخذوك كَهْفًا ، وَعندى بإذن الله دوا؛ فيه شفاء عما أسألك عنه ، فلا تَجِزَعُ أبا عبد الله أن يُؤخذ منك الحق وتُعطاه ، فإن النهر يُخْرج الدَّرَّ، والحقُّ أَبْلَجُ (٦) ، ودَعْنَى وما عنه تَلَجْلَجُ ، فإنه قد بَر حَ الْخَفَاءُ ، والسلام » . ( حسن المحاضرة ١ : ٦٤،وخطط المقريزي ١ : ٧٨ )

 <sup>(</sup>۱) التریث والریث: الابطاء ، وفی حسن المحاضرة «تراث» وهو تحریف وقد أصلحته كما تری ،
 وفی خطط المقریزی « نزر » ونزر الشیء ككرم نزرا كشمس: قل .

<sup>(</sup>۲) التعریض: خلاف التصریح ، والمعاریض: التوریة بالشی ، عن الشی ، موالمعاریض من الکلام ما عرض به ولم یصرح ، جمع معراض من التعریض ، وأعراص الکلام ، ومعارض ومعاریضه : کلام یشبه بعضه بعضا فی المعالی ، کالرجل تسأله : هل رأیت فلانا فیکره أن یکذب وقد رآه . فیقول إن فلانا لیری ، وفی حدیث عمر : أما فی المعاریض ما یغنی المسلم عن الکذب ! وقوله : تعباً بها : أی أنت تعباً بها و تظنها مما یقبل لدی ، ولکنها لیست عندی بشی ، (۳) تنظم فیالکلام فهو متنظم و هوالمتعمق فی الکلام المغالی فیه الذی یتکلم بأقصی حلقه تکبراً ، قال ابن الأعرابی: النطع کعنق المتشدقون فی کلامهم ، ولم أعثر له علی مفرد ، وفی حسن المحاضرة : « أبتغی » .

<sup>(</sup>ه) الموالسة: الداع والمداهنة، وتوالسوا عليه: أى تناصروا عليه فى خب وخديمة، وافف: جم من هاهنا وهاهناكما يلفف الرجل شهادة الزور، وفى حسن المحاضرة: «وما تواليت عليه وتلفف الجدول كهفا» وهو تحريف. (٦) أى واضح مضىء مشرق من بلج الصبح كدخل إذا أضاء وأشرق، واللجلجة والتلجلج: التردد فى الحكلام، وبرح الحفاء: أى وضح الأمر.

# ۱۷۸ – رد عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب

فكتب إليه عرو بن العاص:

« بسم الله الرحمن الرحيم : لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص ، سلام عليك، فإني أُحَدُ إليك الله الله الله إلا هو، أما بعدُ: فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين ، في الذي استبطأني فيه من الخراج ، والذي ذكر فيه من عمل الفراعنة قَبْلي ، وإعجابه من خراجها<sup>(١)</sup> على أيديهم ، ونقْص ذلك منها منذ كان الاسلام ، ولَعَمْرِي لَلْخَرَاجُ يومِئْذُ أَوْفَرُ وَأَكَثَرُ ، وَالْأَرْضُ أَعْرَ ، لأَنْهُم كَانُوا عَلَى كَفَرْهُم وَعُتُوِّهِمُ أَرْغَبَ فِي عِمَارَةَ أَرْضَهُم مِنًّا مِنذَ كَانِ الإِسلامِ ، وذ كُرتَ أَنِ النهر يخرج الدَّرَّ فَحَلَبْتُهُمَا حَلْبًا قَطَعَ دَرَّها، وأكثرت في كتابك وأنَّبْتَ وَعَرَّضْتَ وَتَرَّ بْتُ وعلمتُ أن ذلك عن شيء تُخفيه عَلَى غير خُبر (٣) ، فجئتَ لعمرى بالْفُظِعاتِ الْقُذِعَاتِ ، ولقد كان لك فيه من الصواب من القول رَسِينُ مارِمْ ، بليغُ صادق، وَقد عملنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ، فكنا بحمد الله مؤدِّين لأماناتنا ، حافظين لِمَا عظَّم الله من حق أئمتنا ، نرى غير ذلك قبيحاً والعملَ به شَيْناً ، فَيُعْرَف ذلك لنا ، و يصدق فيه قلبنا، مَعاذَ الله من تلك الطُّعَم ، ومن شر الشُّيَّم، والاجتراء على كل مَأْتُم ِ، فَاقْبِضْ عَمَلُكُ فَإِنَ اللهُ قَدْ نَزُّ هَنِي عَنْ تَلْكَ الطُّعُمُ الدُّنَّيَّةُ وَالرَّغْبَةُ فَيهَا ، بعد كِتَابِكَ الذي لم تستبُّق فيه عِرْ ضاً ، ولم تُكرم فيه أخاً ، وآللهِ يابن الخطاب : لَأَنَا حَيْنَ يُرَادَ ذلك مَي أَشَدُ لنفسى غضبًا، ولها إنزاهًا (١) و إكرامًا، وما تحمِلْتُ من عملِ أرى على فيه مُتَعَلَّقًا،

<sup>(</sup>۱) أى منخراج مصر . (۷) تربه : جعل عليه التراب ، فتترب أى تلوث وتلطخ بالتراب . والله و تنزب أى تلوث وتلطخ بالتراب . والله عن الله والمناب ، وفي نسخة أخرى من حسن المحاضرة « ونزبت » من نزت الظبي كضرب إذا صوت . أقول : وربما كان الأصل « وتنزيت » أى توثبت وتسرعت .

 <sup>(</sup>٣) أي خرة ومعرفة ، وفظع الأمر ككرم ، وأفظع : استدت سناعته وجاوز المقدار في ذلك وقدعه كنعه ، وأقدعه وأقدع له : رماه بالفحش وسوء الفول ، وقول مقدع بكسير الذال : فيه خش وقدف وسب يقبح نشره .
 (٤) أي إبعادا وتنجية عن القبائح .

ولكنى حفظتُ مالم تحفظ، ولو كنتُ من يهود يثربَ ما زِدْتَ، يغفِر الله لك ولَنا وسكتُ عن أشياء كنتُ بها عالما، وكان اللسان بها منى ذَلُولا، ولكن الله عظم من حقك مالا يُجهُل، والسلام » .

(حسن المحاضرة ١ : ٦٤ ، خطط المقريزي ١ : ٨٨ )

### ۱۷۹ – رد عمر علی عمرو

فكتب إليه عمر بن الخطاب:

« من عمر بن الخطاب إلى عرو بن العاص ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فقد عجِبْتُ من كثرة كتبى إليك فى إبطائك بالخراج ، وكتابك إلى ببنياً والطرق (۱) ، وقد علمت أنى نست أرضى منك إلا بالحق البين ، ولم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا تقومك، ولكنى وجهتك لما رجوتُ من تو فيرك ولم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة كتابى هذا فاحل الخراج فإنما هو في المسلمين ، الحراج وحسن سياستك ، فإذا أتاك كتابى هذا فاحل الخراج فإنما هو في المسلمين ، وعندى من قد تعلم ، قوم محصورون ، والسلام » .

( حسن المحاضرة ١ : ٣٥ ، خطط المقريزي ١ : ٧٨ )

### ۱۸۰ – رد عمرو علی عمر

فكتب إليه عمرو بن العاص :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، لعمر بن الخطاب من عمرو بن العاص ، سلام عليك ، فإنى أَحمَدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فقد أتانى كتاب أمير المؤمنين يستبطئني في الخراج ، ويزعم أنى أَعْنَدُ (٢) عن الحق ، وأنكب عن الطريق ، وإنى والله ما أرغب عن صالح ما تعلم ، ولكن أهل الأرض استنظروني إلى أن تُدْرك

 <sup>(</sup>١) بنيات الطرق: مى الطرق الصغار تتشعب من الجادة و مى النرهات ( جم ترهة كقبرة ) أى
 الأباطيل ، وفى الأصل « بثنيات الطرق » و هو تحريف . (٢) عند عن الطريق كنصروسم وكرم عنودا : مال ، ونكب عنه كنصر و فرح نكبا (كشمس وسبب ) و نكبوبا : عدل .

غَلَّتهم، فنظرتُ للمسلمين، فحكان الرَّفْقُ بهم خيراً من أن نَخْرُقُ ( ) بهم فيَصيروا إلى بيع مالا غِنى بهم عنه ، والسلام » . (حسن المحاضرة ١ : ٦٥ ، خطط المقريزى ١ : ٧٩ ) .

# ١٨١ – كتاب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص

وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص ــ وهو يومثذ أمير مصر ــ :

« من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص ، سلام عليك ، أما بعد ُ: فقد بلغنى أنه فَشَت لك فاشية (٢) من خيل وإبل وغنم وبقر وعَبيد ، وعَهْدِى بك قبل ذلك ولا مَالَ لك ، فا كَتُب إلى ً: من أين أصل ُ هذا المال ، ولا تكتُمه » .

( صبح الأعدى ٢٨٦:٦ ، والعد الغريد ١ : ١٦)

### ۱۸۲ ــ رد عمرو بن العاص على عمر

فكتب إليه عمرو بن العاص:

« لعبد الله عمر أمير المؤمنين، سلام عليك،فإنى أحمدُ إليك الله الذى لا إله إلا هو، أما بعدُ ، فإنه أتانى كتابُ أمير المؤمنين يذكر فيه فاشية مال فشالى ، وأنه يعرفنى قبل ذلك ولا مال لى .

و إنى أُعْلَم أمير المؤمنين أنى ببلد ، السَّعْرُ فيه رخيصٌ ، وأنى أعالِجُ من الحُرفة (") والزراعة ما يعالِجُ أهله ، وفى رزق أمير المؤمنين (ن) سَعة ، ووالله لو رأيت خيانتك حَلالًا ما خُنتك ، فَأَقْصِرُ (٥) أيها الرجلُ ، فإن لنا أحسابا هى خير من العمل لك ،

<sup>(</sup>١) الحرق كقفل وسبب: الرفق وفعله كفرح. (٢) الفاشية: كل ما انتشر من المـــال كا لغنم السائمة والإبل وغيرها، لأنها تفشو أى تنتشر في الأرض، وجمعها الفواشي.

<sup>(</sup>٣) الحرفة : كل ما اشتفل الانسان به . يريد بها هنا النجارة كما سيأتى .

<sup>(</sup>٤) أي أن الرزق الذي فرَّضه لي أميرالمؤمنين عظيم يسم حاجاتي ويفضل عنها فأدخر الفضل وأممره.

<sup>(</sup>٥) أقصر عن الشيء : كف عنه وانتهى .

إِن رَجَعْنَا إِلَيْهَا عِشْنَا بَهَا، وَلَعَمْرِي إِن عَنْدَكَ مَن لَاتَذُمَّ مَعَيْشَتَهَ، وَلَا تُذَمَّ له (١) فإِن كَان ذلك فلم نَفْتَح قُفْلَك، ولم نَشْرَ كَاك في عملك » .

(صبح الأعشى ٦ : ٧٧ ؛ ، والعقد الفريد ١ : ٦١ )

### ١٨٣ – رد عمر على عمرو بن العاص

فكتب إليه عمر:

« أما بعد ، فإنى وَاللهِ ما أنا من أساطيرك التى تسطِّر (٢) ، ونَسْقِك الكلامَ فَى غير مَرْجِع ، لا يُغْنَى عنك أن تُزَكِّ نفسك ، وقد بعثت إليك محمد بن مَسْلَمَة فشاطِر ه مالك ، فإنكم أيها الرَّهُطُ الأمراء جلستم على عيون (٣) المال لم يُفزعكم عذر ، تجمعون لأبنائكم ، وتمهدون لأنفسكم ، أما إنكم تجمعون العار ، وتورُّثون الثار ، والسلام » . (العقد الغريد ١٠:١١)

### رواية ثانية

ورويت هذه المكاتبات بصورة ثانية ، وهي :

كتب عمر إلى عمرو بن العاص :

« إنه قد فشَتْ لك فاشِيةٌ من مَتاع ورقيقٍ وآنِيةٍ وحيوانٍ لم يكن حين وَلِيتَ مصر » .

#### فكتب إليه عرو :

<sup>(</sup>١) في هذه العبارة وما بعدها تحريف في صبح الأعشى والعقد ، وقد أصلحتها بما يستقيم به المعنى وسيتضح لك المراد حينما تقرأ الروايات التالية .

<sup>(</sup>٢) الأساطير: الأباطيل والأحاديث لانظام لها جم إسطار وإسطير بالكسم وأسطور بالضم وبالهاء فالكل: وقيل جم أسطار بالفتح وأسطار جم سطر، وسطر فلان علينا: أتانا بالأساطير وفي الأصل: « من أساطيرك أتسطر » وهوتحريف ، ونسق الشي كنصر نسقا ونسقه : نظمه على السواء ، وربما كان الأصل «وتشقيقك الكلام» كما سيأتى في الرواية الثالثة في عبر مرجم: أي في غير فائدة . يقال رجم كلامي فيه أي أفاد ، وهو متعلق بنسقك وخبر ما محذوف أي في شيء كما سيأتي. (٣) أي خياره .

« إِن أَرضنا أَرض مُزْدَرَع وَمُتَّجَر (١) ، فنحن نصيب فضلا عما نحتاج إليه لنفتنا » .

#### فكتب إليه عمر:

« إنى قد خَبَرت من عمال السوء ما كنى ، وكتابك إلى كتاب من أقلقه الأخذ بالحق ، وقد سُوتُ بك ظنا<sup>(٢)</sup> ، وقد وجهت إليك محمد بن مَسْلَمة ليقاسمك مالك ، فأطْلعُه طيلُعه (<sup>٣)</sup> وأخرج إليه ما يطالبك ، وأعْفِه من الغلظة عليك فإنه قد برح الحَفَاء ، .

#### رواية ئالثة

وفى رواية ثالثة : أنه لما قِلد نُحَرُ عمرَ و بن العاص مصرَ ، بلغه أنه قد صار له مال عظيم من ناطق وصامِتٍ ، فكتب إليه :

« أما بعد ، فقد ظهر لى من مالك مالم يكن فى رزقك ، ولا كان لك مال قبل أن أستعمِلك ، فأنَّى لك هذا ؟ فوالله لو لم يُهمَّنى فى ذات الله إلا من اختان فى مال الله لك من المهاجرين الأولين من هو خير منك ، ولقد كان عندى من المهاجرين الأولين من هو خير منك ، ولكنى قلَّه تك رجاء غَنائِك (٥) ، فإ كتب إلى تن من أين لك هذا المال ؟ وعَجِل ٥ » .

#### فكتب إليه عمرو:

« أما بعد ُ : فقد فهمت كتاب أمير المؤمنين ، فأمَّا ما ظَهَر لى من مال فإنا قدِّ منا بلاداً رخيصة الأسعار كثيرةَ الغزْو ، تَجْعلْنا ما أصابنا في الفُضُول التي اتصل

<sup>(</sup>١) مصدران ميميان ، أي أرض زراعة وتجارة ، والفضل : الزيادة .

 <sup>(</sup>۲) يفولون ؛ ســــؤت به ظنا وأسأت به الظن ، يثبتون الهمزة إذا جاءوا بالألف واللام ، وإنما نكر ظنا في الأول لأنه منصوب على التمييز ، وأما الظن ففعول به .

<sup>(</sup>٣) أطلعه على الأمر : أعلمه به ، والاسم الطلع بالكسر ، وأطلعه طلعه : أعامه إياه .

<sup>(</sup>٤) خان واختان بمعنى . (٥) أى كفايتك .

بأمير المؤمنين نَبَوُهما، ووالله لو كانت خيانتك حَلالاً ما خنتك، وقد ائتمنتنى، فإن لنا أحسابا إذا رَجَعنا إليها أغنقنا عن خيانتك، وذكرتَ أن عندك من المهاجرين الأولين مَن هو خير منى، فإذا كان ذاك فوالله ما دققت كلك يا أمير المؤمنين بابا، ولا فتحت لك قُفلاً ».

#### فكتب إليه عر:

ه أما بعدُ ، فإنى لستُ مِن تسطيرِك الكتاب وتشقيقك (١) الكلامَ فى شى ، ، ولكنكم مَعْشَرَ الأمراء قَمَد تم على عُيُونِ المال ، ولن تَعْدَمُوا عُذْراً ، وإنما تأكلون النار ، وتتعجَّلون العار ، وقد وجَّهت إليك محمد بن مَسْلَمَة ، فسلِّم إليه شَطْرَ مالك » . (شرح ابن أبد الحديد م ١ : ص ٥٥)

#### رواية رابعة

وفي رواية رابعة أن عمر كتب 'إلى عمرو :

« أما بعد ، فقد بلغنى أنه قد ظهر لك مال من إبل وغنم وخَدَم وغِلمان ، ولم يكن لك قبله مال ، ولا ذلك من رزقك ، فأنَّى لك هذا ؟ ولقد كان لى من السابقين الأولين من هو خير منك ، ولكنى استعملتك لغَنائك ، فإذا كان عملك لك وعلينا (٢) فيم نُوْثُرِكُ على أنفسنا ؟ فا كتب إلى ً : من أين مالك ؟ وَعِجِّل ، والسلام » .

فكتب إليه عمرو بن العاص :

« قرأت كتاب أمير للمؤمنين ، ولقد صدق ، فأمّا ما ذكره من مالى فإنى قدِمْتُ بلدةً الأسعارُ فيها رخيصة ، والغزوُ فيها كثير ، فجعلت فُضُول ما حصل لى من ذلك فيا ذكره أمير المؤمنين ، والله يا أمير المؤمنين لو كانت خيانتك لنا حَلالا ما خُناّك حيث ائتمنتنا ، فأقصر عنا عناك ، فإن لنا أحسابا إذا رَجَعنا إليها أَغْنَدْنا عن العمل لك ،

<sup>(</sup>١) شَقَقَ الكلام : أُخْرِجِه أُحْسَن مُخْرِج .

<sup>(</sup>٢) أى لك غنمه وعلينا جرمه .

وأما من كان لك من السابقين الأولين فهَلًا آستَعماتَهم! فوالله ِما دقَقْتُ لك باً با ». فكتب إليه عمر:

«أما بعدُ ، فإنى لست مِن تسطيرك وتشقيةك الكلامَ فى شيء ، إنكم مَعْشَر الأمراء أكلتم الأموال ، وأخلدتم إلى الأعذار ، فإنما تأكلون النار وتورثون العار ، وقد وجّهت إليك محمد بن مسلمة ليشاطرك ما فى يديك ، والسلام »(1) .

( شرح ابن أبى الحديد م ص : ١٠٤ )

# ١٨٤ - كتاب أبي عبيد بن مسعود الثقني إلى عمر

ولما انتصر أبو عُبَيْد بن مسعود الثَّقَني على جيش الفرس في وَقْعة السَّقَاطِيَة (٢) سنة ١٣ ه، وجمع الغنائم بعث بخُمْسها إلى عمر بن الخطاب، وكتب إليه:

<sup>(</sup>١) فلما قدم عليه محمد بن مسلمة صنع له عمرو طعاما كثيرا وقدمه إليه ، فأبى أن يأكل منه شيئا ، فقال له عمرو : مالك لاتأكل ؟ أتحرمون طعامنا ؟ فقال : لو قدمت إلى طعام الضيف لأكاته ، ولكنك قدمت إلى طعاما هو تقدمة للشر، نح عنى طعامك ! وأحضر لى مالك واكتب لى كل شىء هو لك ولاتكتمه . فشاطره ماله بأجمه حتى بقيت نعلاه فأخذ إحداما وترك الأخرى ، فلما رأى عمرو ما حاز محمد من المال غضب وقال : قبسح الله زمانا عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب فيه عامل ! والله إنى لأعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب وعلى ابنه مثلها ، وما منهما إلا في يمرة لا تبلغ رسفيه ( والنمرة بفتح فكسر: شملة فيها خطوط بيض وسود ، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب ) والله ما كان العاص بن واثل يرضى أن يلبس الديباج مزررا بالذهب . فقال له محمد : أيها ياعمرو ، فعمر والله خير منك ، وأما أبوك وأبوه فني النار ، ووالله لولا ما دخلت فيه من الاسلام لألفيت معتقلا عنزا بفناء دارك يسرك غزرها، ويسوءك بكؤها النار ، ووالله لولا ما دخلت فيه من الاسلام لألفيت معتقلا عنزا بفناء دارك يسرك غزرها، ويسوءك بكؤها (غزرت الماشية ككرم غزارة وغزارا بالفتح وغزرا بالضم : قل لبنها ) فقال له عمرو : أنشدك الله أن تحبر بمين وكرم ، بكأ وبكاءة بالفتح وبكوءا وبسكاء بالضم : قل لبنها ) فقال له عمرو : أنشدك الله أن تحبر بم بقولى فإن المجالس بالأمانة ، فقال لا أذكر شيئا مما جرى بيننا وعمر حى .

<sup>(</sup>۲) كان أول ما عمله عمر رضى الله عنه فى خلافته أن ندب الناس إلى أهل فارس مع المثنى بن حارثة الشيبانى أمير جند العراق ، ف كان أول منتدب أبو عبيد بن مسعود الثقنى . فقدم العراق وهو الأمير على المثنى وغيره، وكان الفرس قد عسكروا بالنمارق، فقاتلهم أبو عبيد قتالا شديدا ،وهزم الفرس ،وأخذوا نحو كسكر (كجعفر) وكانت قطيعة لنرسى ابن خالة كسرى ،فسار إليهم أبو عبيد والتقوا بالمقاطية أسفل من كسكر ، ودارت الدائرة على جيش الفرس ،وهرب ترسى وغلب على عسكره وأرضه ،وجم أبو عبيد الغنائم ، وأخذت خزائن ترسىوفيها النرسيان بكسر النون والسين وهو تمركان النرسى يحميه ، لايا كله الا ملوك الفرس ، أو من أكر موه بشىء منه ، ولا يفرسه غيرهم \_ فجلوا يطعمونه الفلاحين ، وبعث أبو عبيد بخمسه إلى عمر ، وكتب إليه الكتاب الذكور .

« إن الله أطعَمَنا مَطاعِمَ ، كانت الأكاسرة يَحْمُونها ، وأحبَبْنا أن تَرَوها ، لِنَذْ كروا إنعام الله وإفضاله » . (تاريخ الطبرى: ٦٠)

# ١٨٥ – كتاب عمر إلى المثنى بن حارثة الشيباني

ولما ملَّتَ الفرسُ يَزْدَجِرْدَ بن كسرى ، واطمأنت فارس واستوثقت<sup>(۱)</sup> ، كتب الْمُنَّى بن حارِثة<sup>(۲)</sup> إلى عمر بما ينتظر المسلمون ممن بين ظَهْرَانَيْهُم<sup>(۳)</sup> ، فجاءه كتاب عمر :

« أما بعدُ ، فاخرُ جوا من بين ظَهْرى الأعاجم ، وتفرَّ قوا فى المياه التى تلى الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم ، ولا تَدَعوا فى ربيعة ولا مُضَرَ ولا حُلَفائِهم أحداً من أهل النَّجَدات ولا فارساً إلا آجتلَبْتموه ، فإن جاء طائعاً وإلاَّ حَشَر تموه ، احمُوا العرب على الجُدِّ إذ جَدَّ الْعَجَمُ ، فلْتَلْقُوا جِدَّهم بجِدًّ كم » .

فكانوا فى أمواه العراق من أولها إلى آخرها مَسَالِح (³) ُبغِيثُ بعضهم بعضاً إِن كَان كَوْن . (تاريخ الطبرى ٤: ٨٢)

<sup>(</sup>۱) كان الفرس قد شغلوا عن المسلمين بما شجر بينهم من خلاف على من يلى أمر الملك ،ثم نصبوا بوران بنت كسرى . فدعت رستم إلى القيام بأمر أهل فارس ، وشكت إليه تضعضهم وإدبار أمرهم على أن علمك عشر سنين، ثم يكون الملك في آل كسرى ، وأمرت أهل فارس أن يسموا له ويطيعوا . فدانت له فارس بعد قدوم أبى عبيد ، ولحنهم لم يلبثوا حتى انشعبوا فرقتين : فرقة معه ، وفرقة مع الفيرزان ، فلما وأو المسلمين يخرون السواد ويتقدمون في الفتح . قالوا لرستم والفيرزان : أين يسذهب بكما لم يبرح بكما الاختلاف حتى وهنتما أمر فارس وأطمعتما فيهم عدوهم ، والله لتجتمعان أو لنبدأن بسم قبل أن يشمت بنا شامت ، فبحثوا حتى وجدوا غلاما يدعى يزد جرد من ولد شهريار بن كسرى ، غاءوا به فلمكوه واجتموا عليه واتحدت كلمتهم . (٢) وكان أبو عبيد بن مسعود قد مات في لا وقعة الجسم » التي نشبت بين الفرس والمسلمين بعدوقعة السقاطية . إذ كانت الفيلة كثيرة في جيش الفرس فهابتها خيل المسلمين واشتد الأمر عليهم ، فقال أبو عبيد : احتوشوا الفيلة واقطعوا بطانها واقلبوا عنها أهلها، ووثب هو على الفيل الأبيض ففعل به ذلك ، فبطه الفيل بيده فسقط ، ووطئه الفيل فات .

<sup>(</sup>٣) ولم يصل الكتاب إلى عمر حتى كفر أهل السواد : من كان له منهم عهد ، ومن لم يكن » ويقال : هو بن ظهريهم وظهرانيهم ( ولا تكسر النون ) وبين أظهرهم: أى وسطهم وفى معظمهم . (٤) مسالح جم مسلحة كمرحلة : ومى القوم ذوو سلاح .

### ١٨٦ ــ كتاب عمر إلى عماله

وكان أول ما عَمِل به عمر حين بلغه أن فارس قد ملَّــكوا يزدجردَ أن كتب إلى عُمَّال العرب على الحُور والقبائل ــ وذلك في ذي الحُجَّة سنة ثلاث عشرة ــ :

« لَاتَدَعُوا أَحداً له سلاح أو فرس أو نَجْدَة أو رأى إلا انتخبتموه ، ثم وجَّهتموه إلى ، والمعَجَلَ العَجَل » . (تاريخ الطبى ؛ : ٨٢)

# ١٨٧\_ كتاب سعد بن أبى وقاص إلى عمر

وكان سمد بن أبى وَقَاص على صَدَقات هُوَ ازِن ، فَكَتَب إليه عَر فيمن كَتَب إليه بانتخاب ذوى الرأى والنجدة ممن كان له سلاح أو فرس ، فجاءه كتاب سعد :

« إنى قد انتخبتُ لك ألفَ فارسٍ مُوْدٍ (١) ، كلهم له نَجُدَة ورأى ، وصاحب حَيْطة يَحُوط حَرِيمَ قومه ، ويمنع دِمَارَهم ، إليهم انتهت أحسابهم ورأيُهم ، فَشَأْنك بهم » .

وقد أرسل عمر إلى سعد فقدم عليه ، فأمَّره على حرب العراق<sup>(٢)</sup> . ( تاريخ الطبرى ٤ : ٨٤ )

<sup>(</sup>١) آدى فهو مؤد : قوى ، ويحوط : يصون ، والذمار : ما يلزمك حفظه وحمايته .

<sup>(</sup>۲) ذا كتب عمر إلى عماله يستنجدهم ، وافاه بالمدينة مرجعه من الحيج كثير من أهل النجدة — ومن كان أقرب من العراق انضم إلى المثنى بن حارثة — وخرج عمر بمن اجتمعوا لديه من المدينة ، بعد أن استخلف عليها على بن أبي طالب ، حنى نزل على ماء يدعى صراراً ، فسكر به ولا يدرى الناس ما يريد أيسير أم يقيم ، فسأله عثمان عن وجهته ، فأخبرهم الخبر ، ثم نظر ما يقولون ، فقالت العامة : سر وسربنا معك ، وأشار عليه ذوو الرأى أن يقيم ويبعث رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرميه بالجنود .. فقال عمر : فأشيروا على برجل ، ووافق كتاب سعد بن أبى وقاص إليه مشورتهم ، فقالوا : قد وجدته ، . قال : فن ؟ قالوا : الأسد عاديا ، قال : من ؟ قالوا : سعد ، فانتهى إلى قولهم .

# ١٨٨ – كتاب عمر إلى سعد بن أبي وقاص

وكتب عمر إلى سعد مُو تَحَـلَه من زَرُود (١):

« أَن ابعث إلى فَرْج الهند رجلا ترضاه يكون بحياله ، ويكون رِدْءَا لك من شيء إِن أَتاك من تلك التَّخُوم » .

فبعث المُغيرة بن شُعْبة في خسمائة ، فكان بجيال الأُ بُلَّة من أرض العرب .

# ١٨٩ \_ كتاب عمر إلى سعد

فلما نزل سعد بشَراف (٢) كتب إلى عمر بمنزله ، فكتب إليه عمر :

« إذا جاءك كتابى هذا ، فعشّرِ الناس وعَرُّف عليهم ، وأمَّر على أجنادهم ، وعَبِّهم ، ومُرْ رؤساء المسلمين فليَشْهَدوا وقدَّرْهم وهم شهود ، ثم وجَّههم إلى أصحابهم ، وواعدْهم القادسِيَّةَ (٢) واضمُم إليك المُغيرة بن شُغْبة فى خَيْلِه ، واكتب إلى بالذى يستقر عليه أمرهم ٢ .

فأنفذ سمد ما أمره به عمر (١) . ( تاريخ الطبري ؛ : ٨٧ )

### ١٩٠ – كتاب عمر إلى سعد

وقدم على سعد وهو بشراف كتاب عمر بن ألخطاب ، وفيه :

« أما بعد : فسِر من شَرَاف نحو فارس بمن معك من المسلمين ، وتوكَّلُ على الله ، واستعن به على أمَّةٍ عَدَدُهم كثير ،

 <sup>(</sup>١) على طريق الحاج من الكوفة ؛ والردء : العون .ولما كان سعد بزرود بلغه أن المثنى بن حارثة مات من جراحة كان جرحها يوم الجسم .
 (٢) ماه بنجد .

<sup>(</sup>٤) فبعث إلى المغيرة فانضم إليه ، وإلى رؤساء القبائل فأتوه ، فقدر الناس وعباهم ، وأمر أمراء الأجناد ، وعرف العرفاء ، فعرف على كل عشرة رجلا كما كانت العرافات زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر على الأعشار رجالا لهم وسائل فالإسلام، وأمر على الأعشار رجالا من أهل السابقة وعشر الناس ، وأمر على الأعشار رجالا ، فلم يفصل إلا عن تعبية ، ولم يفصل منها إلا بكتاب عمر وإذنه .

وعُدَّتُهُم فَاضِلَة (1) ، وبأَسُهم شديد ، وعلى بلد مَنيع وإن \_ كان سهلا \_ كَنُود (٢) ، للبُحُوره وفُيُوضه ودَ آدِيُه (٣) إلا أَن تُوانِقُوا غَيْضاً من فَيْض (١) .

وإذا لقيتم القوم ، أو أحداً منهم فأبد وهم الشّد والضرب ، وإيا كم والمناظرة لجوعهم ، ولا يخد عُنك فإنهم خدَعة مكرة ، أمر هم غير أمركم ، إلا أن تجادُوهم ، وإذا آنتهيت إلى القادسيَّة و والقادسية باب فارس في الجاهلية ، وهي أجمع تلك الأبواب لمادَّتهم ، ولما يريدونه من تلك الآصُل (٥) ، وهو منزل رَغيب ، خصيب حصين ، لمادَّتهم ، ولما يريدونه من تلك الآصُل (٥) ، وهو منزل رَغيب ، خصيب حصين ، دونه قناطر ، وأنهار ممتنعة و فتكون مسالجك (٢) على أنقابها ، ويكون الناس بين المحجر والمدر ، على حَافَات الحجر ، وحافات المدر ، والجراع ينهما ، ثم الزم مكانك فلا تَبْرَحه ، فإنهم إذا أحسُوك أنفضتهم (٧) رَمَوك بحمهم الذي يأتي على خيلهم ورَجْلهم ، وحديم وجديم ، فإن أنتم صَبَر تم لعدوكم ، واحتسبتم لقتاله ، ونويتم الأمانة ، رجوت أن تُنصروا عليهم ، ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبداً ، إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم ، وإن تكن الأخرى كان الحجر في أدباركم ، فانصرفتم من أدنى مدرة من أرضهم ، إلى أدنى حَجَر من أرضكم ، ثم كنتم عليها أُجْرَأ ، وبها أَعْمَ ، وكانوا عنها أَجْبَنَ ، وبها أَجْبَل ، حتى يأتي الله بالفتج عليهم ، ويرد لكم الكرّة » .

وكتب إليه أيضاً باليوم الذي يرتحل فيه من شَرَاف:

\* فَإِذَا كَانَ يُومَ كَذَا وَكَذَاء فَارَتَحَلَ بِالنَّاسِ حَتَى تَنْزَلَ فَيَا بَيْنَ عُذَيْبِ الْمِجَانَات، وعُذَ يَبِ القَوادِس، وشَرِّق بالنَّاس، وغرِّب بهم » . ( تاريخ الطبي ؛ : ٨٩ )

<sup>(</sup>١) زائدة . (٧) عقبة كثود وكأداء : صعبة .

 <sup>(</sup>٣) الدآدئ جم دأدا، وهو الفضاء وما اتبع من التلاع والأودية .

<sup>(</sup>٤) غان الماء غيضاً : قل ، وفاض فيضاً : كَثْر ، والمعنى قليلا من كثير .

<sup>(</sup>٥) الآصل والأصول: جم أصل، ورغيب: أى يرغب فيه لملاءمته.

<sup>(</sup>٦) المسالح: جم مُسلحة كَرحلة ،وهى القوم ذوو سلاح . والأنقاب جم نقب بالفتح،و هوالطريق بين الجبلين . والمدر : قطع الطبن اليابسة ، والمدن والحضر ، والجراع. جم جرعة كوردة وتحرك : وهى الرملة الطبية المنبت لاوعوثة فيها . (٧) أى حركتهم وأثرتهم .

<sup>(</sup> ١٤ - جهرة رسائل العرب -- أول )

# ١٩٠ – كتاب عمر إلى سعد

وكتب عمر إلى سعد ، ومن معه من الأجناد :

«أما بعد : فإنى آمَوُ كُ ، ومَن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ، فإن تَقوى الله أفضل العد العدو ، وأقوى المكيدة في الحرب ، وآمر ك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصى منهم من عدوم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوه ، وإنما يُنصر المسلمون بمعصية عدوه لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم ، ولا عد تنا كعدتهم ، فإن استوينا في المعصية ، كان لهم الفضل علينا في القو"ة ، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقو "تنا ، فاعلموا أن عليهم في سير كم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ، ولا تعملوا بمعاصى الله في سير كم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ، ولا تعملوا بما قو أنم في سبيل الله ، ولا تقولوا : إن عدونا شر منا ، فلن يُسلَط علينا ، فرب قوم شملًا علينم شر منهم ، كا سُلِط على بني إسرائيل \_ كما علوا بمساخط الله \_ كفار مسلم المنهوس ، فاسوا خلال الله يكر ، وكان وعدا مفعولاً ، وآمنالُوا الله المون على أنفسكم كا تسألونه النصر على عدوكم ، أسأل الله تعالى ذلك لنا ولكم .

وتَرَفَقُ بالسلمين في مسيرهم ، ولا مُتَحَشِّمهم مَسِيراً مُيتَعِبْهُم ، ولا تَقَصَّر بهم عن مَنْزِل يَرْ فَقُ بهم ، حتى يبلغوا عدوهم ( والسَّفَرُ لم يَنْقُص ْ قُوَّتَهم ) فإنهم سائرون إلى عدو مُقيم م ، حتى يبلغوا عدوهم ( والسَّفَرُ لم يَنْقُص ْ قُوَّتَهم ) فإنهم سائرون إلى عدو مُقيم م ، حامى الأنفُس والكُراع (١) ، وأقيم بمن معك في كل جمعة يوماً وليلة ، حتى تكون لهم راحة م يُحيُون فيها أنفسهم ، ويَرُمُّون (١) أسلحتهم وأمتعتهم ، ونَحِّ منازلهم عن قرى أهل الصلح وآلدِّمة فلا يدخُلها من أصابك إلا من تَشِقُ بدينه ، ولا يَرْزُمُ البتليم بالوفاء بها كما آبتُلُوا ولا يَرْزُأْ (١) أحداً من أهلها شيئاً ، فإن لهم حُرْمةً وذِمَّةً ابتليتم بالوفاء بها كما آبتُلُوا

<sup>(</sup>١) الكراع من كل شيء: طرفه واسم يجمع الحيل.

<sup>(</sup>٢) رمه كفرب ونصر : أصلحه . ﴿ ﴿ ﴾ رزأه ماله: أصاب منه شيئاً .

بالصبر عليها ، فما صَبَرُوا لَـكُم فَتُولُّوهُم خيراً ، ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح، وإذا وَطِيْتَ أَرضَ العدوِّ فَأَذْكِ (١) ، الْمُيُونَ بينك وبينهم، ولا يَخْفَ عليك أمرهم ، وليكن عندك من العَرب أو من أهل الأرض مَن تطمئنٌ إلى نُصحه وصدقه ، فإن الكذوب لاينفعك خَبَرُهُ ، وإنْ صَدَقَك في بعضه ، والغاشُّ عَيْن عليك ، وليس عينا لك ، وليكن منك عند دُنُوِّك من أرض العدو أَنْ تُكُثِر الطلائع ، وتَلُثُّ السَّر ايا(٢) بينك وبينهم ، فتفطع السرايا أمدادهم ومَرَ افِقَهم ، وَتَنَّبع الطلائمُ عَوْرًا بِهم، وتَنَقُّ (٣) للطلائع أهلَ الرأى والبأس من أصحابك ، وَتَخَـَّيْرٌ لَهُم سوابِقَ الخيل، فإن لَقُوا عدوًّا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك، واجعل أمْرَ السرايا إلى أهل الجِهاد، والصَّبرِ على الجِلاد، ولا كَخُصَّ بها أحداً بَهوًى فتضيِّعَ من رأيك وأمرك أكثَرَ مما حَابَبْتَ به أهل خاصَّتك ، ولا تبعَثَنَّ طَلِيعةً ، ولا سَر يَّةً في وجه تتخوَّف فيه عَلَّبَة أو ضَيْعةً أو نِكَاية، فإذا عاينتَ العدو، فاضْمُم إليك أقاصِيَك وطلائعًك وسَراياك، واجمع إليك مكيدتك وقوَّتك ، ثم لا تعاجلهم المناجَزَةَ ، مالم يستكر هْك قتال ، حتى تُبْصِرَ عَورة عدوك ومَقارِتُهُ ، وتَعرِف الأرضَ كلها كمعرفة أهلها ، فتصنع بعدوك كَصُنْعُهُ بِكَ ، ثُمَ أَذْكِ أَحْرَاسَكَ عَلَى عَسَكَرِكَ ، وتيقَّظْ مِن البِّياتِ جُهْدَكَ ، ولا تُو أَنَّى بأسير ليس له عَقْد ( ' ) إلا ضربتَ عُنُقه ، لِتُرْهِبَ به عدوَّ الله وعدوك ، والله وليُّ أمرك ومن معك، وولى النصر لكم على عدوكم ، والله المستعان » · ( العقد الفريد ١ : ٤٠ )

# ١٩١ \_ كتاب عمر إلى سعد

وكتب إليه:

« أما بعدُ : فَتَعَاهَدُ قَابَك ، وحادِثُ جندكَ بالموعظة والنيَّة والحِسْبَة (٥) ، ومن

<sup>(</sup>١) أذكى عليه العيون . أرسل عليه الطلائع . (٢) سرية كفنية :وهي القطعة من الجيش.

<sup>(</sup>٣) تنقاه وانتقاه : اختاره. (٤) عهد . (٥) الحسبة : اسم من الاحتساب ، احتسب كذا أحراً عند الله : اعتده ينوى به وجه الله .

غَفَلَ فَلْيُحْدِثُهِما ، والصَّبْرَ الصَّبْرَ ، فإن المعونة تأتى من الله على قَدْر النية ، والاجْرَ على من أنت عليه ، وما أنت بسبيله ، وآسالوا آلله المعافية ، وأكثر الحسنبة ، والحذر الحذر على من أنت عليه ، وما أنت بسبيله ، وآسالوا آلله المعافية ، وأكثر إلى تابك على المعافية ، وأكثر المنافول « لاحوال ولا قوة إلا بالله » وآكتب إلى تابن بكفك جمعهم ؟ ومن رأمهم الذي يلي مُصادَمَتُكم ؟ فإنه قد مَنعَنى من بعض ما أردت الكتاب به ، قالة على بما هَجَمْتُم عليه ، والذي استقرَّ عليه أمْرُ عدوكم ، فصف لنا منازل المسلمين ، والبلد الذي يبنكم وبين « المدائن » صفةً كأنى أنظر واليها ، واجعلى من أمركم على الجليّة (١ وخف الله وارْجه ، ولا تُدلّ بشيء ، واعلم أن الله قد وَعدَكم ، وتوكّل لهذا الأمر بما لاخلف له ، فاحذر وأن تصرفه عنك ، ويستبدل بكم غيركم » .

# ۱۹۲ – رد سعد علی کتاب عمر

فكتب إليه سعد بصفة البُلدان:

« القادسية بين الخُندق والعَتِيق ، وإن ما عن يسار القادسية بحر أخضر في حَوف (٢) لاح إلى الحيرة بين طريقين ، فأمّا أحدها فعلى الظّهر ، وأما الآخر فعلى شاطئ نهر يُدعى « الحَضُوض ٤) » يَطلُع بمن سَلَكَه على ما بين الخَور نق والحيرة ، وإن ما عن يمين القادسية إلى الوكِلَة فَيض من فيُوض مياههم ، وإن جميع مَن صالح المسلمين من أهل السوّاد قبلي ألب (١) لأهل فارس قد خَفُوا لهم ، واستعدُّوا منا ، وإن الذي أعد والما السوّاد قبلي ألب (١) لأهل فارس قد خَفُوا لهم ، واستعدُّوا لنا ، وإن الذي أعد والما المنا من أهل السوّاد والمنا رسم في أمثال له منهم ، فهم يحاولون إنفاضنا (١) وإن الذي أعد والمنا وإبرازه ، وأمر الله بعد ماض ، وقضاؤه مسلم إلى ما قدر لنا وعلينا ، فنسأل الله خير القضاء ، وخير القدر في عافية » .

( تاريخ الطبرى ٤ : ٩٠ ، ومعجم البلدان ٧ : ٦ )

 <sup>(</sup>١) الجلية: الخبر اليقين . (٢) الجوف: المطمئن من الأرض ، ومكان لاح ولحح ككتف ولحج كبين المجتمع : أى ضيق . (٣) ضبطه صاحب القاموس فقال: كصبور: نهر كان بين القادسية والحيرة .
 (٤) يقال : هم عليه ألب واحد: أى مجتمعون عليه بالظلم والعداوة . (٥) أنفضه : حركه .

### ۱۹۳ ــ ردعمر على كتابه

فكتب إليه عمر:

« قد جاء نى كتابك و فَهِمتُهُ ، فأقيم بمكانك حتى يُنْفِضَ اللهُ لك عدوّك ، واعلم أنَّ لها ما بعدها ، فإنْ مَنَحَكَ اللهُ أدبارَهم ، فلا تَنْزِعْ (١) عنهم حتى تقتحم عليهم « المدائنَ » ، فإنه خَرابُها إن شاء الله » . ( تاريخ الطبى ٤ : ٩٠ )

### ١٩٤ ـ كتاب عمر إلى سعد

وكتب عمر إلى سعد رضي الله عنهما:

« إِن قد أُ لْتِي قَل أُ لِتِي قَل رُوعِي (٢) أَ نَكُم إِذَا لَقِيتُم العدو هزمتموهم ، فاطَّر حُوا الشكَّ ، وآثِرُ وَا التَّقِيَّةَ عليه ، فإِن لاعَبَ أحد منكُم أحداً من العجم بأمان ، أو قَرَفَه (٢) بإشارة ، أو بلسان كان لايدرى الأعجمى ما كلَّمه به ، وكان عندهم أماناً ، فأجرُ وا ذلك له مُجرَى الأمان ، وإِيا كُم والضَّحِكَ ، والوفاء الوفاء ، فإن الخطأ بالوفاء بَقِيَّة ، وإن الخطأ بالوفاء بَقِيَّة ، وإن الخطأ بالغَدْر الهَلَكَة ، وفيها وَهُنَكُمُ ، وقوة عدوكم ، وذهابُ ريحكم (١٤ ، وإقبال ريحهم ، واعلموا أنى أحذِركم أن تكونوا شَيْناً على المسلمين ، وسَبَبًا لتوهينهم » . ويجهم ، واعلموا أنى أحذِركم أن تكونوا شَيْناً على المسلمين ، وسَبَبًا لتوهينهم » . ( تاريخ الطبى ٤ : ٩٠ ، وتاريخ الكامل لابن الأثير ٢ : ١٧٤ )

### ١٩٥ \_ كتاب سعد إلى عسر

ونزل سعد القادسية ، فأقام بها شهراً ، ثم كتب إلى عمر : « لم يوجِّهِ القوم إلينا أحداً ، ولم يُسْنِدُوا حربا إلى أحد عَلَمْناه ، ومتى ما يَبْلُغنا ذلك نكتب به ، واستنصر الله والله عنه وإنها بأسْ شديد ، قد تقدَّمَ إلينا في الدعاء إليهم ، فقال : « سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْم أُولِى بَأْسٍ شَديد » . (تاريخ الطبرى ، ، ، ، ، ، ، ، )

أى فلا تكف . (٢) الروع: القلب .

<sup>(</sup>٣) أى داناه . (١) أى قوتكم . (٥) أى بناحية .

### ١٩٦ – كتاب عمر إلى سعد

وبعث سعد عيونًا ليعلموا له خبر أهل فارس ، فرجعوا إليه بالخبر بأن الملك قد ولى رستم حَرْ بَهَ ، فكتب سعد بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر :

« لا يَكُرُ بُنَكُ (١) ما يأتيك عنهم ، ولا ما يأتونك به ، واستعن بالله ، وتوكّل عليه، وابعث إليه رجالًا من أهل المَنْظَرة (٢) والرأى والجلّدِ يَدْعُو نه، فإن الله جاعِل دعاءهم توهينًا لهم ، وفَلْجًا عليهم ، واكتُبْ إلى فَ كُلّ يوم » . (تاريخ الطبرى ، : ٩٢)

## ١٩٧ – كتاب سعد إلى عمر

ولما عسكر رستم بساباط ، كتب سعد إلى عمر .

« إن رستم قد عسكر بساباط ، وزحف إلينا باُلخيول والفَيُول ، وزُهاءَ<sup>(٣)</sup> فارس ، وليس شيء أهم الي ، ولا أَناَلهُ أكثر ذكراً مني ، لما آحببت أن أكون عليه ، ونستعينُ بالله ونتوكل عليه ، وقد بعثتُ فلانًا وفلانًا وهم كما وصفت (٤٠٠ » .

## ١٩٨ – كتاب عمر إلى سعد

وسار رستم بجيشه حتى نزل القادسية، ونشِبَت الحرب بين الفريقين ، فدارت الدائرة على على جيش الفرس ، وحَمَل هِلالُ بن عُلَّفةَ على رستم فقتله ، وحمل زُهْرَة بن الحوِّية على الجالِينُوس-أحد عظاء الفرس-فقتله، وجاء بسَلَبه (٥٠) إلى سعد بن أبى وَقَاص فنقَلَه (١٠) سَلَبَه.

<sup>(</sup>١) كربه الغم كنصر: اشتد عليه . (٢) المنظرة :منظر الرجل إذا نظرت إليه فأعجبك .

<sup>(</sup>٣) يقال : هم قوم ذوو زهاء : أي ذوو عدد كثير ، والزهاء أيضاً : الكبر والفخر كالزهو.

<sup>(</sup>٤) جمع سعد جاعة من وجوه أسحابه ،منهم النعمان بن مقرن وحنظلة بن الربيع والمغيرة بن زرارة ابن النباش وعطارد بنحاجب والأشعث بن قيس وعاصم بن عمرو وعمرو بن معد يكرب والمغيرة بنشعبة، وبشهم دعاة الى يزدجرد بالمدائن، وقد جرى بينه وبينهم حوار أوردناه في جهرة خطب العرب ج١ ص١١٣٥ (٥) السلب: ما يسلب . (٦) النفل بالتحريك: الفنيمة، ونفله النفل، ونفله : وأنفله أعطاه إياه.

وكان سعد قد استكثر له سَكَبَه، فَكَتَب فيه إلى عر، فَكَتَب إليه عر « تَعَمْد إلى مثل زُهْرَة، وقد صَلِيَ بمثل ما صَلِيَ به، وقد بقِيَ عليك من حَرْ بك ما بقِيَ تَكْسِر تَوْ نه، و وَقد بقِيَ عليك من حَرْ بك ما بقِيَ تَكْسِر تَوْ نه ، و وَقُسْله على أصحابه عند العطاء بخسمائة » .

وفي خبر آخر أن عمر كتب إلى سعد:

« أَنَا أَعَلَمُ بِرَهُوةَ مِنْكُ ، وإِن زَهُرَةً لَمْ يَكُن لَيْغَيِّب مِن سَلَبِ سَلَبَهُ شَيْئًا ، فإِن كان الذى سَعَى به إليك كاذباً فلقاً ه الله ، مِثلُ زُهُرةً في عَضُدَ به يَارَقان (١) ، وإنى قد نفَّلْتُ كُلَّ مِن قَتَل رجلاً سَلبَه » .

فدفعه إليه فباعه بسبعين ألفاً . ( تاريخ الطرى ٤ : ١٣٥ )

### ١٩٩ \_ كتاب سعد إلى عمر

و بعد أن تم الظفر للمسلمين في هذه الوقعة ﴿ وقعة القادسية ، وكانت سنة ١٤ هـ ؟ كتب سعد إلى عمر : بالفتح .

« أمّا بعد ُ: فإن الله تَصَرَنا على أهل فارس ، وَمَنَحَهُم سُنَنَ مَن كان قبلهم من أهل دينهم ، بعد قتال طويل ، وزِلْزَال شديد ، وقد لقُوا المسلمين ، بعدة لم يرَ الرَّاءُون مثل زُهامُها (٢) ، فلم ينفعهم الله بذلك ، بل سَكَبَهُمُوه وَنَقَله عهم إلى المسلمين .

واتبعهم المسلمون على الأنهار، وعلى طفُوف (٣) الآجام، وفي الفِجَاج، وأُصيب مِن المسلمين سعد بن عُبَيد القارئ، وفلان وفلان، ورجال من المسلمين لا نعْلَمهم ،الله بهم عالم كانوا يَدُوُونَ بالقرآن إذ جَنَّ عليهم الليلُ دوِيَّ النحل، وهم آسادُ الناس لا يُشْبههم الأسود، ولم يفضُل مَن مَضى منهم مَن بَقِيَ إلا بفَضْل الشهادة، إذ لم يُكُنْبُ لهم ٤٠ الأسود، ولم يفضُل مَن مَضى منهم مَن بَقِيَ إلا بفَضْل الشهادة، إذ لم يُكُنْبُ لهم ٤٠ الأسود، ولم يفضُل مَن مَضى منهم مَن بَقِيَ إلا بفَضْل الشهادة، إذ لم يُكُنْبُ لهم ١٤٤٤٠)

<sup>(</sup>۱) الیارق: السوار ، کنی بذلك عن عظم شأنه ، أی ومن كان فی مثل منزلته فلایعیب من سلب سلبه شیئاً . (۲) یقال : هم زهاء مائة بضم الزای وكسرها : أی قدر مائة .

<sup>(</sup>٣) الطفوف: جمع طف بالفتح. وهو الجانب والشاطىء. الآحام: جميع أَجمة بالتحريك، وهي الشجر الكثير الملتف. الفجاج: جميع فج، وهو الطريق الواسع.

## ۲۰۰ ـ. كتاب سعد إلى عمر

وكتب سعد إلى عمر مع أنس بن المحلكيس يستفتيه فى شأن أهل السُّواد وقد نقضوا عهودهم مُدَّعِين أن الفرس أكرهوهم وحشروهم :

« إِن أَقُواماً مِن أَهِلِ السَّوَادِ ادَّعَوْا عَهُوداً ، وَلَمْ يُقِمْ عَلَى عَهْد أَهُلِ الأَيَّامِ لِنَا وَلَمْ يَفِعُ بِهِ أَحَدُ عَلِمْنَاه ، إِلَا أَهِلُ الرِنقيا وبَسَمَا وأَهُلِ أَلَيْسِ الآخِرة ، وادَّعَى أَهُلِ السَّوَادِ وَلَمْ يَفُ بِهُ أَحَدُ عَلِمْنَاه ، إِلَا أَهُلُ الرِنقيا وبَسَمَا وأَهُلِ أَلَيْسِ الآخِرة ، وادَّعَى أَهُلِ السَّوَادِ أَنْ فَارِسٍ أَكُرهُوهُم وحَشَر وهُم ، فَلَمْ يُخَالِفُوا إلينا ولم يذهبوا في الأرض ﴾ . أن فارس أكرهوهم وحَشَر وهم ، فلم يُخَالفُوا إلينا ولم يذهبوا في الأرض ﴾ . ( تاريخ الطبري ٤ : ١٤٥ )

### ٢٠١ \_ كتاب سعد إلى عمر

وكتب إليه أيضًا مع أبى الهياج بن مالك الأُسَدى :

« إن أهل السواد جَلَوا فجاء نا من أمسك بعهده ولم يُجلِب علينا ، فتمَّمْنا لهم ما كان بين المسلمين قَبْلنا وبينهم، وزعموا أن أهل السواد قد لحقوا بالمدائن، فأحدث إلينا وفيمن بمَ وفيمن جَلَا ، وفيمن ادَّعَى أنه استُكْرِه و مُشِر فَهَرَب ولم يقاتل أو استسلم ، فإنا بأرض رَغِيبة ، والأرضُ خَلاء من أهلها ، وعددنا قليل ، وقد كثر أهل صلحنا ، فإنا بأرض رَغِيبة ، والأرضُ خَلاء من أهلها ، وعددنا قليل ، وقد كثر أهل صلحنا ، وإن أعر لها وأوهَنَ لعدو نا تألفُهم » . (تاريخ الطبرى ٤ : ١٤٥)

### ۲۰۲ – كتاب عمر إلى سعد

فجمع عمر الناس، واستشارهم فى الأمر، فأشاروا عليه بما يَرَوْن، فكتب إلى سعد جواب كتاب أنس بن الحليس:

« أما بعدُ ، فإن الله إجل وعلا أنزل في كل شيء رُخْصَةً في بعض الحالات، إلا في أمرين: العَدْلِ في السِّيرة، والذِّ كُرِ ، فأمَّا الذَّكرُ فلا رُخْصَةَ فيه في حالة، ولم

<sup>(</sup>١) تم على الأمر وتمم عليه بإظهار الإدغام : استمر عليه .

يَرْضَ منه إلا بالكثير ، وأما العَدْلُ فلا رُخصةً فيه في قريب ولا بعيد ، ولا في شدة ولا رخاء ، والعدلُ وإن رُئِّىَ لَيِّناً فهو أقوى وأطفأ للجَوْر ، وأقمع للباطل من الجُور ، وإن رُئِّى شديداً ، فهو أنكشُ (() للكفر ، فمن تَمَّ على عهده من أهل السواد ، ولم يُعن عليكم بشيء ، فلهم الذمة وعليهم الجزية ، وأمَّا من ادَّعَى أنه استُكْرِه ممن لم يخالفهم إليكم ، أو يذهب في الأرض فلا تصدِّقوهم بما آدَّعَوْا من ذلك ، إلا أن تشاءوا وإن لم تشاءوا فأنبذْ إليهم ، وأ بْلِغوهم مأمّنَهُمْ » .

#### ٢٠٣ \_ كتاب عمر إلى سعد

وأجاب في كتاب أبي الهياج:

« أما من أقام ولم يَجْلُ وليس له عهد فلهم ما لِأَهل العهد بمُقَامِهِم لَكُم وكُفِّهِم، عنكُم إجابة ، وكذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك ، وكل من ادَّعَى ذلك فصُدِّق فلهم. الذمة ، وإن كُذِّبوا نُبِذَ إليهم ، وأما من أعان وجلا فذلك أمر جعله الله لـكم ، فإن شتم فادعوهم إلى أن يُقِيمُوا لـكم في أرضهم ، ولهم الذمة وعليهم الجزية ، وإن كرهُوا ذلك فاقسِمُوا ما أفاء الله عليكم منهم » . ( تاريخ الطبرى ٤ : ١٤٥)

# ٢٠٤ \_ كتاب عمر إلى سعد بن أبي وقاص

وكتب عمر رضى الله عنه إلى سعد بن أبى وَقَّاص حين افتتح السُّوَاد:

لا أما بعدُ : فقد باغنى كتابُك تذكر فيه أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم مَعَا نِمَهم وما أفاء الله عليهم ، فإذا أتاك كتابى هذا ، فانظر ما أجلَبَ الناس عليك به إلى الْعَسكر من كُرَاعِ (٢) ، ومال ، فأقْسِمهُ بين من حضر من المسلمين ، وآترك

<sup>(</sup>١) نكشه كنصر وضرب : استخرج ما فيه .

<sup>(</sup>٢) الكراع: اسم يجمع الحيل، وفي فتح البلدان ومعجم البلدان: « فانظر ما أجاب عليه أهل العسكر بخيلهم وركابهم من مال أو كراع فاقسمه بينهم بعد الخس » .

الأَرَضِينَ والأنهار لعُمَّالِها(')، ليكون ذلك في أَعْطِياَتِ المسلمين، فإنك إن قسمتها بين مَن ْ حضر لم يكن لمن بعدهم شيء .

وقد كنتُ أمرتُك أن تدعو من لقيت إلى الإسلام قبل القتال ، فمن أجاب إلى ذلك قبل القتال فهو رجل من المسلمين ، له مالهم وعليه ما عليهم ، وله سَهْم في الإسلام ومن أجاب بعد القتال ، وبعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين ، وماله لأهل الإسلام ، لأنهم قد أَحْرَزُوه قبل إسلامه ، فهذا أمرى وعَهْدى إليك » .

( كتاب الحراج س ٢٨ ، وفتوح البلدان س ٢٧٤ ، ومعجم البلدان ٥ : ١٦٣ )

#### ٢٠٥ \_ كتاب عمر إلى قطبة بن قتادة

وكان قُطْبة بن قَتَادة السَّدُوسِيّ يُغير بناحية الخُرَيْبة من البصرة (كما كان المثنى ابن حارثة يغير بناحية الحيرة) فكتب إلى عمر يُعْلمه مكانّه، وأنه لو كان معه عدد يسير ظفِرَ بمن قِبَلَه من العجم، فنفاهم من بلادهم، فكتب إليه عمر:

( إنه أتانى كتابك أنك ُتغِير على من قِبَلَك من الأعاجم ، وقد أصبت َ ووُفَقْت َ، أقيمْ مكانك واحْذَر على من معك من أصحابك حتى يأتيك أمرى (٢٠) » .
( تاريخ الطبرى ٤ : ١٥ )

#### ٢٠٦ – كتاب عمر إلى عتبة بن غزوان

ووجه عمر بن الخطاب عُتْبة بن غَزْوان إلى البصرة سنة ١٤ ه (٢) وأمره بنزولها بمن معه ، وقَطْع مادَّة أهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحيها منهم .

وروى صاحب العقد قال :

<sup>(</sup>١) وفي معجم البلدان « بحالها ». (٢) وقد وجه عمر شريح بن عامر إلى البصرة ليكون ودءا للمسلمين ، فأقبل إليها ثم مضى إلى الأهواز فقتله الأعاجم ، وبعث عمر عتبة بن غزوان .

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى: هذا في قول المدائني وروايته ، وزعم سيف أن البصرة مصرت فيربيم سنة ١٦٥، وأن عتبة بن غزوان إنما خرج إلى البصرة من المدائن بعد فراغ سعد من جلولاء، وتسكريت والحصنين ، وجهه إليها سعد بأمر عمر .

كتب عمر بن الخطاب إلى عُتبة بن عَزُ وان عامله على البصرة :

و أما بعد ُ: فقد أصبحت أميراً تقول فيُسْمَع لك ، وتأمر فيَنْفُذُ أمرُك ، فيا كها نِعْمَةً إِن لَمْ تَرَفَعْك فوق قدرك ، وتُطْفِك على مَن دونك ، فاحترس من النعمة أشد ً من احتراسك من المصية ، وإياك أن تسقط سَقْطَة لا شُوَى (١) كما ، وتعتُر عَثْرَةً لا لَعا كما (١٠٠ )

\* \* \*

وروى الطبرى قال:

قال عمر لعُتْبة بن غَزُّوان إِذْ وجَّهه إلى البصرة :

« يا عتبة : إنى قد استعملتك على أرضِ الهند (٣)، وهى حَوْمة (١) من حَوْمة العدو، وأرجو أن يكفِيَك الله ما حَوْلَها ، وأن 'يعيننك عليها ، وقد كتبت إلى العَلاء ابن الخضرَ مِيِّ أن يُمِدِّك بِعَرْفَجَة بن هَرْ ثُمَة ، وهو ذو مُجاهدة للعدو ومكايدة ، فإذا قدم عليك فاستشر و وقر به ، وادع إلى الله ، فمَن أجابك فاقبَل منه ، ومن أبى فالجزية عن صَغارٍ وذِلّة ، وإلا فالسيف في غير هوادة .

واتَّقِ ٱللهَ فيما وُلِّيتَ. وإياك أن تنازعَك نفسُك إلى كِبْرِ مُفْسِدُ عليك إخوتَك، وقد تحيِّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَعَزَرْتَ به بعد الدِّلَةِ، وقويت به بعد الضعف، حتى صرت أميراً مسلَّطًا، وملكا مُطاعا تقول فيُسْمع منك، وتأمر فيُطاع أمرك، فيالها نعمة إن لم ترفعك فوق قدرك، وتُبْطِر ك على من دونك، أحتَفِظ من النعمة احتفاظك من المعصية، وكَهِي أَخْوَفُها عندى عليك أن تستدرجَك وتخدعك،

<sup>(</sup>۱) أشوى من الشيء : أبق منه بعضا ، والاسم الشوى ، ولا شوى لها : أي لا إبقاء لها ، أو لابرء لها . (۲) لها : كلمة يدعى بها للعاشر معناها الارتفاع ، فاذا دعى له بأن ينتعش قبل : لها له ويقال : لا لها له أي لا أقامه الله . (۳) وكانت البصرة يومئذ تدعى أرض الهند ، فيها حجارة بيض خشن ، والبصرة كل أرض حجارتها جس ــ انظر الطبرى ٤ : ١٤٩ ومروج الذهب ١ : ٢٦٦ . بيض خشن ، والمحرة المقتال وغيره: أشد موضع فيه .

فتسقُطَ سَقْطةً تصير بها إلى جهنَّمَ ، أُعِيدُكُ بالله و نفسى من ذلك، إن الناس أسرعوا إلى الله حين رُفِعت لهم الدنيا فأرادوها ، فأرد الله ولا تُرد الدنيا ، واتَّق مَصارعَ الظالمين » . وكانت إمارة عتبة على البصرة ستة أشهر . (تاريخ الطبرى ؛ : ١٥٠٠)

# ٢٠٧ – كتاب عمر إلى عتبة بن غزوان

وكان القلاء بن الخضرَمِيِّ على البَحْرَين ، وكان يُبارِي سعد بن أبي وقاص ، فلما رأى ما أحرزه سعد من الظفر والفتح ، رام أن يبلغ مكانته ، فندَبَ أهل البحرين إلى فارس ، وحَمَلهم في البحر إليها بغير إذن عمر ـ وكان عمر لا يأذن ُ لأحد في ركو به غازياً ، يَكُرَ ه التَّغرير بجنده ـ وعَبَرَتْ جنود العلاء إلى فارس نخرجوا في إصْطَخْر ، ولَقيبَهم الفرس ، فحالوا بينهم وبين سفنهم ، واقتتلوا قتالا شديداً ، قُتِل فيه بعض قواد جيش العلاء ، وكثير من الفرس .

ثم رأى المسلمون أن يقصدوا إلى البصرة ، ولم يجدوا إلى الرجوع فى البحر سبيلًا إذ غُرُّ قت سفنهم ، ووجدوا الفرس قد أخذوا عليهم الطرق ، فعسكروا وامتنعوا .

ولما بلغ عمر ما صنع العلاء. كتب إلى عتبة بن غزوان :

« إن العلاء بن الحضرمى حَمَل جنداً من المسلمين فأقطعَهم أهل فارس وعصانى ، وأظنتُه لم يُرِدِ الله بَذلك ، فخشيت عليهم إن لا يُنصروا أن يُغلَبوا ويَنْشَبوا (١٦) ، فاندُبْ إليهم الناس ، وأضمُمهم إليك من قبل أن يُجتاحوا » .

فندب عتبة جيشاً لتى الفرس فهزمهم ، وأصاب المسلمون منهم ما شاءوا ، واشتد غضب عمر على العلاء ، وكتب إليه بعزله ، وأمره بأثقل الأشياء ، وأبغض الوجوه إليه ، بتأمير سعد عليه ، وقال : الحقّ بسعد فيمن قِبَلك ، فخرج بمن معه نحو سعد .

( تاريخ الطبري ٤ : ٣١٣ )

<sup>(</sup>١) أي يؤسروا ، من نشب الصيد في الحبالة كفرح : إذا علق بها .

### ۲۰۸ – كتاب عمر إلى عتبة بن غزوان

« وكتب عمر إلى عُتْبة بن غَزُوان :

« أَن أَعْزِبِ (١) الناسَ عن الظلم ، واتَّقُوا واحذَروا أَن يُدَالَ (٢) عليكم لِغَدْر يَكُون منكم أَو بَغْي ، فإنكم إنما أدركتم بالله ما أدركتم ، على عَهْد عاهدَ كم عليه ، وقد تقدَّم إليكم فيا أَخَذَ عليكم ، فأوْفُوا بعهد الله ، وقوموا على أمره يكن لكم عَوْناً وَناصراً » . (تاريخ الطبري ٤ : ٢١٢)

### ٢٠٩ - كتاب عمر إلى المغيرة بن شعبة

واستعمل عمرُ على البصرة بعد عُتْبة بن غَزْوان الْمغيرةَ بن شعبة . فبقى بها سنتين ، ثم رُمِيَ بما رُمِيَ (٣) به ، فعزله عمر وولّى مكانه أبا موسى الأشعرى سنة ١٧ هـ وكتب إلى المغيرة ـ قال الطبرى : وإنه لأوجز كتاب كتب به أحد من الناس : أربع كَلِم عزل فيها وعاتب واستحث وأمّر \_

« أما بعدُ فإنه بلغنى كَنَبَأْ عظيم . فبعثتُ أبا موسى أميراً ، فسلَّم ما في يدك ، والعَجَل » .

( تاريخ الطبرى ٤ : ٢٠٧ ، وتاريخ الـكامل لابن الأثير ٢ : ٢٦٩ )

<sup>(</sup>١) أبعد . (٢) الإدالة : الغلبة . يقال : اللهم أدلني على فلان وانصر في عليه .

<sup>(</sup>٣) وذلك أن أبا بكرة – أخا زياد بن أبيه – ونفرا معه انهموه بأنه زنى بأم جيل بنت الأفقم ، وكتبوا بذلك إلى عمر . فعزله وولى مكانه أبا موسى الأشعرى ، وارتحل المغيرة وخصومه وهم أبو بكرة وزياد ونافع بن كلدة وشبل بن معبد ، حتى قدموا على عمر ، فحسم بينهم وبين المغيرة ، وقد أقسم بين يدى عمر أنه ما أتى إلا امرأته – وكانت شبهها – فبدأ عمر بأبى بكرة فشهد عليه أنه زنى بأم جيل ، وشهد شبل ونافع بمثل ذلك ، ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم ، إذ سأله هل تعرف المرأة ؟ فال : لا وشهد شبل ونافع بمثل ذلك ، ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم ، إذ سأله هل تعرف المرأة ؟ فال : لا ولكن أشبهها أو فنحاه وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد وقرأ : ﴿ فَإِذْ كُمْ كُأْتُوا مِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عَنْبَهَ وَلَانُهُ هُمُ الْسَكَاذُ بُونَ ﴾ فقال المغيرة : اشفني من الأعبد . فقال : اسكت أسكت الله نأمتك ( والنأمة كوردة الصوت أي أماتك الله) أما والله لو تمت الشهادة لرجتك بأحجارك.

#### ٢١٠ ـ كتاب عمر إلى أهل البصرة

وكتب إلى أهل البصرة :

« أما بعدُ : فإنى قد بعثت أبا موسى أميراً عليكم ، ليأخُذ لضعيفكم من قويكم ، وليتُقاتِل بكم عدوَّكم ، وليَدْفَع عن ذمَّتكم ، وليتُعْصِيَ لكم فَيْتُكُم ، ثم لِيَقْسِمَه بينكم ولِيُعَاتِل بكم عدوَّكم ، وليَدْفَع عن ذمَّتكم ، وليتُعْصِيَ لكم فَيْتُكُم ، ثم لِيَقْسِمَه بينكم ولِيُعَاتِّي كَامُ طُرُنُقكم » . ( تاريخ الطبرى ؛ : ٢٠٧ )

#### ۲۱۱ – كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري :

أما بعدُ : فإن للناس نُفْرَةً عن سلطاتهم، فأعوذُ بالله أَنْ تُدْرِكَنِي، وإِيَّاكُ عَمْياءَ (١) مجهولة ، وضفائن محمولة ، وأهواء مُتَّبعة ، ودُنيا مُوثَرَة (٢) ، فأقيم المحدُود ولو ساعة من النهار ، وإذا عرض لك أمران : أحدُها لله ، والآخر للدنيا ، فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا : فإن الدنيا تنفقدُ ، والآخرة تَنبقى ، وكن من خَشْية الله على وَجَل ، وأخف الفُسّاق وآجْعَلهم يَدًا يَدًا ، ورجُلًا رجُلًا (٣) وإذا كانت بين القبائل نائرة (٤) وتداعوا ، يا لفلان ، فإنما تلك نَجُوى (٥) الشيطان : فاضربهم السيف حتى يَفِيئوا (١) إلى أمر الله ، وتكون دعوتهم إلى الله والإسلام ، واستدم النعمة بالشكر ، والطاعة بالتألف ، وللقدرة والنّصرة التواضع والحبة للناس .

وقد بلغ أميرَ المؤمنين أن ضَبَّة تدعو يا لَضبَّة ، وإلى والله ِ ما أعلمُ أن ضبَّة َ ساقَ الله بها خيراً قَطُّ، ولا مَنعَ بها من سوء قطّ، فإذا جاءك كتابى هذا فانتهكم عُتُو بة (٧)

<sup>(</sup>١) العمياء والعماية : الغواية والضلال ، والنجاجة في الباطل .

 <sup>(</sup>۲) آثره: فضله وقدمه .
 (۳) أى كبل أيديهم وأرجلهم بالأغلال والقيود .

<sup>(</sup>٤) النائرة: العداوة والشحناء. (٥) النجوى: اسم من المناجاة ومى المسارة، وفي العقد « فأنما تلك نخوة من الشيطان » والنخوة: الكر والعظمة.

 <sup>(</sup>٦) أى يرجعوا . (٧) نهكه السلطان عقوبة من بابى نفع وتعب وأنهكه : بالغ في عقوبته .

حتى يتفرقوا إن لم يَفْقهوا ، والصَقُ بغَيْلان بن خَرَشَة من بينهم ، وعُدُّ مَرْضَى المسلمين، والشَّهَدُ جنائزُهم ، وافتح بابك لهم ، وبايشر أمرهم بنفسك ، فإنما أنت آمرُ وُ منهم . غَيْرَ أن الله جَعَلَك أَثْقَلَهم حِمْلا .

وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فَشَت لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطْعَمَك ومَرْ كَبِك ليس للمسلمين مِثلها ، فإياك يا عبد الله أن تنكون بمنزلة البَهيمة التي مَرَّت بواد خِصْب ، فلم يَكن لها هِمَة إلا السَّمَن ، وإنما خَتْفُها في السَّمَن .

واعلم أن للعامل مَرَدًا إلى الله ، فإذا زاغ العامِلُ زاغَت رعيتُه . وأن أَشْقَى الناسِ من شَقِيَتُ به رعيَّته ، والسلام » . (البيان والتبيين ٢ : ١٠٥٠ ، والعقد الفريد ١ : ٢٨ ).

\* \* \*

وجاء في كتاب الخراج لأبي يوسف:

كتب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى :

« أما بعد ُ : فإنَّ أَسْعَدَ الرُّعاةِ عند الله مَن ْ سَعِدَتْ به رعيَّتُه ، وإن أَشْقَى الرُّعاةِ مَن ْ شَقِيَت به رعيَّتُه ، وإياك أن تَزيغ فيزيغ نُعاًلُك ، فيكون مَثَلُك عند الله مثل المهيمة : نظرت إلى خُفْرة من الأرض فر تَعَتْ فيها ، تبتغى بذلك السَّمَن ، وإيما حَتْفُها في سِمَها ، والسلام (١٠) » . (كتاب الراج ص ١٧)

#### ۲۱۲ – كتاب عمر إلى أبي موسى

وكتب إلى أبى موسى وهو بالبصرة :

« بلغنى أنك تأذَنُ لِلناس الجَمَّاء الغَفِير (٢) ، فَإِذَا جَاءَكُ كَتَابِي إِهذَا فَأْذَنَ لأَهلِ « الشَّرَف ، وأهل القرآن والتقوى والدين ، فإذا أخذوا مجالِسَهم فأذَنُ للعامة ، ولا تؤخِّر ،

<sup>(</sup>۱) أورد ابن أبى الحــديد أيضا هذا الكتاب في شرحه (م ٣ : س ١١٩ ) وقال في ديباجه كتبه عمر إلى بعض عماله ، وفيه « فتريغ رعيتك » محل « فيريغ عمالك » .

<sup>(</sup>٢) تقول : جاءوا الجماء النفير : أي جاءوا مجتمعين كتَبَرِين ، وأَصل الجماء من الجموم وهو الاجماع والسكرة، والنفير من النفر (كشمس) وهوالتنطية والستر، فجعلت السكلمتان في موضع الشمول والإحاطة.

عمل اليوم لغد ، فَتَتَدَاكُ () عليك الأعمالُ فتضيع ، وإياك واتباع الْهُوَى ، فإن للناس أهواء مُتَّبَعة، ودُنيامُو ثَرَة ، وضغائن محمولة ، وحاسب نفسك في الرَّخاء قبل حساب الشدة فإنه من حاسب نفسه في الرّخاء قبل حساب الشدة كان مَر بحِعه إلى الرضا والغِبْطة ، ومن أَلْهَتهُ حياتُه ، وشَغَلَتهُ أهواؤه ، عاد أمره إلى الندامة والحسرة ، إنه لايقيمُ أمر الله في الناس إلا حصيف (٢) العُقْدَة ، بعيدُ القرارة (٣) ، لا يَحْنِق على جرَّة (١) ، ولا يظلم الناسُ منه على عَوْرَة ، ولا يخاف في الحق لوَّمَة كائم .

الزَم أربعَ خِصال يسلَمُ لك دينُك، وتَحْظَ بأفضل حظّك: إذا حضر الخَصْان فعليك بالبينات العُدُول، أو الأيمان القاطعة، ثم أذَن للضعيف حتى ينبسط لسانه ويجترئ قلبه، وتعاهد الغريب فإنه إذا طال حبسه ترك حاجته وانصرف إلى أهله، واحرِص على الصلح ما لم يَبِن لك القضاء (٥) ».

( شرح ابن أبي الحديد م : ٣ ص ١١٩ )

# ٢١٣ - كتاب عمر إلى أبي موسى

وكتب عمر إلى أبي موسى:

« إنه لم يزل للناس وُجُوه (٦) يرفعون حوائجهم ، فأكرِمْ مَن قِبَلَكَ من وجوه الناس ، وبِحَسْبِ المسلم الضميفِ من العدل أنْ يُنْصَف في الحُلْمَ وفي القَسْم » . ( تاريخ الطبري ه : ١٨ )

<sup>(</sup>١) أي تزدحم ، من تداك الناس عليه إذا ازحوا .

<sup>(</sup>٢) حصف ككرم : استحكم عقله فهو حصيف ، وأحصف الحبل : أحكم فتله .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل « القرة » وأرأه محرفا عن القرارة ، والقرارة والقرار : ما قر فيه الماء ، كنى بذلك عن حصافة عقله وبعد نظره .
 (٤) أحنق : حقد حقدا لاينحل . والجرة : ما يفيض به البعير فياً كله ثانية ، والمراد أنه لا يضمر الحقد والحنق .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ۱۸٦ . (٦) سادة وكبراء .

# ۲۱۶ ـ كتاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى في القضاء

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى :

« بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله عربن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن قيس : سلام عليك ، أما بعد : فإن القضاء فريضة مُحْكَمة ، وسُنَّة مُتَبَعة ، فافهم إذا أَدْلِى (۱) إليك ، وانفُذْ إذا تبيَّن لك ، فإنه لاينفع تكمَّ بحق لانفاذ له ، آس (۲) بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لايطمع شريف في حَيْفك (۳) ، ولا بيأس ضعيف من عدلك (۱) ، البيِّنة على من ادَّعَى واليمين على من أنكر ، والصلح عائز بين المسلمين ، إلا صلحاً أحَل حراماً ، أو حرَّم حلالا ، ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم (وأجعت فيه عقلك ، وهديت فيه لو شدك ، أن ترجع إلى الحق (۱) ، فإن الحق قديم ، ومُراجعة الحق خير من التمادى في الباطل .

الفهم الفهم فيا تَلَجْلَج (٧٧ في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم اعرف الأشباه والأمثال ، فقس الأمور عند ذلك بنظائرها ، واعد إلى أقربها إلى الله ، وأشبهها بالحق ، واجعل لمن ادَّعي حقًا غائبًا أو بينةً أمداً ينتهى إلى أقربها إلى الله ، وأشبهها بالحق ، واجعل لمن ادَّعي حقًا غائبًا أو بينةً أمداً ينتهى إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلاَّ استحلَات عليه القضية، فإن ذلك أنفى الشك، وأجلى للعمى ، وأبلغ في المُذر .

<sup>(</sup>١) أدلى بحجته: احتج بها . (٢) آس: سو بينهم ،وتقديره: اجعل بعضهم أسوة بعض .

 <sup>(</sup>٣) أى في ميلك معه لشرفه .
 (٤) وفي البيان والتبيين والعقد الفريد : « ولا يخاف ضعيف من جورك » وفي صبح الأعشى : « ولا ييأس ضعيف من عونك » .

 <sup>(</sup>٥) ف البيان والتبيين ، والعقد الفريد وصبح الأعشى وإعجاز القرآن : « بالأمس » .

<sup>(</sup>٦) في البيان والتبيين والعقد الفريد « أن ترجم عنه » .

<sup>(</sup>٧) تلجلج: تردد، وأصل ذلك المضغة والأكلة يرددها الرجل في فحه، فلا تزال تزدد إلى أن يسيفها أو يقذفها ،والكلمة يرددها الرجل إلى أن يصلها بأخرى،ويقال للصبي لجلاج ،ومن أمثال العرب: « الحق أبلج والباطل لجلج » أي يتردد فيه صاحبه فلا يصيب مخرجاً .

<sup>(</sup> ١٥ — جهرة رسائل العرب — أول )

السلمون عُدُولَ بعضُهم على بعض إلا مجاوداً في حَدَّ ، أو مجرً با عليه شَهادة وره ، أو خرً با عليه شَهادة وره ، أو خَلَينا الله على الله قد تولَّى منكم السرائر ، ودَرَأ (٢) بالبينات والأ يمان ، وإياك والغَلق (٣) ، والضَّجَر ، والتأذِّى بالخصوم ، والتنكرُ عند الخصومات ، فإن الحق في مواطن الحق يُعظم الله به الأجر ، ويُحسِن به الذُّخر ، فمن صحَّت نيته ، وأقبل على نفسه ، كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومَن تخلق (١) للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه ، شانة الله أن ، فما ظنتُك بثواب عند الله (٥) عز وجل في عاجِل رزقه . وخزائن رحمته ! والسلام » .

( السكامل للعبرد ١ : ٧ ، والبيان والتبيين ٢ : ٢٤ ، والعقد الفريد ١ : ٢٧ ، وصبح الأعشى ١ . ١ : ١٩٣ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٣:س ١١، ولمعجاز الفرآن س ١١٧، وكتاب الحراج س ١٤٠)

### ٢١٥ ــ كتاب سعد بن أبي وقاص إلى عمر

وسار سعد بن أبى وقاص بعد انتصاره فى وَقْعة القادسيَّة ، حتى نزل على بَهُرَسِيرَ<sup>(٢)</sup>، فبثُ الخيول ، فأغارت على ما بين دِ َجْلَة إلى من له عهد من أهل الفرات ، فأصابوا مائة ألف فلاح ، فكتب سعد إلى عمر :

<sup>(</sup>۱) ظنيناً : متهما ، وهو فعيل بممنى مفعول من ظن المتعدية إلى واحد ، تقول ظننت زيدا وظننت بزيد أى اتهمته ، وفي قراءة : « وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِظُنينِ » وإنما قال عمر رضى الله عنه ذلك لحسا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ملعون ملعون من أنتمى إلى غير أبيه ، أوادعى إلى غير مواليه » لحسا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ادرءوا الحدود بالشبهات » وفي البيان والتبيين . « ودراً عنكم بالشبهات » وفي البيان والتبيين .

<sup>(</sup>٣) الغلق: ضيق الصدر وقلة الصبر ، وأسله من أغلق عليه أمره إذا لم يتضح ولم ينفتح ، ومن ذلك قولهم « غلق الرهن « كفرح : أى استحقه المرتهن ، وذلك إذا لم يفتكك فى الوقت المشروط ، وفى البيان والتبين : « ثم إياك والقلق والضجر ، والتأذى بالناس ، والتنكر للخصوم فى مواطن الحق التى يوجب الله بها الأجر ، ويحسن بها الذخر ، فانه من يخلص نيته فيا بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه ، يكفه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله خلافه منه ، هتك الله ستره ، وأبدى فعله ، والسلام عليك » وكذا فى العقد الفريد . (٤) أى تمكلف ونصنع .

 <sup>(</sup>٥) في الكامل للمبرد « بثواب غير الله » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) مى المدينة الدنيا الغربية من مدائن كسرى على نهر دجلة .

« إِنَا وَرَدْنَا بَهُرَسِيرَ بعد الذي لَقِينَا في ابين القادسية وبهرسير . فلم يأتنا أحد لقتال ، فبنَثَتُ الخيول . فجمعتُ الفلاَّحينَ من القُرَى والآجام ، فَرَ رأَ يَك » .

### ۲۱۶ ـ رد عمر علی کتاب سعد

فأجابه عمر :

• إِنَّ مَن أَتَا كُم مِن الفلاحين ، إِذَا كَانُوا مَقْيَمِينَ لَم 'يُعِينُوا عَلَيْكُم ، فَهُو أَمَانُهُم ، ومن هَرَب فأُدر كتموه فشأُنكم به » .

فلما جاءه الكتاب خَلَّى عنهم . (تاريخ الطبرى ٤: ١٦٨)

#### ٢١٧ \_ كتاب عمر إلى سعد

وفتح سعد المدائن (سنة ١٦ هـ) وغادرها يردجرد هاربا إلى حُلُوان ، ثم أناه الخبر أن الفرس قد عسكروا بَحَـُلُولاء بقيادة مِهْران ، وأن أهل المَوْصِل قد عسكروا بتَـكرِيت بقيادة الأنطاق .

فكتب بذلك إلى عمر ، فكتب إلى سعد :

« أَن سَرِّح هاشم بن عتْبة إلى جَلُولاء فى اثنى عشر أَلفاً . واجعل على مقدِّمته القَمْقاَعَ بن عمرو ، وعلى ميمنته سِمْر بن مالك ، وعلى ميسرته عمرو بن مالك بن عُتْبة ، واجعل على ساقته عمرو بن مُرَّة الجُهَنِيَّ » .

فسار إليها هاشم وافتتحها سنة ١٦ه ، وبلغ ذلك يزدجرد ، فخرج من حلوان سائرا نحو الرسى . ( تاريخ الطبرى ؛ : ١٧٩ )

#### ٢١٨ \_ كتاب عمر إلى سعد

وكتب عمر إلى سعد:

« إِنَّ هَزَمَ الله الجندين : جند مِهْرَ ان وجند الأنطاق ، فقدًم القعقاعَ حتى يكونِ بين السَّواد وبين الجبل على حَدِّ سوادكم » (تاريخ الطبرى ٤ : ١٧٩)

وفى خبر آخر أنه كتب إلى سعد :

« إِنْ فَتَحَ الله عليكم جَلُولاء ، فَسَرِّح ِ القَّمْقَاعَ بن عَمرو في آثار القوم ، حتى ينزل بحُـنُوان ، فيكون رِدْءَا للمسلمين ، ويُحْوِز الله لكم سوادكم » .

فلما فتح هاشم بن عُتبة جَلولاء، أقام بها ، وخرج القمقاع في آثار القوم إلىخانقِين، فهزمهم وقتل مهران ، ثم سار إلى حُلوان ، وافتتحها سنة ١٦ هـ .

( تاریخ الطبری ؛ : ۱۸۵ )

# ٢١٩ – كتاب عمر إلى سعد

وجمع سعد من وراء المدائن، وكتب فى ذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر:

«أن أقر الفلاحين على حالم، إلا من حارَب أو هرَب منك إلى عدوك فأدركته،

وأَجْرِ لهم ما أَجْرَيْتَ للفلاحين قَبْلَهم، وإذا كتبت اليك فى قوم، فأَجْرُوا أمثالهم

بُحراهم » .

فكتب إليه سعد فيمن لم يكن فلاحا ، فأجابه :

« أمَّا مَن سِوى الفلاَّحين،فذاك إليكم مالم تَعْنَمُوه «يعنى تقتسموه» ومَن تَرَك أرضَه من أهل الحرب فخلاَها فهى لكم ، فإن دعوتموهم وقبلتم منهم الجِزَاء ، ورَدَدُ تُمُوهم قبل قسمتها فذيَّة مُ وإنَ لم تدعوهم فَفَيْ لكم ، لمن أفاء الله ذلك عليه » .

( تاریخ الطبری ٤ : ١٨٣ )

# ٢٢٠ ـ كتاب عمر إلى سعد

وكتبوا إلى عمر في الصُّوافي (١) ، فكتب إليهم :

« أَنِ اعْمِدُوا إِلَى الصُوافَى التي أَصْفَا كُمُوهَا (٢٠) اللهُ ، فُوزِّ عُوهَا عَلَى مِن أَفَامِهَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الصواق : الأملاك والأرض التى جلاعنها أهلها ، أو ماتوا ولا وارث لها ، واحدها صافية . وذلك أنه لم يثبت أحد من أهل السواد على العهد إلا أهل قريات أخذت عنوة ، فلما دعوا إلى الرجوع صاروا ذمةوعليهم الجزاء إلا ماكان لآل كسرى ومن لج معهم فانه صافية فيا بين حلوان والعراق .
(٢) أصفاه كذا : آثره .

عليه ، أربعة أخماس للجند ، وُخمْس فى مواضعه إلى ، وإن أحبُّوا أن يَنْزِلوها فهو الذى لهم » . ( تاريخ الطبرى ؛ : ١٨٤ )

#### ٢٢١ – كتاب عمر إلى سعد

وكتب عر:

«أناحتازُوا فَيْتَكُم، فإنكم إن لم تفعلوا فَتَقَادُمُ الأَمْرِ يُلْحِجُ (١)، وقد قضيتُ الذي على ، اللهم إنى أشهدك عليهم فاشهد » . ( تاريخ الطبرى ٤ : ١٨٤ )

#### ٢٢٢ – كتاب عمر إلى سعد

وكتب عمر إلى سعد :

« أَنْ سَرِّحْ إِلَى الْأَنطَاقَ عَبِدَ الله بِنِ الْمُعْتَمِّ ، واستعبِلُ على مقدمته رَبْعِيّ بِنَ الأَفْكُل الْمَنْزِيّ ، وعلى مَيْمَنته الحارث بن حَسَّانِ الذَّهْ لِي ، وعلى مَيْسَرته فُرَات بن حَيَّانِ اللهِ عُلِيّ ، وعلى ساقته هاني بن قيس ، وعلى الخيل عَرْفَجَة بن هَرْ ثَبَة » .

فَفَصَل عبد الله بن الْمُعْتَمِّ من المدائن إلى تَكريت ففتحها سنة ١٦ ه . ( تاريخ الطبري ٤: ١٨٦ )

### ٢٢٣ - كتاب عسر إلى سعد

ولما رجع هاشم بن عُتُبة من جَلُولاء إلىالمدائن بلغ سعداً أن ابن الهُرْمُزان قد جمع جماً ، فخرج بهم إلى مَهْل ما سَبَذان ، فكتب بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر :

« ابعث إليهم ضِرَار بن الخطاب في جند ، واجعل على مقدمته ابن الهُذَيلَ الأُسَدى وعلى مجنَّبَتَيه عبد الله بن وَهْب الرَّاسبيّ ، والمُضارب العِجْليّ » .

فخرج صرار إليهم فهزمَهُم وقتل ابن الهرمزان . ﴿ تاريخ الطبرى ٤ : ١٨٧ ﴾

 <sup>(</sup>١) لحج بينهم شر (كفرح) نشب، فمنى يلحج: يدعو إلى الخلاف عليه لنسيان حدوده وضوابطه،
 ويفضى إلى نشوب الشر .

#### ٢٢٤ ـ كتاب عمر إلى سعد

واجتمعت جموع أهل الجزيرة بعد وقعة جَلُولاء ، فأمدوا هِرَ قُل على أهل حِمْص ، وبعثوا جنداً إلى أهل هِيت ، وكتب بذلك سعد إلى عمر، فكتب إليه عمر :

« أن آبعث إليهم عمر بن مالك بن عُتْبة بن نَوْفل بن عبد مناف فى جنـد ، وابعث على مقدمته الحارث بن يزيد العامرى ، وعلى مجنبتيه رِبْعيّ بن عامر ، ومالك ابن حبيب » .

فسار إليها عمر بن مالك وفتحها . ( تاريخ الطبرى ٤ : ١٨٧ )

### ۲۲۵ – کتب بین سعد و بین عمر

وقَدِمَتِ الوفود على عمر رضى الله عنه بفتح جَلُولاً وحُلوان وتَكريت فلما رآهم قال : واللهِ ما هيئتكم بالهيئة التي أَبْدَأْتُم بها ، ولقد قَدِمَت وفود القادسية والمدائن ، وإنهم لكما أبدؤوا ، فما غيَّرَكم ؟ قالوا : وُخُومة البلاد ، فنظر في حوانجهم ، وعَجَّل سَرَاحهم .

وكتب خُذَيفة بن الميان \_ وهو يومئذ مع سعد \_ إلى عمر :

« إن العرب قد أُتْرِفَتْ بطونُها ، وخفَّت أعضادُها ، وتغيَّرتْ ألوانُها » فكتب عمر إلى سعد : « أُنبِئنى : ما الذى غيَّر ألوان العرب ولحومهم ؟ » ، فكتب إليه سعد : « إن العرب خدَّدهم (۱) ، وكَفأ ألوامهم ، وُخُومة المدائن ودجلة » ، فكتب إليه عمر : « إن العرب لايوافِقُها إلا ما وَافقَ إبلَها من البُلدان » فابعث سَلمان رائيدًا وحُذَيفة وكان رائيدًى الجيش \_ فليرتادا منزلاً بَرِّيا بَحْرِيا . ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر »

<sup>(</sup>١) أىهزل لحمهم ، وكفأ ألوانهم : أى غيرها من كفأ الإناء إذا كبه وقلبه .

فبعث سعد حذيفة وسكمان \_ الفارسى \_ فسار كل من جهة حتى اجتمعا بالكوفة ، والكوفة ، والكوفة على حَصْباه (١) ، فأعجبتهما البُقْعة وأخبرا سعداً بها ، فتحول بالناس من المدائن إليها .

ولما نزل سمد الكوفة كتب إلى عر:

« إِنَى قد نزلتُ بَكُوفَةٍ مَنْزِلاً بِينِ الحِيرةِ والقُراتِ بَرَّيَا بَعْرِيا 'يُنْبِت الحَلِيَّ والنَّيْمِيَ (٢٠ ) ، وخيَّرتُ المسلمينَ بالدائن ، فمن أُعجبه اللَّقَامُ فيها تركتُه فيها كالمُسْلَحَة : فبقي أقوام من الأَفناء (٢٠ )، وأ كثرهم بنو عَبْس » .

وكان اختطاط الكوفة سنة ١٧ ه . ( تاريخ الطبرى ٤ : ١٨٩ )

#### ٢٢٦ \_ كتاب عمر إلى سعد

وخرج الروم وقد تكاتبوا هم وأهل الجزيرة يريدون أبا عبيدة والسلمين بحِمْص ، فكتب إلى عمر بخروجهم عليه ، فكتب عمر إلى سعد بن أبى وقاص :

« أَن انْدُب الناس مع القَعْقاع بن عمرو ، وسَرِّحهم من يومهم الذى يأتيك فيه كتابى إلى حِمْص ، فإن أبا عبيدة قد أُحِيط به ، وتقدَّمْ إليهم فى الجِدِّ والحَثَّ » . ( تاريخ الطبرى ٤ : ١٩٥ )

#### ۲۲۷ \_ كتاب عمر إلى سعد

وكتب أيضاً إليه:

« أَن سَرِّح سُهَيل بن عَدِى إلى الجزيرة فى الجند ، ولْيَأْتِ الرَّقَّةَ ، فإن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حِمْصَ ، وإن أهل قَرْ قِيسِياء لهم سَلَف ،

<sup>(</sup>۱) وكل رملة حمراء يقال لهما سهلة (بالكسر)، وكل حصباء ورمل هكذا مختلطين فهو كوفة.
(۲) النصى: نبت ، يقال له نصى مادام رطبا ، فاذا ضخم ويبس فهو الحلى ، وهو من خير مراتم أهل البادية للنمم والخيل . (۳) الأفناء: الأخلاط جم فنو بالكسر ،ويقال هو من أفناء الفبائل: أي لايدرى من أى قبيلة هو .

وسَرِّح عبد الله بن عِتْبان إلى نَصِيبِين ، فإن أهل قَرْ قِيسِيا ، لهم سَافَ ، ثم لْيَنْفضاً (١) حَرَّان والرُّهاء ، وسرَّح الوليد بن عُقْبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتَنُوخ ، وسَرِّح عِياضاً، فإن كان قتال فقد جعلت مُ أمرهم جميعاً إلى عِياض بن غَنْم » .

( تاريخ الطبرى ٤ : ١٩٥٠)

# ٢٢٨ - كتاب عمر إلى أبي عبيدة

ولما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانواا لروم ، واستثاروهم أن الجنود قد ضَرَبت من الكوفة، ولم يدروا: الجزيرة يريدون أم حِمْص، تفرقوا إلى بلدانهم، وخلَّوا الروم، وعندلله قاتل أبوعبيدة الروم فانتصر عليهم، وقدم القعقاع في أهل الكرفة في ثلاث من يوم الوَقْعة، فكتب أبو عبيدة إلى عمر بالفتح ، وبقدوم المدد عليهم في ثلاث ، وبالحبكم في ذلك ، فكتب أبيه عمو : « أن أشر كوهم فإنهم قد نفروا إليكم ، وتفرَّق لهم عدوكم » وقال : فكتب إليه عمو : « أن أشر كوهم فإنهم قد نفروا إليكم ، وتفرَّق لهم عدوكم » وقال : « جَزَى الله أهل الكوفة خيراً ، يكفُون حَوْزَتَهم و يُمِدّون أهل الأمصار » .

#### ٢٢٩ - كتاب عمر إلى سعد

وفى خبر أن عمر كتب إلى سعد:

لأ إن الله قد فتح على المسلمين الشأم والعراق ، فابعَث من عندك جنداً إلى الجزيرة،
 وأمّر عليهم أحد الثلاثة : خالد بن عُر ْفُطَة ، أو هاشم بن عُتْبة ، أو عياض بن غَنْم » .

فلما انتهى إلى سَمد كتاب عمر ، قال : ما أخَّر أمير المؤمنين عياض بن غنم آخِرَ القوم إلا أنه له فيه هَوَى أَنْ أُولِيَّه ، وأنا مُولِيِّه .

وخرج عياض هو ومن معه إلى الجزيرة فافتتحوها سنة ١٧ ه .

( تاریخ الطبری ٤ : ١٩٩ )

<sup>(</sup>١) أى ليحركا ، والمعنى ليقاتلا .

# ٢٣٠ - عهد عياض بن غنم لأهل البصرة

وكتب عِياض بن عَمْم لأهل الرَّقَّة كتابا ، وهو :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عِياض بن غَنْم أهلَ الرَّقة يوم دَخَلها : أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم لا تُخْرَب ولا تُسْكَن إذا أعطوا الجِزية التي عليهم ، ولم يُحْدِثُوا غِيلةً (١) ، وعلى أن لا يُحْدِثُوا كنيسة ولا بيعة ، ولا يُظْهِروا نقوساً ، ولا باعُوثاً (٢) ، ولا صليبا ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً » .

( فتوح البلدان للبلاذری س ۱۸۱ )

### ٢٣١ \_ كتاب عياض إلى أسقف الرها

وكتب عياض إلى أُسْقُفٌ الرُّها:

« بسم الله الرحمن الرحمي . هذا كتاب من عياض بن غنم لأُسْقُفِّ الرُّها ، إنكم إن فتحتم لى باب المدينة على أن تُودوا إلى عن كل رجل ديناراً ومُدَّى (٣) قمح ، فأتم آمنون على أفسكم وأموالكم ومن تَبعكم ، وعليكم إرشادُ الضَّالِّ ، وإصلاحُ الجُسور والطرُق ، ونصيحةُ المسلمين ، شَهدَ اللهُ وَكَفَى با للهِ شَهيداً » .

( فتوح البلدان للبلاذری ص ۱۸۲ )

# ٢٣٢ \_ عهد عياض لأهل الرها

وكتب لأهل الرُّها:

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من عياض بن غَنْم ومن معهُ من المسلمين لأهل الرها ، إنى أمَّنتهم على دمائهم وأموالهم ، وذَرايُّهم ونسائهم ، ومدينتهم

<sup>(</sup>١) النيلة: الخديعة والاغتيال ، وفي الأصل « مغيلة » ولم أجدها ، وفي لسان العرب : فلان قليل الفائلة والمغالة: أي الشر . (٢) الباعوث عند النصاري كالاستسقاء عندنا .

<sup>(</sup>٣) المد : مكيال ، وهو ملء كني الانسان المعتدل اذا ملأهما ومد يديه بهما .

وطواحينهم ، إذا أدَّوا الحق الذي عليهم ، ولنا عليهم أن يُصْلحوا جسورنا ، ويَهَدُّوا ضالَّنا ، شَهِدَ آللهُ وَمَلاَ يُكتُهُ وَالْسُلِمُونَ » . (نتوح البلدان للبلاذري ص ١٨٢)

### ٢٣٣ – كتاب عمر إلى ملك الروم

وفى أثناء فتح الجزيرة ارتحلت إياد بن نزار ، واقتحموا أرض الروم ، فكتب بذلك الوليد بن عُقْبة إلى عمر ، فكتب عمر إلى ملك الروم :

« إِنه بلغنى أَن حَيَّا من أحياء العرب تَرَك دارَنا وأَتَى دارك ، فوالله لتُخْرِجَنَّه ، أُو لَنَنْبِذَنَ (١) إلى النصارى ، ثم لَنُخْر جَنَّهُمْ إليك » .

فأخرجهم ملك الروم . (تاريخ الطبري ٤: ١٩٨)

# ۲۳۶ – کتاب عمر إلى حرقوص بن زهير

وافتتح حُرْقُوص بن زُهَيْر السَّعْدى سُوقَ الأهواز، وانهزم الهُرْمُزَان وتوجَّه إلى رَامَهُرْمُز، ثُمْز، ثم طلب الصلح فأُجيب إليه، وبلغ عمر أن حُرْقوصا نزل جبل الأهواز، والناس يختلفون إليه، والجبل كَتُود (٢) يَشُقُّ على مَنْ رامه، فكتب إليه:

« بلغنى أنك نزلت مَنْزِلا كَنُودًا ، لاتُواْتَى فيه إلا على مشقّة ، فأَمْهِل (٢٠) ، ولا تشُقَّ على مُسْلِم ، ولا مُعاهد ، وقُمْ فى أمرك على رِجْل (١) تُدْرِكِ الآخرة ، وتَصْفُ لك الدنيا ، ولا تُدْرِكَ نَتْرَة ، ولا عَجَلَة ، فتُكَدِّرَ دنياك ، وتُدْهِبَ آخِرتك . لك الدنيا ، ولا تُدْرِكَ نَقْتُ أَنْ ولا عَجَلَة ، فتُكَدِّرَ دنياك ، وتُدُهِبَ آخِرتك . (تاريخ الطبرى ٤ : ٢١٢)

<sup>(</sup>۱) يقال: نابذناهم الحرب، ونبذنا إليهم الحرب على سواء، والمنابذة: أن يكون ببن فريقين مختلفين عهد وهدنة بعد القتال، ثم أرادا نقض ذلك العهد، فينبذ كل فريق منهما إلى صاحبه العهد الذى تهادنا عليه. (۲) كثود: صعب.

<sup>(</sup>٣) أى انزل السهل، وشق عليه الأمر: صعب ، وشق على فلان أوقعه في المشقة .

<sup>(</sup>٤) الرجل بالكسر: الخوف والفزع من فوت الشيء ، يقال: أنا من أمرى على رجل: أي على خوف من فوته .

#### ٢٣٥ \_ كتاب عمر إلى سعد

ولم يزل يَزْدَجِرِدُ مُثِير أهلَ فارس ، أَسَفاً على ما خرج منهم ، فتحركوا وكاتبوا أهل الأهواز ، وتعاقدوا وتواثقوا على النَّصرة ، وبلغ ذلك عمر ، فكتب إلى سعد \_أمير الكوفة\_:

أَن آبِعَتْ إِلَى الأَهُوازِ بَعْثَا كَثِيفًا مَعَ النَّعَبَانَ بِن مُقَرِّنَ وَعَجِّلَ ، وأَبَعَثُ سُوَيَدُ ابن مُقَرِّن ، وعبد الله بن ذى السَّهمين ، وجَرير بن عبد الله الحِمْيَرى ، وجَرير ابن عبد الله البَجَلى ، فلْيَنْزِلُوا بَإِزَاء الهُرْمُزانَ حتى يَتَبَيَّنُوا أَمْره .

( تاریخ الطبری ؛ : ۲۱۵ )

# ٢٣٦ \_ كتاب عمر إلى أبي موسى

وكتب إلى أبي موسى \_ أمير البصرة \_:

«أن آبْعَث إلى الأهواز جنداً كثيفاً ، وأمّر عليهم سَهْل بن عَدِى أَخَا مُهيل ابن عدى أَخَا مُهيل ابن عدى ، وابعث معه البَرَاء بن مالك ، وعاصم بن عمرو ، وتَجْزَأَة بن تَوْر ، وكَفْب بن سُور ، وعَرْفَجَة بن هَرْتَمَة ، وحُذَيفة بن مِحْصَن ، وعبد الرحمن بن سَهْل ، والمُحْصَيْن بن مَعْبَد ، وعلى أهل الكوفة ، وأهل البصرة جميعاً أبو سَبْرة بن أبىرُهُم ، وكل من أناه مُمِدُ له » .

وخرجت جيوش المسلمين إلى الأهواز، والهُرُهُزان يومئذ برامَهُرُهُز، فلما سمِع بمسيرهم إليه بادَرَهم الشَّدَة، واقتتل الفريقان قتالًا شديداً، وهزم الهرمزان، ولِحَق بتُسْتَر، فتبعه المسلمون إليها، وحاصروها ثم فتحوها وأسروا الهرمزان، وأوفده أبو سَبرة إلى عمر، وقد أسلم بين يديه. (تاريخ الطبرى ٤: ٢١٥)

# ٢٣٧ - كتاب عبر إلى أبي سبرة

وساروا إلى السُّوسِ ففتحوها ، ثم نزلوا على جُندَيْسَابُور فحاصروها ، وما زالوا مقيمين عليها ، حتى رُمى إليهم بالأمان من عسكر المسلمين ، فإذا أبوابها تفتح ، فأرسل إليهم المسلمون أن مالكم ؟ قالوا رميتم إلينا بالأمان فقبِلناه ، فقالوا : ما فعلنا ، فقالوا : ما فعلنا ، فقالوا : ما كذَبنا ، فسأل المسلمون فيما بينهم ، فإذا عبد يُدعَى مُكنفاً كان أصله منها هو الذى ما كذَبنا ، فسأل المسلمون فيما بينهم ، فإذا عبد يُدعَى مُكنفاً كان أصله منها هو الذى كتب لهم ، فقالوا : إنما هو عبد ، فقالوا : إنما هو عبد ، فقالوا : إنما هو عبد ، فقالوا : إنا لانعرف حُرَّكُم من عبدكم ، قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه ولم نُبدًل ، فإن شئتم فاغدروا ، فأمسَكُوا عنهم ، وكتبوا بذلك إلى عمر ، فكتب إليهم :

« إِن الله عظمَّ الوفاء ، فلا تكونوا أوفياء حتى تَفُوا مادمتم فى شك ، أُجِيزُ وهم

فَوَ قُوا لَمْمُ وَانْصِرْفُوا عَنْهُمْ . ﴿ تَارِيخُ الطَّبَرَى ٤ : ٢٢١ ﴾

# ۲۳۸ – كتاب النعمان بن مقرن إلى عمر

وكان النَّعمان بن مقرِّن عاملا على كَسْكَر ، فكتب إلى عمر رضى الله عنه يخبره « أن سعد بن أبى وقاص استعمله على جِباية الخراج، وقد أحببتُ الجهاد، ورغبتُ فيه » . « أن سعد بن أبى وقاص استعمله على جِباية الخراج، وقد أحببتُ الجهاد، ورغبتُ فيه » . ( تاريخ الطبرى ٤ : ٣١١ )

----

وروى أنه كتب إلى عمر :

« يا أمير المؤمنين إن مَثَلَى ومثل كَسْكَرَ كَثُلُ رجل شابِّ إلى جَنْبه مُومِسَة (١) تَلَوَّنُ له و تَعَطَّرُ ، فأنشُدُكُ اللهَ لَمَا عزَلْقَنِي عن كَسْكَرَ ، وبعثْتَني إلى جيش من جيوش المسلمين » . (تاريخ الطبري ؛ : ٢٣٩ ، وكتاب الخراج س ٣٨)

<sup>(</sup>١) امرأة مومس ومومسة : فاجرة أو مجاهرة بالفجور ، من الومس كوعد ، وهو احتكاك الشيء بالشيء حتى ينجرد ، وأومست : أمكنت من الومس .

# ٢٣٩ – كتاب عمر إلى سعد

#### فكتب عمر إلى سمد:

« إن النعمان كتب إلى يذكر أنك استعملته على جباية الخراج ، وأنه قد كَرِهِ فَلْكُ ورَغِب فى الجهاد ، فابْعَث به إلى أهم وجوهك : إلى نَهَاوَنْد » .
( تاريخ الطبرى ٤ : ٢٣١ )

# ٢٤٠ ـ كتاب عبد الله بن عبد الله بن عتبان إلى عمر

وكانت جموع الفرس قد تجمّعت بهاوند ، وتأهّبوا لقتال المسلمين ، وبلغ الخبر سمداً، وقد استخلف عبد الله بن عبد الله بن عِثبان على الكوفة، وشَخَص إلى عمر فلقيه بالخبر مُشافَهة ، وقد كان كتب إلى عمر بذلك وقال : إن أهل الكوفة يستأذنونك في الإنسياح في أن يبادروهم الشدَّة \_ وقد كان عمر مَنَعَهم من الإنسياح في الجبل \_ وكتب إليه أيضاً عبد الله :

« إِنه قد تَجَمَّعَ منهم خمسون ومائة ألف مقاتل ، فإن جاءونا قبل أن نُبادرهم الشَّدَّة ، ازدادوا جُرْأةً وقوة ، وإن نحن عاجَلْناهم كان لنا ذلكم عليهم » . ( تاريخ الطبرى ٤ : ٢٣٧ )

# ٢٤١ – كتاب عمر إلى النعمان بن مقرن

#### فكتب عمر إلى النعمان بن مُقرِّن :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن ، سلام عليك ، فإنى أحمدُ إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فإنه قد بلغنى أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جَمَعوا لكم بمدينة نهاوند ، فإذا أتاك كتابى هذا ، فسِر ، بأمر الله ، وبعَوْن الله ، وبنصر الله بمن معك من المسلمين ، ولا تُوطِيْهم وَعْراً فَتُؤذيهم،

ولا تَمْنَعُهُم حَقَّهُم فَتُكَفِرهُم ، ولا تُدُّخِلَنهُم غَيْضَةً ، فإن رجلا من المسلمين أحبُّ إلى من مائة ألف دينار ، والسلام عليك » . (تاريخ الطبرى ؛ : ٢٣٢)

#### ٢٤٢ ـ كتاب عمر إلى النعمان بن مقرن

وكتب عمر إليه أيضًا:

« إنى قَدْ وَلَيْتَكَ حَرْبَهُم، فَسِرْ مَن وَجَهَكَ ذَلَكَ حَتَى تَأْتِى َ ﴿ مَاهَ ﴾ فإنى قد كتبتُ إلى أهل الكوفة أن يُوافُوك بها ، فإذا اجتمع لك جنودك فسِرْ إلى الفَيْرُزان ، ومن تجمَّع إليه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم ، واستنصِرُوا الله ، وأكثروا من قول : لاحَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله ﴾ . (تاريخ الطبرى ٤ : ٢٣٩)

### ٢٤٣ \_ كتاب عمر إلى عبد الله بن عبد الله بن عتبان

وكتب عر إلى عبد الله بن عبد الله بن عيمبان:

«أَنِ اسْتَنْفِرْ مِن أَهِلِ الْكُوفَة مِع النعمان كذا وكذا ، فإنى قد كتبتُ إليه بالتوجُّه مِن الأهواز إلى « ماه » فلْيُوافُوه بها ، ولْيَسِرْ بهم إلى نهاوند ، وقد أُمَّرتُ عليهم حُذَ ْيفَة بن الميان ، حتى ينتهى إلى النعمان بن مقرِّن ، وقد كتبت إلى النعمان: إن حَدَثُ بك حَدَثُ فعلى الناس حُذيفة بن الميان ، فإن حَدَث بحذيفة حَدَثُ . فعلى الناس تُذيفة بن الميان ، فإن حَدَث بحذيفة حَدَثُ . فعلى الناس تُغيمُ بن مُقرِّن » . (تاريخ الطبرى ٤ : ٢٣٩)

#### ٢٤٤ - كتاب عمر إلى القواد بفارس

وكتب عمر إلى قو ّاد فارس الذين كانوا بين فارس والأهواز:

« أن آشْغَاوا فارس عن إخوانكم، وحُوطوا بذلك أمَّتكم وأرضكم، وأقيموا
على حدود ما بين فارس والأهواز حتى يأرتيكم أمرى » .

( تاريخ الطبري ٤ : ٢٣٩ )

# ه ٢٤ \_ عهد النعمان بن مقرن الأهل ماه بهراذان

وأتى النعمان بن مُقَرِّن ماه بَهْرَ اذَان عِاءه أهلها يطلبون الصلح فأجابهم وكتب لهم. كتامًا ، نصه :

« بسم الله الرحمن الرحمي ، هذا ما أعطى النعمان بن مُقَرِّن أهل ماه بَهْراذان: أعطاهم، الأمان على أنفسهم وأمو الهم وأراضيهم ، لا يغيَّرون عن ملة ، ولا يحال بينهم وبين شرائعهم ، ولهم المنعة ما أدَّوا الجزية في كل سنة إلى مَن وَليهم ، على كل حالم في ماله ونفسه على قدرطاقته ، وما أرشدُوا ابن السبيل ، وأصلحوا الطرق ، وقروا (١) جنود المسلمين عمن مرَّ بهم فأوى إليهم يوما وليلة ، ووَفَوْ او نصَحُوا ، فإن غشُّوا و بدَّلوا فذِمَّتنا منهم بريئة » .

شهد عبد الله بن ذي السُّهُمين والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله .

وكتب في الحرم سنة تسع عشرة .

#### \* \* \*

وكتب خُذَيفة بن اليمَان لأهل ماه دينار كتابا صورته كذلك. ( تاريخ الطبرى ٤ : ٢٤٠ )

### ٢٤٦ \_ كتاب عمر إلى النعمان بن مقرن

ولما قَدِم أهل الكوفة على النعمان بالطَّزَر جاءه كتاب عمر :

« إِن معك حَدَّ العرب ورجالهم فى الجاهلية فأَدْ خِلْهم دون من هم دونهم فى العلم بالحرب ، واستعِنْ بهم ، وأشرَبْ (٢) برأيهم ، وسَلْ طُلَيْحة و عَرَّا و عَرَّا و عَرَّا و عَرَّا و عَرَّا و و عرًا (٣) ، ولا تولِمَّم شيئاً » . ( تاريخ الطبرى ٤ : ٢٤٠ )

 <sup>(</sup>١) أي أضافوهم وأكرموهم .
 (٢) شرب : أي روى ، والمعنى : وتقو برأيهم .

<sup>(</sup>٣) هم طليحة بن خويلد الأسدى ،وعمرو بن أبي سلمى العنزى ،وعمرو بن معد يكرب الزبيدى ، وقد بعث بهم النعمان طليعة من الطزر ليكشفوا له الطريق إلى نهاوند ، ونجح منهم فى ذلك طليحة ، فأقد النعمان وأعلمه أن ليس بهته وبين نهاوند شيء يكرهه .

# ٢٤٧ \_ كتاب عمر إلى النعمان

وسار النعمان بجيشه إلى نَهَاوند حتى نزل عليها ، وكتب إليه عمر :
« إذا كَقِيتُم العدوَّ فلا تَفِرَّوا ، وإذا غَنِمْتُم فلا تَفُلُّوا(١) » .
( كتاب الحراج ص ٤٠)

ونشِب القتال بين الفريقين ، ودارت الدائرة على جيش الفرس ، وفتحت نهاوند سنة ١٩ هـ ، غير أن النعمان آسْتَشْهِد فى أثناء المعركة ، فسَحَّاه (٢) أخوه 'نعَيم بن مُقَرِّن بثوب، وكَتْمَ قَتْلَه عن الجند لئلا يَهِنوا حتى فَتَح الله عليهم .

# ٢٤٨ – كتاب عمر إلى نعيم بن مقرن

وانهزم الفرس هاربين نحو هَمَذان فكتب عمر إلى نُعَيْم بن مُقرِّن :

« أَن سِرْ حتى تأتيَ هَمَذان ، وابعث على مُقَدَّمتك سُوَيْد بن مُقَرِّن ، وعلى مجنَّبتيك رِبْعِيَّ بن عامر ومُهَلْهِل بن زيد :

فسار إليها نعيم وافتتحها . ( تاريخ الطبري ٤ : ٢٥١ )

# ٢٤٩ - كتاب عمر إلى عبد الله بن عبد الله بن عتبان

ولما أتى عمرَ فتحُ نهاوند ، ورأى أن يَزْدَجِرد يبعث عليه فى كل عام حربا ، أَذِن للناس فى الانسياح فى أرض العجم ، فكتب إلى عبد الله بن عِبان :

أَنْ سِرْ من الكوفة حتى تنزِلَ المدائن ، فاندُبهم ولا تنتخِبهم ، واكتب إلى المذلك » ثم سَيَّره إلى أُصبَهان . (تاريخ الطبرى ٤: ٢٤٦)

<sup>(</sup>١) غل : كنصر . وأغل : خان . (٢) تسجية الميت : تغطيته .

### ٢٥٠ ـ كتاب عمر إلى أهل الـكوفة

وكتب عر إلى أهل الكوفة :

إنى بعثتُ إليكم عَمَّار بن ياسر أميراً ، وجعلت عبد الله بن مسعود مُعَلِّما ووزيراً ، وولَّيت حُذَيفة بن النمَان ماسَقَتْ دَ جُلة ، وما وراءها ، وولَّيْتُ محمَّان بن حُنَيف الفُراتَ وما سَقَىٰ » . (تاريخ العابى ٤ : ٢٤٧)

# ٢٥١ ــ عهد عبد الله بن عبد الله للفاذوسفان وأهل أصبهان

وسار عبد الله بن عبد الله إلى أصبَهان ، ومَلِكها يومئذ الفَاذُوسفان ، ونزل بالناس على « جَيّ » فحاصرهم ، ثم طلب الفاذوسفان المصالحة ، فصالحه عبد الله ، وحستب له كتاماً خلمه :

« بسيم الله الرحمن الرحيم . كتاب من عبد الله بن عبد الله للفاذوسفان وأهل أَصْمَان وما حوالَيْها .

إنكم آمنون ما أدَّ يتم الجزية ، وعليكم من الجزية بقدر طاقتكم فى كل سنة ، تُوَدَّونها إلى الذى كيل بلادكم ، عن كل حالم ، ودكالةُ المسلم ، وإصلاحُ طريقه ، وقرِ اهُ يوماً وليلةً ، ومُحْملان (١) الرَّاجِلة إلى مَرْحَلة ، لا تُسَلطوا على مسلم .

وللسلمين نُصْحُكم وأداء ما عليكم ، ولكم الأمانُ ما فعلتم ، فإذا غيَّرَتم شيئًا أو غيَّره مفيِّرٌ منكم ولم تُسلِّموه فلا أمانَ لكم ، ومن سَبَّ مسلمًا مُبلِغ منه فإن غيره وقتلناه » .

وكتب وشهد عبد الله بن قيس ، وعبد الله بن وَرْقاء وعصمة بن عبد الله .
( تاريخ الطبرى ٤ : ٢٤٨ )

<sup>(</sup>١) الحملان مصدر حمل كالحمل . والمرحلة : المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم . ( ١٦ -- جهرة رسائل العرب -- أول )

### ٢٥٢ \_ كتاب عمر إلى عبد الله بن عبد الله

وكتب عبد الله بن عبد الله بذلك إلى عر ، فكتب إليه عر :

﴿ أَنْ سِرْ حتى تَقَدْمَ على سُهَيل بن عدي ، فتجامِعه على قتال من بكَرْمان ،
 وخلِّف فى جَىَّ مَنْ بَقِي عن جَىَّ ، واستخلِف على أَصْبَهَان السائيبَ بن الأقرع » .
 ( تاريخ الطبرى ٤ : ٢٤٨ )

### ٢٥٣ - كتب بين عمر وبين حذيفة بن الممان

وبعث عمر إلى حُذَيْفة بن اليمَان بعد ما ولاَّه المدائن :

« إنه باغنى أنك تزوجت آمرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطَلَّقُها » فكتب إليه :

« لا أفعلُ حتى تُخبِرَنى : أَحَلالُ أم حَرَامٌ ؟ وما أردتَ بذلك » فكتب إليه : « لا ، بل حلال ، ولكن فى نساء الأعاجم خِلابة (١) ، فإن أقبلتم عليهن غَلَبْهٰ كم على نسائكم » .

فقال: الآن « فَطَلَقُها » . (تاريخ الطبرى ؛ : ١٤٧)

### ۲۵۶ – کتب بین عمر و بین عثمان بن حنیف

وأقطع عررُ رضى الله عنه نفراً منهم جَرير بن عبدالله ، فكتب إلى عثمان ابن حُنيف مع جرير :

« أما بعدُ : فأَقْطِع جرير بن عبد الله قَدْرَ ما يقُوته ، لا وَكُسَ (٢) ، ولا شَطَطَ » ، فكتب عثمان إلى عمر :

<sup>(</sup>١) خلبه كنصره: خلبا بالفتح وخلابا وخلابة بالكسر: خدعه .

<sup>(</sup>٢) الوكس: التنقيس.

« إِن جريراً قَدِم على بكتاب منك تُقطِيه ما يقوته ، فكرِ هت أَنْ أَمْضِيَ ذلك حتى أَراجِعَك فيه » .

فكتب إليه عر:

« أَنْ قد صَدَقَ جرير فَأْنَفِذْ ذلك ، وقد أحسنتَ في مُوَّامرتى (١٠) » . ( تاريخ الطبرى ٤ : ١٤٨ )

# ٢٥٥ - كتاب عسر إلى نعيم بن مقرن

وبينا 'نقيم بن مُقَرِّن في هَدَان ، تكا تب الدَّيْلُم ، وأهل الرَّيِّ ، وأهل أَذْرَبِيجان ، واجتمعت جموعهم بواج رُوذ ، وبلغ الخبر نعياً فاستخلف يزيد بن قيس ، وخرج إليهم ، واقتتلوا قتالاً شديداً كان النصر فيه حليف للسلمين ، ثم كتب إلى عمر بالفتح ، فكتب إليه عمر :

﴿ أَمَا بِعِدُ : فَاسْتَخْلِفَ عَلَى هَمَذَانَ ، وأَمِدَ ۚ بُكَثِيرِ بِنَ عَبِدَ اللهِ بِسِمَاكُ بِن خَرَشَة (٢٠)، ومِيرٌ حتى تَقَدْمَ الرَّىَ ، فَتَلْقَى جَمْعُهُم ، ثُمَ أَقِمْ بَهَا ، فَإِنّهَا أُوسِطُ تَلْكَ البلاد ، وأَجْمُهُمُ لَلَا تُريد » .

فأقرَ نعيم يزيد بن قيس الهَمْدانى على هَمَذان ، وسار إلى الرى فنتحها ، وكتب إلى عمر بالفتح . (تاريخ الطبرى ٤: ٢٥٢)

# ٢٥٦ – عهد نعيم بن مقرن الأهل الرى

وكتب نميم لأهل الرى كتابا ، نصه:

« بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى أنعيم بن مُقَرِّن الزينبي بن قُوله ، أعطاه الأمان على أهل الرَّى ، ومن كان معهم من غيرهم ، على الجزاء طاقة كلِّ حالم في كل سنة ، وعلى أن يَنْصحوا وَ يَدَلُّوا ، ولا يَغُلُّوا ولا يَسُلُّوا (٢٠) ، وعلى أن يَقْرُوا السلمين

<sup>(</sup>١) المؤامرة: المشاورة . (٢) ليعينه على فتح أذربيجان .

<sup>(</sup>٣) غل كنصر ، وأغل : خان ، وسل كنصر أيضاً . وأسل: سرق .

يوما وليلةً ، وعلى أن يفخَّموا المسلمَ ، فمن سب مسلماً ، أو استخفَّ به ، نُهِكَ عُقوبةً (١) ، ومن ضربه قُتِل ، ومن بدَّل منهم فلم يُسَلَّم بِرِمَّته فقد غيَّر جماعتَكم » ، وكتب وشهد . ( تاريخ الطبرى ؛ : ٣٠٣ )

# ٢٥٧ – عهد نعيم بن مقرن لأهل دنباوند

وأرسله المُصْمَعَان في الصلح على شيء يفتدي به منهم مرخ غير أن يسأله النصر والمنعة ، فقبل منه ، وكتب بينه وبينه كتابًا ، نصه :

« بسم ألله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من نُعيم بن مقرِّن لِمَرْدانشاه مَصْمَفان دُنْباوَنْد ، وأهلِ دُنْباوَند ، والخُوَار ، واللارِز ، والشِّرِّز :

« إنك آمِنْ ومن دخل معك ، على الكفّ : أن تكفّ أهل أرضك ، وتتقى مَنْ وَلِي الفَرْجَ (٢) بِمَانتى ألف درهم وَزْنَ سَبعة (٣) فى كل سنة ، لا يُغار عليك ، ولايُدْخل عليك إلا بإذن ، ما أقمت على ذلك حتى تغيّر ، ومن غيّر فلا عهد كه ولا لِمَنْ لم يُسلِّمه».

وكتبوشهد . ( تاريخ الطبري ٤ : ٢٥٣ )

<sup>(</sup>۱) أى بولغ فى عقوبته .

<sup>(</sup>٢) الفرج : الثغر وموضع المخافة .

<sup>(</sup>٣) أى وزن كل عشرة دراهم سبعة مئاقيل ، وذلك أن الدراهم فى عهد عمر كانت مختلقة ، فنها ما كان وزن عشرة دراهم منه على وزن عشرة مثاقيل ، ومنها ما وزن العشرة منه على وزن ستة مثاقيل، ومنها وزن العشرة منه على وزن حشة مثاقيل ، فاختلف أصحاب الأموال وعمال بيت المال ، فأراد الأولون أن يؤدوها من النوع الثالث ، وأبى الآخرون أن يأخذوها إلا من النوع الأول ، فجم عمر رضى الله عنه الأنواع الثلاثة وأخذ ثلثها فكان سبعة ، فصار المعتبر من ذلك الوقت أن وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل فى كل المقدرات الشرعية، حتى فى الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات، منعاً للخصومة فى الماملة . انظر حاشية ابن عابدين على الدرج ٢٠ ص ٢٨ ، وشرح العناية على الهداية ، وشرح فتح القدير ج ١ ص ٢١ ه وفتوح البلدان للبلاذرى ص ٢١ ك .

# ۲۵۸ ـ كتاب عمر إلى نعيم بن مقرن

ولما كتب نُعيم بفتح الرَّيِّ إلى عر ، كتب إليه عر :

« أَنْ قَدِّمْ سُوَيد بن مُقَرِّن إلى قُومِس ، وابعَثْ على مقدِّمته سِمَاك بن تَخْرَمة ، وعلى مجنَّبَتيه عُتَيْبة بن النَّهَاس ، وهيند بن عمرو الجَملي » .

فَفَصَلَ سُوَيدُنُحُو قُومِسِ وَفَتَحَهَا . ( تاريخ الطبري ٤ : ٢٥٤ )

### ٢٥٩ – عهدسويد بن مقرن لأهل قومس

وكتب سويد لأهل قومس كتاباً نصه:

« بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى سُويد بن مقرِّن أهل قومس ، ومر حَشُوا ، من الأمان على أنفسهم ومِللهم وأموالهم ، على أن يُوَدُّوا الجزية عن يَد ، عن كل حالم بقدر طاقته ، وعلى أن ينصحوا ، ولا يَنُشُوا ، وعلى أن يَدُلُوا ، وعليهم نُزُل (۱) مَن نَزَل بهم من المسلمين يوما وليلةً من أوسط طعامهم ، وإن بَدَّلوا واستخفُوا بعهدهم فالذِّمة منهم بريئة » .

وكتب وشهد . ( تاريخ الطبرى ٤ : ٢٥٤ )

### ۲۶۰ – عهدسويد بن مقرن لأهل جرجان

وسار سوید إلی جُر جان فبادره ملکها بالصلح علی أن یؤدی الجِزاء فأجابه ، وکتب له کتاباً، نصه :

« بسم الله الرّحن الرحيم . هذا كتاب من سُوَيد بن مُقَرِّن لرُ زُبان صُول بن رُزْبان مُول بن رُزْبان ، وأهل دِهِسْتان ، وسائر أهل جُرْحان .

<sup>(</sup>١) النزل كمنق وقال : ما هيئ للضيف أن ينزل عليه ، أي القرى .

إن لكم الذمة وعلينا المنعة ، على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل حالم ، ومن استَعناً به منكم فله جزاؤه في معونته عِوضاً من جزائه ، ولهم الأمان على كل حالم ، ومن استَعناً به منكم فله جزاؤه في معونته عِوضاً من جزائه ، ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومِللهم وشرائعهم ، ولا يغيَّر شيء من ذلك هو إليهم ، ما أدَّوا وأرشدوا ابن السبيل ، ونصَحوا وقروا المسلمين ، ولم يَبْد مهم سَلُ ولا غَلُ ، ومن أقام فيهم فله مثل ما لهم ، ومن خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمّنه ، وعلى أن من سَبَّ مسلماً 'بلِغ جَهْدَهُ ، ومن ضربه حَلَّ دمه » .

شهد سَواد بن قُطْبة ، وهند بن عمرو ، وسِمَاك بن نَخْرَمَة ، وعُتَيْبة بن النَّهَاس ، وكتب في سنة ثماني عشرة . ( تاريخ الطبري ؛ : ٢٥٤ )

#### ۲۶۱ – عهد سويد بن مقرن لأهل طبرستان

وراسله صاحب مَلبَرسْتان في الصلح ، فقبل منه ، وكتب له كتابا نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من سُويد بن مُقَرَّن للفَرُّخان أَصْبَهُبَذَ خُراسان على طَبَرِسْتان وجيل جَيْـلان من أهل العدو

إنك آمِن بأمان الله عز وجل على أن تكُف كُوتك ، وأهل حَواشي أرضك ، وأهل حَواشي أرضك ، ولا تُوفوي لنا بُغْيَة ، وتتَّقى من وَلِي فَرْج أرضك ، بخمسائة ألف درهم من دراهم أرضك ، فإذا فعلت ذلك قليس لأَحد منا أن يُفير عليك ، ولا يَطْرُق أرضك ، ولا يعذر عليك إلا يؤذنك ، سبيلنا عليكم بالإذن آمِنَة ، وكذلك سبيلكم ، ولا تُوفون لنا إلى عدو ولا تَغُلُون ، فإن فعلتم فلا عَهْدَ بيننا وبينكم » .

شهد سواد بن قُطْبة التميمي ، وهند بن عمرو المُرَادي ، وسِماك بن تَخْرَمة الأَسَدى ، وسِماك بن عَبْرَمة الأَسَدى ، وسِماك بن عَبَيد العبسى ، وعُتَيْبة بن النَّهَاس البكرى ، وكتب سنة ثمانى عشرة . ( تاريخ الطبرى ٤ : ٤ ، ٢ )

<sup>(</sup>١) اللصوت: اللصوص جم لصت مثلث اللام .

# ٢٦٢ \_ عهد عتبة بن فرقد لأهل أذربيجان

وسار بُكَير بن عبد الله إلى أَذْرَبيجان ، وأمدَّه نعيم بن مقرن بسِماك بن خَرَسَة ، وعُمُّتبة بن فَرَقد ففتحوها، ثم ولَّى عمر عتبة على أذربيجان ، فكتب بينــه وبين أهلها كتاباً ، نصه :

« بسم الله الرحن الرحيم . هذا ما أعطى عُتْبة بن فَر قد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذر بيجان مَنها، وجَبَلها، وحواشيها، وشِفارها ، وأهل مِللها كلهم ، الأمان على أنفسهم وأموالهم ، ومِللهم ، وشرائعهم ، على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم ، ليس على صبى ، ولا آمرأة ولا زَمِن (٢) ليس فى يديه شىء من الدنيا ، ولا متعبّد مُتَخل ليس فى يديه من الدنيا شىء ، لهم ذلك ولن سكن معهم ، وعليهم ورك المسلم من جنود المسلمين يوما وليلة ودلالته ، ومن حُشِر (٣) منهم فى سنة وضع عنه جزاء تلك السنة ، ومن أقام فله مثل ما لمن أقام من ذلك ، ومن خرج فله الأمان حتى بلجأ إلى حرورة » .

وكتب جُندُب، وشهد بكير بن عبد الله الليثى ، وسماك بن خَرَسَة الأنصارى ، وكتب في سنة ثمانى عشرة . (تاريخ الطبرى ٤: ٥٠٥٠)

# ٢٦٣ \_ عهد سراقة بن عمرو لأهل أرمينية

وسار سُرَاقة بن عمرو إلى الباب \_ وملكها يومئذ شَهْر زَاز \_ فَكُمَّ سراقة في الصلح فأجابه ، وكتب لهم كتابًا نصه :

« بسم الله الرحمن الرحمي . هذا ما أعطى سُراقة بن عمرو عامِلُ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شَهْرَ بَرازَ ، وسُكّان أَرْمِينيَة والأرمن ، من الأمان ، أعطاهم أمانًا

<sup>(</sup>۱) الثفر بالضم والشفير: ناحية كل شيء . (۲) الزمانة بالفتح: العاهة ، زمن كفرح فهو زمن وزمين . (۳) أى ندب إلى المغازى .

لأنفسهم ، وأموالهم ، ومِلتهم : ألا يُضَارُوا ، ولا يُنْتَقَصُوا ، وعلى أهل أرمينية والأبواب : الطُّرَّاء منهم والتُنَاّو(١) ، ومن حَولهم فدَخَل معهم أن يَنفُرُوا لكل غارة ، ويَنفُذُوا لكل أمر ناب أو لم يَنُب رآه الوالى صلاحا ، على أن توضع الجُزاه عن أجاب إلى ذلك : إلى (٢) الحَشْر ، والحشر عوض من جزائهم ، ومن استُغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل أذر بيجان من الجُزاه والدَّلالة ، والنَّزُل يوماً كاملا ، فإن حُشِروا و صُحِع ذلك عنهم ، وإن تركوا أخذوا به » .

شهد عبد الرحمن بن ربیعة ، وسَلْمان بن ربیعة ، وبُکَرْ بن عبد الله ، وکتب مَرْضِیّ بن مُقَرِّن وشهد.

ووجَّه سُراقة بعد ذلك، بُكير بن عبد الله، وحبيب بن مَسْلَمة، وحُذَيفة بن أَسِيد، وسلمان بن ربيعة إلى أهل الجبال المحيطة بأرمينية، فوجَّه بكيراً إلى مُوقان، وحبيباً إلى تَفْلِيس، وحُدْ يَفة إلى جبالِ اللّان، وسلمان إلى الوجه الآخر. (تاريخ الطبرى ٢٥٧:٤)

#### ٢٦٤ – عهد بكير بن عبد الله لأهل موقان

ومضى أولئك القواد ، فلم يفتح أحد منهم ما وجه له إلا بكير ، فإنه فَضَّ مُوقان ، ثم تراجعوا على الجزية ، فكتب لهم كتابًا ، نصه :

« بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى بُكَيْر بن عبد الله أهل مُوقان مِن جبال الله أهل مُوقان مِن جبال القبج : الأمان على أموالهم وأنفسهم وملتهم وشرائعهم على الجزاء دينار عن كل حالم أو قيمته ، والنُّصح ودلالة المسلم ، ونُزُله يومَه وليلته ، فلهم الأمان ما أقرُّوا و نصَحوا ، وعلينا الوفاء ، والله المستعان ، فإن تركوا ذلك واستبان منهم غش فلا أمان لهم إلا أن يسلموا العَشَشَة برُمَتهم ، وإلا فهم متمالئون (٣) » .

 <sup>(</sup>١) طرأ على القوم كمنع: طلع عليهم من بلد آخر ، فهو طارئ والجمع طراء ، وتنأ بالمكاند
 كمنع أيضا فهو تانئ ، والجمع تناء .
 (٢) في الأصل « إلا » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) مالأه على الأمر : ساعده وشايعه ، وتمالئوا عليه .

شهد الشَّمَّاخ بن ضِرار ، والرُّسارِسُ بن جُنادِب ، وحَمَّلة بن جُوَية ، وكتب سنة إحدى وعشرين . (تاريخ الطبرى ؛ : ٢٥٧)

### ٢٦٥ \_ كتاب عمر إلى الأحنف بن قيس

وسار الأحنف بن قيس إلى خُراسان لملاقاة يزدجرد \_ وقد نزل بمَرْ ويُثير أهل فارس على المسلمين \_ فلاقى جموعه ، وأنهزم يزدجرد حتى عَبَرَ النهر ، وكتب الأحنف إلى عمر بفتح خراسان ، فكتب إليه عمر :

« أما بعدُ : فلا تجوزَنَّ النهر ، واقتصر على ما دونه . وقد عَرَفتم بأى شىء دخلتم خراسان ، فداوموا على الذى دخلتم به خراسان يَدُمْ لَـكُمُ النصر ، و إِيَّا كُمُ أَن تَمْبُرُوا فَتَنفَضُّوا » . (تاريخ الطبى٤ : ٢٦٤)

### ٢٦٦ \_ كتاب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله

وكتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما :

«أَمَّا بعدُ : فإنه من اتقى الله وَقَاه ، ومن توكَّل عليه كَفَاه ، ومن شَكَر له زادَه ، ومن أُوْرَضَه (١) جَزَاه ، فاجعل التقوى عِمَادَ قلبك ، وجلاء بصرك ، فإنه لا عَمَلَ لمن لانيَّة له ، ولا أَجْرَ لمن لا حَسَنة له ، ولا مال لمن لا رِفقَ له ، ولا جَدِيدَ لمن لا خُلَق له » ولا جَدِيدَ لمن لا خُلَق له » . (زهر الآداب ١ : ١ ؛ وجم الأمثال ٢ : ٢٧٧)

<sup>(</sup>١) أَى أَنفَقَ مَالَهُ فَى سَبِيلِ اللهُ ، وقدم العمل الصالح الذي يطلب به ثواب الله في الآخرة . قال تعالى : « مَنْ ذَا الَّذِي رُيْقُرِضُ ٱللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَاقًا كَثيرَةً » . وقال : « وَأَقْرِضُوا آللهُ قَرْضًا حَسَنًا ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللهِ هُوَ خَيرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا » .

# ٢٦٧ - كتاب عمر إلى شريح

وعن شُرَيْحِ (١) بن الحارث أن عمر رضى الله عنه كتب إليه :

« لا تُشارِ (۲) ، وَلا تُمارِ ، وَلا تَبِع ، ولا تَبْتَع في مجلس القضاء ، وَلا تقضي يبن اثنين وأنت غضبان » . ( البيان والنبين ۲ : ۷۰ )

#### ٢٦٨ - كتاب عمر إلى النعمان بن عدى

واستعمل عمر النُّعمَانَ بن عَدِيِّ بن نَصْلَةَ على مَدْسانَ (٣) ، فبلغه عنه الشعر الذي قاله ، وهو :

بِمَيْسَانَ يُسْقَى من زُجاجِ وحَنْتُمَ (') وَصَنَّاجَةُ يَحَدُو عَلَى كُلُ مَنْسِمِ (') ولا تَسْقِنَى بِالأصغــر المَتْمَلِّمِ (') تَنَادُمُنَا بِالجَوْسَــقِ المَهَدِّمِ (')

وَمَنْ مُبْلِعُ الخَسْنَاءِ أَنَّ خَلِيلُهَا إِذَا شَئْتُ غَنَّذِي دَمَاقِينُ قريةٍ إِذَا شَئْتُ غَنَّذِي دَمَاقِينُ قريةٍ فإن كنتَ نَدْمَانِي فبالأكبر اسْقِني لعلَّ أميرً المؤمنين يسوءه لعلَّ أميرً المؤمنين يسوءه

#### فكتب إليه:

 <sup>(</sup>١) كان من كبارالتابعين وأدرك الجاهلية ، واستقضاه عمر على الكوفة ، فأقام قاضيا خساوسبعين سنة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء فى فتئة ابن الزبير ، واستعنى الحجاج بن يوسف من القضاء فأعفاه ، وتوفى سنة ٨٧ هـ وهو ابن مائة سنة ، وقبل غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) المشاراة: الملاجة ، يقال هو يشارى فلانا أي يلاحه .

<sup>(</sup>٣) اسم كورة واسعة بين البصرة وواسط.

<sup>(</sup>٤) الحنم: جرار خضر تضرب إلى الحمرة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها نقيل للخزف كله حنم ، واحدتها حنتمة . (٥) الدها قين جمع دهقان بالكسر والفم : وهو زعيم فلاحى العجم، ورئيس الإقليم ، معرب ، والصنج كشمس : شيء يتخذ من صفر ( بالضم أى نحاس ) يضرب أحدها على الآخر، وآلة بأوتار يضرب بها ، معرب ، واللاعب به يقال له : الصناج والصناجة ( وكان أمشى بكر يسمى صناجة العرب لجودة شعره ) وحدا الإبل وحدا بها :غنى لها ، والنسم الطريق والمذهب والوجه يسمى صناجة العرب لجودة شعره ) وحدا الإبل وحدا بها :غنى المنادم وجمعه نداى ( وقد يكون " ) الندمان : المنادم وجمعه نداى ( وقد يكون " ) .

الندمان جمعا ) . (٧) الجوسق : القصر .

### ٢٦٩ \_ كتاب نصر بن حجاج إلى عمر

وروى أنه بيناً كان عمر بن الخطاب يَعُسُّ<sup>(٢)</sup> ذات ليلة فى سكك المدينة إذ سمع المرأة تقول:

هل من سبيل إلى خر فأشرَبَها أم من سبيل إلى نصر بن حَجَّاج؟ فقال عمر: أمّا ما عِشتُ فلا ، لا أرى معى فى المدينة رجلًا تهتفُ به العوارِق (٣) فى خُدورهن ، على بنصر بن حجاج ، فلما أصبح أتى به ، فإذا هو من أحسن الناس وجها وعيناً وشَعْراً ، فقال له : فتَنْتَ نساء المدينة يأ بن حجاج ، وآلله لاتسا كننى ببلدة أنا فيها ، فقال : يا أمير المؤمنين ما ذنبي ؟ قال : هو ما أقول لك ، وسيّره إلى البصرة .

وأبرَدَ عمر بَريداً إلى عُتْبة بن أبى سفيان بالبصرة فأقام بها أياما ، ثم نادى منادى عُتْبة : من أراد أن يكتب إلى أهله بالمدينة أو إلى أمير المؤمنين شيئاً فليكتب ، فإن بريدالمسلمين خارج ، فكتب الناس ، ودس " نصر بن حجاج كتاباً فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عمر أمير للؤمنين من نصر بن حجاج ، سلام عليك ، أما بعد يا أمير للؤمنين :

<sup>(</sup>١) الطول: الفضل والقدرة . (١) عس كرد: طاف بالليل .

<sup>(</sup>٣) المواتق ، جم عاتق : وهي الجارية أول ما أُدركت ، أو التي لم تتزوج ·

لَعَمْرِي لَنْ سَيَّرْ نَدِي أُو حَرَمْتَني كَتَا نِلْتُ مِن عِرْضِي عَلَيْكُ حَرَامُ أَأَنَّ غَنَّتِ ٱلذَّلْفاءِ يوما بَمُنْيَةٍ وبعضُ أمانِيُّ النساء غـــرامُ<sup>(١)</sup> ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء، وما لى جُــرْمُه فأَلاَمُ(٢) وقد كان لى بالمَـكَّتَيْن مُقَامُ(٣) سيمنعني مما تظن تُ تكرفمي وآباه صدق سالفون كِرامُ وَحَالٌ لَمَا فِي دينها وصِيامُ فهاتان حالانا ، فهل أنت راجعِي ؟ فقد جُبَّ منى كاهِلْ وسَنامُ(١) فقال عمر : أما وَ لِيَ وَلا يَهُ فلا ، وأقطَعَهُ أَرضًا بالبصرة ودارًا ، فلما قتل عمر ركب راحلته ، ولحق بالمدينة . ﴿ شِرَحَ ابْنَ أَبِي الحديد م ٣ : ص ٩٩ . وثمرات الأوراق ص ٢٤٦ )

### ٢٧٠ - كتاب عمر لانس بن مالك

عن أنس بن مالك قال: بعثنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه على العشور، وكتب لى عهداً: ﴿ أَن آخُذَ من المسلمين مما اختلفوا فيه لتجاراتهم ربع العُشْر، ومن أهل الذَّمَّة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر». (كتاب الحراج ص ١٦١)

# ٢٧١ – كتاب أبي موسى الأشعري إلى عمر

وكتب أبو موسى الأشعرى إلى عر بن الخطاب:

« إن تجارا من قِبَلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر » .

<sup>(</sup>١) الذلفاء : اسم امرأة ، وأصله من الذلف بالتحريك : وهو صغر الأنف واستواء الأرنبة .

 <sup>(</sup>٢) وق شرح أبن أبى الحديد « بقاء ، فمالى ق الندى كلام » .

 <sup>(</sup>٣) أى مكة والمدينة ،على التغليب .
 (٤) راجعى : أى رادى ، وجب : قطع ،والكاهل:
 مقدم أعلى الظهر بما يلى العنق ، عبر بذلك عما لقيه في غربته من الشدة والشقاء .

وذَكروا أن المتمنية : مَن الفارعة أم الحجاج ، ولما تمنت كانت تَحْت المغيرة بن شعبة ، وقبل إن المتمنية هي جدة الحجاج أم أبيه وهي كنانية ــ انظر ابن خلـكان ١ : ١٢٤ .

#### ۲۷۲ – رد عمر علیه

#### فكتب إليه عر:

«خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، وخذ من أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من كل أربعين درهماً درهاً ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا كانت مائتين ففيها خسة دراهم ، وما زاد فبحسابه » . (كتاب الخراج ص ١٦١)

### ٢٧٣ – كتاب عمر إلى عماله

وكتب عمر إلى عماله يوصيهم ، فقال في مُجْمَلة الكتاب:

« آرْتَدُوا وأْتَزِرُا وانتَعِلُوا ، وَأَلْقُوا الِخَفَافَ والسَّرَاويلاتِ (') ، وأَلَقُوا الْخِفَافَ والسَّرَاويلاتِ (') ، وأَنْزُوا نَزْوًا على الخيل ، واخْشُو شِنوا وعليكم بالمَعَدِّيَّةِ \_ أو قال ، وتَمَعَدُدُوا ('') \_ وآرْمُوا الأغراضَ ، وعَلِّوا فِثْيَانَكُم العَوْمَ والرَّمَايَة ، وذَرُوا التنعُّم وَيَعَدُدُوا ('') \_ وآرْمُوا الأغراضَ ، وعَلِّوا فِثْيَانَكُم العَوْمَ والرَّمَايَة ، وذَرُوا التنعُّم وزِيًا كَمُ والحريرَ ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عنه وقال : وزِيَّ العَجَم ، وإِيا كُم والحريرَ ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عنه وقال : لا تلبَسُوا من الحرير (') إلا ما كان هكذا وأشار بإصبعيه » .

( شرح ابن أبي الحديد م ٣ : ص ١١٩ )

عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطف

والسراوين بالنون لغة فيه ، والشيروال بالشين لغة أيضا .

(٢) الركب جم ركاب ككتاب وهو للسرج كالغرز للرحل ، ونزا ينزو : وثب .

<sup>(</sup>۱) السراويل: تارسي معرب، مؤنث ويذكر على لفظ الجاعة، وهو مفرد وجعب سراويلات وقيل جم سروال وسروالة، وأنشدوا:

<sup>(</sup>٣) تمعددوا: تشبهوا بعيش معد بن عدنان ، وكانوا أهل قشف وغلظ فى المعاش ، يقول : كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزى العجم ، وهكذا هو فى حديثه الآخر : « عليه باللبسة المعدية » أى خشونة اللباس . (٤) وفي صحيح البخارى عن عمر رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا ، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام ( أى السبابة والوسطى ) يعنى الأعلام ( جم علم بالتحريك وهو رسم الثوب ورقه فى أطرافه ) ـ انظر باب اللباس ،

### ٢٧٤ – كتاب أمير الطائف إلى عمر

وكتب بعض أمراء الطائف إلى عمر :

إن أصحاب النخل لا يُؤدُّون إلينا ما كانوا يؤدُّون إلى النبي صلى الله عليه وسلم >
 ويسألون مع ذلك أن خَمْيَ أوديتهم ، فا كتب إلى برأيك في ذلك » .

#### ۲۷۵ – رد عمر علیه

فكتب إليه عمر:

« إِن أَدَّوْا إِلَيْكُ مَا كَانُوا يُؤْدُّونَ إِلَى النَّبَى صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ ، فَاحْمَرِ لَهُمْ أوديتهم، وإِن لم يؤدُّوا إليك ما كانوا يؤدون إليه فلا تَحْمَرِ لهُم » . (كتاب الحراج ص ٦٦)

## ٢٧٦ – كتاب عمر إلى يعلى بن أمية

عن يَعْلَى بن أُمَيَّة قال: لما بعثنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه على خراج أرض. نَجُوان ـ بعنى نجران التي قُوْبَ العين ـ كتب إلى أن:

«انظر كل أرض جَلَّا أهلُها عنها ، فما كان من أرض بيضاء تُسْقَى سَيْحا<sup>(۱)</sup> ، أو تسقيها السهاء ، فما كان فيها من نخيل أو شجر ، فادفعه إليهم يقومون عليه ويسقونه ، فما أخرج الله من شيء فلِعُمَر وللمسلمين منه الثلثان ، ولهم الثلث ، وما كان منها يُسْقَى، بغَرْب<sup>(۲)</sup> ، فلهم الثلثان ، ولعمر وللمسلمين الثلث .

وادفع إليهم ما كان من أرض بيضاء يزرعونها، فما كان منها يُسْقَى سَيْحا أو تسقيه السماء ، فلهم الثلث ، ولعُمَر وللمسلمين الثلثان، وما كان من أرض بيضاء تُسْقَى بغَرُ ب ما فلهم الثلثان ، ولعمر وللمسلمين الثلث » . (كتاب الحراج ص ٨٩)

<sup>(</sup>١) السيح: الماء الجارى الظاهر . (٢) الغرب: الدلو .

## ٢٧٧ \_ كتاب غلام لعبد الله بن عمر إليه

وكتب غلام لعبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمر:

« أما بعدُ : فقد أُعْطِيتُ بفضلُ (١) مائى ثلاثين أَنْهَا بعد ما أرويت زَرْعى وَتَخْلى وأصلى ، فإن رأيت أنْ أبيعه وأشترى به رَقِيقًا أستعينُ بهم فى عملك فعلت » .

#### ۲۷۸ ـ رد عبد الله بن عسر على غلامه

#### فكتب إليه:

« قد جاءنی کتابك ، وفهمتُ ما کتبت به إلی ، وإنی ، معت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول : « من مَنعَ فَضْلَ ماء لیمنعَ به فضْل کَلاً منعه الله فضله یوم القیامة » فإذا جاءك کتابی فاسْق نخلك وزرعك وأصلك، وما فضَل فاسْق جیرانك الأقرب فالأقرب المراج س١١٤)

## ٢٧٩ ـ كتاب عمر إلى الحصين بن الحر

وكتب الخصين بن الخرِّ كتابًا إلى عمر ، فلَحَن فى حرف منه ، فكتب إليه عمر : « أَنْ قَنِّع (٢) كاتبكَ سَوْطًا » . ( البيان والنبين ٢ : ١١٢ )

### ٢٨٠ \_ كتاب عمر إلى المغيرة بن شعبة

وكتب عمر إلى المغيرة بن شعبة :

« إن النساء يُعْطِينَ على الرَّغبة والرَّهْبة ، وأَثْيما امرأةٍ نَحَلَتُ<sup>(٢)</sup> زوجَها فأرادت أن تَعْتَصِر<sup>(٤)</sup> فَهُوَ لِهَا » . (لمان العرب ٢٠٦: ٢٠٥)

<sup>(</sup>١) الفضل: الزيادة . (٢) قنع رأسه بالسوط: غشاه به .

<sup>(</sup>٣) نحله . أعطاه . (٤) أعطيت فلانا عطية فاعتصرتها : أي رجعت فيها .

## ٢٨١ – كتاب المغيرة بن شعبة إلى عمر

وكان عمر رضى الله عنه لايترك أحداً من العجم يدخل المدينة ، فكتب إليه المُغيرة بن شُعْبة :

« إِن عندى غلاما نَقَاشًا نَجَّاراً حداداً فيه منافِع ُ لأهل المدينة ، فإِن رأيت أَن تأذن لى في الإرسال به فعلت ُ » .

فأذِنَ له، وكان يدعى أبا لُوالؤة، وكان مجوسيًّا من أهل نَهاوَند، وهو الذى قتل عمر (١).

<sup>(</sup>۱) كان المفيرة جعل عليه كل يوم درهمين فلبث ماشاء الله ، ثم أتى عمر يشكو إليه ثقل خراجه فقال له عمر : وما تحسن من الأعمال ؟ قال : نقاش نجار حداد ، فقال له عمر : ما خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال ، قد بلغنى أنك تقول : لو أردت أن أعمل رحى تطحن بالريح فعلت ، قال : نعم ، قال : نعم ، قال : فاعمل لى رحى، قال : لأصنعن لك رحى يتحدث بها من بالمشرق والمغرب ، ثم انصرف عنه وقد أضمر له السوء ، فقال عمر : لقد توعدنى العبد آنفاً ، وتربص له وهو خارج لصلاة الفجر فقتله .

# خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه

سنة ۲۶ — ۳٥

#### ٢٨٢ \_ كتابه إلى عماله

كان أول كتاب كتبه عثمان بن عَفَّان رضي الله عنه إلى عماله :

« أما بعد ُ: فإن الله أمر الأثمة أن يكونوا رُعَاةً ، ولم يتقدَّم (١) إليهم أن يكونوا جُباةً ، وإن صَدْرَ هذه الأمة خُلقوا رعاة لم يُخلقوا جُباة ، وليوشِكَنَ أَمَّمتكم أن يصيروا جُباة ، ولا يكونوا رُعاة ، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء · ألا وإن أعْدَلَ السِّيرة أن تنظروا في أمور المسلمين ، وفيا عليهم فتعطوهم ما لهم ، وتأخذوهم بما عليهم ، ثم العدو الذي عليهم ، ثم العدو الذي تنتابون فاستغتيحُوا عليهم بالوفاء » . (تاريخ الطبري ه : ١٤)

### ٣٨٣ \_ كتابه إلى أمراء الأجناد

وكان أول كتاب كتبه إلى أمراء الأجناد في الفروج (٢):

« أما بعدُ : فإنكم ُحمَاةُ السلمين وذَادَتهم (") ، وقد وضع لـكم مُحر مالم يَغِبْ عنا، بل كان عن مَلَا (ف) منا ، ولا يَبْلُغني عن أحد منكم تغيير ، ولا تبديل ، فيغيِّرَ الله

<sup>(</sup>١) تقدم إليه ف كذا: أمره وأوصاه به.

<sup>(</sup>٢) فروج : جم فرج، وهو الثغر وموضع المحافة.

 <sup>(</sup>٣) ذادة جم ذائد من ذاد عنه أى دنم.
 (٤) اللأ: التشاور ، والجماعة .

TOV

ما بكم ، ويستبدل بكم غير كم ، فانظروا كيف تكونون ، فإنى أنظر فيما ألزمنى الله المنافر فيه ، والقيام عليه » . ( تاريخ الطبرى ه : ؛ ؛ )

## ٢٨٤ – كتابه إلى عمال الخراج

وكان أول كتاب كتبه إلى عمال الخراج:

« أما بعدُ: فإن الله خلق الخلق بالحق، فلا يقبل إلا الحق، خذوا الحق وأعطوا الحق، والأمانة الامانة الامانة قوموا عليها، ولاتكونوا أول من يُسْلَبها، فتكونوا شركاء مَن بَعْدًكم إلى ما اكتسبتم، والوفاء الوفاء، لانظلموا اليقيم ولا المعاهد فإن الله خَصْم لمن ظَامَهم. (تاريخ الطبرى ٥:٤٤)

#### ٢٨٥ – كتابه إلى العامة

وكان كتابه إلى العامة :

«أما بعدُ: فإنكم إنما بلغتم البغتم بالاقتداء والاتباع، فلاتلفت كم الدنيا عن أمركم، فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم: تكامُل النعم، وبلوغ أولادكم من السَّباكا، وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « الكفر في العُجْمة » فإذا استعجم عليهم أمر تكلَّفوا وابتدَعوا » .

#### ٢٨٦ – كتابه إلى عماله

وكتب إلى عُمَّاله :

« أما بعدُ: استعينوا على الناس وكلِّ ماينُوبكم بالصَّبر والصلاة، وأمْرَ الله أُقيمُوه، ولا تُدُهِنوا<sup>(۱)</sup> فيه، وإياكم والعَجَلَة ويا سوى ذلك، وارضَوا من الشرِّ بأَيْسَره،

<sup>(</sup>١) الإدهان : إظهار خلاف ما يضمر والغش .

فإن قليلَ الشرِّ كثير ، واعلموا أن الذى ألَّف بين القلوب هو الذى يفرِّقها ، ويباعيدُ بعضها من بعض ، سِيرُوا سِيرة قوم ٍ يريدون الله لِثَلَا تَـكُون لهم على الله حُجَّة » .

#### ٢٨٧ \_ كتابه إلى عماله

وكتب إليهم أيضًا:

إن الله ألّف بين قاوب المسلمين على طاعته ، وقال سبحانه : « لَوْ أَنْهَتْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيمًا مَا أَلَّهُ تَ بَيْنَ قُلُو بِهِمْ » وهو مُفَرِّقها على معصيته ، ولا تَعْجَلُوا على أحد بحد قبل استيجابه ، فإن الله تعالى قال: « لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْيُطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ » بحد قبل استيجابه ، فإن الله تعالى قال: « لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْيُطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ » من كفر داويناه بدوائه ، ومن تولَّى عن الجماعة أنصفناه وأعطيناه حتى نقطع حجته وعُذره ، إن شاءالله » . ( أشهر مشاهير الإسلام ج : ٤ ص ٥ ٧ )

### ٢٨٨ - كتاب عثمان إلى الوليد بن عقبة

وولَّى عثمانُ الوليدَ بن عُقْبة الكوفة ، ومنع أهلُ أَذْرَبيجان وأَرْمِينية ما كانوا صالحوا السلمين عليه أيام عمر ، فغزاهم الوليد ووَطِئهم بجيشه ، فانقادوا له ، وطلبوا إليه أن يَتِمَّ لهم على ذلك الصلح ، فقبِلَ وقبض منهم المال ـ وكان ذلك سنة ٢٤ ـ ه

ولما أصاب حاجته من أرمينية ، ودخل المَوْصِلَ فنزل الحديثَةَ ، أناه كتاب من عُمان رضى الله عنه :

«أما بعدُ : فإن معاوية بن أبى سُفيان كتب إلى يُخْبرنى أن الروم قد أجْلبَتْ على السلمين بجموع عظيمة ، وقد رأيتُ أن يُمِدّهم إخوانُهُم من أهل الكوفة ، فإذا أتاك كتابى هذا ، فابعث رجلا ممن ترضى تَجْدته وبأسه وشجاعته وإسلامه، فى ثمانية آلاف، أو تسعة آلاف ، أو عشرة آلاف إليهم ، من المكان الذى يأتيك فيه رسولى والسلام » .

فسيّر الوليد إلى الشام ثمانية آلاف رجل بقيادة سَلْمان بن رَبيعة الباهلي، فشنوا الغارات مع جند الشام على أرض الروم، فأصاب الناس ما شاءوا من سَبّى، وملئوا أيديهم من المغنّم، وافتتحوا بها حصونًا كثيرة . (تاريخ الطبرى ١٤٦٠)

### ٢٨٩ – كتابه إلى عماله

وكتب عثمان إلى عماله :

« أما بعد ُ : فقُومُوا على ما فارقتم عليه عُمَرَ ولا تُبدَّلُوا ، ومهما أشكَل عليكم فرُدُّوه إلينا نَجْمَع عليه الأمة ثم نرده عليكم، وإياكم وأن تُغَيِّرُوا فإنى لست قابلا منكم إلا ماكان عُمَر مَيْقبل ، . ( تاريخ الطبرى ه : ٣٠ )

## ٢٩٠ – كتابه إلى أهل الأمصار

وكتب عثمان إلى الناس في الأمصار:

« أَنِ ائتَمَرُوا بالمعروف ، وتناهَوُ ا عن المنكر ، ولا يُذِلَّ المؤمن نفسهَ ، فإنى مع الضعيف على القوى ما دام مظلومًا ، إن شاء الله » . ( تاريخ الطبرى ه : ١٣٤ )

## ٢٩١ – كتاب عثمان إلى أهل الكوفة

وعزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة حين اتهم بشرب الخمر<sup>(۱)</sup> سنة ٣٠ـ هـ ولاها سعيد بن العاص ، وكتب إلى أهل الكوفة :

« أما بعد ُ: فإنى كنت ولَّيتكم الوليد َ بن عُقْبة غلاما حين ذهب شَرَهُه وثاَبَ حِلْمُهُ ، وأوصَيْتُهُ بكم ولم أوصِكم به ، فلما أعْيتكم عَلَانِيتُه طَهَنْتُم في سريرته، وقد ولَّيتكم سعيد َ بن العاص وهو خير ُ عشيرته ، وأوصِيكم به خيراً ، فاسْتَوْصُوا به خَيْراً » .

( العقد الفريد ٢ : ٣٢٣ )

<sup>(</sup>١) روى أنه شرب الخر بالكوفة وسكر حتى دخل عليه ، وأخذ خاتمه من إصبعه وهو لايعلم ، وصلى بالناس الصبح ثلاث ركعات وهو سكران ثم التفت إليهم فقال : وإن شئتم زدتكم ، وقامت عليه البينة بذلك عند عثمان ، فجلده على ثمانين .

## ٢٩٢ -- كتاب سعيد بن العاص إلى عثمان

ولما قدم سعيد بن العاص الكوفة سأل عن أهلها ، فأُقيمَ على حالهم ، فكتد. إلى عثمان بالذى انتهى إليه :

« إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم ، وغُلب أهلُ الشَّرَف منهم والبيوتات والسَّابِقة والقُدْمة (۱) ، والغالبُ على تلك البلاد رَوَادِفُ (۲) رَدِفَتْ ، وأعراب لِخَقَتْ ، وأعراب لِخَقَتْ ، حتى ما يُنظَر إلى ذى شرف ولا بَلاء من نازِلتها ، ولا نا بِتَتِها » .

#### ۲۹۳ ـ رد عثمان على كتاب سعيد

فكتب إليه عثمان:

« أمّا بعد ُ : فَفَضِّل أهل السابقة والقُدْمة بمن فَتَحَ الله عليه تلك البلاد . وليكن من تَزلها بسببهم تَبَعاً لهم ، إلا أن يكونوا تَثَاقَاوا عن الحق ، وتركوا القيام به وقام به هؤلاء ، واحفظ لكل منزلته ، وأعطهم جميعاً بقِسْطهم من الحق ، فإن المعرفة بالناس ما يُصاب العَدْلُ ، ( تاريخ الطبي ه : ٦٣ )

## ٢٩٤ \_ كتب بين عثمان وبين سعيد بن العاص

وروى أن سعيد بن العاص تزوّج وهو على الكوفة هند بنت الفرَ افِصَة (٣) بن الأحوص بن عمر بن تَعْلَبَة الكلي، فبلغ ذلك عثمان فكتب إليه:

« أما بعد : فإنه قد بلغنى أنك تزوجت امرأة من كَلْب ، فاكتب إلى المنها وجمالها » .

<sup>(</sup>١) القدمة: السابقة في الأمر .

<sup>(</sup>٢) الروادف: أتباع القوم المؤخرون، وردفه بالكسر: تبعه.

<sup>(</sup>٣) قال صاحب اللسان : ﴿ ليس في العرب من تسمى بالفرافصة بالألف واللام غيره » .

فكتب إليه :

﴿ أَمَا بِعدُ : فَإِن نسبها أَنها بنت الفَرافِصة بن الأحوس، وجمالها أنها بيضاء مَديدة » .
 فكتب إليه :

« إن كانت لها أخت فزوِّجْنيها » .

فبعث سعيد إلى الفرافصة يخطب إحدى بناته على عثمان ، فأمر الفرافصة ابنــه ضّبًّا فزوجها إياه . ( الأغاني ١٠ : ٦٧ )

## ٢٩٥ ــ كتاب معاوية إلى عثمان

وقام أبو ذَرِّ الغِفَارِيِّ () بالشام ـ سنة ٣٠ هـ وجعل يقول: « يامَعْشَرَ الأغنياء، والشوا الفقراء، بشَّر الذين بَكَنزُون الذهب والفضَّة ولا يتفقونها في سبيل الله بمكاوٍ من نار تُنكُوكي بها جِباهُهُم وجُنُوبهم وظُهورُهم » فما ذال حتى وَلِعَ الفقراء بمثل ذلك ، وأوجبوه على الأغنياء، وحتى شكا الأغنياء ما يَلقَوْن من الناس () ، فكتب معاوية إلى عثمان .

« إِن أَبَا ذَرِّ قد أَعضَلَ (٢) بى ، وإنه تجتمع إليه الجموع ، ولا آمَنُ أَن مُفْسِدَهم عليك ، فإن كان لك فى القوم حاجة فاحْجِلْه إليك » .

( تاریخ الطبری ه : ٦٦ ، ومروج الذهب ١ : ٣٨٤ )

<sup>(</sup>۱) هو جندب بن جنادة أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بحكة أول الإسلام ، فكان رابع أربعة ، وقيل خامس خسة ، وقد هاجر إلى الشام بعد وفاة أبى بكر ، وتوفى بالربغة سنة ٣٢ هـ انظر ترجته في أسد الغابة ١٠ : ٣٠ ، والاصابة ٧ : ٣٠ . (٢) كان الذي بعث أبا فر هو عبد الله بنسباً ، وهو يهودي من أهل صنعاء أمه سوداء ، وقد أسلم في زمان عثمان ، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم ، فلما ورد الشام لتي أبا فر . فقال : يا أبا فر ألا تعجب إلى معاوية . يقول : المال مال الله ، ألا إن كل شيء لله ، كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين و يحجو اسم المسلمين، فأتاه أبو فر فقال: مايدعوك ألا إن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ قال : يرجك الله يا أبا فر ، ألسنا عباد الله ، والمحال الماله، والحلق خلفه ، والأمر أمره ؟ قال : فلا تقله ، قال : فاني لا أقول إنه ليس لله ، ولكن سأقول : مال المسلمين .

#### ٢٩٦ \_ كتاب عثمان إلى معاوية

#### فكتب إليه عثمان :

إن الفتنة قد أخرجَتْ خُطُمَهَا (١) وعيْنتيها ، فلم يبق إلاَّ أن نيْبَ ، فلا تَشْكَأ (٢) القَرْحَ ، وجَهِزُ أبا ذر إلى وابعث معه دليلا وزَوِّدْه ، وارفَقُ به ، وكفكِفِ الناس ونفسَك ما استعطعت ، فإنما تُمْسِك ما اسْتَمْسَكْت .

فأشخصه معاوية إلى عثمان ، فقال له : يا أبا ذر ما لأَهل الشّام يشكون ذَرَّ بك (٣) ؟ فأخبره أنه لا ينبغى أن يقال مال الله ، ولا ينبغى للأُغنياء أن يقتنوا مالا ، فقال : يا أبا ذر على أن أقضى ما على وآخذ ما على الرعية ، ولا أجبرهم على الزهد ، وأن أدعوهم إلى الاُجتهاد والاُقتصاد ، قال : فتأذن لى في الخروج ، فإن المدينة ليست لى بدار ؟ فأذن له نفرج فنزل الرَّ بَذَةَ (١)

### ٢٩٧ \_ كتاب عثمان إلى عبد الرحمن بن ربيعة

وكتب عثمان إلى عبد الرحمن بن ربيعة وهو على « الباب » .

« إن المرعية قد أبطر كثيراً منهم البطنة (٥) ، فقصر ولا تقتحم بالسامين ، فإنى خاش أن يُبْتَكُوا » .

فلم يزجُر ذلك عبد الرحمن عن غايته ، وكان لا يقصّر عن بلنجر ، فحصرها وقاتله الترك فأصيب وانهزم المسلمون وتفرقوا .

وكان ذلك سنة ٣٧ ه . ( تاريخ الطبرى ٥ : ٧٨ )

<sup>(</sup>١) الخطم جمع خطام ككتاب : وهو الزمام .

<sup>(</sup>٢) نكأ القرحة كمنع : قشرها قبل أن تبرأ فنديت .

<sup>(</sup>٣) ذرب كَفْرَح ذَرْبًا : صَارَ حَدَيْدًا مَاضَيًا . ﴿ ٤) قُرْبُ الْمُدْيَنَةِ .

<sup>(</sup>٥) البطنة : الامتلاء الشديد من الطعام ، والبطر والأشر .

## ۲۹۸ – كتاب مرزبان مرو إلى الأحنف بن قيس

وسار الأحنف بن قيس سنة ٣٧ ه إلى مَرْ وَرُوذ فَحصَر أهلها ، فخرجوا إليهم فقاتلوهم ، فهزمهم المسلمون حتى اضطروهم إلى حِصْنهم ، فأشرفوا عليهم فقاتوا : أمهلونا ننظُرُ يومنا وارجعوا إلى عسكركم ، فرجع الأحنف ، فلما أصبح غاداهم ، فخرج رجل من المعجم معه كتاب من المدينة فإذا رسول من مَرْ زُبان مَرْ و : ابن أخيه و تَرَ بُجانه ، وإذا كتاب المرزبان إلى الأحنف . فقرأ الكتاب فإذا هو :

#### « إلى أمير الجيش : ·

إنا نحمَد الله َ الذي بيده الدُّولُ يغيّر ما شاء من الملك ، ويرفع من شاء بعد الذِّلة ، ويَضَع من شاء بعد الرِّفعة :

إنه دعانى إلى مصالحتك وموادعتك ما كان من إسلام جدى ، وما كان رَأَى من صاحبكم من السكرامة والمنزلة ، فَرْحَبًا بهم وَأَبْشِروا ، وأنا أدعوكم إلى الصلح فيا بينكم وبيننا ، على أن أُوَدِّى إليكم خَراجًا ستين ألف درهم : وأن تقررُوا بيدى ما كان مَلِك الملوك كسرى أَقْطَعَ جَدَّ أبى ، حيث قتل الحية التي أكلت الناس ، وقطَعَتِ السُّبُلَ من الأرضِين والقررى بما فيها من الرجال ، ولا تأخذوا من أحد من أهل بيتى شيئًا من الخراج ، ولا تخرج الرَّزَبَة (١) من أمل بيتى إلى غيرهم ، فإن جعلت ذلك لى خرجت الميك وقد بعثت إليك ابن أخى « ماهك » ليستوثق منك عا سألت » .

<sup>(</sup>١) المرزبة كمرحلة : رياسة الفرس. .

## ۲۹۹ – رد الاحنف على كتامه

#### فكتب إليه الأحنف:

« بسم الله الرحمن الرحيم . من صخر بن قيس أمير الجيش إلى باذان مَرْ زُبَان مَرْ وُبَان مَرْ وُبَان مَرْ وُرُوذ ، ومن معه من الأساورة (١) والأعاجم :

سلام على من اتبع الهدى ، وآمَنَ واتقى ، أما بعد : فإن ابن أخيك ماهك قدم على ، فَنَصَح لك جُهْدَه ، وأبلغ عنك ، وقد عرضت ذلك على من معى من المسلمين ، وأنا وهم فيا عليك سواء ، وقد أجبناك إلى ما سألت وعرضت ، على أن تؤدى عن أ كرَتك (٢) وفلا حيك والأرضين ستين ألف درهم ، إلى وإلى الوالى من بعدى من أمراء المسلمين، إلا ما كان مِن الأرضين التي ذكرت أن كسرى الظالم لنفسه أقطع جد أبيك ، إلىا كان من قَتْلِه الحيّة التي أفسدت الأرض ، وقطعت السُّبُل ، والأرض لله ولرسوله يُورثُها من يشاء من عباده ، وإن عليك نصرة المسلمين ، وقتال عدوهم بمن ممك من الأساورة إن أحب المسلمون ذلك وأرادوه ، وإن لك على ذلك تصرة المسلمين على من يقاتل من وراءك من أهل ملتك ، جار لك بذلك منى كتاب يكون لك بعدى ، ولا خراج عليك ، ولا على أحد من أهل بيتك من ذوى الأرحام .

وإن أنت أسلمت واتبعت الرسول ، كان لك من المسلمين العطاء والمنزلة والرزق وأنت أحوهم ، ولك بذلك ذمتي وذمة أبى ، وذمم المسلمين وذمم آبائهم » .

شهد على ما فى هذا الكتاب جَزْءُ بن معاوية السَّعدى ، وحْمزة بن الجرْماس ، وحميد بن الخِيار المازِنيَّان ، وعِياض بن وَرْقاء الأَسِيدِيُّ .

وكتب كيْسان مولى بني ثعلبة ، يوم الأحد من شهر الله الحرم سنة ٣٢ ه .

<sup>(</sup>١) الأساورة: قوم من العجم . (٢) الأكار بالتشديد: الحراث وجمه أكرة كأنه جم آكر في التقدير .

وكتب أمير الجيش الأحنف بن قيس ، ونَقَشْ خاتم الأحنف « نعبد الله » . ( تاريخ الطبرى • : ٨١ )

## ٣٠٠ ـ عهد حبيب بن مسلمة لأهل دبيل

وكتب عثمان إلى معاوية وهو عامله على الشام يأمره أن يوجّه حَبيب بن مَسْلَمَة الفِهْرى إلى أَرْمِينية \_ وقيل بل كتب عثمان إلى حبيب يأمره بغزو أرمينية \_ فنهض إليها ففتح ما مر" به إلى أن وصل إلى دَبيل فغلَب عليها وعلى قُراها ، فطلب أهلها منه الأمان والصلح ، فصالحهم ، وكتب لهم كتابًا نسخته :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من حبيب بن مَسْلَمَة الفيهري لنصارى أهل دَبِيل وَتَجُوسِها ويهودها ، شاهدِهم وغائبهم: إنى أمَّنتكم على نفسكم وأموالكم وكنائسكم وبيعكم وسُور مدينتكم ، فأنتم آمنون ، وعلينا الوقاء لسكم بالعهد ما وَفَيتم وأدَّيتم الجزية والخراج ، شَهد الله وكنى بالله شهيداً » .

وختم حبيب بن مسلمة .

( فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٠٨ ، ومعجم البلدان ٤ : ٢٥ )

## ٣٠١ \_ كتاب حبيب بن مسلمة إلى أهل جرزان

وافتتح حبيب أكثر مدن أرمينية ، ثم سار يريد جُرُّزان (١) ، فجاءه بالطريق رسول بِطريق جُرُّزان وأهلها يسأله الصلح وأماناً يكتبه لهم ، فكتب حبيب إليهم :

« أما بعد: فإن ﴿ نقلى ﴾ رسولكم قدم على وعلى الذين معى من المؤمنين ، فذكر عنكم أنكم قلتم إننا أمَّة أكر كمنا الله وفضَّلنا ، وكذلك فعل الله بنا ، وله الحدكثيراً ، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وخِيرته من خلقه وعليه السلام .

<sup>(</sup>١) اسم لناحية بأرمينية ، وكانت قصبتها تفليس .

وذكرتم أنكم أحببتم سِلْمنا ، وقد قوَّمْت هديتكم وحَسَبتها (۱) من جزيتكم ، وكتبت لـكم أمانًا ، واشترطت فيه شَر طًا فإن قبِلتموه ووفيتم به ، وإلاَّ فأُذنوا بحرب من الله ورسوله ، والسلام على من اتبع الهدى » .

( فتو ح البلدان البلاذری من ۲۰۹ ، ومعجم البلدان ۲ : ۳۹۳ )

## ٣٠٢ \_ عهد حبيب لأهل جرزان

ثم ورد تَفِليس، وكتب لهم كتابًا بالصلح والأمان، وهو:

« بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من حبيب بن مَسْلَمة لأهل تَفليس من رُسْتَاق (٢) مَسْجَلِيس من جُرْزان الهُرْمُز ، بالأمان على أنفسهم وبيَعهم وصوامعهم وصلحاتهم ودينهم ، على إقرار بالصَّفار (٣) والجزية عَلَى كل أهل بيت دينار ، وليس المسكثاراً منها . المسكثاراً منها .

ولنا نصيحتكم وضَلَعَكم (<sup>4)</sup> على أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم، وقرى المسلم المحتاج ليلة بالمعروف من حَلاَلِ طعام أهل الكتاب لنا، وإن انقُطِع (<sup>(0)</sup> برجل من المسلمين عندكم فعليكم أداؤه إلى أدْنَى فِئة من المؤمنين ، إلا أن يحال دونهم .

وإن أَنْبَتُمُ وأَقَمَّمُ الصلاة فإخواننا في الدين ، وإلاَّ فالجِزِيةُ عليكم ، وإن عَرَضَ للسلمين شغل عنكم فقَهَرَكُم عدو ُكُم فغير مأخوذين بذلك، ولا هو ناقض عهدكم، هذا لكم ، وهذا عليكم ، شهد الله وملائكته . وكفي بالله شهيداً (٢) » .

( فنوح البلدان للبلاذرى ص ٢٠٩ ، ومعجم البلدان ٢: ٣٩٧)

المكتابوالعهد ــ وفيهما اختلافعن الصورة التي أوردناها \_ومن ذلك ترى أنهما كتبا فيخلافة معاوية، وسنورد لك رواية الطرى في الجزء الثاني إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) حسب كنصر : عد. (٢) الرستان : يستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم ،معرب.

<sup>(</sup>٣) الذل . (٤) الضلع بالتحريك : القوة واحتمال الثقيل ، والمعني وتقويتكم .

<sup>(•)</sup> انقطع بالبناء للمجهول به عجز عن سفره. (٦) هذه رواية البلاذرى في فتوح البلدان، وياقوت في معجم البلدان، وفيها التصريح بأن كتاب حبيب بن مسلمة لأهل جرزان وعهده لهم كتبا ف خلافة عثمان ومعاوية أمير على الشلم ، وروى الطبرى في تاريخيه (ج٤: س ٢٦٠) قال : « وكفر أهل أرمينية زمان معاوية ، وقد أمم حبيب بن مسلمة على الباب ، وحبيب يومئذ بجرزان، وكاتب أهل تفليس وتلك الجبال ثم ناجزهم حتى استجابوا واعتقدوامن حبيب وكتب بينه وبينهم كتابابعد ما كاتبهم، ثم أورد

## ٣٠٣ - كتاب سعيد بن العاص إلى عثمان

ولما قدم سعيد بن العاص الكوفة ، جعل يختار وجوه الناس يدخلون عليه ويَسْمُرون عنده فسَمَر عنده ليلة وجوه أهل الكوفة ، وفيهم مالكُ الأَشْتَر في رجال ، فقال سعيد : إنما هذا السَّواد بُسْتان لقريش ، فقال الأَشْتر : أَتْزَعُم أَن السَّواد الذي فقال سعيد : إنما هذا السَّواد بُسْتان لك ولقومك ؟ والله ما يَزيد أوفا كم فيه نصيبًا إلاّ أن يكون كأحدنا ، وتحكم معه القوم ، فقال عبد الرحن الأَسَديّ - وكان على شُر طَة سعيد - أَتردُّون على الأمير مقالته ؟ وأغلظ لهم ، فقال الأشتر : مِن هاهنا لا يفو تنكم الرجل ، فوثبوا عليه ، فوطئوه وَطأ شديداً حتى غُشِي عليه ، ثم جُرَّ برجله فأ لقي الرجل ، فوثبوا عليه ، فقال له سعيد : أيك حياة ؟ فقال : قتلني من انتخبت فيضيح (١) بماء فأفاق ، فقال له سعيد : أيك حياة ؟ فقال : قتلني من انتخبت حزعت للإسلام، فقال : وآلله لايسْمُر مهم عندي أحد أبداً ، فعلوا يجلسون في مجالسهم وبيوتهم يشتُمون عثمان وسعيداً ، واجتمع الناس إليهم ، حتى كثر من بختلف إليهم ، ويقول :

« إِن رَهْطًا مِن أَهُلِ الْكُوفَة سَمَّاهُمْ لَه ، عشرة ، يؤلِّبُون (٢) ويجتمعون على عَيْبِكُ وَعَمِيْبِي ، والطعن فى ديننا ، وَقد خَشِيتُ إِن ثَبَتَ أَمْرُهُمْ أَنْ يَكُثُرُوا » فكتب عثمان إلى سعيد أَنْ سَيِّرُهُمْ إلى معاوية \_ وهو يومئذ على الشأم \_ .

## ٣٠٤ – كتاب عثمان إلى معاوية

وكتب عثمان إلى معاوية :

« إن أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نَفَرًا خُلقوا للفتنة ، فراعِهم وقُمْ عليهم ، فإن آنَسْتَ منهم رُشْدًا فاقبل منهم ، وإن أعْيَوك فاردُدهم عليهم .

<sup>(</sup>۱) أى رش .(۲) يموضون ,

فلما قديموا على معاوية أنزلهم ، وأجرى عليهم بأمر عثمان ماكان يجرى عليهم بالمراق ، وجعل ينصح لهم بلزوم الجماعة ، وكراهة الفُرقة ، وأن يوقِّر وا أثمتهم ، ويدلوهم على كل حسن ما قدروا ، ويعظوهم في لين ولُطْف في شيء إن كان منهم ، وطال بينه وبينهم الجدَلُ واللَّجَاجُ ، حتى وثبوا عليه فأخذوا برأسه وليحيته .

## ه ٣٠ \_ كتاب معاوية إلى عثمان

#### فكتب إلى عثمان :

« بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عثمان أمير المؤمنين من معاوية بن أبى سفيان : أما بعد ، يا أمير المؤمنين فإنك بعث إلى أقواماً يتكلمون بألسنة الشياطين وما يُمكُون عليهم ، ويأتون الناس \_ زعوا \_ من قبل القرآن ، فيشبهون (١) على الناس ، وليس كل الناس بعلم ما يريدون ، وإيما يريدون فر قة ، ويقر بون فتنة ، قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم ، وتمكنت رئق (٢) الشيطان من قلوبهم ، فقد أفسدوا كثيراً من الناس بمن كانوا بين ظهرا نيهم من أهل الكوفة ، ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشأم أن ينور وهم بسحرهم وفحورهم ، فاددهم إلى مصرهم . فلتكن دارهم في مِصْرهم الذي يَغُرُ وهم بسحرهم والسلام » .

وفى خبر آخر أن معاوية كتب إلى عثمان :

« إنه قدم على أقوام ليست لهم عتمول ولا أديان ، أثقلهم الإسلام وأضجرهم الممدل ، لا يريدون الله بشيء ، ولا يتكامون بحجة ، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة ، والله مُثبتليهم ومختبرهم ، ثم فاضِحُهم ومُخْزِيهم ، وليسوا بالذين يَنْكُون (١) أحداً إلا مع غيرهم ، فانه سعيداً ومن قبله عنهم ، فإنهم ليسوا لأكثر من شَغَب أو تَكير » .

<sup>(</sup>١) أي يلبسون عليهم ويأتون لهم بالشبه . (٢) الرقى جم رقية كغرفة : وهي العوذة .

<sup>(</sup>٣) أى ظهر . (٤) نكى العدو وفيه: قتل وجرح .

فكتب إليه عثمان يأمره أن يردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة ، فردهم إليه ، فلم يكونوا إلا أطْلَقَ ألسنةً منهم حين رجعوا ، وكتب سعيد إلى عثمان يضِجُ منهم ، فكتب عثمان إلى سعيد :

أن سَيِّرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وكان أميراً على حِمْص .

## ٣٠٦ – كتاب عثمان إلى الأشتر وأصحابه

وكتب إلى الأشتر وأصحابه:

« أما بعدُ : فإنى قد سيَّرتكم إلى حمص ، فإذا أتاكم كتابى هذا فاخرجوا إليها ، فإنكم لستم تَأْلُون الإسلامَ وأهلَه شرا ، والسلام » .

فلما قرأ الأشتر الكتاب، قال: اللهم أُسْوَأَنا نظراً للرعية، وأعمَلنا فيهم بالمعصية، فعجّل له النّقمة ، وسار الأشتر وأصحابه إلى حمص، فأنزلهم عبد الرحمن بن خالد الساحل، وأجرى عليهم رزقًا .

وكان ذلك سنة ٣٣ ه . ( تاريخ الطبرى ه : ٩٠ )

## ٣٠٧ - كتاب عثمان إلى أهل الكوفة

واستغوى يزيدُ بن قيس الناس على سعيد بن العاص ، واستعفّوا عثمان منه ، وطلبوا أبا موسى الأشعرى ، فكتب إليهم عثمان :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعدُ ، فقد أمَّرْتُ عاليكم مَن اخترتم ، وأعفَيْت كم من سعيد ، وآللهِ لأَفْرِ سَنَّكُم (1) عِرْضى، ولاَّ بذُلَنَّ لكم صَبْرِى، ولاََستصلَحِنْكُم بجُهُدى، فلا تَدَعوا شيئًا أحببتموه لايُعْصَى اللهُ فيه إلا سألتموه، ولا شيئًا كرِ هتموه لايُعْصَى اللهُ فيه إلا سألتموه، ولا شيئًا كرِ هتموه لايُعْصَى اللهُ فيه إلا سألتموه، ولا شيئًا كرِ هتموه لايُعْصَى اللهُ فيه إلا ستعفيتم منه . أَنْزِل فيه عند ما أحببتم حتى لا يكون لكم على حُجَّة ته .

وكتب بمثل ذلك في الأمصار \_ وكان ذلك سنة ٣٤ ه. ( تاريخ الطبري ه : ٩٦ )

<sup>(</sup>١) تقول : فرشت فلانا بساطا ، وأفرشته وفرشته : أي بسطته له .

## ٣٠٨ \_ كتاب عثمان إلى أهل الأمصار

وفَشَت المقالة فى الطعن على عثمان ووُلاته ، ونسبوا إليه أموراً ، ونَقِمُوا منه أحداثًا أهمًا إيثارُ أقربائه \_ ونَمَتْ هذه الأنباء إلى أهل المدينة فأتَوا عثمان ، فقالوا: يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذى يأتينا ؟ قال : لا وآلله ، ما جاءنى إلا السلامة ، فأخبروه بما نَمَى إليهم ، فكتب إلى أهل الأمصار :

« أما بعد : فإنى آخُذُ العمال بمُوافاتى فى كل مَوْسِم ، وقد سنَّطْتُ الأمة منذ وَلِيتُ على الأمر بالعروف والنهى عن المنسكر ، فلا يُر فَع على شيء ولا على أحد من عماً لى إلا أعطيتُه ، وليس لى ولعيالى حق قبل الرعية إلا متروك لهم ، وقد رَفَع إلى أهلُ المدينة أن أقوامًا يُشتَمون ، وآخرون يُضرَ بون ، فيامَن ضرب سرًا، وشُتم سرًا، من ادَّعَى شيئًا من ذلك فليواف المَوْسِم ، فليَاخُذ بحقّه حيث كان : منى، أو من عماًلى، أو تصدّقوا فإن الله يَجْزِى المتصدّقين » .

فلما قرئ الكتاب فى الأمصار أَبْكَى الناسَ وَدَعُوا لعثمان ، وقالوا : إن الأمة كَتَمَخَّضُ بشَرَّ . ( تاريخ الطبرى ه : ٩٩)

#### ٣٠٩ \_ كتاب أهل المدينة إلى من بالآفاق

وروى الطبرى قال :

لما رأى الناس ماصنع عثمان كتب مَن الله بنة من أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مَن الآفاق منهم ، وكانوا قد تفر قوا في الثنور :

« إنكم إنما خرجتم أَنْ تجاهدوا فى سبيل الله عزّ وجل تطلبُونَ دين محمد صلى الله على و تُركِ على الله على و تُرك ، فَهَلُمُّوا فأقيموا دين محمد صلى الله عليه وسلم » .

فأُقبَّلُوا من كل أفُق حتى قتلوه .

(تاریخ الطبری ه : ۱۱۵)

## ٣١٠ – كتاب أهل المدينة إلى أهل مصر

وروى ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة أنه جاء أهلَ مصر كتابُ من المدينة صه رته :

بسم الله الرحمن الرحيم . من المهاجرين الأولين ، وبقية الشُّورَى إلى من بمصر
 من الصحابة والتابعين :

أما بعد ُ: أَنْ تَعَالُوا إِلَيْنَا وَتَدَارَكُوا خَلَافَة رَسُولَ الله قَبَلَ أَن يُسْلَبُهَا أَهُلُهَا ، فإن كتاب الله قد بُدِّل ، وسُنَّة رَسُوله قد غُيِّرت ، وأحكام الخليفتين قد بُدِّلت ، فنَنشُد الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين بإحسان إلا أقبل إلينا ، وأخَذ الحق الحق لنا وأعطاناه ، فأقبِلُوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وأقيموا الحق على النهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيَّكُم وفارقكم عليه الخلفاء ، غُلِبْنا على حقنا ، واستُولِي على فَيْنُنا ، وحِيلَ بيننا وبين أمرنا ، وكانت الخلافة بعد نبينا خلافة نبُوّة ورحمة ، وهي اليوم مُلْك عَضُوض ('' ، من غلَبَ على شيء أكبَله » .

( الإمامة والسياسة ١ : ٢٩ )

## ٣١١ – كتاب مفتعل على عثمان

وتكاتب أهلُ الأمصار المنحرفون عن عثمان ، وتواعدوا جميعاً أن يخرجوا في شو"ال (سنة ٣٥ه مر) مُظهرين الحج ، فخرجت جموعهم من البصرة والكوفة ومصر ونزلوا في ضواحي المدينة ، وعَلِم بأمرهم عثمان ، فبعث إلى على كرم الله وجهه وسأله أن يخرج إليهم ، ويضمن لهم عنه كل مايريدون من العدل ، وحسن السيرة ، فركب إليهم،

<sup>(</sup>١) ملك عضوض . أى شديد فيه عسف وعنف ، وفي الحديث « ثم يكون ملك عضوض » أى يصيب الرعية فيه عسف وظلم ، كأنهم يعضون فيه عضا ، وفي الأصل « عضود » بالدال ، وهو تحريف .

وردهم عنه ، فسمعوا لقوله ، وانصرفوا مظهرين الرجوع إلى بلادهم ، ثم كرّوا راجعين، فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير في نواحى المدينة ، وأحاطوا بعثمان ، فأتاهم الناس فكموهم وفيهم على فقال : ما ردَّكم بعد ذهابكم ؟ قال المصريون : أخذنا مع بَرِيدٍ كتابا بقتلنا ، وذكروا أنهم بيناهم سائرون إذا بغلام على بَعير وهو مُقْبل من المدينة فتأمّلوه فإذا هو ورش غلام عثمان ، ففتشوه فوجدوا معه كتابا إلى عبد الله بن أبى سَر ح عامل مصر ، ونصه (كا ورد في مروج الذهب) .

« إذا قَدِم عليك الجيش فاقطع يد فلان ، واقتل فلاناً ، وافعل بفلان كذا » وأحمَى أكثر من في الجيش وأمر فيهم ؟ا أمر .

وفى إحدى روايتى الطبرى : « أما بعد ، فانظر فلانًا وفلانًا فاضرب أعناقهم إذا قَدِمُوا عليك ، وانظر فلانًا وفلانًا فعاقِبُهم بكذا وكذا » .

وفي روايته الأخرى :

« بسم الله الرحمن الرحم . أما بعدُ : فإذا قَدِم عليك عبد الرحمن بن عُدَيْس فاجْلِده مائةً ، وآحلِقْ رأسَه ولحيته ، وأطِلْ حبسه حتى يأتيَك أمرى ، وعرو بن الحِمِق فافعل به مثل ذلك ، وسودان بن مُحمْران مثل ذلك وعروة بن النّباع اللّيثي مثل ذلك .

وفى رواية العقد الفريد: ﴿ إِذَا جَاءَكُ مُحَدَّ ۖ وَفَلَانَ وَفَلَانَ ، فَاحْتَلَ لَقَتَلَهُم ، وَأَبْطِلُ كَتَابَهُم ، وقَرَّ عَلَى عَمَلَكُ حَتَى يَأْتَيَكُ رأْبِي ، وأُحتبِسُ مَن جَاء يَتَظَلّم مَنْك ، لِيْأَتَيَكُ فَى ذَلْكَ رأْبِي إِن شَاءَ الله ﴾ .

وسألوا عثمان عن الكتاب، فأقسَمَ أنه ما كتب، ولا أَمَر، ولا عَلَم، فقال على ومن معه من كبار الصحابة: صدق عثمان، وقال محمد بن مَسْلَمة، والله إنه لصادق،

<sup>(</sup>١) هؤلاء الأربعة : هم رؤساء الخارجين من المصريين .

 <sup>(</sup>۲) يعنى محمد بن أبى بكر ، وكان الثائرون من المصريين طلبوا إلى عثمان أن يستعمله عليهم ، فكتب عهده وولاه. ورواية الإمامة والسياسة نحو من رواية العقد وتنقس عنها الفقرة الأخيرة.
 ( ١٨ — جهرة رسائل العرب — أول )

ولمكن هذا عل مَرْوان، قالوا: يُكتب إلى عامك بهذه الأمور للمظام، وأنت لاتدرى؟ قال نعم، قالوا: ما أنت إلا صادق، أو كاذب، فإن كنت كاذبا فقد استحققت الخلع، لمكا أمرت به من سفك دمائنا بغير حقها، وإن كنت صادقًا فقد استحققت الخلع، لمكا أمرت به من سفك دمائنا بغير حقها، وإن كنت صادقًا فقد استحققت الخلع، لضعفك وغفلتك وخُبْث بطانتك، ولا ينبغى لنا أن نترك على رقابنا من يُقتطع مثل هذا الأمر دونه.

( تاريخ الطبرى ٥ : ١١٥ ، ١١٩ ، والعقد الفريد ٢ : ٢١٦ ، ومروج الدهب: ١: ٤٤٠ ، والإمامة والسياسة ١ : ٣١ )

#### ٣١٢ - كتاب عثمان إلى أهل الأمصار

#### وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدهم :

« بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد ، فإن الله عز وجل بعث محداً بالحق بشيراً ونذيراً ، فبلاً عن الله ما أمرَه به ، ثم مَضَى وقد قضى الذى عليه ، وخلّف فينا كتابه ، فيه حَلاله وحرامه وبيان الأمور التي قد را ، فأمضاها على ما أحب المباد وكرهوا ، فكان الخليفة أبو بكر رضى الله عنه ، ثم أدخلت في الشورى عن ما إلى من عن غير علم ولا مسألة ، عن ما إلى من الأمة ، ثم أجع أهل الشورى عن ما إمهم ، ومن الناس على غير طلب منى ولا محبّة ، فعيلت فيهم ما يعرفون ، ولا يُنكرون ، تابيما غير مسكلت ، فلما انتهت الأمور ، وانتكث الشر بأهله ، بدت ضغائن وأهوا الا على غير إجرام ، ولا يرور فها مضى وانتكث الشر بأهله ، بدت ضغائن وأهوا العلى غير إجرام ، ولا يرور فها مضى إلا إمضاء الكتاب ، فطلبوا أمراً ، وأعلنوا غيرة بغير حُجّة ، ولا عُذر ، فعابوا على أشياء مما كانوا يرضون ، وأشياء عن ملا من أهل المدينة لا يصلح غيرها ، فعبرت أشياء مما كانوا يرضون ، وأشياء عن ملا من أهل المدينة لا يَصلح غيرها ، فعبرت ألم من نفسى ، وكفّفتها عنهم منذ سنين ، وأنا أرى وأسم ، فازدادوا على الله عز وجل لهم نفسى ، وكفّفتها عنهم منذ سنين ، وأنا أرى وأسم ، فازدادوا على الله عز وجل

<sup>(</sup>١) من انتكث الحبل إذا انتقض . (٢) الترة : الثأر .

جُرْأَة ، حتى أغاروا علينا في جِوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحَرَّمه، وأرض الهجرة، وثابت إليهم الأعرابُ ، فهم كالأحزاب أيام الأحزاب ، أو مَن غَزانا بأُحُد ٍ إلاّ ما يُظْهِرون (٢)، فن قَدَر على اللَّحاق بنا فلْيَلْحَق » . (تاريخ الطبرى د : ١٠٥)

## ٣١٣ - كتاب أهل مصر إلى عثان

وكتب أهل مصر \_ الذين ساروا إلى عثمان \_ بكتاب ، فكان فيا كتبوا إليه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فاعلم أن الله لا يُغيِّر ما بقوم حتى يغيِّروا
ما بأنفسهم ، فالله الله ، ثم الله الله ، فإنك على دُنيا فاستتم إليها معها آخرة ، ولا
تنس نصيبك من الآخرة فلا تسوع في الله الدنيا . واعلم أنا والله لله نفضب ، وفي الله
نَرْضَى ، وإنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا ، حتى تأتينا منك توبة مُصَرِّحة (، )
أو ضلالة مُجلِّحة مُبْلِحة ، فهذه مقالتنا لك ، وقضيَّتُنا إليك ، والله عذيرنا
منك والسلام » .

وكتب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ويحتجون وُيقسمون له بالله لا يُمسكون عنه أبداً حتى يقتلوه ، أو يعطيهم ما يلزمه من حق الله . ( تاريخ الطبي ه : ١١٦ )

## ٣١٤ - كتاب عثمان إلى الامام على

وتفاقمت الفتنة واستطار شررها ، حتى حصر الثوار عثمان فى داره ، وكانوا يهتِغون بأسم الإمام على كرم الله وجهه للخلافة ، فبعث عثمان عبد الله بن عباس إلى الإمام على

<sup>(</sup>١) هم قريش وغطفان وبنو مرة وأشجم وسليم وأسد الذين تحزبوا واجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب (غزوة الخندق) وكانت سنة خس للهجرة ، وكانت عدتهم عشرة الله قائدهم العام أبو سفيان . (٢) أى من الاسلام ، فلا فرق بينهم وبين هؤلاء إلا إظهارهم الاسلام . (٣) ساغ الشراب : سهل مدخله في الحلق .

<sup>(</sup>٤) مصرحة: أى خالصة ، يقال صرحت الخر تصريحا: انجلى زبدها فخلصت . قال الأعشى :
كيتا تكشف عن حمرة إذا صرحت بعد إزبادها

والتجليح: المكاشفة في الكلام ، والإقدام الشديد والتصميم في الأمر والمضى فيه والجرأة ، وضلالة عليمة : أن علم علم علم علم علم المسلم علم المسلم علم علم صاحبها ، ومبلجة : أي وانحة ظاهرة ، بلج الصبح وأبلج : أضاء وأشرق .

وقال: قل له فليخرج إلى ماله بينتُبع (١) فلا أغتم به ولا يغتم بى ، فخرج على إلى ينبع ، فكتب إليه عثمان حين اشتد الأمر:

« أما بعدُ: فإنه قد يلغ السَّيْلُ الزُّبَى (٢) ، وجاوز الِحْزامُ الطَّبْيَيْن (٢) ، وتجاوز الْمُوزِ ، وتجاوز الأمر بى قَدْرَهُ (٤) ، وطميع فيَّ من لايدفع عن نفسه (٥) .

وإنك لم يَفْخَر عليك كَفَاخِر ضعيف ولم يَفْلِبْك مثلُ مُفَلِّبُ<sup>(٢)</sup> ورأيت القوم لايقَصِّرون دون دمى ، فأَقْبِل إلى الله على أَى المريْك أحببت : معى كنت أو على الله ، صديقاً كنت أو عدوًا .

فإن كنتُ مَا كُولاً فكن أنت آكلِي وإلاَّ فَأَدْرِكني وَلَكَ أُمَزَّقِ (٧) فإن كنتُ مَا كُولاً فكن أنت آكلِي وإلاَّ فَأَدْرِكني وَلَكَ أُمَزَّقِ (٧) فرجع على .

( الحكامل للعبرد ۱ : ۹ ، والعقد الغريد ۲ : ۲۲۵ ، وزهر الآداب ۱ : ٤٤ ، وجم الأمثال ۱ : ۱۹۵ ، وصبح الأعشى ۲ : ۳۸۸ ، والإمامة والسياسة ۱ : ۲۸ ، وإعجاز القرآن س ۱۱۹ )

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وكان فيها نخل للامام على . (٢) الزبى جنم زبية كفرصة : وهى حفرة تحفر فى ربوة من الأرض وتفطى ويجعل عليها طعم ، فيراه الأسد من بعيد فيأتيه . فاذا استوى عليها انقض غطاؤها فيهوى فيها ، وأصل الزبية : الرابية لايعلوها الماء ، فاذا بلغها السيل كان جارفا مجحفا . وهو مثل يضرب للأمر يبلغ غايته فى الشدة والصعوبة .

<sup>(</sup>٣) الطبي بالضم والكسر لذات الحافر والسباع كالضرع لغسيرها والجمع أطباء . وهو مشسل يضرب أيضا عند بلوغ الشدة منتهاها ، ورواية السكامل للمبرد: « فانه قد جاوز المساء الزبي ،وبلغ الحزام الطبيين» . (٤) ورواية الإمامة والسياسة: « وارتفع أمر الناس في شأني فوق قدره وزعموا أنهم لا يرضون دون دي » . (٥) ورواية العقد: « وطمع في من كان يضعف عن نفسه » .

 <sup>(</sup>٦) المغلب: المفلوب مرارا ( وهو أيضا الححكوم له بالفلبة ضد) ورواية زهر الآداب بدل هذا البيت: « ولم يعجزك كلئيم ، ولم يغلبك كمغلب » ورواية الإمامة والسياسة بين هذا البيت والذي بعده:
 « وقد كان يقال: أكل السبع خير من افتراس الثعلب ، فأقبل على أولى » .

<sup>(</sup>٧) ورواية الكامل للمبرد والعقد وإعجاز الفرآن وصبح الأعشى والإمامة والسياسية « فكن خير آكل » وقال صاحب زهر الآداب: « وهذا البيت للممزق العبدى، وبه سمى الممزق، واسمه شاس وإنما تمثل به عثمان رضى الله عنه ، وحــذاق أهل النظر يدفعون هذا ويستشهدون على فساده بأحاديث تناقضه ليس هذا موضعها » .

ثم جامه ابن عباس برسالة مر عثمان وهو محصور ، يسأله فيها الخروج إلى ماله بينبع ، فيقل هَتْفُ الناس بأسمه للخلافة \_ بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل ، كا رأيت \_ فقال :

« يابن عباس ، ما يريد عثمان إلا أن يجملنى جملا ناضِحًا بالغَرْب (١) أُقبِل وأُدْ رِ ، بعث إلى أن أخرج ، والله بعث إلى أن أخرج ، والله لقد دفعتُ عنه ، حتى خشيتُ أن أكون آثما » . (نهج البلاغة ١ : ٢٩٥ )

## ٣١٥ – كتاب عثمان إلى معاوية وأهل الشام والبصرة

وروى الطبرى قال :

فلما رأى عثمان ما قد نزل به وما قد أنبعث عليه من الناس ، كتب إلى معاوية ابن أبى سفيان وهو بالشأم:

« بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد ، فإن أهل المدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعة ،
 و نكتوا البَيْعة ، فابعث إلى من قبلك من مُقاتلة أهل الشأم على كل صَعْب وذَلول ».

فلما جاء معاوية الكتابُ تربّص به ، وكَرِه إظهار مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم اجتماعهم . فلما أبطأ أمره على عثمان كتب إلى يزيد بن أسد ابن كُرْز وإلى أهل الشأم « يستنفِرُهم ويعظّم حقّه عليهم ، ويذكر الخلفاء وما أمر الله عز وجل به من طاعتهم ومناصحتهم ، ووَعَدهم أن يتخذهم جُنداً أو بطانة دون الناس ، وذكرهم بلاءه عندهم وصنيعه إليهم ، فإن كان عندكم غِياثٌ فالعَجَل المتجَل ، فإن القوم مُعاجلي » .

فلما قُرِئ كتابه عليهم قام يزيد فعظَّم حق عثمان ، وحضَّهم على نصره ، وأمرهم بالمسير إليه ، فتابعه ناس كثير ، حتى إذا كانوا بوادى القُرى بلغهم قتل عثمان فرجعوا

<sup>(</sup>١) نضح الجمل الماء :حمله ليستى به الزرع ، والغرب : الدلو العظيمة .

وكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر أميرالبصرة أن آندُب إلى أهل البصرة \_ نسخة كتابه إلى أهل الشأم \_ فصار إليه جمع كثير حتى إذا نزلوا الرَّبَدَة (١) ونزلت مقدًمتهم عند ميرار أتاهم قتل عثمان . (تاريخ الطبرى ه: ١١٥)

# ٣١٦ – كتاب عثمان إلى معاوية وأهل الشام

وروى ابن قُتيبة فى الإمامة والسياسة قال :

وكتب عثمان إلى أهل الشأم عامة ، وإلى معاوية وأهل دمشق خاصة :

« أما بعد ُ : فإنى فى قوم طال فيهم مُقامِى ، وآستعجَلُوا القَدَرَ فَى ً ، وقد خَيَّرونِى بين أَن يَمْدِلُونى على شارِفِ (٢٠) من الإبل الدَّخيل (٣) ، وبين أَن أَنْزِعَ لهم رداء الله الذَّخيل الله على سُلطان يخطى ويصيب ، الذى كسانى ، وبين أن أقيدهم (٤) ممن قتلت ُ ، ومَن كلن على سُلطان يخطى ويصيب ، فيا غوثاه يا غوثاه ، ولا أمير عليكم دونى ، فالعجَل العَجَل يا معاوية ، وأَدْرِك ثم أَدْرِك ، وما أراك تُدْرك » . (الإمامة والسياسة ٢٠٠١)

# ٣١٦ - كتاب عثمان إلى أهل الموسم

وأمر عثمانُ عبد الله بن عباس أن يحجَّ بالناس في السنة التي قتل فيها\_سنة ٣٥هـ وكتب معه إلى أهل المَوْسِم بكتاب يسألهم أن يأخذوا له بالحق ممن حَصَره ، وهو :

« بسم لله الرحمن الرحيم . من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين والمسلمين : سلام عليكم ، فإنى أَخَدُ الله َ إليكم الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ُ : فإنى أَذَكَّر كم بالله

<sup>(</sup>١) الربذة : قرب المدينة ، وكــذا صرار .

<sup>(</sup>۲) الشارف من النوق: المسنة الهرمة كالشارفة.

<sup>(</sup>٣) الدخيل: أى الغريبة ، يعنى : من الابل الضعيفة المهزولة . يقال فلان دخيـــل في بني فلان : إذا كان من غيرهم فتدخل فيهم ، والأنثى دخيل ، وكلمة دخيل :أدخلت في كلام العرب وليست منه ويقال أيضا : بغير مدخول أى مهزول داخل في جوفه الهزال ، فيجوز أن يكون فعيل هنا عمني مفعول ، والمعنى: من الابل الدخيل: أى المدخولة المهزولة، ولم تلحقه التاء لأنه تبع موصوفه \_ وفي نسخة من الإمامة والسياسة « الدحيل ، بالحاء وهو تحريف . (٤) أقاد الفاتل بالقتيل : قتله به .

جل وعزَّ الذي أنعم عليكم ، وعلَّم الإسلام ، وهدا كم من الضَّلالة ، وأنقذ كم من الكفر، وأَرَاكُمُ البيِّنَاتِ، وأوسع عليكم من الرزق، ونصركم على العدو، وأُسْبَغُ عليكم نِعْمَه ، فإن الله عزَّ وجل يقول وقولُه الحقُّ : «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللهِ لاَ تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ » ، وقال عز وجل : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا اللَّهَ حَقًّ تْقَاتِهِ (١) وَلاَ تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ، وَآعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَآذْ كُرُوا نِعْمَةَ آللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّتَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَمَا (٢) حُنْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَ كُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ مُنِبِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ كِدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَكَأْمُرُونَ بِالْمَوْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ مُمُ اللَّهْلِحُونَ، وَلاَ تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَآخَتَلَفُوا مِنْ بَعَدِما جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ كَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » وقال وقوله الحق: «يأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاتَقَكُمُ ۚ بِعِرْإِذْ قُلْتُم صَمِعْنَا وَأَطَعْنَا » وقال وقوله الحق: « يُـأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا إِ فَتَكَيِّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيحُوا عَلَى مَافَعَلْتُم نَادِمِينَ ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَو 'يطِيمُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ (٢) وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَبَّنَهُ فَ قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ، فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ » وقال عز وجل : « إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَ مُمَا نِهِمْ عَنَّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لاَ خَلاَقَ ( ) كُمُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ مُبكِّلُهُمُ ٱللهُ وَلاَ يَنْظُرُ ۚ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَكُمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» ، وقال وقوله الحق : « فَأَتَّقُوا آللهَ مَا آمْ ۖ طَعْتُمُ ۚ وَٱمْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفَقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ

 <sup>(</sup>١) أى حق تقواه وأصل تقاة: وقية ، قلبت واوها المضمومة تاء كما في تؤدة وسخمة ، وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها .
 (٢) الشفا : الحرف الشفة على الإنسان .
 (٤) الخلاق : النصيب من الخير .

هُمُ الْمُفْلِحُونَ » وقال وقوله الحق : « وَلاَ تَنْقُضُوا الْأَ يْمَانَ بَعْدَ تَوْ كِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ آللهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلاَ تَكُونُوا كَأَلْتِي نَقَضَتُ (١) غَزْ كَمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَأَنَّا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُم وَخَلًّا بَيْنَكُم أَنْ تَكُونَ أُمَّة مِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللهُ بِهِ وَكَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاهِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاهِ وَلَلُسْأَ أُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ ۚ تَعْمَلُونَ وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ وَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمْ بَعْدُ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . وَلاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ آللهِ أَمْنَا قَلِيلاً إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَكُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴾ وقال وقوله الحق: ﴿ أَطِيعُوا آللَهُ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شَيْءٌ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمُنُونَ بِٱللَّهِ وِالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ وقال وقوله الحق: « وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كُمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ كُمُ دِينَهُمُ الَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدُّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا كِمْبُدُو نَنِي لَا يُشْرِكُونَ بي شَيْئًا ، وَمَنْ كَـفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولِئْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » وقال وقوله الحق : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَا يِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا كَيْنَكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُونَنِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ﴾ .

<sup>(</sup>١) نقضت :أفسدت ، أنكاثا جمع نكث بالكسع : وهو ما ينكث أى ينقض ليغزل ثانية ، وأنكاثا منصوب على الحال ، أو مفعوله ثان لنقضت فإنه بمعنى صيرت ، والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأنه ، وقيل هى ربطة بنت سعد بن تيم القرشية فإنها كانت خرقاء تفعل ذلك ، دخلا : أى مفسدة وخديعة ، ومعنى الآية : تتغذون أيمانكم فساداً ودخلا بينكم لأن تكون جاعة أزيد عدداً ، وأوفر مالا من جاعة ، أى لاتغدروا بقوم لكثرتكم وقلتهم، أو لكثرة منابذيهم وقوتهم، وذلك أن قريشاً كانوا يحالفون الحلفاء فإذا رأوا شوكة في أعادى حلفائهم نقضوا عهدهم ، وحالفوا أعداءهم ، يبلوكم : أى يختبركم ، فتمزل قدم ، أى فتمزل أقدامكم عن محجة الإسلام ، ينفد : أى يفنى وينقضى .

« أما بعدُ: فإن الله جلَّ وعزَّ رضى لكم السَّمْعَ وَالطاعة والجاعة، وحذَّر كم المصية وَالفُرْقَةَ والاختلاف ، ونبًا كم ما قد فعله بالذين من قبلكم ، و تَقَدَّمَ إليكم فيه ، فالفُرْقة والاختلاف ، ونبًا كم ما قد فعله بالذين من قبلكم ، و تَقَدَّمَ إليكم فيه ، فيكون له الحُجَّةُ عليكم إن عَصَيْتموه ، فأقبَلُوا نصيحة الله جل وعز واحذرُوا عَذابَه ، فإنكم لن تجدوا أمَّة هلكت إلا من بعد أن تختلف ، إلا أن يكون لها رأسٌ يَجْمَعها ، ومتى ما تفعلون ذلك لا تقيموا الصلاة جميعاً ، وسُلطاً عليكم عدوكم ، ويستحل بعضكم حررًم بعض ، ومتى يُفعل ذلك لا يَقُمْ لله سبحانه دين ، وتكونوا شيئًا ، وقد قال الله جل وعز لرسوله صلى الله عليه وسلم : « إن الذين فَرْقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كَانُوا الله عليه وسلم : « إن الذين فَرْقُوا دِينَهُمْ وَانِي أُوصِيكم بما أوصا كم الله ، وأحذر كم عذا بَهُ ، فإز شُعَيْبًا صلى الله عليه وسلم قال لقومه : « وَيا قَوْم كَانُوا مَالَح قَوْم نُوح للهُ فَوْم مَالَح قَوْم مُور أو قَوْم مَالِح قَمَا قَوْم مُور الله عَلَم مَا أَوصا كم الله ، وأحذر كم عذا بَهُ مَا بيعيد ، وأستَغْفِرُوا رَبّكُم مَن يُوم وَوْم كَانُوا إلَيْه وَا وَرَق مَالِح قَمْ مُور أَوْ قَوْمَ صَالِح قَمَا قَوْمُ لُوط مِنكُم بيعيد ، وأستَغْفِرُوا رَبّكُم مُم يُور أَوْ يَوْم مَالِح إنَّ رَحِيمُ وَدُودٌ » .

« أما بعد : فإن أقواما ممن كان يقول في هذا الحديث أظهر واللناس أتما يدعُون إلى كتاب الله عز وجل والحق ، ولا يريدون الدنيا ولا مُنَازَعَة فيها ، فلما عُرِض عليهم الحق إذا النّاس في ذلك شَتَى (٢) ، منهم آخذ للحق و نازع (٣) عنه حين يُعطاه ، ومنهم تارك للحق و نازل عنه في الأمر يريد أن يبتز هذا بغير الحق ، طال عليهم عمرى وارث عليهم أملهم الإمرة ون ، فاستعجلوا القدر ، وقد كتبوا إليكم أنهم قد رَجَعوا بالذي أعطيتهم ، ولا أعلم أني تركت من الذي عاهد تهم عليه شيئا ، كانوا زَعموا أنهم يطلبه ن الحدود فقلت : أقيموها على من عليتم تعداها في أحد ، أقيموها على من

 <sup>(</sup>١) لا يجرمن ج : أى لا يحملن ج .
 (٣) أى مختلفون مفترقون . وهو جمع شتيت .

<sup>(</sup>٣) نزع عن الأمر كضرب: كن وأبي . (٤) أي يستلبه .

<sup>(</sup>ه) رات: أبطأ ، وأمر عليهم إذا ولى ، والاسم الإمرة .

ظَلَمَتُكُم مِن قَرِيبٍ أَو بِعِيدٍ ، قَالُوا : كَتَابُ الله 'يُتْلَى ، فقلت : فَلْيَتْلُهُ مَن تَلَاه غيرً غَالَ فيه بغير ما أَنزل الله في الكتاب ، وقالُوا : الحجروم ' يُرْزَق ، والمال يُوفَى لِيُسْتَنَّ فيه السَّنَةُ الحَسْنَةُ ، ولا يُعْتَدَى في الحَمْسُ ولا في الصّدقة ، ويؤمَّر ذو القوة والأمانة ، وتُرُدُّ مَظَالُم الناسِ إلى أهلها ، فَرضِيتُ بذلك واصطَبَرْتُ له ، وجئتُ نسْوة النبي صلى الله عليه وسلمحتى كلمتهن فقلت : ما تأمُّونني ؟ فقلن : تُوثِّم عرو بن العاص (١) ، وعبد الله بن قيس (٢) ، وتَدَعُ معاوية ، فإنما أمرَّه أمير قبلك ، فإنه مُصْلِح لأرضه ، واض به جنده ، واردُد عَوْا فإن جُنْدَه راضون به ، وأمّره فليُصُلِح أرضه ، فكل راض به جنده ، واردُد عَوْا فإن جُنْدَه راضون به ، وأمّره فليُصابح أرضه ، فكل ذلك فعلت (١) وإنه اعْتُدِى على المحذلك ، وعُدى عَلَى الحق ، كتبت إليكم وأصابى ذلك فعلت (١) ومنعوا متى الصلاة (١) ، وحالوا يبنى وبين

 <sup>(</sup>١) مات عمر وعلى مصر عمرو بن العاس ، فاما ولى عثمان أقره على عمله أربع سنين أو نحوها ،
 ثم عزله وولى مكانه عبد الله بن سعد بن أبى سرح ــ وهو أخو عثمان من الرضاع .

<sup>(</sup>٢) هو أبو موسى الأشعرى ، وكان عاملا على البصرة لمسا قتل عمر ، فأقره عثمان عليها ، وظل عامل عثمان على البصرة ست سنين ، ثم عزله عنها سنة ٢٩ وولاها عبسد الله بن عامر \_ وهو ابن خال عثمان \_ فسار أبو موسى من البصرة إلى الكوفة فلم يزل بها حتى أخرج أهل الكوفة سعيد بن العاس وطلبوا من عثمان أن يستعمل أبا موسى عليهم فاستعمله سمة ٣٤ ، فلم يزل على الكوفة حتى قتل عثمان فعزله على عنها \_ انظر تاريخ الطبرى ، : ٤٥ وأسد الغابة ٣ : ٢٤٦ \_.

<sup>(</sup>٣) إن كان المراد بهذا القول وهو « اردد عمرا » تثبيته فى ولايته ، فألأمر ظاهر ، إذ قد أقره عثمان وعلى ولاية مصر أربعسنين أو نحوها ثم عزله كما قدمنا، وإن كان المراد به رده بعد عزله، فلا يعرف فى التاريخ أن عثمان ود عمرا إلى ولاية مصر ـ ولا إلى غيرها ـ بل الثابت أنه لمساعزله عن مصر قدم المدينة وجسل يطمن على عثمان ، فلما حصر عثمان الحصر الأول خرج عمرو من المدينة إلى أرض له بفلسطين فتزلجها وكان يقول: والله إن كنت لألتى الراعى، فأحرضه عليه ـ كما سيأتى ـ فقول عثمان فى تلك الرسالة « فكل ذلك فعلت » لم يتحقق بالنسبة لعمرو بن العاس، ولعله كان قد أزمع أن يرده إلى مصر تهدئة لثورة الثائرين عليه ، ثم حالت الظروف دون تنفيذ ذلك ، أو لعله يقصد الحادث الآتى :

روى أنه لما عزل همرو عن مصر وولى عبد الله بن سعد ، نزلت الروم بالإسكندرية ، فسأل أهل مصر عثمان أن يقر عمرا حتى يفرغ من قتال الروم ، فإن له معرفة بالحروب وهيبة في قلب العدو فقعل ، وخرج عليهم عمرو في البر والبحر ، فلما انهزم الروم أراد عثمان عمرا أن يكون على الحرب وعبد الله بن سعد على الحراج ، فقال عمرو : أنا إذن كماسك البقرة بقرنيها وآخر يحلبها ، وأبى ذلك \_ انظر حسن المحاضرة ١ : ١٩ \_ - . (٤) معناه : لم يمكنوني من الصلاة .

المسجد، وابَّزُّوا ما قَدَروا عليه بالمدينة ، كتبت إليكم كتابى هذا وهم يخيِّرونني إحدى ثلاث: إمَّا مُبقِيدُونني بكل رجل أصَّبْتُه خطأ أو صوابًا غير مَتروك منه شيء ، وإِمَّا أَعْتَزَلَ الأمر فيؤمِّرُونَ آخرَ غيرى ، وإمَّا يُرْسِلونَ إلى من أطاعهم من الأجناد ، وأهل المدينة فيتبر مون من الذي جعل الله من سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة ، فقلت لمم : أمَّما إِقَادَتِي من نفسي فقد كان مِنْ قَبلي خلفاء تُخطِيُّ وتُصيب ، فلم يُسْتَقَدُّ<sup>(١)</sup> من أحدٍ منهم ، وقد علمتُ أَنما يريدون نفسى ، وأمَّا أَنْ أُتبرَّأُ من الإِمارة فأَنْ يَكُلُبُونِي (٢) أحب إلى من أن أتبر أ من عمل الله عز وجل وخلافته ، وأما قولهم : يُرْ سِلُونَ إِلَى الأَجْنَادُ وأَهْلُ اللَّهُ بِنَةُ فَيَتَبَرُ وَنَ مِنْ طَاعَتَى ، فلست عليهم بُوكيل ، ولم أكن استكرَ هُتُهُم من قبلُ على السَّمْع والطاعة ، ولكن أتَّوها طائعين يبتغون مَرْضاةَ الله عزّ وجل وإصلاح ذات البّين ، ومن يكن منكم إما يبتني الدنيا فليس بنائل منها إِلا مَا كَنتَبَ آللهُ عَزَّ وَجَلَ له ، وَمَن يَكُنَ إِنَّمَا يُرِيدُ وَجُّهَ آللهِ وَالدَارَ الآخرة وصلاحَ الأمَّـة وابتعاء مرضاة ِ الله عزَّ وجل ، والسُّنَّة الحَسَنة التي استَنَّ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان من بعده رضى الله عنهما ، فإنما يَجْزِي بذلكم اللهُ ، وليس بيَدِي جزاؤكم، ولو أعطيتكم الدنيا كلَّها ، لم يكن فى ذلك ثمن لدينكم ، ولم ُيغْنِ عنكم شيئًا ، فاتقوا الله واحتَسِبوا ما عنده ، فمن يَرْضَ إِبالنَّكْثِ منكم فإنى لا أرضاه له ، ولا يرضى الله سبحانه أن تَنكَتُنوا عَهْدَه ، وأمَّا الذي يخيِّرونني فإنِما كله النَّرْعُ والتّأمير ، كَفَلَكْتُ نفسي ومن معي ، ونظرتُ حُكُمْ الله وتغيير النعمة من الله سبحانه ، وكرِّ هتُ سُنَّة السوء وشقاقَ الأمة وسفك الدماء .

فإنى أنشدُ كم (٣) بالله والإسلام أن لا تأخذوا إلا الحقَّ وتُعطوه منى ، وتركَ الله على أهله ، وخذوا بيننا بالعدل كما أمركم الله عزّ وجل ، فإنى أنشدُ كم اللهَ سبحانه

<sup>(</sup>۱) استقاد الحاكم:سأله أن يقيد القاتل بالقتيل أى يقتله به . (۲) كلبه: ضربه بالكلاب، والكلاب كرمان: المهماز، أى الحديدة التى علىخف الرائض يقال ساط الدابة يسوطها أى ضربها بالسوط، وكلبها أى ضربها بالكلاب . (۳) نشدتك بالله ونشدتك الله : استحلفتك .

الذي جعل عليكم العهد وَالْمُوازَرَةُ (١) في أمر الله ، فإن الله سبحانه قال وقولُه الحق : 
﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً » فإن هذه معْذِرَةٌ إلى الله ولعالم تذَّ كُرون. 
﴿ أَمَا بِعِدُ : فإِنِي لا أَبِرِّئُ نفسي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوء إِلاَّ مَارَحِمَ رَبِّي إِنَّ لَيْ عَفُورٌ رَحِمٌ ، وإِن عاقبتُ أقواما فما أبتغي بذلك إلا الخير ، وإنى أتوب إلى الله عز وجل من كل عمل عَمِلْته وأستغفِرُهُ ، إنه لا يَغْفِر الدُّنوب إلا هو ، إِنَّ رحمة ربى وَسِعَتْ كلَّ شيء ، إنه لا يَقْنَطُ من رحمة الله إلا القومُ الضَّالُون ، وإنه يَقْبَلُ النَّوْبَة عَن عِبَاده وَيَعْفُو عن السَّيِّنَاتِ ويعلم ما يَفعلون. وأنا أَسأل الله عز وجل أن يغفُو عن السَّيِّنَاتِ ويعلم ما يَفعلون. وأنا أَسأل الله عز وجل أن يغفر لى ولم ، وأن يؤلِّف قلوبَ هذه الأمة على الخير ، ويكر م إليها الفسق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون والمسلمون » .

فقرأ ابن عباس هذا الكتاب على الناس قبل التروية (۲<sup>۲)</sup> بمكة بيوم ، ثم قَفَلَ إلى المدينة وإذا عثمان قد قتل . ( تاريخ الطبرى • : ١٤٠ )

# ٣١٨ – كتاب آخر إلى أهل الموسم

وروى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة • قال :

وكتب عثمان كتابا بعثه مع نافع بن طرّ يف إلى أهل مكة ومَن حَضَر المَوْسِمَ يستغيثهم، فوافَى به نافعُ يومَ عَرَفة بمكة ، وابن عباس يخطب \_ وهو يومئذ على الناس كان قد استعمله عثمان على الموسم \_ فقام نافع فغتح الكتاب فقرأه فإذا فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى من حضر الحج من المسلمين .

أما بعدُ : فإنى كتبت إليكم كتابى هذا ، وأنا محصور ، أشْرَب من بثر القصر ، ولا آكل من الطعام ما يكفيني ، خِيفَةً أن تَنْفَدَ ذخيرتى فأموتَ جوعا أنا ومن معى ،

<sup>(</sup>١) الموازرة : المساعدة والمعاونة .

<sup>(</sup>٢) يوم الرَّوية : ثامن ذَى الحَجة . لأن المساء كان قليلا بمنى ، فكانوا يرتوون من الماء لما بعد

لا أَدْعَى إلى توبة أقبلها ، ولا تُسمَع منى حجة أقولها ، فأَنْشُدُ الله رجلا من المسلمين يلغه كتابى إلا قَدِمَ على "، فأخذ الحق في "، ومنعنى من الظلم والباطل » . ( الإمامة والسياسة ١ : ٢٩ )

## ٣١٩ ـ كتاب أبي الدردا. إلى معاوية

وكتب أبو الدّرْداء (١) إلى معاوية :

« أما بعدُ : فإنه من يلتمس وضا الله بسُخُط الناس ، كفاه الله مُوأنة الناس ، ومن التمس رضا الناس بسُخُط الله وكله الله إلى الناس » . (العقد الغريد ١٠٠١)

## ٣٢٠ \_ كتاب أبي الدرداء إلى سلمان الفارسي

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قـد آخَى بين سَلْمان الفارسى (٢) ، وبين أبي آلدً رْداء ، فسكن أبو الدرداء إلى سلمان :

« سلام عليك ، أما بعدُ : فإن الله رزقنى بعدك مالا وولدًا ، ونزلت الأرض المقدَّسة » ..

<sup>(</sup>۱) هو أبو الدرداء عويمر الأنصارى الخزرجى . اختلف فى اسمه فقيل هو عامر ، وعويمر لقب ، واختلف فى اسم أبيه فقيل عامر أو مالك أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد ، وقد أسلم أبو الدرداء يوم بدر وشهد غزوة أحد وأبلى فيها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : نهم الفارس عويمر وقال : هو حكيم أمتى ، وقد ولاه معاوية قضاء دمشق فى خلاقة عمر ، ومات لسنتين بقيتا من خلافة عمان وقيل مات بعد صفين سنة ٣٨ أو سنة ٣٩ هـ انظر ترجته فى الإصابة عمير الصحابة ٥ : ٢٦ وأسد الغابة فى معرفة الصحابة ٤ : ١٥٩ ـ .

<sup>(</sup>۲) هو سلمان الفارسي أبو عبد الله ويعف بسلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسئل عن نسبه فقال: أنا سلمان بن الإسلام، أصله من فارس، وكان اسمه قبل الاسلام مابه بن بوذخشان، وكان ببلاد فارس مجوسيا سادن النار ، وهو الذي أشار على رسول الله بحفر الخندق لما جاءت الأحزاب، وتوفى سنة ٣٠ ه في آخر خلافة عثمان ، وقيل في خلافة عمر ، والأول أكثر \_ انظر ترجمته في أسد النابة ٢ : ٣٢٨ ، والإصابة ٣ : ١٣٣٠ .

## ٣٢١ ــ رد سلمان الفارمي على أبي الدردا.

#### فكتب إليه سلمان:

« سلام عليكم ، أما بعد ُ : فإنك كتبت إلى آن الله رزقك مالاوولدًا ، فاعلم أن الله رزقك مالاوولدًا ، فاعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد ، ولكن الخير أن يكثر حِلْمك ، وأن ينفعك عِلمك ، وكتبت إلى أنك نزلت الأرض المقدسة ، وإن الأرض لا تَعْمَلَ لأحد ، اهمل كأنك ترى ؛ واعدُد نفسك من الموتى » . (أسد النابة ٢ : ٣٣١)

## ٣٢٢ - كتاب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء

وكتب سَلْمَانَ الفارسيِّ إلى أبي الدَّرْداء:

«أما بعدُ : فإنك لن تنالَ ما تريد إلا بتَرْك ما تشتهِي ، ولن تنال ما تأمُلُ إلا بالصبر على ما تكره ، فليكن كلامُك ذِكْرًا ، وصَمْتُك فِكْرًا ، ونظرُك عِبَرًا ، فإن الدنيا تتقلب ، وبهجتها تتغيّر ، فلل تفترً بها ، وليكن بيتَك المسجدُ والسلام » .

## ٣٢٣ ـ رد أبي الدرداء على سلمان

فأجابه أبو الدرداء :

« سلام عليك ، أما بعد: فإنى أوصيك بتقوى الله، وأن تأخذ من صحتك لسَقَمك، ومن شبابك لهرَمِك، ومن جَفائك لومن شبابك لهرَمِك، ومن فَراغك لِشُغلك، ومن حياتك لموتك، ومن جَفائك لمودتك، واذكر حياة لاموت فيها في إحدى المنزلتين إما في الجنة، وإما في النار، فإنك لاتَدْرِي إلى أيهما تصير (١) » . (العقد الغريد، ٢٠٠٠)

<sup>(</sup>١) ليس لدينا ما يؤكد لنا : فأى تاريخ صدرت كتب أبى الدرداء وسلمان الغارسي المذكورة ، ولكتا أوردناها في خلافة عثمان باعتبار أنهما توفيا في عهده .

## ٣٢٤ ــ كتاب نائلة بنت الفرافصة إلى معاوية

وروى أن نائلة بنت الفرافِصة زوج عثمان رضى الله عنه كتبت إلى معاوية ، وبعثت بقميص عثمان مع النَّعمان بن بَشير ، أو عبد الرحمن بن حاطب بن أبى بَلْتَمَة :

« من نائلة بنت الفَرَافِصَة إلى معاوية بن أبي سفيان :

أما بعد ُ : فإنى أذكّر كم بالله الذى أنعم عليكم ، وعَلَمْ كم الإسلام ، وهَداكم من الطَّلالة ، وأَنقَذَكم من الكفر ، ونَصَرَكم على العدو ، وأسْبَغ (١) عليكم النعمة ، وأنشُدُكم (٣ بالله وأذكّر كم جَقَّه وحق خليفته الذى لم تنصروه وبعَزْمة الله عليكم فإنه وأنشد كم (٣ بالله وأذكّر كم جَقَّه وحق خليفته الذى لم تنصروه وبعَزْمة الله عليكم فإنه قال : ﴿ وَإِنْ طَائِفِتَانِ مِنَ المُومِنِينَ آقتَتَاوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الاُخْرَى فَقَا تِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَغِيء (٣) إلى أَمْرِ الله ﴾ وإن أمير المؤمنين بُغِي عليه ، ولو لم يكن له عليكم حق الا حقالولاية، ثم أتى إليه ما أتى ، كلق على كل مسلم يرجو أيام الله أن ينصره لقدَمه في الإسلام ، وحُسْن بَلائه ، وأنه أجاب داعي الله ، وصد ق رسولة ، والله أعلم به إذ انتخبه فأعطاه شَرَف الدنيا ، وشرف الآخِرة .

وإنى أقصُّ عليكم خبره لأنى كنت مشاهدة المُرَه كلَّه ، حتى قَضَى الله عليه ، إن أهل للدينة حَصَروه فى داره ، يحرُسُونه ليلهم ونهارَهم قِيامًا على أبوابه بسلاحهم ، يمنعونه كلَّ شىء قدروا عليه حتى منعوه الماء يُعضِرونه الأذى، ويقولون له الإفك (١٠) فيكث هو ومن معه خسين ليلة ، وأهل مصر قد أسندوا أمرهم إلى محد بن أبى بكر ، وعار بن ياسر ، وكان على مع الحضريين من أهل للدينة ، ولم يقاتل مع أمير المؤمنين، ولم ينصره ، ولم يأمر بالعدل الذى أمر الله تبارك وتعالى به ، فظلّت تَقارتل خُزاعة ،

 <sup>(</sup>١) أسبغ الله النعمة : أتمها .
 (٢) نشدتك الله وبالله : استحلفتك به .

<sup>(</sup>٣) أي ترجم . (٤) الإمك : الكذب .

وسعد بن بكر، وهُذَيل، وطوائِفُ من مُزَينة وجُهَيْنة، وأنباطِ<sup>(١)</sup> يَثْرِبَ ، ولا أدرى سائرهم، واكنى سَمَّيت لكم الذين كانوا أشد الناس عليه فى أول أمره وآخره .

ثم إنه رُمِيَ بالنَّبل والحجارة فقُتِل ممن كان في الدار ثلاثةُ نَفَرَ ، فأتَوه يصرُخون إليه ليَأْذَنَ لَهُم في القتال، فنهاهم عنه وأمرهم أن يردُّوا عليهم نَبْلُهم، فردوها إليهم، فلم يَزِدهم ذلك على القتال إلا جَراءة ، وفي الأمر إلا إغراء ، ثم أحرقوا باب الدار فجاءهم ثلاثة نفر من أصحابه فقالوا : إن في المسجد ناساً يريدون أن يأخذوا أمر الناس بالعدل، فاخرج إلى المسجد حتى يأتوك، فانطلق فجلس فيه ساعةً، وأُسلِحَهُ القوم مُظِلَّة عليه من كل ناحية ، وما أرى أحداً يَعْدِلُ، فدخل الدار وقد كان نفر من قريش على عامَّتهم السلاح ، فلبِس دِرْعَه ، وقال لأصحابه : لولا أنتم ما لِبِسْتُ درعاً ، فوثب عليه القوم فكلمهم ابن الزبير، وأخذ عليهم ميثاقاً في حيفة وبعثبها إلى عثمان: إن عليكم عهد الله ومِيثاقَهَ أَلَّا تَغَزُّوهُ بشيء ، فكلموه وتحرَّجوا فوضع السلاح فلم يكن إلا أن وَضَعه حتى دخل عليه القوم كَيْقُدُمهم (٢) ابن أبي بكر، حتى أخذوا بلحيته ودَعَوه مِاللَّقَبِ<sup>(٣)</sup> ، فقال أنا عبد الله وخليفته ، فضر بوه على رأسه ثلاث ضَرَبات ، وطعنوه في صدره ثلاثَ طَعَنات ، وضربوه على مقدًّم الجبين فوق الأنف ضربة أسرعَتْ فى العظم فَسَقَطْتُ عليه وقد أُنخنوه (٢) وبه حياةٌ ، وهم يريدون قطع رأسه ليذهبوا به ، فَأْتَكُنَّى بَنْتَ شَيْبَة بن ربيعة ، فألقت نفسها معى عليه ، فَتَوُّطُنُّنَا (\*) وطْأَ شديداً ،

<sup>(</sup>١) الأنباط: جبل كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين .

<sup>(</sup>٢) قدمهم من باب نصر: تقدمهم . (٣) اللقب الذي تشير إليه هو « نعثل » كجعفر ، وهو اسم رجل من أهل مصر ، كان طويل اللحية قيل: إنه كان يشبه عثمان ، فكان شا عوه يسمونه نعثلا تشبيها بذلك الرجل ، قال الطبرى . في تاريخه ( • : ١٣١ ) « فتقدمهم محمد بن أبي بكر ، فأخذ بلحية عثمان ، فقال : قد أخزاك الله يانعثل ، فقال عثمان: لست بنعثل ، ولكني عبد الله وأمير المؤمنين » . بلحية عثمان ، فقال : أوهنه بالجراحة وأضعفه . (ه) وطئه بالكسر ووطأه وتوطأه: داسه .

وعُرِّينا من ثيابنا (١) ، وحُرْمةُ أمير المؤمنين أعظمُ ، فقتلوه رحمةُ الله عليه في يبته وعلى فراشه ، وقد أرسلت إليكم بثوبه وعليه دمُه ، وإنه وآقه لئن كان أَرْمَ مَن قتله لَا سَلَمَ مَن خَذَله ، فانظروا أين أنتم من الله جل وعز ، فإنا نتشكيَّ ما مَسَّنا إليه ، ونستنصر وَلِيَّة وصالحِي عباده ، ورحمة الله على عثمان ، وكَون الله مَنْ قتله ، وصرَعهم في الدنيا مَصَارِعَ الحذي والمذلة ، وشَنَى منهم الصدور » .

فحلف رجال من أهل الشأم أن لايطئوا النساء حتى يتمتلوا قتلته، أو تذهب ً أرواحهم .

<sup>(</sup>١) قال الطبرى : « وجاء التجيبي مخترطا سيفه ليضمه في بطنه ، فوقته نائلة فقطع يدها » و في الأغانى « فقطع أصبعين من أصابعها » . الأغانى « فقطع أصبعين من أصابعها » . ( ١٩ — جهرة رسائل العرب — أول )

# خلافة الامام على بن أبي طالب

#### ڪر"م الله وجهه

# ٣٢٥ \_ كتاب الإمام على إلى عثمان بن حنيف

وبويع الإمام على كرم الله وجهه بالخلافة ، لخمس بتمين من ذى الحِجّة سنة ٣٥ هـ ، فبعث عمَّاله على الأمصار ، فكان عامله على البصرة عثمان بن حُنيف الأنصارى ، ثم بلغه أن ابن حُنيف دُعِيَ إلى وليمة قوم من أهالها فمضى إليها ، فكتب إليه الإمام على ":

« أما بعد: يابن حُنيف، فقد بلغنى أن رجلا من فِتْية (١) أهل البصرة دعاك إلى مأْدُ بَة فأَسْرَعْتَ إليها، تُستَطابُ لك الألوانُ (٢)، وتُنقَلُ إليك الجفانُ ، وما ظننتُ أنك تجيبُ إلى طعام قوم (٢) ، عارِئلُهُم تَجِفُونٌ ، وغنيُهم مدعونٌ ، فانظر إلى ماتقَضْمه (١) من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك علمه فالفظه ، وما أيقنت بطيب وجوهه فنَلْ منه .

أَكَا وَإِنْ لَكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدَى بِهِ ، ويستضىء بنور علمه ، أَلَا وَإِنْ إِمَامُكُم

<sup>(</sup>١) أى من شبابها أو من أستخيائها ، يقال للسخى : هذا فتى ، ويروى « أن رجلا من قطان البصرة » أى سكانها ، والمأدبة : طعام يصنع لدعوة أو عرس ، وأدبهم كضرب : دعاهم إلى طعامه .

<sup>(</sup>۲) تستطاب : يطلب لك طيبها ، والآلوان . أسناف الطعام ، والجفان : جمع حفنة بالفتح ومى القصعة ويروى « وكثرت عليك الجفان فكرعت وأكلت أكل ذئب نهم ، أو ضبع قرم » وكرع فى المساء أو فى الإناء كمنع وسم : تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء ، وقرم كفرح شديد شهوة اللحم . . . » والعائل : الفقير . شهوة اللحم . . . » والعائل : الفقير .

<sup>(</sup>٤) قضم كسمــع: أكل بأطراف أسنانه (أو أكل يابــاً) والمراد الأكل معلقاً ، والمقضم: الأكل معلقاً ، والمقضم: الله كل ، ولفظه وبه كضرب وسمم: رماه وطرحه .

قدا كتنى من دنياه بطِمْرَيْه (١) ، ومن طُعْه بقُر صَيه ، ألا وإنكم لاتقدرون على ذلك ، ولكن أعينُونى بورع واجتهاد ، وعِفَّة وسداد ، فوالله ما كنز ت من دنيا كم ينزا ، ولا ادَّخرت من غنائمها وَفرا ، ولا أعدد ثن لِبالي ثوبى طِمْرًا (٢) ، ولا حُزْت من أرضها شِبْرًا ، ولا أخذت منها إلا كقُوت أتان دبرة (٣) ، وكمي في عيني أوْهَى وأهون من عَفْصة مَقِرة ، بلي كانت في أيدينا « فَدَكُ (١) » من كل ما أظلَّته السها فشيخت عليها نفوس وفره ، وسَخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله ، وما أصنع بفدك وغير فدك ؟ والنفس مظانها في غد جَدَث (١) ، تنقطع في ظلمته وما أصنع بفدك وغير فدك ؟ والنفس مظانها في غد جَدَث (١) ، تنقطع في ظلمته

<sup>(</sup>١) الطمر: الثوب الخلق البالى، والطعم:الطعام، وروى « قد اكتنى من الدنيا بطمريه، وسد فورة جوعه بقرصيه، لايطعم الفلذة ف حوليه إلا في يوم أضحيته » \_ والفلذة بالكسر: القطعة مناللحم. والتبر: فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغا، والوفر: المال الكثير الواسم.

 <sup>(</sup>۲) يقسم أنه ماأعد ثوبا باليايلبسه بدلا عن ثوبه الذي يبلى ، فضلاً عن أن يعد ثوبا قشيبا جديدا كما يفعل الناس .
 (٣) هي التي عقر ظهرها فقل أكلها، أو هي أضعف. وأهون: أخس. والعفس : الذي يتخذ منه الحبر ، ويدبغ به ، ومقرة : أي مرة ، مقر الشيء بالسكسر وأمقر : صار مرا .

<sup>(</sup>٤) فدك: قرية بخير فيها عين ونحل كثير ، بينها وبين المدينة يومان ، أفاءها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سنة سبع صلحا ، فكانت خالصة له ينفق ما يأتيه منها في أبناء السبيل ، فاما قبض عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة رضى الله عنها أبا بكر رضى الله عنه تطلب ميراثها من أبيها، وهو أرضه من فدك وسهمه من خير ، فقال له سا أبو بكر : أما إلى سمعت رسول الله يقول : نحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركنا فهو صدقة، إنا يأكل آل محمد من هذا المال، وإنى والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يقول: يسنعه إلا صنعته، فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت ، وروى أيضا أنها قالت له : إن رسول الله جمل لى فدك فأعطني إياها ، وشهد لها على بن أبي طالب رضى الله عنه ، فسألها شاهداً آخر ، فشهدت أله جمل لى فدك فأعطني إياها ، وشهد لها على بن أبي طالب رضى الله عنه ، فسألها شاهداً آخر ، فشهدت ألم أين مولاة رسول الله ، فقال: قد علمت يا بنت رسول الله أنه لا لايجوز إلا شهادة رجلين أورجل أن تسألني ، وما كان لى أن أعطيك ، ثم أدى اجتهاد عمر لمسا ولى الخلافة وفتحت الفتوح واتسعت على السلمين أن يردها إلى ورثة رسول الله ، فكان على والعباس بنعبد المطلب يتنازعان فيها، فكان على يقول: ما كان الله إن رسول الله جعلها في حياته لفاطمة ، وكان العباس يأبي ذلك ويقول :هي ملك رسول الله وأنا فقد سلمتها إليكا، فكانا يتخاصان إلى عمر فيأ بي أن يحكم بينهما ويقول : أنتما أعرف بشأنكما ، أما أنا فقد سلمتها إليكا، فكانا يتخاصان إلى عمر فيأ بي أن أن يحكم بينهما ويقول : أنتما أعرف بشأنكما ، أما أنا فقد سلمتها إليكا، فكانا يتخاصان إلى المتيفاء الكلام في هذا الموضوع في الجزء الثاني في (خلاقة عمر بن عبد العزيز) إن شاءالله.

<sup>(</sup>٥) يعنى العباس كما تقدم لك ، وسخت عنها : أى أغصت وساعت ، يعني نفسه .

<sup>(</sup>٦) مظان جم مظنة : وهى الموضم الذى يظن فيه وجود الشيء، والجدث: القبر،والمدر: قطمالطين. اليابس ، وضغطه : زحمه وعصره وضيق عليه ، وأضغطها الحجر : أي جعلها ضاغطة للميت عاصرة له

آثارُها ، وتغيبُ أخبارُها ، وخُفْرَةٌ لو زِيدَ فى فُسْعَتْها ، وأُوسَعَتَ بِدَا حافِرِها ، لأَضْفَطَها الحَجرُ والْمَدَرُ ، وسَدَّ فُرَجَها الترابُ المَّرا كِمُ ، وإنما هى نفسى أرُوضَها (١) بالتقوى ، لِتأْتَى آمَنِةً يومَ الخوف الأكبر ، وتثبُتَ على جوانب المَزْلَق .

ولو شئتُ لاهتديتُ الطريق إِلَى مُصَنَّى هذا العسل. ولُباب هذا القمح، ونَسَاتُج هذا القمَّخ، ونَسَاتُج هذا القَرَّ ، ولكن هيهاتَ أن يَغلِبني هواى، ويقودَ ني جَشَعي<sup>(٢)</sup> إلى تخير الأطعمة، ولعَلَّ بالحجاز وباليمامة من لاطمعَ له في القُرْص، ولا عَهدَ له بالشَّبَع، أو أبيتَ مِبْطانا وحَوْلى بُطونٌ غَرْثَى، وأكباد حَرَّى، أو أكونَ كما قال القائل:

وحَسْبُكَ عاراً أَن تبيتَ ببطْنَة وَحَوْلَكَ أَكِبادُ تَحِنُّ إِلَى القِدِّ (٣) أَأْقَنع مِن نفسى بأن يقال: هذا أميرُ المؤمنين، ولا أشاركهم في مَكارِه الدهر، أو أكون أُسُوةً لهم في خشُوبة العيش (٤) ؟ فَمَا خُلِقْتُ لَيَشْفَلَنِي أَكُلُ الطيّبات. كالبَهيمة المربوطة، هَمُّها عَلَفُها، أو المرسلة شُغْلُها تَقَمَّمها (٥)، تكترش من أعلافها، وتلهو عما يُراد بها، أو أثرَكَ سُدًى وأُهْمَل عابثًا، أو أَجُرَّ حَبْلَ الضلالة، أو أعتسف طريق المتاهَة (١).

<sup>(</sup>١) أروضها: أذللها ، والمزلق : أى الموضع الذى يخشى فيه الزلق والزلل وهو الصراط .

<sup>(</sup>۲) الجشع: شده الحرس، والمبطان: الذي لا يزال عظيم البطن من كثرة الأكل، وغرثى: جائمة ، مؤنث غرنان ، وفعله كفرح ، وحرى : عطشى ، مؤنث حران وفعله كفل ، وروى « ولو شئت لاحتديت إلى هذا العسل المصنى ، ولباب هذا البرالمنتى ، فضربت هذا بذاك حتى ينضع وقودا ، ويستحكم معقودا » وروى « ولعل بالمدينة يتيا تربا ، يتضور سغبا ، أبيت مبطانا وحولى بطون غرثى . إذن يحضرنى يوم القيامة وهم من ذكر وأنئى » \_ والنرب كفرح: الفقير ، والتضور التلوى من وجم الجوع ، والسغب كسبب وشمس: الجوع .

<sup>(</sup>٣) البطنة: الكظة بالكسر، وذلك أن يتنلى، آلانسان من الطعام امتلاء شديدا، والقد بالكسر الشيء المقدود: أي المقطوع ، من قده قدا با لفتح إذا قطعه ، والقدة بالكسر :القطعة من الشيء. والمعنى أنها تحن إلى كسرة من خبر أو فلذة من لحم . . . ، والبيت لحاتم بن عبد الله الطائى .

<sup>(</sup>٤) الأسوة بالضم والكسر : الفدوة ، والجثوبة : الخشونة

<sup>(</sup>ه) نقممها : أى تتبعها القمامـــات . أى الكناسات والتقاطها ، أو أكلها ما بين يديها بمقمتها والمقمة ( كمكنسة وتفتح ) لذوات الظلف كالثور : الثفة ، وتكترش: أى تهلأ كرشها .

<sup>(</sup>٦) اعتسف: رَكُّب الطريق على غبر هدى ، والمتاهة: الأرض يتاه فيها .

وكأنى بقائلُ عقول: إذا كان هذا قوت ابن أبى طالب، فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران، ومنازلة الشُّجعان، ألا وإن الشجرة البَرُّيَّة أصلبُ عُوداً ('') والروائع الخضرة أرق جُلُوداً، والنابتات البدوية ('') أقوى وقوداً: وأبطأ خوداً، والروائع الخضرة أرق جُلُوداً، والنابتات البدوية (العضل والله كالصَّنو من الصَّنو ('')، والذراع من العَضُد، والله لو تظاهرت العرب على قتالى أكما وليّت عنها، ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها، وسأَجْهَدُ في أن أُطَهِر الأرض من هذا الشخص المعكوس ('')، والجسم المركوس، حتى تخرج المدرة من بين حبِّ الحصيد.

إليك عنى يا دنيا ، تخبئلك على غاربك (٥) ، قد آنسَلَاتُ من مخالبك ، وأفلتُ من حبائلك ، واجتنبتُ الذَّهاب في مَداحضِك ، أين القومُ الذين غرَرْتهِم بَدَاعبك ؟ أين الأممُ الذين فتَنْتهم بزخارفك ، هاهم رهائنُ القبور ، ومضامينُ اللَّحود ، والله لو كنت شخصاً مَرْثيا ، وقالباً حسِيّا ، لأقتُ عليك حدود الله في عباد غرَرْتهم بالأماني ، وأمّم ألقيتهم في المهاوي ، وملوك أسْلَمْتهم إلى التَّلَف ، وأورَدْتهم موارد البلاء ، إذ لاورد ولا صَدَرَ (٢) ، هيهات ! من وَطِئ دَحْضَك زَلِق ، ومن رَكِب البلاء ، إذ لاورد ومن ازْور عن حبائلك وُفِق ، والسالم منك لايبالي إن ضاق به مُناخَهُ ،

<sup>(</sup>١) الشجرة البريةالتي تنبت في البر الذي لا ماء فيه، فهي أصلب عودا من الشجرة التي تنبت في الأرض. الندية ، والروائم الخضرة : أي الأشجار والأعشاب التي يروعك (أي يعجبك ) حسنها .

<sup>(</sup>٢) ورواية ابن أبي الحديد « والنابتات العــذيّة » والعذى بكسر فسكون : الزرع الذي لايسقى الله عنه من المياه ، وهو يأخذ من الماء أقل من النبت سقيا .

<sup>(</sup>٣) إذا خرجت نخلتان أو ثلاث من أصلواحد ، فسكل واحدة منهن صنو، والاثنان صنوان، والجمع صوان برفع النون ، ورواه ابن أبى الحديد «كالضوء من الضوء» وشرحه فقال: «وذلك لأن الضوء الأول يكون علة في الضوء الثاني . . . . النح » وأفاض في ذلك وأطنب ، وتكلف فيه تكلفاً لا داعي إليه .

<sup>(</sup>٤) عنى به معاوية ، والمراد انعكاس عقيدته وأنها ليست عقيدة هــــــــدى ، بل مى معاكسة للحق والصواب ، والمركوس من الركس : وهو رد الشيء مقلوبا ، وقلب أوله على آخره ، والمدرة :قطعةالطين اليابس ، وحب الحصيد : أي حب النبات المحصود ، والمعنى : حتى يقطهر الدين وأهله منه .

<sup>(</sup>٥) الغارب: الكاهل وما بين السنام والعنق، والجُملة كناية من كنايات الطلاق: أى اذهبي حيث شئت، والمداحض: المزالق، والمداعب جمع مدعبة، من الدعابة بالضم وهي المزاح، ومضامين المحود: أى قد تضمنتهم اللحود وحوتهم. (٦) الورد: ورود المساء، والصدر: الصدور عنه بعد الشهرب، ومكان دحض: أى زلق لاتثبت فيه الأرجل، وازور: مال وانحرف.

والدنيا عنده كيوم حَان انسلاخهُ ، اعزُ بِي (١) عنى ، فوالله لا أذِلُ لك فتستذلِّينى ، ولا أَسْلَسُ لك فتقودينى ، وايمُ الله يميناً أستَثنى فيها بمشيئة الله ، لأر ُوضَنَّ نفسى رياضة تَهَشُّ معها إلى القُر ْص إذا قدرت عليه مطعوماً ، وتقنَع بالمِلح مأدوماً ، ولَأَدَعَنَّ مُقْلَتَى كَعِينَ ماء نَضَب (٢) مَعِينُها ، مستفزَعَةً دموعُها .

أتمتلى السائمة من رعيها (٣) فَتَبْرُك، وتشبَع الرَّبيضة من عَشْبها فَتَرْبِض، ويأكل على من زاده فَيَهْجَع؟ قرَّتْ إِذَنْ عينُه إِذَا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهامِلة (١٠)، والسَّائمة المَرْعيَّة !

طُوبَى لنفس أَدَّت إلى ربها فرضَها، وعَرَ كَتْ بجنبِها بؤسَها ، وهجرتْ في الليل عُضَها ، حتى إذا غلَبَ الكرَى عليها ، افترشَتْ أرضَها ، وتوسَّدَتْ كفَّها ، في مَعْشَرٍ أَمْهُوَ عيونَهم خوفُ مَعادهم ، وتجافَتْ عن مضاجعهم جُنوبهُم ، وهمْهمَتْ (1) بذكر ربهم شفاههم، وتقسَّعَت بطول استغفارهم ذنوبهم أولئيك حِزْبُ اللهِ ، أللهِ ، ألا إِنَّ حِزْبَ اللهِ عُمُ المُفْلِحُونَ .

فَاتَقَ الله فَابِن حَنَيْفَ ، وَلَتَكُفِكُ أُقُرَاصُكَ ، لَيْكُونَ مِن النَّارِ خَلَاصُكَ » . • )

# ٣٢٦ – كتاب معاوية إلى الزبير بن العوام

وكان أول الأحداث في خلافة الإمام على ، أن السيدة عائشة وطلحة والزبير ومن تَبِعهم خرجوا إلى البصرة يطلبون بدم عثمان رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) عرب كدخل: بعد، وسلس كتعب: لان وسهل قياده.

 <sup>(</sup>۲) نضب الماء كدخل : غار . (۳) الرعى : الـكلائ ، والربيضة : الغنم برعاتها المجتمعة ف مرابضها ، ووبضت الغنم ( كجلس ) كبركت الابل .

 <sup>(</sup>٦) الحمهمة: الكلام الخنى ، وترديد الصوت في الصدر. تقشّعت: انكشفت وزالت كما يتقشم السحاب

وروى ابن أبى الحديد أن عليا عليه السلام لما بويع بالخلافة كتب إلى معاوية يأمره أن يبايع له<sup>(۱)</sup> ، فلما قديم رسوله على معاوية وقرأ كتابه ، بعث رجلا من بنى تُعَيِّس ، وكتب معه كتابا إلى الزُّبير بن العوَّام ، وفيه :

« بسم الله الرحن الرحيم . لعبد الله الرّبير أمير المؤمنين من معاوية بن أبى سفيان سلام عليك ، أما بعد ُ فإنى قد بايعت لك أهل الشأم ، فأجابوا واستوسقُوا (٢٠ كا يستوسقُ الحلب ، فَدُونك الكوفة والبصرة لايسبقْك إليهما ابن ُ أبى طالب ، فإنه لاشىء بعد هذين المصريّن ، وقد بايعت ُ لطلحة بن عُبيد الله من بعدك ، فأظهرا الطلب بدم عثمان ، وادعُوا الناس إلى ذلك ، وليكن منكما الجد ُ والتشمير ، أظفر كما الله ، وخذَل مُناوئكما " » .

فسُرُ الزبير بهذا الكتاب، وأعلم به طاحة، ولم يشكاً في النَّصْح لهما من قبَلِ معاوية، وأجمعا عند ذلك على خلاف على عليه السلام.

(شرح ابن أبي الحديدم ١: ص ٧٧)

الزبير فتواقفا ،فقال على له . ماجاء بك ؟ قال : أنت ، ولا أراك لهذا الأمر أهلا ، ولا أولى به منا ،فقال على لست له أهلا يعد عثمان ! ! ! ( انظر ج ٥ : ص ١٦٨ ) . (٣) المناوىء : المعادى .

<sup>(</sup>۱) سيردكتابه بعد . (۲) أى اجتمعوا ، الحلب :اللبن المحلوب. وروى الطبرى أن طلعة والزبير سألاعليا أن يؤمرهما علىالكوفة والبصرة، فقال: تكونان عندى فأتجمل بكما فإنىوحش لفراقـكما ( انظرج ٥ : ص ١٥٣ ) .

وروى ابن أبى الحديد أنهما طلبا من على أن يوليهما المصرين البصرة والكوفة . فقال حتى أنظر ، ثم استشار المغيرة بن شعبة فقال له : أرى أن توليهما إلى أن يستقيم لك أمر الناس ، فخلا بابن عباس ، وقال : ما ترى ؟ قال : يا أمير المؤمنين إن الكوفة والبصرة عين الخلافة ، وبهما كنوز الرجال ، ومكان طلحة والربير من الإسلام ماقد علمت ، ولست آمنهما إن وليتهما أن يحدثا أمراً ، فأخذ على برأى ان عاس ( انظر ج ٢ : س ٧٧ ) .

فلما يئسا منه استأذناه في العمرة ، فقال : لعلكما تريدان البصرة أو الشأم ! فأقسما أنهما لايقصدان غيرمكه ، فأذن لهما ، فلحقا مِعائشة ( انظر مروج الذهب ج٢: ص ٦ ) .

وروى الطبرى أيضاً أن سعيد بن الماس لتى مروان بن الحكم وأصحابه بذات عرق حدين خرجوا إلى البصره فقال : أين تذهبون ؟ قالوا : نسبرفلملنا نقتل قتلة عثمان جميعاً ، فخلاسميد بصلحة والزبير، فقال : أن ظفر تما لمن تجمعلان الأمر ؟ اصدقائى ، قالا : لأحدنا ، أينا اختاره الناس ، قال : بل اجعلوه لولد عثمان ، فإن خرجة تطلبون بدمه ، قالا : ندع شيوخ المهاجرين وتجعلها لأبنائهم ! ! ) انظر ج ٥ ص ١٦٨ ) . وروى أنه لما تواقف الفريقان بالبصرة (أصحاب على وأصحاب عائشة ) خرج على على فرسمه فدعا وروى أنه لما تواقف الفريقان بالبصرة (أصحاب على وأصحاب عائشة ) خرج على على فرسمه فدعا

# ۳۲۷ – كتاب مروان بن الحـكم إلى معاوية وإلى يعلى بن منية

وروى ابن أبى الحديد عن الزبير بن بكاّر قال :

لما حُصِرَ عثمان أبرْدَ مَرْوانُ بن الحكم بخَـبَرَه (١) بَريدَيْنَ : أحدها إلى الشأم، والآخر إلى الىمين ـ وبها يومئذ يَعْلَى بن مُنْيَة ـ. ومع كل واحد منهما كتاب فيه :

« إن بني أُمَيَّة في الناس كالشَّامَة (٢) الحراء ، و إن الناس قد قَعَدوا لهم برأْسِ كُلُّ مَحَجَّة (٢) ، وعلى كل طريق ، فجعلوهم مَر مَى العَر والعَضِيمة (١٠) ، ومَقَدْفِ القَشْب والأَفِيكة (٥) ، وقد عليم أنها لم (٢) تأت عثمان إلا كَر ها يُحِبَد من ورائها ، وإنى خائف \_ إن قُتِل \_ أن تكون من بنى أمية بمَباط الثرَيَّا(٢) ، إن لم نَصِر كرَصِيف (٨) الأساس المُحْكَم ، ولنن وهمى (٩) عَوُدُ البيت لَتَدَاعَينَ جُدْرانهُ ، والذي عِيب عليه إطعامُ كا (١٠) الشام والين ، ولا شكَّ أنكا تابعاه (١١) إن لم تحذرا، وأما أنا فساعف كلَّ مستشير ، ومُعين كل مُسْتَصْرِ خ (١٦) ، ومُجِيب كلَّ داع ، وأما أنا فساعف كلَّ مستشير ، ومُعين كل مُسْتَصْرِ خ (١٦) ، ومُجِيب كلَّ داع ،

<sup>(</sup>۱) البريد: الرسول ، ومنه قول بعض العرب: الحمى بريد الوت أى رسوله ، وقيل: البريد البغلة المرتبة في الرساط ، ثم سمى به الرسسول المحمول عليها ، ثم سميت به المسافة التي تقطعها ، وقد أبرد إليه فهو مبرد أى أرسل . (۲) الشامة: علامة تخالف البدن الذى مى فيه.

<sup>(</sup>٣) المحجة : الطريق الواضع . (٤) عره كنصره : ساءه ، وعره بشر : لطخه به ، وفي الأصل « العز » وهو تصحيف، والعضيهة : البهبتة ، وهي الإفك والبهتان، عضهه كمنعه عضها وعضيهة : الله فيه مالم يكن . (٥) القشب : الإصابة بالمكروه المستقدر ، والافتراء ، قشبه بالقبيح كضرب: لطخه به وعيره وذكره بسوء ، والأفيكة : المحذب . (٦) الضمير في أنها للخلافة، وكمذا في تكون، وتجبد : تجذب . (٧) ناط الشيء نوطا : علقه ، وهو مني مناط الثريا أي بعيد .

<sup>(</sup>٨) رصيف: فعيل بمعنى مفعول . وهو من إضافة الصفة للموصــوف . أى كالأساس المرصوف . بعضه إلى بعض ، والمعنى : إن لم نتماسك كالبنيان المرصوف . (٩) وهي : ضعف .

<sup>(</sup>١٠) أى أنه ولاكما الشام واليمن وتركهما طعمة لـكما .

<sup>(</sup>١١) أي صائران إلى مصيرة . (١٢) استصرخه : استفائه

أُتُوقَع الفُرْصة فأثِبُ وِثْبَةَ الفَهْد أَبْصَرَ غَفْلةَ مُقْتَنِصِه ، ولولا مخافة عَطَب البَريد وضياع الكتب ، لشرحت ككا من الأمر ما لا تفزعان معه إلى أن يحدث الأمر ، فِحدًا في طلب ما أنتما وَليَّاهُ ، وعلى ذلك فليكن العمل إن شاء الله ، وكتب في آخره :

وما بلغَتْ عَبَانَ حتى تخطَّمَتْ رجالٌ ودانَتْ للصَّغار رجالُ (') للقدرجَمَتْ عَوْداً على بَدْء كونها وإن لم تجدًّا فالمَصِيرُ زَوالُ سيبُدْئُ مَهُم بعد ذاك فعالُ سيبُدْئُ مَهُم بعد ذاك فعالُ فإن تقعُدا. لاتطابُا ما وَرِثْمًا فليس لنا طولَ الحياة مَقالُ نعيشُ بدار الذَّل في كل بلَدة وتَظهرُ منا كَأْبة وهُدرالُ (')

# ٣٢٨ – كتاب مروان بن الحكم إلى معاوية

فلما ورد الكتاب على معاوية أذّن فى الناس: الصلاة على معاوية أدّن فى الناس: الصلاة على معاوية أدّن فى الناس: الصلاة على المستصرِ خ ، رفى أثناء ذلك وَرَد عليه قبل أن يكتب الجواب كتاب مروان بقتل عثمان، وكانت نسخته:

«وهب الله لك \_ أبا عبد الرحمن (٣) \_ قوَّةَ المَرْم ، وصلاحَ النية ، ومَنَّ عليك معرفة الحقِّ واتباعه ، فإنى كتبتُ إليك هذا الكتاب بعد قتل عثمان أمير المؤمنين ، وأيَّ وتنلة قُتلِ ؟ نُحْرِ كا يُنْحَر البعير الكبير عند اليأس من أن كِنُوء (١) بالحِمْل ،

<sup>(</sup>١) خطمه بالخطام وخطمه به : جعله على أنفه ، أوجر أنفه ليضع عليه الخطام ،وخطمه بالكلام: قهره ومنعه حتى لاينبس ولا يحير ( والخطام بالكسر : آلزمام ) .

<sup>(</sup>٢) الكأبة والكآبة: الغم وسوء الحال الانكسار من حزن .

 <sup>(</sup>٣) كان معاوية يكنى أبا عبد الرحمن باسم ابنه عبد الرحمن الذى ولد له من زوجته فاختة بنت قرظة
 ابن عمروبن نو فل بن عبد مناف ، وقد مات عبد الرحمن صغيرا .

<sup>(</sup>٤) نا الله الحمل: نهض مثقلا ، ونقب الحف كفرح : رق وتخرق ، وصفحة كل شي: جانبه ، والمراحل جم مرحلة: هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم، وطي المراحل : قطعها ، والهجير والهاجرة: نصف النهار عند زوال الشمس .

جد أَن َ نَقِبَت صَغْحَتُهُ بِطَى المَراحِل، وسَيْرِ الْهَجِير، وإنى مُعْلِمُكُ مِن خَبَرَه غيرَ مقصّر ولا مُطيل:

إن القوم استطالوا مُدَّنَه ، واستقلُوا ناصِرَه ، واستضعفوه في بدنه ، وأمَّلوا بقتله بَسْطَ أيديهم فيا كان قبضَه عنهم ، واعْصَوْصَبوا (۱) عليه ، فظلَّ مُحاصَرًا قد مُنِع من صلاة الجماعة ، وركِ المظالم ، والنظر في أمور الرعية ، حتى كأنه هو فاعل لما فعلوه ، فلما دام ذلك أشرف عليهم ، فوقهم الله وناشدَهم وذكر هم مواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فيه (۲) ، فلم يَجْحَدُوا فصله ولم يُنْكِروه ، ثم رَمَوه بأباطيل اختلقوها . ليجعلوا ذلك ذريعة إلى قَتْله ، فأظهر لهم التوبة مما كرهوا ، ووَعَدهم الرَّجْعة إلى ما أحبوا ، فلم يقبلوا ذلك ، ونهبوا دارَه ، وانتهكوا حرُّمتَه ، ووَثَبوا عليه فسَفَكوا ما أحبوا ، فلم يقبلوا ذلك ، ونهبوا دارَه ، وانتهكوا حرُّمتَه ، ووَثَبوا عليه فسَفَكوا دمه ، وانقشعُوا ابن أبيطالب نا أبيطالب دمه ، وانقشعُوا المِن المَرْعَى ، فأخلق ببني أمية أن يكونوا من هذا الأم ، مَجْرَى

<sup>(</sup>١) من اعصوصبت الإبل: أي اجتمعت .

<sup>(</sup>٢) ورى الطبرى قال : «أشرف عليهم عثمان رضى الله عنه ذات يوم ، فقال : أنشدكم بالله هل علمتم أنى اشتريت رومة من مالى بستعذب بها (ورومة بالفم: بئر بالمدينة ) فجعلت رشائى منها كرشاء رجل من المسلمين ؟ قبل : نعم ، قال : فيا ينعنى أن أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر ؟ قال : أنشدكم الله هل علمتم أنى اشتريت كنذا وكذا من الأرض فزدته في المسجد ؟ قبل : نعم ، قال : فهل علمتم أحداً من الناس منم أن يصلى فيه قبلى ؟قال : أنشدكم الله هل سمعتم نبى الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا، أشياء في شأنه . . . الخ » \_ ج ، ت ص ١٢٥ .

وروى ابن الأثير في أسد الغابة (ج ٣ . ص ٣٠٠) قال : « أشرف عثمان من القصر وهو محصور فقال : أنشد بالله ، من سمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء إذ اهتر الجبل فركله برجله ، ثم قال : أنشد قال : اسكن حراء، ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ، وأنا معه ، فانتشد له رجال، ثم قال : أنشد بالله ، من شهد رسول الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان ، إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكذ ، قال : هذه يدى وهذه يد عثمان ، فبايم لى ؟ فانتشد له رجال ، قال : أنسد الله ، من شهد رسول الله قال : من يوسع هذا البيت في المسجد ببيت له في الجنة ؟ فابتعته من مالى فوسعت به في المسجد ، فانتشد له رجال ، ثم قال : وأنشد بالله ، من شهد رومة يباع ماؤها من ابن فيرت نصف الجيش من مالى فأبحتها إبن السبيل ؟ فانتشد له رجال » .

<sup>(</sup>٣) أي تفرقوا .

الْتَعَيُّوق (١) ، إن لم يَثْأَره ثائر ، فإن شنْتَ أبا عبد الرحمن أن تسكونه فكنه ، والسلام » .

فلما ورد السكتاب على معاوية أمر بجمع الناس ، ثم خطبهم خطبة أبكى منها العيون، وقَلْقُلَ القلوب ، حتى عَلَتِ الرَّنَّة (٢٠) ، وارتفع الضجيحُ ، وهم النساء أن يتساَّحْنَ .

ثم كتب إلى طلحة بن عُبيد الله ، والزبير بن الموام ، وسعيد بن العاص ، وعبد الله الم عامر ، والوليد بن عُقْبة ، و يَعْلَى بن مُنْية (٣) .

## ٣٢٩ - كتاب معاوية إلى طلحة بن عبيد الله

#### فكان كتاب طلحة :

« أما بعدُ : فإنك أقلّ قريش فى قريش وَنْرا ( أ ) مع صَبَاحة وجهك ، و سَمَاحة كَفِّك ( ) ، وفصاحة لسانك ، فأنت بإزاء مَن تَقَدَّمَك فى السابِقة ( ) ، وخامِسُ المبشَّرين بالجنة ( ) ، ولك يومُ أُحُد وشرفُه وفضلُه ( ، نسارِعْ \_ رحمك الله \_ إلى ما تقلِّدك

<sup>(</sup>١) العيوق: نجم يتلو الثريا، وثأربه كمنع وثأره :طلب دمه وقتل قاتله.

<sup>(</sup>٢) الرنة: الصوت . (٣) منية: اسم أمه ، وإنما اسم أبيه أمية .

<sup>(</sup>٤) الوتر (كا لذحل بالفتح) الثأر . قال صاحب المصباح « والوتر : الفرد . والوتر : الذحل بالكسر فيهما لتم ، وبفتح العدد وكسر الدحل لأهل العالية ، وبالعكس وهو فتح الذحل وكسر العدد لأهل الحجاز » والصباحة : الجمال . (٥) وقد قال عمرو بن العاص حين بلغه مقتل عثمان : من يلى هذا الأمر من بعده ؟ إن يله طلحة فهو فتى العرب سيباً أى عطاء ( تاريخ الطبرى ٥ : ٣٣٤) .

<sup>(</sup>٦) كان طلحة من السابقين الأولين إلى الإسلام ، دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأخذه ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم . « عشرة فى الجنة : أبو بكر فى الجنة ، وعمر فى الجنة ، وعمان فى الجنة ، وعلى فى الجنة ، وطلحة فى الجنة ، والربير فى الجنة ، وعبد الرحن البن عوف فى الجنة ، وسعد بن أبى وقاص فى الجنة ، وسعيد بن زيد فى الجنة ، وأبو عبيدة ابن الجراح فى الجنة » وانظر أسد الغابة ٣ : ٣١٤ .

<sup>(</sup>A) أبلى طلحة يوم أحد بلاء عظيما ، ووقى رسول الله بنفسه ، واتتى عنه النبل بيده حتى شلت أصبعه ، وضرب ضربة على رأسه ، وحمل رسول الله على ظهره حتى صعد الصخرة ، وقال عليه الصلاة والسلام : « أوجب طلحة » وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : سمعت أذنى رسرول الله يقول : « طلحة والزبير جاراى في الجنة » \_ أسد الغابة ٣ : ٩ ه .

الرعية من أمرها ، مما لا يَسَمُك التخلفُ عنه ، ولا يَرضَى اللهُ منك إلا بالقيام به ، فقد أحكمتُ لك الأمرَ قِبَلى ، والزبيرُ فغيرُ متقدِّم عليك بفَضل ، وأيُّكُما قد م صاحبَه فالمُقدِّم الإمام ، والأمرُ من بعد للمقدِّم له ، سَلَكَ الله بك قَصْدَ (١) المهتدين، ووهب لك رُشْدَ الموقّقينَ ، والسلام »

# ٣٣٠ ـ كتاب معاوية إلى الزبير بن العوام

وكتب إلى الزبير:

« أما بعد : فإنك الزبير بن العوام ، ابن أبى خديجة (٢) ، وابن عَمَّة (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحَوَارِية (١) وسِلْفه (٥) ، وصِهْر أبى بكر ، وفارسُ المسلمين ، وأنت الباذلُ فى الله مُهْجتَه بمكة عند صَيْحة الشيطان ، بعثك المنبعث ، فخرجت كالثعبان المنسلخ بالسيف المُنصَلِت ، تَخْبِط خَبْطَ الجمل الرَّدِيع (٢) ، كل ذلك قوة إيمان وصد ق يقين ، وسبَقَتْ لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم البشارة بالجنة ، وجعك مُحَرَّهُ أحد المستخلفين (٧) على الأمة .

واعلم يا أبا عبد الله أن الرعية أصبحت كالغنم المتفرقة لِغَيْبة الراعي ، فسارِ عُ

<sup>(</sup>١) القصد: استقامة الطريق . (٢) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصى بن كلاب ، فالسيدة خديجة بنت خويلد زوج الرسول عليه الصلاة والسلام عمته .

 <sup>(</sup>٣) أم الزبير هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله .

<sup>(</sup>٦) كان الزبير أول من ســــل سيفاً في الله عز وجل . وسبب ذلك أن المسلمين لما كانوا مع النبي صلى الله وسلم بمـكم ، وقع الحبر أن النبي قد أخذه الكفار ، فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه ، والنبي بأعلى مكة فقال له : ما لك يازبير قال : أخبرت أنك أخذت ، فصلى عليه النبي ودعا له ولسيفه \_ أسد الغابة ٢ : ١٩٦٦ \_ والسيف المنصلت : أي الصقيل الماضي ، والرديع : ( بالعين والغين ) الصريع يركب ظله .

 <sup>(</sup>٧) لما طعن عمر أوصى أن تكون الخلافة شورى في ستة نفر توفى رممول الله وهو عنهم راض :
 وهم : عثمان وعلى والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص ودبد الرحمن بن عوف.

- رحمك الله - إلى حَقْن الدماء ، ولم "الشَّقَث ()، وَجَعْمِ الكَلمة ، وصلاح ذات البَين، قبل تفَاقُم ِ الأمر ، وانتشار الأمة ، فقد أصبح الناس على شَفَا جُرُف هار (٢) ، عمَّا قليل ينهارُ إن لم يُرْأَب ، فشمَّر لتأليف الأمة وابتغ ِ إلى ربك سبيلا ، فقد أَحكتُ الأمر من قبل من قبل لك ولصاحبك على أن الأمر للمقدَّم ، ثم لصاحبه من بعده ، جعلك الله من أَمَّد المدى ، و بُغَاةِ الخير والتقوى ، والسلام » .

# ٣٣١ – كتاب معاوية إلى مروان

وكتب إلى مروان بن الحركم:

«أما بعدُ: فقد وصل إلى كتابك بشرْح خبر أمير المؤمنين، ومار كبوه به، ونالوه منه، جَهْلاً بالله ، وجَراءة عليه ، واستخفافاً بحقه ، ولاماني لو ح الشيطان بها في شرك الباطل ، ليُدَهُ هُمْ و أهْ قَات الفيّن ، ووَهدات الضلال ، ولَعَمْرى لقد صَدْق عليهم إبْليسُ ظَنّهُ ، ولقد اقتنصَهم (١) بأنشُوطة فَخّه ، فعلى رسْالك (٥) أبا عبد الله عليهم إبْليسُ ظَنّهُ ، ولقد اقتنصَهم (١) بأنشُوطة فَخّه ، فعلى رسْالك (٥) أبا عبد الله تمشى المُوَيْنَى وتكون أولا ، فإذا قرأت كتابى هذا فكن كالمهد لا يَصْطاد إلا غيلة (١) ، ولا يتشازر إلا عن حيلة ، وكالثعلب لا يُفلت إلا روَغاناً ، وأخف نفسك غيلة (١) ، ولا يتشازر أله عن حيلة ، وكالثعلب لا يُفلت إلا روَغاناً ، وأخف نفسك منهم إخفاء القنفذرأسة عند كس الأكف ، وامتهن (٧) نفسك امتهان مَن يبأسُ القوم من نصره وانتصاره ، وابحث عن أمورهم بَحْثَالذُ جاجة عن حَبِّ الدُّخن عند فقامها (٨) ، وأنغل (١) الحجاز ، فإنى مُنفِلُ الشام ، والسلام » .

 <sup>(</sup>١) الشعث: انتشار الأمر.
 (٢) شفا: أي حرف ، وهار الجرف هوراً كقال: انصدع ولم يسقط ، فهو هار ــ وهو مقلوب هائر ــ فإذا سقط فقد انهار ، ويرأب: يصلح.

 <sup>(</sup>٣) دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتدحرج ، والأهوية: الهوة .
 (٤) فى الأصل « اقتضهم » وهو تحريف، وصوابه « اقتنصهم » بدليل ما بعده ـ واقتض المرأة: افترعها ـ والأنشوطة : عقدة يسهل انحلالها .

 <sup>(</sup>٦) الغيلة: الاغتيال ،وتشازر القوم: نظر بعضهم إلى بعض شزرا ، والشزر :النظر بمؤخر العين،
 وأكثر ما يكون النظر الشزر في حال الغضب .

 <sup>(</sup>A) الذي ف كتب اللغة « فقس » فقس الطائر بيضه فقساً : كسرها وأخرج ما فيها .

<sup>(</sup>٩) أي أفسده عليهم ، نغل الأديم كفرح : فسد في الدباغ ، وأنغله : أفسده .

# ٣٣٢ – كتاب معاوية إلى سعيد بن العاص

وكتب إلى سعيد بن العاص:

«أما بعدُ : فإن كتاب مَرْوان وَرَدَ على مِن ساعة وَقَعَتِ النازلةُ ، تُقْبِل به البُرُدُ (١) بَسَيْرِ للَطِيِّ الوَجِيفِ ، تتوجَّسُ الحِيَّة الذَّ كر خوف ضَرْبة الفأس ، ومَرْوَانُ الرائِدُ (٣) لا يكذِبُ أهلة ، فعَلامَ الإفكاك (١) بابن العاص وقبْضة الحاوي ، ومَرْوَانُ الرائِدُ (٣) لا يكذِبُ أهلة ، فعَلامَ الإفكاك (١) بابن العاص ولاتَ حين مناص ؟ ذلك أنكم يا بني أمية عَمَّا قليل تسألون أدْنَى العيش من أبعد المسافة ، فيُنْكِرُ كم من كان منكم عارفًا ، ويصد عندكم مَن كان لهم واصِلا ، منفر قين في الشَّماب (٥) ، تتمنون أُلظة (١) العاش .

إِن أمير المؤمنين عُتِب عليه فيكم ، وتُتِل في سبيلكم ، فقيم القعودُ عن نُصرته ، والطلب بدمه! وأنتم بنو أبيه وذوو رَحِمه ، وأقرَ بوه وطُلاّب ثأره ،أصبحتم مستمسكين بشظَف (٧) مَعاش زَهيد ، عمّا قليل يُنزَع منكم عند التخاذُل ، وضعف التُوى ، فإذا قرأت كتابى هذا فدب دَبيب البُرْء في الجسد النّحيف ، وسِم سير النجوم تحت الغام ، واحشُد حَشْدَ (٨) آلذرّة في الصيف لِانجِحارها في الصّرد ، فقد أيّد تمكم بأسَد و تَيْم .

وكتب في الكتاب:

<sup>(</sup>١) البرد جم بريد ، ووجف الفرس والبعير وجيفاً : عدا .

<sup>(</sup>٢) توجس : تسمع إلى الصوت الحنى ، ورجل حاو وحواء: يجمع الحيات .

 <sup>(</sup>٣) الرائد: أصله المرسل في طلب الحكلاً .
 (٤) أي النرآخي، من أفكت الناقة إذا أقربت فاسترحى صلواها ( والصلا: وسط الظهر أو ما على يمين الذنب وشماله ) والمناس: الفرار .

<sup>(</sup>٥) الشعب بالكسر : الطريق في الجبل . ومسيل المـــاء في بطن أرض .

<sup>(</sup>٦) اللماظة: ما يبتى فى الفم من الطعام ، ويستعار لبقية الشيء القليل ، وفى الأصل « لمظة » وهو تحريف ــ واللهظة بالضم : بياض فى جعفلة الفرس السفلى . (٧) الشظف : ييس العيش وشدته (٨) أى اجم جم الذرة ، وفى الأصل « واحسد حسد الذرة » وهو تصحيف ، والصرد بالفتح وبالتحريك : البرد ، وقيل : شدته ، وانجحر : دخل في جحره .

تَالله لاَ يَذْهَبُ شَيْخَى بَاطِلاً حتى أَبِيرَ مَالِكُمَّ وَكَاهِلاً '' اللهِ لاَ يَذْهَبُ شَيْخَى بَاطِلاً خيرَ مَتَسَدَّ حَسَبًا وَنَائِلاً

## ٣٣٣ \_ كتاب معاوية إلى عبد الله بن عامر

وكتب إلى عبد الله بن عامر:

«أما بعد عن المنبر مَرْ كب ذلول سهل الرياضة لاينازعك اللّجام ، وهيهات ذلك إلا بعد ركوب أثباج (٢) المهالك ، واقتحام أمواج المعاطب ، وكأنى بكم يابنى أميّة شعارير كالأوارق تقودها الحداة (٣) ، أو كَرَخَم الخَندَمة (١) تَذْرِفُ خوف العقاب ، فيب الآن ـ رحمك الله ـ قبل أن يستشرى (٥) الفساد ، وندَبُ السَّوْط جديد ، والجُرْخُ للّ يَندَمِل ، ومن قبل استضراء (١) الأسد ، والتقاء لحييه على فريسته ، وساور الأمر مساورة الذئب الأطلس كسيرة القطيع ، ونازل الرأى ، وآنصِب الشَّرك ، وآرم من تمكن ، وضع الهناء مواضع النُقب (٧) ، واجعل أكبر عُدَّتك الحذر ، وأحد سلاجك التحريض ، وأغض عن العورواء ، وسامح اللَّجُوج ، واستعطف الشارد ، ولاين الأشوس ألم وقو عزم المُريد ، وبادر العقبة ، وازحَف وَحُف الحيَّة ، واسبق ولاين الأشوس .

<sup>(</sup>١) شيخي ، يعني به عثمان ، أباره : أهلك. والحلاحل :السيد الشجاع الركين ، والنائل :العطاء.

<sup>(</sup>٢) أثباج جم ثبج بالتحريك : وهو ما بين الكاهل إلى الظهر ، ووسط الدىء ومعظمه .

<sup>(</sup>٣) يقال : ذهبوا شعاليل وشعارير أى متفرقين ، واحده شعرور كعصفور ، والأوارق جم أورق، وجل أورق: أى لونه لونالرماد، والحداة جم الحادى : وهوسائق الإبل، وهذه العارة فى الأصل: « وكأنى بكم يابنى أمية شعارير كالأوراك تقودها الحداة » وأراها محرفة . والأوراك جم أورك : وهو العظيم الوركين . (٤) الحندمة : جبل بحكة ، وذرفت عينه : سال دمعها .

<sup>(</sup>٥) استشرى الأمر : عظم وتفاقم ، والندب : جمع ندبة : وهي أثر الجرح الباقي على الجلد بعد البرء ، وفي الأصل ﴿ يدب ﴾ وهو تحريف واندمل الجرح : تماثل .

<sup>(</sup>٦) أى من قبل أن يصير ضاريا ، ضرى به كرضي ضراوة : لهج ، وأضراه : أغراه ، وساوزه: واثبه وأخذ برأسه ، والذئب الأطلس : الذي في لونه غبرة إلى السواد .

 <sup>(</sup>٧) الهناء: القطران ،والنقب بضم فسكون ،والنقب بضم ففتح: القطع المتفرقة من الجرب الواحدة نقبة كغرفة ، وفي قول دريد بن الصمة: « يضم الهناء مواضم النقب » .

<sup>(</sup>٨) الشوس بالتحريك : النظر بمؤخر العين تكبرا أو تغيظا ، وقد شوس كفرح فهو أشوس

أَن تُسْبَقَ ، وقم قبل أن يقامَ لك ، واعلم أنك غير متروك ولا مُهْمَل ، فإنى لكم ناصح أمين ، والسلام » .

وكتب في أسفل الكتاب أبياتًا:

عليك سلامُ الله قيسَ بن عاصِمِ ورَخْمَتُه ، ما شاء أن يتَرََّما (١) تحية مَن أهدى السلام لأهله إذا شَطَّ داراً عن مَزارك سَلَّما في كان قيس هُلْكُهُ هُلُكَ واحدٍ ولكنه بنيان قوم تَهَدَّما

# ٣٣٤ - كتاب معاوية إلى الوليد بن عقبة

وكتب إلى الوليد بن ءُمُّبة :

« يابن عُفْبة : كِنَّ الجيش ، وطيب العيش ، أطيب من سَفْع سَمُوم (٢٠ الجوزاء عند اعتدال الشمس في أفقها ، إن عُمَان أخاك (٢٠ أصبح بعيداً منك ، فاطلب لنفسك ظلاً تَستكِنُ به ، إنى أراك على التراب رَقُودا ، وكيف بالرُّقاد بك ؟ لا رُقاد لك ! فلو قد استشبَّ هذا الأمر لِمُويده أَلْفِيت كَشَرِيد النعام يغزَع من ظِلِ الطائر، وعن قليل تشرَب الرَّنق (٢٠) ، وتستشعر الخوف ، أراك فسيح الصدر ، مُسْتَرْخِيَ اللَّبَب (٥٠) ، وَرُخُو الْجُزام ، قليل الا كتراث ، وعن قليل يُحْتَث أصْلُك ، والسلام » :

<sup>(</sup>۱) الأبيات لعبدة بن الطبيب ( وعبدة بسكون الباء ) يرثى بها قيس بن عامم ، وشط كضرب ونصر : بعد ، والمزار : موضم الزيارة ، وفي رواية الأنهاني :

تحيـة من أوليته منك نعمـة إذا زار عن شعط بلادك سلما

<sup>(</sup>ج ۱۸: ص ۱٦٣) وفي الشعر والشعراء ص ۲۸۰: ﴿ تحية من ألبسته . . . » وفي ديوان المحاسسة ج ١: ص ٢٣٦ ﴿ تحية من غادرته غرض الردى . . . » والشعط بالسكون والتحريك : البعد ، وهي هنا بالسكون . . . (٢) السموم : الريح الحارة ، وسفعته السموم : لفعته لفعا يسيراً فغيرت لون البشرة ، والجوزاء : من بروج السماء ــ ونجم يعترض في جوز السماء .

<sup>(</sup>٣) الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه . (٤) ماء رنق : أى كدر ، واستشعر الخوف جعله سعارا له . والشعار ككتاب : ما يلبس على شعر الجسد .

<sup>(•)</sup> اللب : ما يشد في صدر الدابة ليمنع استثخار الرحل ، ويجتث : يقتلم .

وكتب في آخر الكتاب:

اخترتَ نومَك أَنْ هَبَّت شَآمِيَةٌ عند الهَجِيرِ وشُرْبًا بِالعَشِياتِ (١) على طِلابك ثأراً من بني حَـكَم م هيهاتَ مِن راقد مِللَّبُ ثاراتِ

## ٣٣٥ \_ كتاب معاوية إلى يعلى بن أمية

وكتب إلى يَعْلَى بن أُمية :

«حاطك الله بكلاء ته (٢) ، وأيدك بتوفيقه ، كتبت إليك صبيحة ورد على كتاب مر وان بخبر قَتْل أمير المؤمنين، وشر ح الحال فيه ، وإن أمير المؤمنين طال به العمر حتى نقصت قُواه ، و ثقلت نهضته ، وظهرت الرَّعْشة في أعضائه ، فلما رأى ذلك أقوام لم يكونوا عنده موضعاً للإمامة والأمانة ، وتقليد الولاية ، وتُبوا به وألبّوا عليه (٣) : فكان أعظم ما نقبوا عليه وعابوه به ، ولايتُك اليمن ، وطول مد تك عليها ، ثم تراكى بهم الأمر حالاً بعد حال ، حتى ذبحوه ذَخ النّطيحة (١) مبادراً بها المؤت ، وهو مع ذلك صائم ، مُعاني المصحف ، يتلو كتاب الله فيه ، عظمت مصيبة الإسلام بصهر (٥) الرسول ، والإمام المقتول على غير جُر م ، سفكوا دمه ، وانتهكوا بنا عن الحق ، ولا في إمرة تُور دنا النار ، وإن الله جل ثناؤه لا يَر في بالتّعذير (٢) في دينه ، فشمّر لدخول العراق ، فأما الشام فقد كفيتُك أهلها ، وأحكمت أمرها ، وقد كتبت إلى طلحة بن عُبيد الله أن ياتماك المكام ، حتى يجتمع رأ يُكما على إظهار الدعوة ،

<sup>(</sup>١) شآمية : أي ربح شآمية ، وشربا معطوف على نومك .

<sup>(</sup>٢) كلأه كمنعه كلأ وكلاءة وكلاء بكسرها: حرسه.

 <sup>(</sup>٣) التأليب: التحريض .
 (٤) النطيحة: التي ماتت من النطح .

<sup>(</sup>ه) تزوج سيدنا عثمانالسيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج بعد موتها أختها السيدة أم كلئوم . (٦) المعذر : المقصر الذي لا عذر له ولكن يتكلف عذرا .

<sup>(</sup> ۲۰ - جهرة رسائل العرب - أول )

والطلب بدم عثمان أمير المؤمنين المظلوم ، وكتبت إلى عبد الله بن عامر ، يمهِّد لَكُمُ الطراق ، ويسمِّل لَـكُم حُزُونة عِقَابُها (١) ، واعلم فابن أمية أن القوم قاصِدُوك بادِئ بَدْء ، لاستنزاق ما حَوَّتُه يداك من المال ، فاعلم ذلك واعمَل على حَسَبِه إن شاء الله » .

وكتب في أسفل الكتاب:

بالله طَوْرا ، وبالقرآن أحياناً عن غير جُرْم ، وقالوا فيه بُهْناناً وقوله في م أسرارًا وإعلاناً وصارف عنكم كيفلى ومَرْواناً (٢) مَنْ كَاضَ لبّته ظُلْماً وعُدُواناً (٣)

ظُلَّ الخليفة محصورًا يناشِدُم وقد تألَّف أقوام على حَنَّق فقام أيذ كرم وَعْدَ الرسول له فقال: كُمُوا، فإلى مُعْتِب لَكِم فكذَّ بوا ذاك منه، ثم سَاوَرَهُ

## ٣٣٦ \_ كتاب مروان إلى معاوية

فكتب إليه مر وان جوابا عن كتابه:

« أما بعدُ : فقد وصل كتابك ، فينم كتابُ زعيم العشيرة ، وحامِي الدِّمارِ (') وأَخْبِرِكُ أَن النوم على سَنن استقامة إلا شَظَايا<sup>(٥)</sup> شُعَب ، شَلَنْتُ بينهم مِقْوَلَى على غير مجابهَة ، حَسَبَ ما تقدَّم من أمرك ، وإنما كان ذلك دَسِيسَ (') العُصاة ، ورَمْيَ الجِذْر من أغصان الدَّوْحة ، ولقد طويْتُ أُدِيمهم (۷) على نَعَلَ يَحْلَمُ منه الجَلدُ ، كذَبَتْ

<sup>(</sup>١) حزونة الأرض :غلظها وخشونتها.والعقاب جم عقبة بالتحريك : وهي المرق الصعب منالجبال

<sup>(</sup>٤) الذمار: ما يلزمك حفظه وحمايته .

 <sup>(</sup>٥) الشظایا جمع شظیة : وهی کل فلقة من شیء ، والمقول : اللسان ، وشنه : صبه ، وأصله من شن المـاء على الشعراب إدا فرقه ، وجبهه كمنعه : استقبله عـا يكره .

 <sup>(</sup>٦) الدسيس: إخفاء المسكر، وفي الأصل « رسيس » وهو تحريف « ورس الحمى ورسيسها:
 بدؤها وأول مسها، وذلك إذا تمطى المحموم من أجلها وفتر جسمه وتحتر».

 <sup>(</sup>٧) الأديم: الجلد المدبوغ، ونغل الأديم كفرح: فسد في الدباغ. وحلم الجلد كفرح: وقع فيه الحلم، والحملم بالتحريك دود يقع في الجلد فياً كله، وهو القراد، واحدته حلمة، وفي المثل: « كدابغة وقد حلم الأديم».

أفسُ الظَّانِّ بنا تَرْكَ المَظْلِمَةِ ، وحُبَّ الهُجنوعِ إلا تَهْوِيمةً (١) الراكب العَجلِ ، حتى الجُمَدُ الجَماجِمُ جذَّ العَراجِينِ المَهَدَّلَة حين ابتياعها ، وأنا على عقة نيتى ، وقوة عزيمى ، وتحريك الرحِم لى وغلَيان الدم منى \_ غير سابقك بقول ، ولا متقدِّمك بفعل ، وأنت ابن حرْب طلَاّب الترات (٢) ، وآبي الضَّمْ ، وكتابى إليك وأنا كحر باء السَّبْسِب في الهَجير ترقب عين الفرالة ، وكالسَّبُع المُعْلِت من الشرك يَفْرَق من صوت نفسِه ، في الهَجير ترقب عين الفرالة ، وكالسَّبُع المُعْلِت من الشرك يَفْرَق من عليه ، منتظراً لِمَنا تصِحُ به عزيمتك ، ويَرِدُ به أمرك ، فيكون العمل به والحَدَدَى عليه » .

وكتب في أسفل الكتاب:

أُبِقْتَل عَمَان و تَرْقًا دموعُنا ونَرْقُدُ هـذا الليلَ لا نتَّزَع ؟ (٣) ونشربُ بَرْدَ الماء ربيًا، وقد مَضَى على ظلما ، يتلو القُرَان ويَرْ كُمُ ؟ فإنى ومَن حَجَّ المُلَبُّون بيته وطافوا به سَعْيًا، وذو العرش يسمعُ فإنى ومَن حَجَّ المُلَبُّون بيته منافع من العيش حتى لا يُرَى فيه مَطْمَعُ وأَقْتُلُ بالمظلوم مَن كان ظالمًا وذلك حكمُ الله ما فيه مَذْفَعُ وأَقْتُلُ بالمظلوم مَن كان ظالمًا وذلك حكمُ الله ما فيه مَذْفَعُ

## ٣٣٧ ـ كتاب عبد الله بن عامر إلى معاوية

وكتب إليه عبد الله بن عامر :

« أما بعدُ ، فإِن أمير المؤمنين كان لنا الجُناَحَ الحاضِنةَ تأوى إليها فِراخها تحتها ، فلما أقْصَده (3) السهمُ صِرْ نا كالنَّعام الشارِد ، ولقد كنتُ مشرَّدَ الفِكر ، ضالَّ الفهم ، أَنْسِسُ دَرِيَّةً استجنِ بَها من خَطَأ الحوادث ، حتى دُفِعَ إلى كتابُك فانتبهتُ من أَنْسِسُ دَرِيَّةً استجنِ بَها من خَطَأ الحوادث ، حتى دُفِعَ إلى كتابُك فانتبهتُ من

<sup>(</sup>١) التهويم : هز الرأس من النعاس ، وتجذ : تقطم ، والعراجين جم عرجون كعصفور ، وهو أصل العذق ( بالكسر ) الذي يعوج ويقطع منه الشماريخ فيبق على النخل يابساً ، والرحم : القرابة .

<sup>(</sup>٢) النراث جمع ترة وهي الثأر ، والسبسب المفازة ، والغزالة : الشمس ، ويفرق: يخاف .

<sup>(</sup>٣) رفأ الدمع كجعل : جف وسكن .

<sup>(</sup>٤) أقصد السهم:أصاب فقتل مكانه،والدرية والدريئة : كل ما استتر به الصيد ليختل، واستجن: استتر، والمحجة : الطريق يلواضح

غفلة طال فيها رُقادى ، فأنا كواجِد المحجَّة كان إلى جانبها حائراً ، وكأنى أعايرُ ما وصفت من قصرُ ف الأحوال ، والذى أخبرك به أن الناس في هذا الأمر : تسعة لك ، وواحد عليك ، ووالله للموت في طلب العزِّ أحسن من الحياة في الذَّلة ، وأنت ابن حرَّب فتى الحروب ، ونصَّار بني عبد شمس ، والجمَّم بك منوطة وأنت مُنْهِضُها ، فإذا نهضت فليس حين قعود ، وأنا اليوم على خلاف ما كانت عليه عزيمتى : من طلب العافية ، وحب السلامة ، قبل قرْعك سُويداء (١) القلب بِسَوْط الملام ، وليعْم مؤدِّب العشيرة أنت ، وإنا لنرجوك بعد عثمان ، وها أنا متوقع ما يكون منك لا مُتَثِلَه (٢) وأعَل عليه إن شاء الله .

#### وكتب في أسفل الكتاب:

والموتُ أحسنُ مضنَ يُمْ ومن عارِ غُرُ شَجَعاً جِعَةُ طُلاَبُ أُوتارُ (٣) ليطلبَ العز ، لم تقعد عن الجار على القُمامةِ مطروحا بها عارِي (١) بكل أبيض ماضي الحدِّ بَتار

لاخيرَ في العيش في ذلِّ ومَنْقَصَةِ إِنَّا بِنُو عَبْدُ شَمِّ أَنْفُ وَاللهِ لَو عَبْدُ شَمْسُ مُعْشَرُ أَنْفُ وَاللهِ لَو كَانَ ذِمِّيًّا مُجَاوِرُنَا وَلَلْهِ لَو كَانَ ذِمِّيًّا مُجَاوِرُنَا وَكَيف عَبَانَ لَمْ يُدْفَنَ بِمَنْ بَلَةً وَلَا وَالْحِفُ لَمْمُ فَاذَحَفُ اللَّهُ فَإِنِي وَاحِفُ لَمُمُ فَاذَحَفُ اللَّهُ فَاذَحَفُ اللَّهُ فَإِنِي وَاحِفُ لَمُمُ فَاذَحَفُ اللَّهُ فَاذَحَفُ اللَّهُ فَإِنِي وَاحِفُ لَمُمُ مُ

# ٣٣٨ – كتاب الوليد بن عقبة إلى معاوية

وكتب إليه الوليد بن عقبة:

« أما بعدُ : فإنك أَسَدُ وريش عَقْلا ، وأحسنهم فَهُما ، وأصوبهم رأيا ، معك حُسْنُ السياسة ، وأنت موضِع الرِّياسة ، تُورِد بمعرفة ، وتُصْدِر عن مَنْهَل رَوِيٍّ ،

<sup>(</sup>١) سوايداء القلب وسوداؤه : حبته .

 <sup>(</sup>٣) امتثل طريقته: اتبعها فلم يعدها . (٣) ربماكان: « إنا بني عبد شمس » منصوبا على الاختصاص ، ورجل أنوف:شديد الأنفة والجمع أنف، غر :مشهورون.جم أغر ،وجحاجحة جم جحجاح بالفتح وهو السيد . (٤) الفعامة المكناسة .

مُناوِ يك (١) كالمنقلِب من العَيُّوق ، فهوَى به عاصفُ الشَّمال إلى تَجُهُ البحر .

كتبت إلى تذكر كن الجيش ، ولين الميش ، فلأت بطنى على حرام ، إلا مُسكة (٢) الرَّمَق ، حتى أَفْرِى أو داج قَتَلة عثمان فَرْى الأُهُ بِيشَا الشّفار ، وأما اللّين فهيهات ، إلا خُفية المرتقب يرتقب عَفلة الطالب ، إنا على مُداجاة (٣) ، وأما اللّين فهيهات ، إلا خُفية المرتقب يرتقب عَفلة الطالب ، إنا على مُداجاة (٣) ، وأما أنبد صَفَحاتِنا بعد ، وليس دون الدَّم بالدم مَزْ حَلْ ، إن العار مَنْقصة ، والضعف ذل ، أيَغْبطُ قتلة عثمان زهرة الحياة الدنيا ، ويُسْقُون بَرْد المصير ، وأمّا يمتطوا (١) الخوف ، ويَسْتَحْلسُوا الحَذر بعد مسافة الطَّرد ، وامتطاع التقبة الكَثُود في الرَّحْلة ؟ لادُعيت لمُقبة إن كان ذلك ، حتى أنصب لهم حرَّ با تضع الحوامِل لها أطفالها ، قد أَلُوت عَقل للوت عَقل للوت عَقل البعير ، واحتسبت أنى ثاني عثمان أو أقتُل قاتِله ، فعجِّل على ما يكون من رأيك ، البعير ، واحتسبت أنى ثاني عثمان أو أقتُل قاتِله ، فعجِّل على ما يكون من رأيك ، فإناً مَنُوطون بك مُتَّبعون عَقبَك ، ولم أحْسِب الحال تتراخى بك إلى هذه الغاية المنافة من إحكام القوم أمْرَهم » .

وكتب في أسفل الكتاب:

بدم ابن أمِّى من بنى المَلَّاتِ (١) بِطِلِا ب ذاك ) مَناحَةُ الأموات كَانت كريهة مَوْرِ د النَّهَلَاتِ (٧) نَو مِي عَلَى عَرَّمْ إِن لَمْ أَقُمْ قامت على (إذا قعدت ولم أَقُمْ عذ بَتْ حِياض الموت عندي بعدما

<sup>(</sup>١) المناوى : المعادى ، وعاصف الشمال : أى ربيح الشمال العاصفة .

<sup>(</sup>۲) المسكة: ما يمسك الأبدان من الغذاء والشراب أو ما يتبلغ به منهما ، وفرى كرمى: شق وقطم ، والأوداج جم ودج كسبب وهو عرق في العنق ، وهما ودجان ، والأهب جم إهاب ككتاب وهو الجلد ، وشبا جم شباة وهي حدكل شيء والشفار جم شفرة بالفتح وهي السكين العظيم .

<sup>(</sup>٣) المداجاة:المداراة ، وأبدى له صفحته : جاهره بالعداوة ، ومزحل : معبد : منزحل كمنع .

<sup>(</sup>٤) امتطى الدابة : جعلها مطية ، وفي الأصل « ولما يتمطوا » وهو تحريف ، واستحلس فلان الحوف : إذا لم يفارقه الخوف ، وعقبة كئود وكأداء : صعبة .

<sup>(</sup>٦) بنو العلات . بنو أمهات شتى من رجل واحد .

<sup>(</sup>٧) نهل كفرح نهلا بالتحريك: شرب الشرب الأول حتى روى .

## ٣٣٩ – كتاب يعلى بن أمية إلى معاوية

وكتب إليه يعلى بن أمية :

وكتب في أسفل الكتاب:

الثل هذا اليوم أُوطى الناسُ لاتعط صَيْمًا أَو يَخِرَّ الراسُ فَكُلُّ هُؤُلاء كَتَبُوا إِلَى معاوية يحرِّضُونه وُيغْرونه ويحركونه، إلا سعيدبن العاص، فإنه كتب بخلاف ما كتب به هؤلاء، كان كتابه:

<sup>(</sup>۱) المدر: قطع الطين اليابس. (۲) البدنة من الإبل والبقر كا لأضحية من الغنم تهدى إلى مكة وتنحر بها. والهدى: ما يهدى إلى مكة ، وتكلته أمه كفرح: فقدته.

<sup>(</sup>٣) أدلج: سار من أول الليل . (٤) النقائع: جم نقمة كفينة، وهي كل جزور جزرت الصيافة ، ومنه : « الناس نقائع الموت » أي يجزرهم : جزر الجزير التقييم وصل اللحم كضرب صلولا وأصل . أننن .

# . ٣٤ \_ كتاب سعيد أن العاص إلى معارية

﴿ أَمَا بِعِدُ : فَإِنَ الْحَرْمِ فِي التَّثُّبُّتِ ، والْحَطَأُ فِي الْعَجَلَةِ ، والشُّومِ فِي البدارِ ، والسهمُ مَنْهُمُك مالم كَيْنْبِض به الوَنْرُ ، ولن يَرُدُّ الحالبُ في الضَّرْع اللَّبَنَ ، ذكرتَ حَقَّ أَميرِ المؤمنين علينا ، وقرابتَنا منه ، وأنه قُتِل فينا ، فَخَصَّلتان ذِكْرُمُهَا نَقْصٌ ، والثالثة تكذُّب (١) ، وأمر تَنا بطَلَب دم عثمان ، فأى جهة نَسْلُك فيها أبا عبد الرحمن ؟ رُدِمَت الفِجاج (٢) ، وأُدْكِم الأمر عليك ، وَوَلِي َ زِمامَه غيرك ، فدع مُناوأة مَن لوكَان افترش فِراشَه صَدر الأمر لم 'يُعْدَل به غيره، وقلتَ : كأنا عن قليل لانتعارف ، فهل نحن إلا حَيُّ من قِريش ، إن لم تَنَامَا الولايةُ لم يضِقُ عنا الحلقُّ ؟ إنها خِلافة مَنَا فِيَّة (٣) ، وبالله أُقسِم قَسَما مبروراً لأن صَحَّت عزيمتك على ما ورد به كتابك لأَلْفِيَنَّكَ بين الحالين طَلِيحا(؛)، وهَبْني إِخَالُكَ بعد خَوْض الدماء تنالُ الظُّفَر ، هل في ذلك عِوض من ركوب المَّأْم ، وَ نَفْص الدين ؟ أمَّا أنا فلا على بني أُمَّيَّة ولا لهم ، أجعلُ الخز م دارى ، والبيت سيجني ، وأتوسَّد الإسلام ، وأستشعرُ العافية ، فاعدُلِ أَبا عبد الرحمن زمامَ راحاتك إلى تَحَجَّة الحق، واستَوْهِب العافيةَ لأهلك، واستعطفِ الناس على قومك، وهيهات مِن ۚ قَبُولَكُ مَا أَقُولَ حَتَى يَفْجُّر مَرُوانُ يَنَابِيعَ الفِيِّن تأجُّجُ فِي البلاد ، وكأني بكما عند ملاقاة الأقران تعتذران بالقَدَر ، ولبئس العاقبةُ الندامةُ ، وعمَّا قليل يَضِحُ لكَ الأُمرُ والسلام » . (شرح ابن أبي الحديد م ٢: ص ٧٩٥)

<sup>(</sup>۱) تكذب: تكلف الكذب . مُحَمَّمُ (۲) الفجاج: جمع فيج بالفتحوهو الطريق الواسع ، وردم الباب والثامة كضرب: سده ، والمناوأة . العاداة .

 <sup>(</sup>٤) طلح كمنع طلحا وطلاحة: إذا أعيا وكل فهو طليح .

# ٣٤١ - كتاب السيدة أم سلمة إلى السيدة عائشة

وكانت السيدة عائشة خرجت إلى مكة للحج عام مَقْتَل عَمَان ، فلما قضت حجّها بلغها وهي عائدة مقتل عَمَان ، فلر تدّت إلى مكة ، وأزمَعَت أن تطلب بدمه ، وجاءت إلى السيدة أم سكة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وكانت أم سلمة بمكة في هذا العام ـ تُغريها بالخروج معها للطلب بدم عثمان ، فأبت أن تُجيبها ، وأظهرت موالاة على عليه السلام و نصرته .

وكثبت إلى السيدة عائشة إذ عز مت على الخروج إلى البصرة : « من أم سَلَمَةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أم المؤمنين :

سلام عليكِ فإنى أُحَمَدُ إليكِ الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد: فإنك سُدَّة (') بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمّته ، وحِجابك مضروب على حُرْمَته ('') ، قد جَمَعَ القرآن ذيلَكِ فلا تَنْدَحيه ('') ، وسَكَنَ عُقَيْراك (١) فلا تُصْحِرِيها ، الله من قد جَمَعَ القرآن ذيلَكِ فلا تَنْدَحيه ('') ، وسَكَنَ عُقَيْراك (١) فلا تُصْحِرِيها ، الله من

<sup>(</sup>۱) السدة: الباب، والمعنى. أنت باب بين رسول الله وبين أمته، فتى أصيب ذلك الباب بشىء، فقد دخل على رسول الله في حرمه وحوزته واستبيح حماه، فلا تمكونى أنت سبب ذلك بالخروج الذى لا يجب عليك فتحوجى الناس إلى أن يفعلوا ذلك، وهذا مثل قول النعمان بن مقرن للمسلمين في غزاة نهاوند. « ألا وإنكم باب بين المسلمين والمشركين إن كسر ذلك الباب دخل عليهم منه » ، ويروى « إنك جنة » والجنة بالفم: الوقاية . (٢) الحرمة ما لا يحل انتهاكه .

<sup>(</sup>٣) أى فلا تفتحيه ولا توسعيه بالحركة والخروج إلى البصرة ، يقال : ندحت الشيء كفتح إذا وسعته ، ومنه يقال : فلان بومندوحة عن كذا أى في سمة ، تريد قول الله تعالى لا وقر ن في بيُوت كن و وروى « فلا تبدحيه » بالباء من باب فتح أيضاً ، من البداح كسحاب وهو المتسم من الأرض وهو بمهنى الأول . (٤) عقر الدار : أصلها ( وأهل الحجاز يضمون العين ، وأهل نجد يفتحونها ) وعقيرى مقصوراً : اسم مبنى من عقر الدار ، على صيغة التصغير ، ( ومثله مميا جاء مصغراً : الثريا ، والحميا : وهي سورة الشراب ) قال ابن قتيبة : ولم أسم بعقيرى إلا في هذا الحديث ، قال الزعشرى : كأنها تصغيرالمقرى على فعلى بالفتح ، من عقر كفرح إذا بني مكانه لا يتقدم ولا يتأخر فزعا أو أسفا أو خجلا ، وأصله من عقرت به بفتح القاف إذا أطلت حبسه كأنك عقرت راحلته فبني لا يقدر على البراح ، أرادت أم سلمة بعقيراك نفس عائشة ، أى سكني نفسك التي حقها أن تلزم مكانها ، ولا تصحريها : أى لا تبرزيها وتجعليها بعقيراك نفس الشيد ، فارت فلا تبذليها » والحفارة بالفتح والحفر بالتحريك : شدة الحياء ، خفرت المرأة كفرح فهي خفرة ، وابتذله : ضد صانه .

وراء هذه الأمّة (۱) ، لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء يحتمِلْنَ الجهاد عَهَدَ إليك (۲) ، عُلْتِ عُلْتِ عُلْتِ اللهُ عن الفُر طة (۱) في البلاد ، إن عمود الدين لا يُثاَبُ (١) بالنساء إن مال ، ولا يُر أبُ (١) بهن إنْ صُدِع ، حُمَادَ يَات (١) النساء غَصَّ الأطراف وَخَفْضُ الأصوات ، وخفر الأعراض ، وضَمُّ الذيول ، وقِصَرُ الوَ هَازَة (٧) ، ما كنتِ وَاللهُ عليه وسلم لو عارضك ببعض الفَلَوات ، ناصَّة (٨) قعُوداً من قائلة لله عليه وسلم لو عارضك ببعض الفَلَوات ، ناصَّة (٨) قعُوداً من

(٣) عال عولا : جار ومال عن الحق ، قال تعالى ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ أى جرت في هذا الحروج وعدلت عن الصواب ، ومن الناس من يرويه : « عَلَت علن » بكسر العين ، أى ذهبت في البلاد وأبعدت السير ، يقال : عال فلان في البلاد عيلا أى ذهب وأبعد ودار .

(٤) في رواية ابن أبى الحديد عن ابن قتيبة « نهاك عن الفرطة في بلاد » وفي تفسيره : « أي عن السفر والشخوص ، من الفرط ( كالفحرب ) وهو السبق والتقدم » وفي رواية المقد « نهاك من الفرطة في الدين » وقال صاحب اللسان : الفرطة بالضم : اسم للخروج والتقدم ، وأورد الروايتين المذكورتين م قال : يسنى السبق والتقدم ومجاوزة الحد . (٥) أي لا يرد ولا يعاد بهن إلى استوائه إن مال ، من قولك ثاب فلان إلى كذا يثوب : أي رجع إليه وعاد ، وفي ابن أبي الحديد « لا يثأب » مهموزاً ، وفي المقد « لا يثبت » وفي الإمامة والسياسة « لا يثيب » وكل ذلك تحريف .

(٦) رأب الصدع كمنم: أصلحه ، والصدع: الشق ، ويروى « إن صدع» بفتح الصاد والدال، أجروه بحرى قولهم : جبرت العظم فجبر . (٧) بقال .حماداك أن تفعل كذا أى مبلغ جهدك وغايتك مثل قصاراك وزنا ومعنى ، وجعب حماديات أى غاية ما يحمد منهن ، لحفر : شدة الحياء كما قدمنا ، والأعراض جم عرض بالكسر: وهو: النفس والجسد .

(٨) قال في اللسان « وقصر الوهازة » أى قصر الخطى ، والوهازة : الخطو ، وقد توهز يتوهز : إذا وطئ وطئاً ثقيلا ، وعلى هامشه «الوهازة منبطت بفتح الواو في الأصل ومتن القاموس شكلا ، وضبطت في النهاية بكسرها ، وتقل الكسر شارح القاموس عن الصاغاني اه مصححه » وقال شارح الفاموس » وضبطه الصاغاني بالكسر وقال : وهو قول ابن الأعرابي » . أقول : وقد جاءت هذه الكلمة في لمان العرب أيضاً في مادة « حمد » : « وقالت أم سلمة حماديات النساء غض الطرف وقصر الوهادة » وضبطت كلمة قصر بفتح القاف رسكون الصاد ، والوهادة بالدال ، وهو تحريف ، وفي العقد « جهاد النساء غض الأطراف ، وضم الذيول ، وقصر الموادة » وفي الإمامة والسياسة « خرات النساء » وكل ذلك تحريف أيضاً . (٩) نص ناقته : استخرج أقصى ما عندها من السير ، والقلوس : اليعير الثاب ، سمى بذلك لأن ظهره اقتعد أي ركب ، وفي رواية ابن أبي الحديد « قلوصاً » والقلوس :

الناقة الشابة أيضاً .

<sup>(</sup>١) أى عيط بهم وحافظ لهم كقوله تعالى «وَأَللَّهُ مِنْ وَرَا يُهِمْ تُحِيطُ »

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية أبن أبى الحديد عن ابن قتيبة في كتابه المصنف في غريب الحديث: « لو أواد رسول الله أن يعهد إليك عهداً » قال في شرحه : الجواب محذوف أى لفعل ولعهد ، كفوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ قُرْ آناً سُيِّرَتْ مِهِ إلْجَبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ » أى لـكان هذا القرآن .
 « وَلَوْ أَنَّ قُرْ آناً سُيِّرَتْ مِهِ إلْجَبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ » أى لـكان هذا القرآن .

مَهْ أَلَ إِلَى مَهْلَ ، قد وجَّهْتِ سِدَافَته (۱) ، وتركت عُهَيْدَاهُ (۲) ، إِنَّ بِعَيْنِ اللهُ مَهُوَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رسوله تردِينَ ، وأَقْسِم لو سِرْتُ مَسِيرَكِ هذا ثم قيل لى : عَهُو اللهِ عَلَى اللهُ عليه وسلم هاتكة عليا أمَّ سَلَمة : أدخلي الفردوس ، لأستحييتُ أَن أَلْقَي محمداً صلى الله عليه وسلم هاتكة حجابا قد ضَرَبه على .

اجعلى ببتك حصنك ، ووقاعة (٤) السَّتر قَبْرَك ، حتى نَلقَيهُ وأنت على تلك ، أطوع ما تكونين لله ين ما حَلَات فيه ، ولو أطوع ما تكونين لله ين ما حَلَات فيه ، ولو ذكر تُك فولًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفينه ، لهُشِّت به نَهْشَ الرَّقْشَا و المُطْرقة (٥) ، والسلام » .

(ُ شرح ابن أبى الحديد ٢ : ٧٩ ، والعقد الفريد ٢ : ٢٢٧ ، والإمآمة والسياسة ١ : ٥٠ )

<sup>(</sup>۱) السدانة الحجاب والستر ، من أسدف الليل إذا أرخى ستوره وأظلم ، وأسدفت المرأه القناع ، أى أرسلته ، وسدفته أيضاً وبروى بفتح السين ، ويروى سجافته بكسر الدين وقتحها أيضاً ، والسد فة والسجافة بمعنى ، وتوجيهها : كشفها » فعنى وجهت سدافته : أى هنكها وكشفتها وأخذت وجهها ، وقيل معناه : أزلت السدافة عن مكانها الذى أمرت أن تلزميه ، وقيل معناه : أخذت وجها هتكت سترك فبه ، وذكر صاحب اللسان هذه المعانى في مادة « سجف » و « سدف » و « وجه» ونقل ابن أبي الحديد في شرحه : « ووجهت سدافته » أى نظمتها بالخرز ، والوجيهة : خرزة معروفة ، وعادة العرب أن تنظم على المحمل خرزات إذا كان للنساء .

<sup>(</sup>٢) العبيدى بالنشديد والقصرى فعيلى من العهد ، كالجهيدى من الجهد ، والعجيلي من العجلة .

<sup>(</sup>٣) أى أن الله يرى سيرك وحركتك والهوى كمضى: الانحدار في السير من النجد إلى الغور ، والإسراع في السير . (٤) الوقاعة بالـكسر: موضع وقوع طرف الستر على الأرض إذا أرسل ، وهي موقعه وموقعته ، ويروى بفتح الواو أى ساحة الستر ، وأنت على تلك الحال فحذف ، والضمير في لا لزمنه » راجع إلى « بيتك » وفي العقد الفريد « فاجعليه سترك ، وقاعة البيت حصنك ، فإنك أنصح ما تكونين لهذة الأمة ما قعدت عن نصرتهم » وفي الإمامة والسياسة : «فاجعلي حجابك الذي ضرب عليك حصنك ، فابغيه منزلا لك حتى تلقيه، فإن أطوع ما تسكونين إذا ما لزمته وأنصح ما تسكونين إذا ما فيه » .

<sup>(</sup>٥) وفى الإمامة والسياسة: « ولو ذكرتك كلاما فاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنهشتني نهش الحمية « وفى العقد الفريد » ولو أنى حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنهشت نهش الرقشاء المطرقة ، والمعنى : لعضك ونهشك ما أذكره لك وأذكرك به ، كما تنهشك أفعى رقشاء . والحمية الرقشاء : هي المنقطة بسواد وبياض ؛ والأفعى توصف بالإطراق ، قال الشاعر :

فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشبجاع لصمما

<sup>(</sup> والشجاع : الحية ) ، هذا وقد أوردنا ذلك الـكتاب والذى يليه فعداد الرسائل، وفاقا لمــا ورد في العقد الفريد ، وفالأخرى قال : وقد ذكر =

# ٣٤٢ - رد السيدة عائشة على السيدة أم سلة

فأجابتها السيدة عائشة:

« من عائشة أم المؤمنين إلى أم سَلَمَة :

سلام عليك فإنى أُحْمَدُ إليكِ الله الذي لا إله إلاهو، أما بعد: فما أَقْبَكَنَى لِوَ عَظَلِكَ، وأَعَرَفَنِي لِحق نُصْحِكِ، وما أَنا بِعَمِيَةٍ عن رأيك، وليس مَسِيْري على ما تظنين، ولَنعُم السَيرُ مسيرُ فزِعَتْ فيه إلى فِثتان متناجِزَ قان (١) من المسلمين، فإن أَقْعُد فني غير حَرَج (٢)، وإن أَمْضِ فإلى ما لا بُدَّ لى من الأزدياد منه، والسلام».

( شرح ابن أبى الحديد م ٢ : ص ٧٩ ، والعقد الفريد ٢ : ٢٢٧ ، والإمامة السياسة ١ :٥٥ )

# ٣٤٣ - كتاب السيدة أم سلمة إلى على

وكتبت السيدة أم سَلَمَةً إلى على عليه السلام من مكة:

« أما بعدُ : فإِن طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضَّلالة يُريدون أن يخرجوا بمائشة إلى البصرة ، ومعهم ابن الحزان (٣) عبد الله بن عامر بن كُرَيْز ، ويذكرون

هذا الحديث أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة في كتابه المصنف في غريب الحديث ، قال: لما أرادت عائشة الحروج إلى البصرة، أتنها أمسلمة فقالت لها.... «ومنه ترى أن ذلك الحديث كان مشافهة لا مكاتبة ، وقد وجدت صاحب اللسان عند تفسير كل كلمة يوردها من هذا الحديث يقول : « وفي حديث أم سلمة أنها قالت لعائشة المرادت الحروج إلى البصرة » .

 <sup>(</sup>١) وقى رواية « متناحرتان،وق العقد والإمامة والسياسة : ولنعم المطلع مطلع فرقت فـ بين فئتين متناجزتين من المسلمين » .
 (٢) أى فني غير إثم .

<sup>(</sup>٣) حكفا في الأصل ، أقول : ولعل صوابه « ابن الجزار » أو « ابن الجزاز » من جز الصوف أو ابن الجزاز » من خزن المسال واكتنزه وقد أو ابن الجزان أي الطحان من جرن الحب أي طحنه ، أو « ابن الحزان » من خزن المسال واكتنزه وقد ورد في ترجمة عبد الله بن عامر (في أسد الفابة ج٣ : ص ١٩١) «أنه أول من لبس الحز بالبصرة ـ وكان عثمان قد استعمله عليها بعد أبي موسى الأشعري ـ لبس جبة دكناء ، فقال الناس : لبس الأمير جلد حب ، فلبس جبة حراء » فلمل صواب الكلمة « ابن الحزاز » تكني أم سلمة بذلك عن أنه امتلائت يده من بيت مال البصرة ، فغدا مترفا منعماً يرتدى الحز ويرفل فيه ( وليست تعني أن أباه كان يبيع الحز) .

أن عثمان قُتِل مظلوماً ، وأنهم يطلبون بدمه ، والله كافيهم بحَوَّله وقوَّته ، ولولا ما نهانا الله عنه من الخروج ، وأمَرنا به من لزوم البيوت (') ، لم أدَع الخروج إليك ، والنَّصرة لك ، ولكنى باعِثَة نحوك ابنى ، عَدْل ('') نفسى ، عمر بن أبى سَلَمَة ، فاستوْص به يا أمير المؤمنين خيراً » .

فلما قديم عمر على على عليه السلام ، أكرمه ولم يزل مقيماً معه حتى شهد كمشاهدَه كلّها ، ووَمَجَّهه أميراً على البحرين . (شرح ابن أبى المديد م ۲ : س ۷۸ )

# ٣٤٤ - كناب الأشتر إلى السيدة عائشة

وكتب الأشتر من المدينة إلى السيدة عائشة ، وهي بمكة :

« أما بعدُ : فإنك ظَمينة (٣) رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد أَمَركِ أَن تَقَرَّى فَ بِيتك ، فإن فعات فهو خير لك ، وإن أَ بَيْتِ إلا أَن تأخذى مَينْسَأَتك (١) ، وتُلقّي عِلْبا بَك ، وتُبدّ للناس شُمَيْراتِك ، قاتلتُك حتى أُردًك إلى بيتك ، والموضع الذي يرضاه لك ربك » . ( شرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٨٠ )

## ٣٤٥ - رد السيدة عائشة على الأشتر

فكتبت إليه في الجواب:

« أما بعدُ : فإنك أول العرب شَبَّ الفِتنةَ ، ودعا إلى الفُرقة ، وخالَفَ الأُمُّة ، وسَعَى فى قتل الخليفة ، وقد علمت أنك لن تُعْجِزَ الله حتى يُصِيبَك منه بنقمة ينتصر بها

<sup>(</sup>١) تشير لمالى قوله تعالى « وَقَرَّنَ فِي بُيُونِـكُنَّ » .

<sup>(</sup>٢) العدل بالفتح والـكسر والعديل: المثل والنظير .

 <sup>(</sup>٣) يقال للمرأة ظعينة ،فعيلة بمعنى مفعولة، لأن زوجها يظعن بها، والظعينة في الأصل وصف للمرأة في هودجها ، ثم سميت بهذا الاسم وإن كانت في بيتها ، لأنها تصير مظعونة .

<sup>(</sup>٤) المنسأة : العصا . لأن الدابة تنسأ بها أى تزجر وتساق .

منك المخليفة المظلوم ، وقد جاءنى كتابك ، وفهمت ما فيه ، وسيكفيفيك الله ، وكُلَّ من أصبح مما يُلا لك في ضلالك ، وغَيِّك إن شاء الله » .

( شرح ابن أبي الحديد م ٢ : س ٨٠)

## ٣٤٦ ــ كتاب طلحة والزبير إلى كعب س سور

ولماً أجمعت عائشة وطَلَحة والزبير وأشياعهم على المَسير إلى البصرة ، قال الزبير لمبد الله بن عامر \_ وكان عامِلَ عثمان على البصرة ، وهرَب عنها حين مَصير عثمان ابن حُنيف عامِل على إليها ـ : مَن رجالُ البصرة ؟ قال: ثلاثة، كلَّهُم سيَّد مطاع : كَعْب ابن سُور في المين ، والمُنذر بن ربيعة في ربيعة ، والأحنف بن قيس في البصرة .

فكتب طلحة والزبير إلى كعب بن سُور .

ه أما بعدُ ، فإنك قاضِي عمر بن الخطاب ، وشيخُ أهل البصرة، وسيِّد أهل البمن ، وقد كنت عَضِبْت له من القتل ، والسلام » . وقد كنت عَضِبْت له من القتل ، والسلام » . ( الإمامة والسباسة ١ : ٤٧ )

## ٣٤٧ - كتابهما إلى الأحنف بن قيس

وكتبا إلى الأحنف بن قيس:

« أما بعدُ ، فإنك وافِدُ عِمر (١) ، وسيِّد مُضَر ، وحَلِيم أهل العراق ، وقد بلغك مُصابُ عَمَان ، ونحن قادمون عليك ، والعِيَانُ (٢) أَشْنَى لك من الْخَبَر ، والسلام » . ( الإمامة والسياسة ١ : ٤٨ )

<sup>(</sup>١) كان الأحنف وفد فأهل البصرة وأهلالكوفة على عمر رضى انة عنه وخطب بين يديه، وفد أوردنا خطبته في جهرة خطب العرب ج ١ : ص ١١٢ : (٢) العيان : المعاينة والمشاهدة .

## ٣٤٨ - كتابهما إلى المنذر بن ربيعة

وكتبا إلى المنذر:

« أما بعدُ : فإن أباك كان رئيساً فى الجاهلية ، وسيِّدا فى الإسلام ، وإنك من أبيك بمنزلة المُصَلِّى (١) من السابق ، يقال كاد أو لَحِق (٢) ، وقد قَتَل عثمان مَن أنت خيرُ منه ، وغَضِبَ له من هو خيرُ منك ، والسلام » .

( الإمامة والسياسة ١ : ٤٨ )

# ٣٤٩ ــ رد كعب بن سور على طلحة والزبير

فكتب كعب بن سُور إلى طلحة والزبير :

« أما بعد : فإنا غضِبْنا لعثمان من الأذى والغير (٣) باللسان ، فجاء أمرُ الغير فيه بالسيف ، فإن يكن عثمان قُتِل ظائمًا فما كَمَا ولَه ؟ وإن كان قتل مظلوما فغيرُ كما أولَى به ، وإن كان أَمْرُه أَشْكَلَ على مَن يَشْهَدَه ، فهو على من غاب عنه أشكلُ » . أولَى به ، وإن كان أَمْرُه أشكلَ على مَن يَشْهَده ، فهو على من غاب عنه أشكلُ » . (الإمامة والسياسة ١ : ٤٨)

# ٣٥٠ ــ رد الأحنف عليهما

وكتب الأحنف إليهما:

لا أما بعدُ : فإنه لم يأتنا من فَبَلَـكُم أُمرُ لا نَشُكُ فيه إلا قَتْلُ عَبَان ، وأثنم قادمون علينا ، فإن يكن فيه فضل فليس قادمون علينا ، فإن يكن فيه فضل فليس فليس في أيدينا ولا أيديكم ثقة، والسلام » . ( الإمامة والسياسة ١ : ١٨ )

<sup>(</sup>١) المصلى . التالى السابق .

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة رواها صاحب العقد في كتاب عائشة إلى زيد بن صوحان كما سترى

<sup>(</sup>١٣ غير الدهر.: أحداثه .

#### ۳۵۱ ـ رد المنذر عليهما

وكتب المنذر إليهما:

« أما بعد: فإنه لم يُلْحِقِنَ بأهل الخير إلا أن أكون خيراً من أهل الشر ، وإنما أوجب حقّ عثمان اليوم حقّه أمس، وقد كان بين أظهر كم فخذَ لْتُمُوه ، فمتى استَنْبَطْتم هذا العلم، وبدا لكم هذا الرأئ؟؟ » .

فلما قرأ اكتب القوم ساءها ذلك وغضِباً . ﴿ الإمامة والسياسة ١ : ٤٨ ﴾

## ٣٥٢ \_ كتاب السيدة عائشة إلى زيد بن صوحان

وكتبت السيدة عائشة إلى زيد بن صُوحان العَبدى (() إذ قَدِمَت البصرة : « من عائشة أبْنَة ِ أبى بكر أم المؤمنين حَبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنها الخالص زيد بن صُوحان :

سلام عليك ، أما بعد ُ : فإن أباك كان رَأْسًا في الجاهلية ، وسَيِّدا في الإسلام ، وإنك من أبيك بمنزلة المُصَلِّى من السابق ، يقال : كاد أو لَحِق ، وقد بلفك الذي كان في الإسلام من مُصاب عثمان بن عفّان ، ونحن قادمون عليك ، والدِيان أَشْفَى لك من الخبر .

فإذا أتاك كتابى هذا ، فاقدَمْ فانْصُرنا على أمرنا هذا ، فإن لم تفعل فتبطّر (٢) الناس عن على بن أبى طالب ، وكن مكانك حتى يأ تِيَك أمرى ، والسلام » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو من أشراف الكوفة .

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية الطبرى: « انخذل » والمعنى واحد .

وفى رواية ابن أبى الحديد :

« أما بعدُ : فأقِمْ فى بيتك ، وخَذِّلِ الناس عن على ، ولْيَبْلُفْنى عنك ما أُحِب ، فإنك أَوْثَقُ أهلى عندى والسلام » .

( العقد الفريد ٢ : ٢٢٧ ، تاريخ الطبرى ٥ : ١٨٣ ، وشرح ابن أبى الحديد م ٢ : س ٨١ )

#### ٣٥٣ - ردزيد بن صوحان على السيدة عائشة

فكتب إلها زيد:

« من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المؤمنين :

سلام عليك: أما بعدُ: فإن الله أمَركِ بأمْر وأَمَرَ نَا بأَمْرٍ: أَمَرَكَ أَن تَقَرَّى في بيتك، وأُمَرَ نَا بأمْرٍ: أَمَرَكَ أَن تَقَرَّى في بيتك، وأُمَرَ نَا أَن نَقاتل الناس حتى لا تكون فِتْنَهُ (١)، فتركتِ ما أُمِرت به، وكتبت تَنْهَيْ لَنَا عا أُمِرُ نا به (٢)، فأَمْرُكُ عندى غير مُطاع، وكتابك غير مُجاَبٍ، والسلام ».

\* \* \*

وفى رواية الطبرى :

فكتب إليها:

من زيد بن صُوحان إلى عائشة آبنة ِ أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أما بعدُ : فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت ِ هذا الأمر ، ورَجَعت ِ إلى بيتك ، وإلاَّ فأنا أولُ من ناَ بذَكِ<sup>(٣)</sup> » :

( العقد الفريد ٢ : ٢٢٧ ، تاريخ الطبري ٥ : ١٨٤ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٨١ )

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى: « وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ »

<sup>(</sup>۲) وفي ابن أبى الحديد : « وقد أتانى كتابك ، فأمرتنى أن أصنع خلاف ما أمرنى الله ، فأكون قد صنعت ما أمرنى الله به » .

<sup>(</sup>٣) وفي الطبرى بعد ذلك : « قال زيد بن صوحان : رحم الله أم المؤمنين، أمرت أن تازم بيتها، وأمرنا أن نقاتل ، فتركت ما أمرت به وأمرتنا به ، وصنعت ما أمرنا به ونهتنا عنه » .

# ٣٥٤ - كتاب الصلح بين أصحاب الجل وبين عثمان بن حنيف

وخطب طلحة والزبير والسيدة عائشة أهل البصرة ، وحَمَّوهم على مؤازرتهم في الطلب بدم الخليفة المظلوم ، حتى استمالوا فريقاً منهم ، ونشِبَ القتال بين أصحاب عائشة وبين أصحاب ان حُنيف ، وفشَت الجِراحات فى الفريقين ، حتى إذا مس الشر أصحاب ابن حنيف وعَضَّهم ، نادَوا أصحاب عائشة إلى الصلح ، فأجابوهم ، وكتبوا بينهم كتا بًا على أن يبعثوا رسولاً إلى المدينة ، وحتى يرجِع الرسول من المدينة ، فإن كان طلحة والزبير أكرها على بيعة على " خرج ابن حنيف عنها ، وأخلى لهما البصرة ، وإن لم يكونا أكرها خرج طلحة والزبير ، ونص الكتاب :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبير ومن معهما من المؤمنين والمسلمين ، وعثمان بن حُنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين :

أَنَّ عَمَان 'يَتِم حيثُ أَدركه الصَّلْح على ما في يده ، وأن طلحة والزبير يقيان حيث أدركهما الصلح على ما في أيديهما ، حتى يرجع أمين الفريقين ورسولهُم كَعْبُ بن سُور من المدينة ، ولا يضار واحد من الفريقين الآخر في مسجد . ولا سُوق ، ولاطريق ، ولا فُر ضة (۱) ، بينهم عَيْبة (۲) منتوحة ، حتى يرجع كعب بالخبر ، فإن رجع بأن القوم أكرهوا طلحة والزبير ، فالأمر أمر مها ، وإن شاء عثمان خرج حتى يَلْحَق بطِيَّته (۳) ، وإن شاء دخل معهما ، وإن رجع بأنهما لم يُكر ها فالأمر أمر عثمان ، فإن شاء طلحة والزبير أقاما على طاعة على ، وإن شاء اخرجا حتى يَلْحَقا بطيَّتهما ، والمؤمنون أعوان والزبير أقاما على طاعة على ، وإن شاء اخرجا حتى يَلْحَقا بطيَّتهما ، والمؤمنون أعوان ألفالج (١) منهما » .

<sup>(</sup>١) الفرضة : من النهر ثلمة يستق منها ، ومن البحر : محط السفن .

<sup>(</sup>۲) مكذا فى الأصل ، والتعبير الوارد عن العرب فى هذا الصدد « عيبة مكفوفة » انظر تفسيرها ب ص ٣١ . . (٣) يقال : مضى لطيته أى لوجهه الذى يريده ولنيته التيانتواها .

<sup>(</sup>٤) أي الظافر الفائز .

فرج كعب حتى قدم المدينة ، واجتمع الناس لقدومه، فقام فقال : « يأهل المدينة إلى رسول أهل البصرة إليكم : أأكرَهَ هؤلاء القومُ هذين الرجاين على بيعة على "، أم أتياها طائعين؟ فلم يُجبه أحد من القوم ، إلا ما كان من أسامة بن زيد ، فإنه قام فقال : اللهم إنهما لم يبايعا إلا وهما كارهان » . ( تاريخ الطبرى ه : ١٧٧)

# ه ۳۵ – كتاب على إلى عثمان بن حنيف

و بلغ عليًّا الخبرُ ، فبادَرَ الكتاب إلى عثمان بن حنيف يعجِّزه ويقول :

« وَاللهِ مَا أَكْرِهَا إِلَا كَرْهَا عَلَى فُرْقَة ، ولقد أَكرِهَا عَلَى جَمَاعَة وَفَضَلَ<sup>(۱)</sup> ، فإن كانا يريدان غير ذلك نَظَرُ او نَظَرا » :

فقدم الكتاب على عثمان بن حنيف ، وقدم كعب ، فأرسلوا إلى عثمان أن آخرج عنا ، فاحتج بالكتاب ، وقال : هذا أمر آخر غير ما كنا فيه ، فجمع طلحة والزبير الرجال ، ثم قصدا للسجد وقت صلاة العشاء ، وأبطأ ابن حنيف ، فقد ما عبد الرحمن ابن عتاب ، فشهر الزُّطُ والسَّبَا بِجَةُ (٢) السلاح ، ووضعوه فيهم ، فأقبلوا عليهم فأقتلوا في للسجد .

ثم أخذ أصحاب عائشة ابن حنيف فضر بوه أربعين سوطاً ، ونتفوا شعر لحيته ، ورأسه وحاجبيه ، وأشغار عينيه وحبسوه . ( تاريخ الطبرى ه : ١٧٨ )

<sup>(</sup>۱) روى أن الناس لما بايعوا علياً تشاوروا فيما بينهم ،وقالوا: إن دخل طلحة والزبير فقد استقامت فيعثوا إليهما وجاءوا بهما يحدونهما بالسيف للبيعة ، فتلكأ طلحة فقال له مالك الأشتر \_ وسل سيفه \_ والله لتبايعن أو لأضربن به ما بين عيفيك ، فقال طلحة : وأين المهرب عنه ؟ فبايعه وبايع الزبير والناس ، وورى أنعلياً قال لهما :إن أحببها أن تبايعاً لى ، وإن أحببها بايعتكما ،فقالاً : بل نبايعك، وقالا بعد ذلك: إنما صنعنا ذلك خشية على أنفسنا ، وقد عرفنا أنه لم يكن ليبايعنا » (تاريخ الطبرى ه : ١٥٣) .

 <sup>(</sup>۲) الزط: قوم سود من أهل السند والهند ، وكذا السابجة : قوم ذوو جلد من السند والهند
 يكونون مع رئيس السفينة البحرية يخفرونها ، وكانوا بالبصرة جلاوزة وحراس السجن .

# ٣٥٦ – كتاب طلحة والزبير إلى أهل الأمصار

وأصبح طلحة والزبير وبيت المال في أيديهما ، والناس معهما ، وبعثت عائشة : لا تَحْدِسا عثمان بن حنيف ودعاه ففعلا فحرج عثمان فمضى لطيّته ، وثار حَكِيم بن جَبَلَة فيمن تبعه لنصرة ابن حنيف ، وهو يقول : لست بأخيه إن لم أنصره ، وجعل يشتم عائشة ، وقالت عائشة : لا تقاتلوا إلا من قاتلكم ، ونادَوا من لم يكن من قَتلة عثمان فلي كفف عنا ، فإنا لا نريد إلا قتلة عثمان ، ولا نبدأ أحداً ، فأنشَب حكيم القتال ، واقتتل الفريقان قتالا شديداً ، وكان النصر لأصحاب عائشة .

ثم كتبوا إلى أهل الشأم بما صنعوا وصاروا إليه .

« إنا خرجْنا لوضع الحرب ، وإقامة كتاب الله عز وجل بإقامة حدوده في الشريف والوضيع ، والكثير والقليل ، حتى يكون الله عز وجل هو الذي يردُّنا عن ذلك ، فبا يعنا خِيارُ أهل البصرة ونجُباؤهم . وخالفنا شرارُهم ونُزَّاعُهم (١) ، فَرَدُّونا بالسلاح ، وقالوا فيما قالوا : نأخذ أم المؤمنين رهينة أن أمرَ شهم بالحق وحثَّتهم عليه ، فأعطاهم الله عز وجل سُنَّة المسلمين مرة بعد مرة ، حتى إذا لم يبق حُجة ولا عُذر استبسل قَتَلَة أمير المؤمنين ، فخرجوا إلى مَضاجِهم ، فلم يُفلت منهم مُخْيرُ (٢) إلا حُر قوص بن زُهَيْر، والله سبحانه مُقيده (٣) إن شاء الله ، وكانوا كا وصف الله عز وجل (١) .

وإنا نُناشِدُ كَمَ الله فى أنفسكم إِلاَّ نَهَضْتُم بمثل ما نَهَضْنا به فَنَلْقَى اللهَ عز وجل وتلقو نه وقد أعذَرْنا ، وقضَيْنا الذي علينا » .

وكتبوا إلى أهل الـكموفة بمثله ، وكذا إلىأهل الىمامة وأهل المدينة . ( تاريخ الطبرى ٥ : ١٨١ )

<sup>(</sup>١) نزاع القبائل: غرباؤهم الذين يجاورون قبائل ليسوا منهم . الواحد نزيع ونازع .

 <sup>(</sup>٢) أى إنسان يخير بخبرهم .
 (٣) أقاد الفاتل بالفتيل : قتله به .

<sup>(</sup>٤) قال تعالى « فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ » .

## ٣٥٧ - كتاب السيدة عائشة إلى أهل الكوفة

وكتبت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى أهل الكوفة:

« أما بعدُ : فَإِنَّى أَذَكِّرُكُم الله عز وجل والإسلامَ ، أُقيمُوا كتاب الله بإقامة ما فيه ، اتَّقُوا اللهَ واعتَصِموا بحبله وكونوا مع كتابه ، فإِنا قَدِمنا البصرة فدعَوْناهم إلى إِقَامَة كَتَابُ اللهُ بِإِقَامَة حدوده ، فأجابنا الصالحون إلى ذٰلك واستقبَانَا مَن لا خَيْر فيــه بالسلاح. وقالوا: لُنُتْبِعَنَّكُم عثمان ، ليَزيدوا(١) الحدودَ تعطيلاً ، فعانَدوا فشهدوا عاينا بالكفر، وقالوا لنا الْمُنْكَرَ، فقرأنا عليهم : ﴿ أَلَمُ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ آللهِ لِيَحْدَكُمُ بَيْنَهُمْ ، فأذعن لي بعضُهم ، واختَكَفُوا بينهم فتركناهم وذلك ، فلم يمنع ذلك مَن كان منهم على رأيه الأول من وَضْع السلاح في أصحابي ، وعَزَم عليهم عثمان بن حُنَيف إلاّ قاتلوني ، حتى منعني الله عز وجل بالصالحين، فردّ كيدهم في نحورهم، فمكثنا سِتًّا وعشرين ليلةً ندعوهم إلى كتاب الله، و إقامة حدوده ، وهو حَقْنُ الدماء أن تُهَرَاقَ (٢) دون من قد حَلَّ دمه ، فأبَوا واحتجُّوا بأُشياء فاصطلَحْنا عليها ، فخانوا وغَدَروا ، وحافُوا وحَشَروا ، فجمع الله عز وجل لعثمان رضى الله عنه ثأره ، فأقادهم فلم ُيفْلِت منهم إلا رجل ، وأرْدَأَ نا(٣) الله ، ومَنعَنا منهم بُعُمَيْر بن مَرَ ثَدَ ، ومَرَ ثَدَ بن قيس ، ونفر من قيس ، ونفر من الرُّ باب والأُزْد ، فالزَّ مُوا الرِّضا إلا عن قَتَلة عثمان بن عفان حتى يأَخذ الله حقه ، ولا تُخاصِموا عن الخائنين، ولا تمنعوهم ، ولا ترضُّوا بذَّوى حُدُودِ الله فتكونوا من الظالمين » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ق الأصل « ليرتدوا » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) هراق المناء يهريقه بفتح الهناء هراقة بالكسير ، وأسله أراق .

 <sup>(</sup>٣) أردأه: أعانه ، والردء بالكسر : العون .

وكتبت إلى رحال بأسمائهم : أما بعد : فتبِّطوا الناس عن منع هؤلاء القوم ونصرتهم ، واجلسوا في بيوتكم ، فإن هؤلاء القوم لم يرضَوا بما صنعوا بعثمان بن عفان رضى الله عنه ، وفرّ قوا بين جماعة الأمة ، وحالفوا الكتاب والسنة ، حتى شهدوا علينا \_ فيما أمرناهم به ، وحَنَثْناهم عليه من إقامة كتاب الله وإقامة حدوده \_ بالكفر ، وقالوا لنا المنكر ، فأنكر ذلك الصالحون ، وعظموا ما قالوا ، وقالوا ما رضيتم أَنْ قتلتم الإمام حتى خرجتم على زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم أَنْ أَمَرَتُكُم بالحق لتقتلوها ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأثمة المسلمين ، فعزموا وعثمان بن حنيف معهم على من أطاعهم من جُهَّال الناس وغَوْغائهم على زُطِّهم وسَبَابِحِتهم ، فَلُذِّنا منهم بطائفة مرخ الفُسْطاط (١) ، فكان ذلك الدأب ستة وعشرين يوماً ندعوهم إلى الحق ، وألاً يَحُولوا بيننا وبين الحق ، فغدروا وخانوا فلم نقايِسْهم (٢) ، واحتجُّوا ببيعة طلحة والزبير فأبرَدوا بريداً فجاءَهم بالحجَّة ، فلم يعرفوا الحق، ولم يصبروا عليه ، فغاَدَوْنى في الغَلَس (٣) ليقتلونى ، والذى يحاربهم غيرى ، فلم يبرحوا حتى بلغُوا سُدَّة (١) بيتى ، ومعهم هادٍ يَهديهم إلى ، فوجدوا نَفَرًا على باب بيتي ، منهم عُمَيْر بن مَرْ ثَد ، ومَرْ ثَد بن قيس ، ويزيد بن عبد الله بن مَرْ ثَد ، ونفر من قيس ، ونفر من الرباب والأزد ، فدارت عليهم الرَّحَى ، فأطاف <sup>(ه)</sup> بهم المسلمون ، فقتلوهم، وجمعالله عز وجل كلة أهل البصرة علىما أجمع عليه الزبير وطلحة، فإذا قَتَلُمْنا بثأرنا وسِمَنا العذرُ ، وكانت الوقعة لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة ٣٦ ﻫ .

وكتب عُبَيد بن كعب في جمادى . ( تاريخ العلبرى ٥ : ١٨١ ) .

<sup>(</sup>١) الفسطاط: مجتمع أهل الـكورة . (٣) قاسالشيء قدره على مثاله ، والمقايسة :مفاعلة من القياس ، والمعنى لم نحاكهم ولم ننسج على منوالهم في ذلك .

<sup>(</sup>٣) الفلس: ظلمة آخر الليل. وغاداه: باكره. ٤١) السدة كالظلة على الباب لتقي الباب

من المطر ، وقيل : هي الباب نفسه . (٥) أحاط .

# ٣٥٨ - كتاب على إلى أهل الكوفة

أما على فإنه حين نمَى إليه أن عائشة وأشياعها قد توجَّهوا نحو العراق ، خرج في أثرهم وهو يرجو أن يُدْركهم ويردّهم ، فلما انتهى إلى الربَدة أتاه عنهم أنهم قد أمْعَنوا يريدون البصرة ، فأقام بالرّبذة أياما ، وكتب إلى أهل الكوفة :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعدُ فإنى قد اخترتكم ، وآثَرَ ثُ النزول بين أظهُرِكم لَمُ اللهُ عليه وسلم ، فمن لَمَ عَلَى اللهُ عليه وسلم ، فمن جانى ونصَرَى فقد أجاب الحقَّ ، وقضى الذى عليه » .

( تاريخ الطبرى ٥ : ١٨٤ ، وشرح ابنِ أبى الحديد م ٣ : ص ٢٩٤ )

( تاریخ الطبری ه : ۱۸۵ )

#### \* \* \*

وفى رواية أخرى رواها الطبرى أيضاً أنه لما قدم الرَّبذة أقام بها وسرَّح منها إلى السكوفة محمد بن أبى بكر الصديق ، ومحمد بن جعفر بن أبى طالب ، وكتب إليهم :

« إنى اخترتكم على الأمصار ، وفَزَعْتُ إليكم لَما حَدَث ، فكونوا لدين الله أعوانا وأنصارا ، وأيدُونا وانهضُوا إلينا ، فالإصلاح ما نُريد ، لِتَعود الأمة إخوانا ، ومن أحبَّ ذلك وآثرَه ، فقد أحبَّ الحقَّ وآثرَه ، ومن أبغض ذلك فقد أبغض

## ٣٥٩ - كتاب على إلى أهل الكوفة

وروى أنه لما نزل الرَّبذة متوجها إلى البصرة بعث إلى الكوفة المحمدَين : محمد ابن أبى بكر الصديق ، ومحمد بن جعفر بن أبى طالب ، وكتب إليهم :

الحقَّ وغَمَصَه <sup>(١)</sup> » .

<sup>(</sup>١) غمصه كفرب وسمم وفرح: احتقره وعابه وتهاون بحقه كاغتمصه.

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة ، جَبْهة الأنصار (۱) ، وسَناَم العرب (۲) .

أما بعد ، فإنى أخبركم عن أمر عثمان حتى يكون سَمْعُهُ كَعِيانه : إن الناس طَعَنُوا عليه ، فكنت رجلا من المهاجرين أَ كُيثرُ استِعتابَه " وأقِلُ عِتَابَه ، وكان طلحة والزبير أهونُ سَيْرها فيه الوَجيفُ (ن) ، وأَرْفَقُ حُدَائهما العنيفُ ، وكان من عائشة فيه فَاتَنَةُ غَضَب (٥) ، فأتيح (١) له قوم فقتلوه ، وبا يعنى الناس غير مستكر َهِين ولا مُجْبَرِين ، فا طائع بن محتَر ن .

(٢) أي أهل الرفعة منهم ، لأن السنام أعلى أعضاء البعير .

وذلك أنه نما اشتد الحصار على عَمَان جاءت إليه أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضرب النوار وجه بغلتها ، فقالت : إن وصايا بنى أمية إلى هذا الرجل ، فأحببت أن ألقاه فأسأله عن ذلك ، كيلا تهلك أموال أيتام وأرامل ، قالوا : كاذبة وأهووا لهما وقطعوا حبل البغلة بالسيف ، فندت بأم حبيبة ، فتلقاها الناس وقد مالترحالها فتعلقوابها وأخذوهاوقد كادت تقتل فذهبوا بها إلى بيتها، وتجهزت عائشة خارجة إلى الحج هاربة . وجاءها مهوان بن الحكم فقال : يا أم المؤمنين ، لو أقت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل ، فقالت : أتريد أن يصنع بى كما صنع بأم حبيبة ثم لاأجد من يمنعنى ؟ لا والله .

فلهـــا قضت حجها لقيها وهي عائدة عبد بن أم كلاب فأنبأها بقتل عثمان وخلافة على ، فقالت: ردونى ردونى فانصرفت إلى مكة وهي تقول :قتل والله عثمان مظلوما والله لأطلبن بدمه ، فقال لهـــا ابن أم كلاب: ولم ؟ فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت، ولقد كنت تقولين : اقتلوا نعثلا فقد كفر ، قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا ، وقولى الأخير خير من قولى الأول ، فقال لها ابن أم كلاب أبياتا منها :

منك البداء ومنك النير ومنك الرياح ومنك المطر وأنت أمرت بقتل الإما م وقلت لنا إنه قد كفر انظر تاريخ الطعى ج ٥ ص ١٢٧ ، و ص ١٧٣ (٦) أى قدر له .

<sup>(</sup>١) الأنصار هن : الأعوان ، وليس المراد بهم بنى قيلة ( وقيلة بالفتح : أم الأوس والخزرج ) وجبهة القوم : سيدهم ، على المثل ، لان جبهة الإنسان أعلى أعضائه ، فالمعى « سادة الأنصار وأشرافهم» والجبهة أيضاً : الجماعة من الناس ، والمعنى « جماعة الأنصار » والأول أرجح يؤيده ما بعده .

<sup>(</sup>٣) استعتبه: طلب إليه العتبي ( بالضم ومي الرضا ) . (٤) وجف الفرس والبعير وجيفا: عدا . والجملة خبركان ، ومناها مي وما بعدها أنهما بالها في الشدة عليه أقصى حد ،والحداء : سوق الإبل

<sup>(</sup>ه) جاء في شرح ابن أبى الحديد م ٢ . ص ٧٧: « قال كل من صنف في السير والأخبار: ان عائشة كانت من أشد الناس على عثمان ،حتى إنها أخرجت ثوبا من ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله، فنصبته في منزلها ، وكانت تقول للداخلين إليها : هذا ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبل ، وعثمان قد أبلى سنته ، قالوا : وأول من سمى عثمان نعثلا عائشة ، وكانت تقول : اقتلوا نعثلا ، قتل الله نعثلا » اه وقد تقدم لك تفسيره في ص ٣٢٧ ... وجاء في لسان العرب أيضاً : « وفي حديث عائشة : اقتلوا نعثلا، قتل الله نعثلا ، تعنى عثمان ، وكان هذا منها لما غاضبته وذهبت إلى مكة » اه .

واعلمُوا أن دار الهجرة (١) قد قَلَعَتْ بأهلها وقَلَعُوا بها ، وجاشت (٢) جَيشَ المِرْجِل وقامت الفتنة على القطب ، فأسرِ عوا إلى أميركم ، وبادروا جهاد عدوكم إن شاء الله ، فَحسْبي بَكُمْ إِخْوَانَا، وَللدِّينَ أَنْصَارًا ، فَأُنفِرُ الْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَ الِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ لَعَلَّكُمُ ' تَفْلَحُونَ (٣) ».

( نهج البلاغة ٢: ٢ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٣ : ص ٢٩١ )

# ٣٦٠ - كتاب على إلى أبي موسى الأشعرى

وروى أيضاً أنه لما نزل الرَّبذة بعث هاشم بن عُتْبة بن أبى وقَّاص إلى أبى موسى الأشعرى \_ وهو يومئذ أمير لكوفة \_ ليُنْفِر إليه الناس ، وكتب إليه معه : « من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس :

أما بعد: فإنى قد بعث إليك هاشم بن عُتْبة، لِتُشْخِصَ إلى من قِبَلَك من السلمين، ليتوجُّهوا إلى قوم ٍ نَكَثُوا بَيْعتي ، وقَتُّلُوا شِيَعتي ، وأَحْدِثُوا في الإسْلام ِ هذا الحدَثَ العظيمَ فأَشْخصِ الناسَ إلى معه حين يَقْدَم عليك، فإني لم أُوَلِّكُ المِصْرَ الذي أنت فيه، ولم أقِرَّكُ عليه، إلاَّ لتكون من أعوانى على الحق، وأنصارى على هذا الأمر، والسلام». ( شرح ابن أبي الحديد م ٣ : ص ٢٩١ ، وتاريخ الطبري ٥ : ١٩٨ )

# ٣٦١ - كتاب هاشم بن عتبة إلى على

وجاء أهل الكوفة أبا موسى يستشيرونه في الخروج ، فثبَّطهم وقال لهم : أمَّا سبيلُ الآخرة فأنْ مُتقِيموا ، وأمَّا سبيل الدنيا فأن تخرجوا ، وأَبَى أن يتبع ما كتب به إليه ، وبعث إلى هاشم يتوعده ويخوِّفه ، فكتب هاشم إلى على :

<sup>(</sup>١) دار الهجرة : المدينة وقلعت بأهلها وقلعوا بها : فارقت أهلها وفارق ها .

<sup>(</sup>٣) جاشت القدر : غلت ، والمرجل : القدر ، والقطب حديدة تدور عليها الرحي. (٣) الآية الكريمة « انْفُرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَ الْكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ »

﴿ لَعَبِدُ اللَّهُ عَلَى ٓ أُمَيرُ المؤمنينَ مِن هَاشِمِ بِن عُتَبَّةٍ :

أما بعدُ: يا أمير المؤمنين ، فإنى قَدِمْتُ بحكتابك على امرى غَال (١) مُشاق ، بعيد الرَّدُ ، ظاهر الفِلِ والشَّنَآن ، فتهدد دَى بالسَّجْن ، وخوَّفى بالقتل ، وقد كتبت إليك هذا الكتاب مع المُحِلِّ بن خليفة أخى طَيِّى ، وهو من شيعتك وأنصارك ، وعنده عِلْمُ ما قِبَلَنا ، فاسأ له عما بَدَالك ، واكتب إلى برأيك والسلام » .

( شرح ابن أبي الحديد م ٣ : ص ٢٩١ ، وتاريخ الطبري ٥ : ١٩٨ )

# ٣٦٢ – كتاب على إلى أبي موسى

فلما جاء عليًّا كتابُ هائبم وعلم ما كان من أمر أبى موسى قال : وآللهِ ما كان عندى بمؤ تَمَن ولا ناصح ، ولقد أردت عزله ، فأتانى الأشتر فسألنى أن أقرَّه ، وذكر أن أهل السكوفة به راضون فأقررته ، وبعث إليه على عبد الله بن عباس ، ومحمد بن أبى بكر وكتب معهما :

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس :

أما بعدياً بن الحائك . . . . . . فوالله إنى كنت لأرى أن بُعدَك من هذا الأمر الذى لم يجعلك الله له أهلاً ، ولا جَعَل لك فيه نصيباً ، سيمنعك من ردِّ أمرى والانتزاء (٢) على ، وقد بعثت إليك ابن عباس وابن أبى بكر فخلَّهما والمِصْرَ وأهلَه ، واعتز ل عملنا مَذْ وماً (٣) مَدْ حُورًا ، فإن فعلت ، وإلا فإنى قد أمرتهما أن ينانذاك على سَواء ، إن الله لا يَهْدِى كَيْدَ الحائنين ، فإذا ظهرا عليك قطعاك إرْباً إرْباً (١) ، والسلام على من شكر النعمة ، ووفى بالبيعة ، وعَمِلَ برجاء العاقبة » .

وبعث إليه على الأشترَ ، فأخرجه من الكوفة .

(شرح ابن أبي الحديد م ٣٠ ص ١٢٩)

<sup>(</sup>١) غال : وصف من الغلو ، ومشاق : مخالف ، والشنآن : البغض. (٢) انتزى : وثب .

<sup>(</sup>٣) ذأمه كمنمه : حقره وذمه وطرده وخزاه ، ودحره كمنعه : طرده أيضاً وأبعده .

<sup>(</sup>٤) الإرب: العضو.

وهذا الكتاب فى رواية مروج الذهب: « اعتزلْ عَلَنَا يَأْبِنِ الحَانُكُ مَذَمُومًا مَدَعُورًا ، فَى هذا أُولَ يُومِنا منك ، وإن لك فيها لَمُنَاتُ وَهَنَاتُ (١) » .

( مروج الذهب ٢ : ٧ )

وفى تاريخ الطبرى: أن عليًّا بعث الحسن ابنه ، وعَمَّار بن ياسر يستنفران له الناس، وبعث قَرَ ظَةَ بن كعب الأنصارى أميراً على الكوفة ، وكتب معه إلى أبى موسى: 
و أما بعد : فقد كنت أرى أن تُعذب (٢) عن هذا الأمر الذى لم يجعل الله عز و جل لك منه نصيباً ، سيمنعك من ردِّ أمرى ، وقد بعثت الحسن بن على "، وعمار بن ياسر يستنفران الناس ، وبعثت قرظة بن كعب والياً على المصر ، فأعتز ل علنا مذموماً مدحوراً ، فإن لم تفعل فإنى قد أمرته أن ينابذك ، فإن نابذته فظفر بك أن يقطعك آراباً » . فلما قدم الكتاب على أبى موسى اعتزل. (تاريخ الطبرى ه : ١٩٨٨)

# ٣٦٣ – كتاب على إلى أبي موسى

وروى الشريف الرضيُّ رحمه الله في نهج البلاغة أن عليا عليه السلام كتب إلى أبى موسى وهو عامله على الكوفة ، وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه كَا نَدَبَهُم لحرب أصحاب الجل :

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس :

أما بعدُ ، فقد بلغنى عنك قولُ هو لك وعليك ، (٢) فإذا قَدِمَ عليك رسولى فارفع خَوْلُ ، وأَندُبُ من معك ، فإن حقَّمْتَ خَوْلُكُ ، وأَندُبُ من معك ، فإن حقَّمْتَ

<sup>(</sup>۱) جاء فى حديث سطيح «ثم تكون هنات وهنات» أى أمور عظام شدائد . وفى الحديث «ستكون هنات وهنات فن رأيتموه يمشى إلى أمة محمد ليفرق جاعتهم فاقتلوه» أى شرور وفساد ، واحدها هنت كشمس وقد يجمع على هنوات ، وقيل واحدها هنة كسنة تأنيث هن . (۲) الإعذاب : المنع والكف والنرك . (۳) وذلك أن أبا موسى كان يقول لأهل الكوفة: إن عليا إمام هدى وبيعته صحيحة إلا أنه لا يجوز القتال معه لأهل القبلة . (٤) هذه الجملة وما بعدها كناية عن النشمير للجهاد .

<sup>(</sup>ه) كناية فيها غض من أبى موسى واستهانة به ، ولو أراد إعظامه لقال : واخرج من خيسك أو من غيلك كما يقال للأسد ، ولكنه جمله ثملباً أو ضبا .

فانهُذْ وإِن تَفَشَّلْتَ فَا بِعِدُ (') ، وآيمُ آللهِ لتُوْتَيَنَّ حيثُ أَنت ('') ، ولا 'تُترك حتى يُخْلَطَ زُبِدُك بخائرك ('') ، وذائبِك بجامدك ، وحتى تُعْجَلَ عن قِعْدتك ، وتحْذَرَ مَن أَعْلَمُك كَذَرِك مَن خَلْفَك ، وما هي بالهُوَ بني (' ) التي ترجو ، ولكنها الداهية الكبرى يُر كُ بَحَلُها ، ويُدَل صَعْبُها ، ويُسَهَل جَبَلُها ، فاعْقِل (' ) عَقْلَك ، وآملِك أُمرك ، يُر كُ بَحَلُها ، فاعْقِل (' ) عَقْلَك ، وآملِك أُمرك ، وخذ نصيبَك وحَظَّك ، فإن كر هت فَتَنَحَّ إلى غير رُحْب (' ) ولا في نَجَاة ، فبالحرى (' ) لتُكَفَّينَ وأنت نائم حتى لايقال أين فلان ، وآللهِ إنه كُونَّ مع مُحِقً ، فبالحرى (' ) بيالي ماصَنَعَ الملْحِدون ، والسلام » . ( نهج البلاغة ٢ : ٨٨ )

## ٣٦٤ - كتاب على إلى أهل الكوفة

ورُوى أنه لما أبطأ ابن عباس وابن أبى بكر عن على عليه السلام ولم يدر ماصَنَعا رَحَل عن الرَّبَذَة إلى ذى قار . فلما نزلها بعث إلى الكوفة ابنه الحسن وعَمَّار بن ياسر وزيد بن صُوحان وقيس بن سعد بن عبادة ، ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة ، وفيه :

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين ، أما بعد فإنى خرجْتُ كَغْرَجِي هذا إِمّا ظالمًا وإما مظلوما ، وإما باغيا وإما مَبْغِيًّا على ، فأنشُدُ الله

<sup>(</sup>١) أى إن أمرك معى مبنى على الشك ، فإن حققت لزوم طاعتك لى فانفذ وسر إلى ، وإن أقمت على الشك فاعترل العمل ، وأراد بتفشلت : فشلت أى ضعفت وجبنت وتراخيت ( وتفثل الماء : سال ).

<sup>(</sup>٢) أى إن أقمت على الاسترابة والتثبيط وقولك لأهل الكوفة: لا يحل لكم سلالسيف لا مم على ولا مع طلحة والزموا بيوتكم واكسروا سيوفكم ، ليأتينكم أهل البصرة مع طلحة ، أو لتأتينكم نحن بأهل المدينة . (٣) الحائر: اللبن الغليظ ، وأخترت الزبد تركته خاثرا وذلك إذا لم تذبه ، وق اللمل : « مايدرى أيختر أم يذيب » يضرب للمتحير المتردد في الأمم . وأصله أن المرأة تسلأ السمن ( أى تذيبه ) فيختلط خائره برقيقه فلا يصفو ، فتبرم بأمهما فلا تدرى أتوقد تحته حتى يصفو ؟ وتخشى إن مى أوقدت أن يحترق ، فتحار لذلك . (٤) القعدة : هيئة القعود ، والمدنى : ليشتدن عليك الأمم حتى يحال ببنك وبين جلستك في الولاية . (٥) الهويني تصغير الهوني بالضم مؤنث أهون .

<sup>(</sup>٦) أى فقيده بالعزيمة ، ولا تدعه يذهب مذاهب النردد من الخوف.

<sup>(</sup>٧) رحب المسكان رحبا بالضم : أى اتسع ، فهو رحب بالفتح .

<sup>(</sup>٨) يَقَالَ : بِالحَرَى أَنْ يَكُونَ كُــذَا : أَى جِدَيْرَ وَخَلِيقَ ، وَالْمَنَى فَجْدِيرِ أَنَا نَكْفَيْكَ القَتَالَ وَنَظْفُر وأنت نائم خامل لا يسأل عنك .

رجلا كَلَفَهُ كتابى هذا النَّا<sup>(۱)</sup> نَفَر إِلَى ، فإِن كنت مظلوما أعانى ، وإِن كنتُ ظالمًا استَعْتَبَنى ، والسلام » .

(شرح ابن الحديد م : ٣ ص ٢٩٢ ، ونهج البلاغة ٢ : ٨٢)

## ٣٦٥ – كتاب السيدة عائشة إلى السيدة حفصة بنت عمر

ولما نزل على عليه السلام ذا قار . كتبت السيدة عائشة إلى السيدة حَفْصَة بنت عمر :

أما بعد ، فإنى أُخْبركِ أَن عليا قد نزل ذا قار ، وأقام بها مرعوبا خائفاً، لِمَا عَلَمْهُ مِن عُدَّ تنا وجماعتنا ، فهو بمنزلة الأشْقَر ، إِن تَقَدَّمَ نُحُر ، وإِن تأخر عُقر (٢) » .
 من عُدَّ تنا وجماعتنا ، فهو بمنزلة الأشْقَر ، إِن تَقَدَّمَ نُحُر ، وإِن تأخر عُقر (٢٩٠ » .
 من عُدَّ تنا وجماعتنا ، فهو بمنزلة الأشْقَر ، إِن تَقَدَّمَ نُحُر ، وإِن تأخر عُقر (٢٩٠ )

## ٣٦٦\_ كتاب على إلى طلحة و الزبير

ولما تَعَبَّأُ القوم للقتال كتب على عليه السلام إلى طلحة والزبير:

و أما بعدُ : فقد علمِ عُمَّ اللهِ وإن كَتَمْتُمَا \_ أَنِّى لم أُرِدِ الناس حتى أرَادونى (٣) ، ولم أَبْايِمْهم حتى با يَعُونى ، وإن كِمَّ أرادنى وبا يَعَنى ، وإن العامَّة لم تبايمْنى لسُلُطان عالب ، ولا لعرَض حاضِر (١) ، فإن كنتما بايعتمانى طارْتَعَيْن فارجِعا وتُوبا إلى الله من عالب ، ولا لعرَض حاضِر (١) ، فإن كنتما بايعتمانى طارْتَعَيْن فارجِعا وتُوبا إلى الله من

<sup>(</sup>١) لما هنا بمعنى إلاكتوله تعالى « إِنْ كُدلُّ نَفْس لَدًّا عَلَيْهَا حَافِظُ ».

<sup>(</sup>٢) الشقرة ( بالضم ) في الخيل : حمرة صافية يحمر مَّمها العرف والذنب ، والعرب تقول : أكرم الحيل وذوات الحير منها شقرها ، وفي الأمثال « كالأشقر إن تقسدم نحر ، وإن تأخر عقر » وهو مثل يضرب لمسا يكره من وجهين ، والعرب تنشاء من الأفراس بالأشقر ، قالوا : كان لقيط بن زرارة يوم جبلة على فرس أشقر ، فجعل يقول : أشقر ، إن تنقدم تنحر ، وإن تتأخر تعقر ، وذلك أن العرب تقول شقر الحيل سراعها ، وكمتها صلابها ، فهو يقول لفرسه : يا أشقر إن جريت على طبعك فتقدمت إلى العدو قتلوك ، وإن أسرعت فتأخرت منهزما أتوك من ورائك فعقروك ، فاثبت والزم الوقار وانف عنى وعنك العار \_ انظر بحم الأمثال للميداني ج ٢ : ص ٥٨ .

 <sup>(</sup>٣) أى لم أرد الولاية علمهم حتى أرادوا هم ذلك منى .

 <sup>(</sup>٤) أى لم تبايعنى خوفا من قوة قهرتم بها ، ولا طمعا فى مال حاضر فرقته عليهم ، وفى رواية ابن أبى الحديد « ولا لحرص حاضر » والمعنى واحد .

قريب، وإن كنتا العجاني كارِهَيْن، فقد جعلتا لى عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما العصية ، ولعمرى ما كنتما بأحق المهاجرين بالتّقيّة والكِتْبان، إنك يا زبير لَفارِسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَوَّارِيَّه ، وإنك ياطلحة لَشَيْخُ المهاجرين . وإن دَفْعَكما هذا الأمرَ من قبل أن تدخُلا فيه ، كان أوسعَ عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به .

وقد زعممًا أنى قبلتُ عثمان ، فبينى وبينكما مَن تخلّف عنى وعنكما من أهل المدينة (۱) ، ثم يُلزّم كلُّ امرى بقدر ما احْتَمَل ، وزعمًا أنى آويت قَلَة عثمان ، فهؤلاء بنو عثمان فليُدْخلوا في طاعتى ، ثم يخاصِمُوا إلى قَلَة أبيهم ، وما أنتما وعثمان ، فهؤلاء بنو عثمان فليُدْخلوا في طاعتى ، ثم يخاصِمُوا إلى قَلَة أبيهم ، وما أنتما وعثمان ، إن كان قُبل ظالما أو مظلوماً ؟ ولقد بايعتمانى وأنتما بين خَصْلتين قبيحتين : نَكْثِ بَيْعتكما ، وإخراجكما أمَّكما . فارجِما أيها الشيخان عن رأيكما ، فإن الآن أعظم أمركما العار ، من قبل أن يتجمع العار والنار ، والسلام » .

( نهج البلاغة ٢ : ٨٠ والإمامة والسياسة ١ : ٥٥ )

## ٣٦٧ - كتاب على إلى السيدة عائشة

وكتب إلى السيدة عائشة :

« أما بعدُ : فإنك خرجتِ غاضبةً لله ولرسوله تطلبين أمراً كان عنك موضوعًا ، ما بالُ النساء والحرب والإصلاح بين الناس ؟ تطلبين بدم عثمان، ولعمرى كَن عَرَّضَك للبلاء ، وحَمَلك على المعصية أعظمُ إليكِ ذَنبًا من قتلة عثمان ، وما غضِبْتِ حتى أغضبتِ ، وما هِجْت حتى هيّجتِ ، فاتقَى الله وارجمى إلى بيتك » .

( الإمامة والسياسة ١ : ٥٥ )

<sup>(</sup>١) أى جعلت الحريم بينى وبينكما من تخلف عن نصرى ونصركا من أهل المدينة كمحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبدالة بن عمر وغيرهم .

#### ٣٦٨ ـ رد طلحة والزبير على على

فأجابه طلحة والزبير :

« إنك سرت مَسِيراً له ما بعدَه ، ولست راجعاً وفى نفسك منه حاجة ، فامض لأمرك ، أما أنت علست راضيًا دون دخولنا فى طاعتك ، ولسنا بداخَلَيْن فيها أبداً ، فاقض ما أنت قاض » . ( الإمامة والسياسة ١ : ٥٠)

#### ٣٦٩ \_ رد السيدة عائشة على على

وكتبت السيدة عائشة :

« جَلَّ الْأَمْرُ عن العِتَاب، والسلام » ( الإمامة والسياسة ١ : ٥٠ )

## ٣٧٠ ـ كتاب على إلى عامله بالكوفة

ونَشِب القتال بينه وبين أصحاب السيدة عائشة فى وقعة الجمل المشهورة \_ فى جمادى الآخرة سنة ٣٦هـ وكانت له عليهم الغَلَبة ، وكتب بالفتح إلى عامله بالكوفة .

#### من عبد الله على أمير المؤمنين :

أما بعدُ : فإنا التقينا فى النصف من جمادى الآخرة بالخَرَ يبة (١) فأعطاهم الله عز وجل سُنَّة المسلمين ، وقُتِلَ منا ومنهم قَتْلَى كثيرة ، وأصيب بمن أصيب منا مُكَامة بن الْمُنَّى ، وهند بن عمرو ، وعِلْبَاء بن الْهَيْشَمَ ، وسَيْحان وزيد ابنا صُوحان ومحدوج » . وكتب عبد الله بن رافع . (تاريخ الطبى ه : ٢٢٤)

<sup>(</sup>١) فناء من أفنية البصرة ، ويسمى البصيرة الصغرى .

# ٣٧١ – كتاب الأحنف بن قيس إلى قومه

وسار على عليه السلام عن البصرة بعد أن أمَّر عليها عبد الله بن عباس ، وولَّى زياد بن أبيه الخراج وبيت المال (١) ، فلما قدم الكوفة ، وأراد المسير إلى الشأم ، قام إليه الأحنف بن قيس – وكان لم يَشْهَد وقعة الجل مع أحد الفريقين – فكان فيما قال : يا أمير المؤمنين إن يك بنو سعد لم ينصروك يوم الجل ، فان ينصروا عليك غيرك ، وإن عشيرتنا بالبصرة ، فلو بعثنا إليهم فقدموا علينا فقاتلنا بهم العدو ، وأدركوا اليوم ما فاتهم أمس ، ولنا من قومنا عَدد ، ولا نَلقَي بهم عدوًا أعْدَى من معاوية ، ولا نَسُدُ بهم ثَمرًا أشدً من الشأم ، فقال له على : اكتب إلى قومك .

فكتب الأحنف إلى بني سمد :

« أما بعدُ : فإنه لم يبق أحد من بنى تميم إلا وقد شَقُوا برَ أَى سيدهم غيركم، وعَصَمَكُم الله برأيى حتى نلتم ما رجوتم، وأمِنْتم مما خِفْتم، فأصبحتم منقطمين عن أهل البَلاء، لاحقين بأهل العافية .

و إنى أخبركم أنا قدمنا على تميم بالكوفة ، فأخذوا علينا بفضلهم مرتين مَسِيرهم إلينا مع على ، وتهيئة ثمم للحسير إلى الشأم ، ثم انحشرنا إليهم ، فصرنا كأنا لانعرف إلا بهم ، فأقبلوا إلينا ولا تشكلوا علينا ، فإن لهم أعدادنا من رؤسائهم ، فلا تبطئوا عنا ، فإن من تأخير العطاء ورعاناً ، ومن تأخير النصر خذلانا ، فحر مان العطاء القيلة ،

<sup>(</sup>١) كان زياد بمن اعترل ولم يشهد وقعة الجمل ، فلما ظفر على أخذ البيعة على أهل البصرة ، وجاء عبد الرحمن بن أبى بكر في المستأمنين وسلما بعد ما فرغ على من البيعة . فقال له على : وعملتالمتروس المتقاعد بى ؟ فقال : والله يا أمير المؤمنين إنه لك لواد ، وإنه على وسرتك لحريص ، ولكنه بلغني أنه يشتك ، فأعلم لك علمه ثم آتيك ، وكم عليا مكانه حتى استأمره ، فأمره أن يعلمه فأعلمه ، فقال على : امش أملى فاهدى إليه فقعل ، فلما دخل عليه قال : تقاعدت عنى وتربصت ، ووضع يده على صدرهوقال: هذا وجع بين ، فاعتذر إليه زياد ، فقبل عذره واستشاره ، وأراده على على البصرة فقال : رجل من أهل بيتك يسكن إليه الناس ، فإنه أجدر أن يطمئنوا وينقادوا وسأ كفيكه ، وأشير عليه ، فأور على ابن عباس على البصرة وولى زيادا الخراج وبيت المال ، وأمر ابن عباس أن يسمم منه .

وخِذْلان النصر الإبطاء ، ولا تنقضى الحقوق إلا بالرضا ، وقد يرضى المُضْطَرُّ بدون الأُمل » .

فلما أتى كتاب الأحنف إلى بنى سعد ، ساروا بجماعتهم حتى نزلوا الكوفة . ( الإمامة والسياسة ١ : ٦٦ )

# ٣٧٢ – كتاب على إلى جرير بن عبد الله البجلي

وكتب مع زُفَر بن قيس إلى جَرير بن عبد الله البَجَليِّ \_ وكان جرير على ثَغْر كَمَذان ، كان استعمله عليه عثمان \_ :

« أما بعد ُ: فَإِنَّ اللهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْسُمِمْ ، وَ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ، وَمَا كُمُمْ مِن ْ دُونِهِ مِن وَالْ ، ثم إِنَى أخبرك عنا وعن صرنا إليهم من جمع طلحة والزبير عند نَكْثِهما بَيْعتَهما ، وما صنعا بعاميلي عثمان ابن حُنيف : إِنَى نَهضتُ من المدينة بالمهاجرين والأنصار ، حتى إذا كنت ببعض الطريق بعثت ُ إلى الكوفة الحسن ابنى وعبد الله بن العباس ابن عمى ، وعمَّار بن ياسر وقيس بن سعد بن عُبادة ، فاستنفرتُهم بحق الله وحق رسوله ، فأجابوا وسرت بهم ، وقيس بن سعد بن عُبادة ، فأشدَرتُ في الدعاء ، وأقلتُ المَثرة ، وناشدتهم عقد بيعتهم، عقر نزلت بظهر البصرة ، فأعذرت في الدعاء ، وأقلتُ المَثرة ، وناشدتهم عقد بيعتهم، فأبوا إلا قتالى ، فاستعنت بالله عليهم ، فقتُل من قتل ، وولَّوا مُد برين إلى مصرهم ، فأبوا إلا قتالى ، فاستعنت بالله عليهم ، فقبُل من قتل ، وولَّوا مُد برين إلى مصرهم ، فسألونى ما كنت دعوتهم إليه قبل اللَّمَاء ، فقبِلت العافية ، ورفعت عنهم السيف ، فسألونى ما كنت دعوتهم إليه قبل اللَّمَاء ، فقبِلت العافية ، ورفعت عنهم السيف ، واستعملت عليهم عبد الله بن عباس ، وسرت إلى الكوفة ، وقد بعثت إليك زُفر ابن قيس ، فاسأله عما بدا لك ، والسلام » .

( الإمامة والسياسة ١ : ٦٩ : وشرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ٢٤٦ )

## ٣٧٣\_ كتاب على إلى الأشعث بن قيس

وكتب مع زياد بن كعب إلى الأشعث بن قيس \_ والأشعث يومثذ بأذر بيجان ، كان استعمله عليها عثمان \_ :

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى الأشعث بن قيس .

أما بعد : فلولا هنات وهنات وهنات كانت منك ، لكنت أنت المقدم في هذا الأمر قبل الناس ، ولعل أمر ك يحمل بعص بعضا إن اتقيت الله عز وجل ، وقد كان من بيعتى بيعة الناس إياى ما قد علمت ، وقد كان طلحة والزبير أول من با يعنى ثم نقضا بيعتى على غير حَد ث ، وأخرجا أم المؤمنين فساروا إلى البصرة ، وسرت إليهم فيمن بايعنى من المهاجرين والأنصار ، فالتقينا فدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى ماخرجوا منه فأبوا فأبكنت في الدعاء ، وأحسنت في البقيا ، وأمرت أن لا يُذَفَّ (٢) على جريح ، ولا يُشبَع منهزم ، ولا يُسلَب قتيل ، ومن ألتى سلاحه ، وأغلق بابه فهو آمن .

وإن عملك ليس لك بطُعمة (٣) ، ولكنه في عنقك أمانة ، وأنت مُسْتَرْعًى لمن فوقك ، ليس لك أن تفتات في رَعية ، ولا تُخاطِرَ إلا بِوَ ثيقة (٤) ، وفي يديك مال من

<sup>(</sup>۱) انظر تفسيرها في س ٣٣٠ وذلك أن الأشعث بن قيس الكندى كان بمن ارتد بعد الني صلى الله عليه وسلم ، فلما سير أبو بكر الجنود إلى البمن أخدوا الأشعث أسبرا فأحضر بين يديه ، فقال له : ماذا ترانى أصنع بك ؟ قال: تمن على فتطلق إسارى وتقيلني عثرتى وتقبل إسلاى وترد على زوجتى ( وقد كان خطب أخت أبي بكر أم فروة بنت أبي قحافة ، مقدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزوجه وأخرها إلى أن يقدم الثانية ، سات رسول الله وفعل الأشعث ما فعل فحمى أن لا ترد عليه ) تجدنى خير أهل بلادى لدين الله ، فقال أبو بكر: قدفعلت ، وتجافى له عن دمه وقبل منه ورد عليه أهله . وقال : اطلق فليبلغني عنك خير، وقد ولدت له أم فروة ابنه محد بن الأشعت ، انظر تاريخ الطبرى ج٣ : س ٢٧٥ وأسد الغابة ج ١ : س ٩٨٠ . (٢) ذفف على الجريح : أجهز عليه وحرو قتله .

 <sup>(</sup>٣) الطعمة : المأكلة ، وتفتات : أى تفعل ما تفعل بغير إذن منى ، وهو افتعال من الفوت : أى السبق ، كأنه يفوت آمره فيسمقه إلى الفعل قبل أن يأمره .

 <sup>(</sup>٤) أى إلا بعد أن تتوثق وتحتاط للأمر .

مال الله عز وجل، وأنت من خُزَّانى عليه حتى تسلّمه إلى إن شاء الله ، ولعلّى أن لا أكون شَرَّ وُلَا يَك لك والسلام » .

(شرح ابن أبى الحديد م : ٣ ص ٢٩٩ ، ونهج البلاغة ٢ : ٤ ، والإمامة والسياسة ١ : ٠٠ والعقد الغريد : ٢ ص٢٣٧ )

## ٣٧٤ كتاب جرير إلى الأشعث

وكتب جرير إلى الأشعث:

« أما بعد : فإنه أتنى بَيْعة على فقيلتُها ، ولم أجد إلى دفعها سبيلًا ، وإنى نظرت فيما غاب عنى من أمر عثمان فلم أجده يَلْزَ منى ، وقد أشهد المهاجرون والأنصار فكان أوثق أمرهم فيه الوقوف ، فأقبَل بيعته ، فإنك لا تنقلب إلى خير منه ، واعلم أن بَيْعة على خير من مصارع أهل البصرة ، وقد تُحُلّب الناقة الضَّجور ، ويُحُلس العَوْدُ والبعير الدَّبر (1) ، فانظر لنفسك ، والسلام » .

وأخذ جرير والأشعث البيعة لعلى على مَن ْ قِبَلهما من الناس وانصرفا إليه . ( الإمامة والسباسة ١ : ٧١ وشرح ابن أبى الحديد م ١ : ص ٢٤٧ )

## ٣٧٥ ـ كتاب على إلى معاوية

وروى الشريف الرضى أن عليًا عليه السلام كتب فى أولى ما بويع له بالخلافة إلى معاوية :

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان :

أما بعدُ : فقد علمْتَ إعذاري فيكم (٢) ، و إعراضي عنكم ، حتى كان مالا بُدَّ منه ،

<sup>(</sup>۱) الحلس كفرد وسبب: كساء على ظهر البعير تحت الرحل، وجلس البعير كضرب و نصر وأحلسه: إذا جعل عليه الحلس، أى هيأه للركوب، والمعنى هنا: وقد يركب، والمود: الجمل المسن. والدبر: الذي أصابه الدبر بالتحريك وهو قرحة الدابة، وفي الأصل « ويجلس المود على البعير الدبر» وهو تحريف. (٧) الكتاب لمعاوية والخطاب لبني أمية جيعا، وإعذارى فيكم: أى كونى ذا عقر، حتى كان مالابد منه يعنى تتل عثمان.

ولا دَفْعَ له ، والحديثُ طويل ، والكلامُ كثير ، وقد أُدَبَرَ مَا أَذْبَرَ ، وأَقْبَلِ مَا أَقْبَلَ ، فَبَايِعٌ مَن قِبَلَكَ ، وأُقبِلْ إِلى ۚ فَى وفدٍ مِن أَصَابِكُ والسلام » . ( نهج البلاغة ٢ : ٩٨)

#### \* \* \*

وروى ابن أبى الحديد أن عليًا عليه السلام لما بويع كتب إلى معاوبة:

« أما بعد : فإن الناس قتلوا عثمان عن غير مَشُورة منى ، وبا يَمُونى عن مشورة منى، وبا يَمُونى عن مشورة منى، واجتماع ، فإذا أتاك كتابى ، فبايع لى ، وأوفِدْ إلى أشراف أهل الشأم قِبَلَك » .

( شرح ابن أبي المديد م ١ : س ٧٧ )

#### \* \* \*

وروى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة أنه كتب إليه :

أما بعد: فقد وليَّقك ما قبلك من الأمر والمال ، فبايع من قِبلك ، ثم آقدَم إلى المامة والسياسة ١٠٠١) في ألف رجل من أهل الشأم » . ( الإمامة والسياسة ١٠٠١)

#### ٣٧٦ – رد معاوية على على

فلما أتى معاوية كتاب على دعا بطُومار (١) ، فكتب فيه :

« من معاوية إلى على" ، أما بعد : فإنه

ليس بيني وبين قيس عتابُ غيرُ طَعَن الكُلَى وضربِ الرَّقاب » ( الإمامة والسياسة ١ : ٠ ٤ )

## ٣٧٧\_ كتاب على إلى معاوية

وروى ابن قتيبة أيضاً أن عليًا عليه السلام لما فَرَغ من وقعة الجلل، وبايع له أهل العراق، واستقام له الأمر بها، كتب إلى معاوية:

<sup>(</sup>١) العلومار: الصحيفة.

« أما بعد : فإن القضاء السَّابِقَ ، والقَدَر النافذ، يبزل من السماء يَقْطُر كَالْمَطَر ()، فَتَمْضِى أحكامه عز وجل، وتَنفُذُ مَشِيئته بغير تحابً المخلوقين، ولا (٢) رضاً الآدَمِيِّين، وقد بَلْغَك ما كان من قتل عثمان رحمه الله ، وَبَيْعةِ الناس عامَّةً إياى ، ومَصارِع الناكثين لى ، فادخُل فيما دخل الناس فيه ، وإلاَّ فأنا الذي عَرَفْتَ ، وحَوْلِي مَن تعلّمهُ ، والسلام » . (الإمامة والسباسة ١: ١٤)

#### ۳۷۸ ــ رد معاویه علی علی

فكتب إليه معاوية كتابا عنوانه « من معاوية إلى على » وداخله : « بسم الله الرحمن الرحيم » لا غير ً .

فعرف على أن معاوية محارِبُ له ، وأنه لا يُجيبه إلى شيء مما يريد .

( الإمامة والسياسة ١ : ٦٤ )

## ٣٧٩ \_ كتاب على إلى معاوية

ولما قَدِم جَرِير بن عبد الله البَجَلى على على على عليه السلام ــ بعد وقعة الجمل ــ وجّهه على إلى معاوية في أخذ بيعته ، وكتب معه كتابا إليه :

«سلام عليك ، أما بعد فإن بَيْمتى بالمدينة لَزِمَتك وأنت بالشأم ، لأنه بايعنى القوم الذين بايموا أبا بكر وعمر وعثان على ما بايموهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يَرُدُّ ، وإنما الشُّورى للمهاجرين والأنصار ، فإذا اجتمعوا على رجل وسَمَّوه إماما ، كان ذلك لله رضاً ، وإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج عنه ، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ، وَوَلَّاهُ اللهُ ما تَوَلَّى وأصلاه جَهَنَّ وَسَاءَت مصيراً .

<sup>(</sup>١) في الأصل « ويقطر المطر » وهو تحريف. ﴿ (٢) في الأصل « إلا » وهو تجريف أيضًا.

وإن طلحة والزبير بايعانى ، ثم نَقَضا بيعتهما ، وكان نَقْضُهما كردَّتهما ، فجاهدتهما بعد ما أعذرتُ إليهما ، حتى جاء الحقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ، فادخل فيما دخل فيه المسلمون ، فإنَّ أحبَّ الأمور إلى قبولك العافية ، إلا أن تتعرَّضَ للبَلاء ، فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت بالله عليك ، وقد أكثرت في قتلة عثمان . فإن أنت تعرضت له قاتلتك واستعنت بالله عليك ، وقد أكثرت في قتلة عثمان . فإن أنت رجعت عن رأيك وخلافك ، ودخلت فيما دخل فيه المسلمون ، ثم حاكمت القوم إلى ، حَمْلتك وإيام على كتاب الله ، وأما تلك التي تريدها فعي خُدْعة الصبي عن اللبن (۱)

ولعمرى يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك ، لَتَجِدَنَنِي أَبْرَأَ الناس من دم عثمان ، وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَى كنت في عُزْلة عنه ، إلا أَن تَتَجَنَّى (٢) ، فَتَجَنَّ ما بدا لك .

واعلم أنك من الطُّلُقاء (٢٣) الذين لا تَمحِلُ للم الخلافة ، ولا تُعقدُ معهم الإمامة ، ولا يتعدُّ معهم الإمامة ، ولا يدخلون فى الشُّورى ، وقد بعثتُ إليكَ وإلى مَن قِبَلك جَريرَ بن عبد الله البَجَليّ ، وهو من أهل الإيمان والهجرة ، فبايعة ، ولا قوّة إلا بالله » .

( العقد الفريد ٢ : ٢٣٣ ، ونهج البلاغة ٢ : • ، وشرح ابن أبي الحديد ٣ م س ٣٠٠ ، م ١ : ص ٢٤٨ ، والإمامة والسياسة ١ : ٧١ )

# ٣٨٠ – كتاب معاوية إلى عمرو بن العاص

« وقَدِم جَرير على معاوية بكتاب على ، فلما أبطأ عليه معاوية برأيه ، استحثه بالبيعة ، فقال له معاوية : يا جرير إن البيعة ليست بخُلْسة ، وإنه أمْر الله ما بعدَه ،

 <sup>(</sup>١) وذلك ما تصنعه له أمه في أول فطامه بما يكره إليه الثدى ويلهيه عنه . وفي الحديث « الحرب خدعة » مثلثة وبضم ففتح . روى بهن جميعا : أى تنقضى بخدعة .

<sup>(</sup>٢) تجنى عليه : أدعى عليه ذنبا لم يفعله .

<sup>(</sup>٣) الما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه سنة عمان دخل الكعبة وجلس في السجد والناس حوله فقال: اذهبوا حوله فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء ، وكان معاوية ممن أسلم في هذا اليوم .

فَأَبْلِمِنَى رِيقى ، ودعا أهل ثِقَته فاستشارهم ، فقال له أخوه عُثْبة : استمِن على هذا الأمر بمسرو بن الماص ، فإنه من قد عَرَفْتَ ، فكتب معاوية إلى عمرو ، وهو بفِلَسْطِين (١) :

(١) فتح عمرو بن العاص مصر في خلافة عمر بن الخطاب ، وولاه عمر عليها ، وبتي كذلك واليا عليها أول خلافة عبان ، ثم إن عبان عزله عن الحراج واستعمله على الصلاة ، واستعمل على الحراج عبدالله ابن سعد بن أبي سرح \_ وهو أخو عبان من الرضاع \_ ثم جمهما لعبد الله ين سعد وعزل عمرا ، فلم قدم عمرو المدينة جعل يطعن على عبان ، فأرسل إليه يوما عبان خاليا به ، فقال : يابن النابغة ، ما أسرع ماقل جربان جبتك (جربان القميص بضم الجيم والراه وكسرها وتشديد الباء : جيبه ) إنحا عهدك بالعمل عاما أول ، أتطعن على وتأتيني بوجه وتذهب عني با خر ؟ والله لولا أكلة ما فعلت ذلك ، فقال عمرو : إن كثيرا مماقول الناس وينقلون إلى ولاتهم باطل ، فاتق الله يا أمير المؤمنين في رعيتك ، فقال عبان : والله لقه بد استعملتك على ظلمك وكثرة القالة فيك ( الظلم في الأصل غمز البعير في مشيه ، والمراد : على ما فيك من عبب وميل) فقال عمرو : قد كت عاملا لعمر بن الخطاب ففارقني وهو عني راض ، فقال عبان ما فيك من عبب وميل) فقال عمرو : قد كت عاملا لعمر بن الخطاب ففارقني وهو عني راض ، فقال عبان وأنا والله لو آخذتك بما آخذك به عمر لاستقمت ، ولكني لنت لك فاجترأت على . . \_ فرج عمرو من عبان وهو محتقد عليه ، يأتى عليا مرة فيؤلبه على عبان ، ويأتى الزبير مرة فيؤلبه على عبان ، ويعترض الهاج فيخبرهم بما أحدث عبان .

ولمسا قضد الثوار إلى المدينة أخرج لهم عثمان عليا فسكامهم فرجعوا عنه ، وخطب عثمان الناس فقال « إن هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمر ، فلمسا تيقنوا أنه باطل ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم » فناداه عمرو بن العاصمن ناحية المسجد : اتق الله ياعثمان فإنك قد ركبت نهابير ( جم نهبورة بالضم : أى مهلكة ) وركبناها معك ، فتب إلى الله تتب ، فناداه عثمان . وإنك هناك بابن النابغة ! قلت والله جبتك منذ تركتك من العمل .

فلمــاكان حصر عثمان الأول خرج عمرو من المدينة حتى انتهى إلى أرض له بفلــطين يقال لهـــا السبم فنزل بها ، وكان يقول : أنا أبو عبد الله إذا حكــكت قرحة نكأتها ، ( نكأ الفرحة كمنع : قشرها قبلأن تبرأ فنديت ) والله إن كنت لألقى الراعى فأحرضه عليه .

فلما بلغه مقتل عثمان ، قال : أنا أبو عبد الله قتلته وأنا بوادى السباع ، من يلى هسذا الأمر بعده ؟ إن يله طلحة فهو فتى العرب سيبا (أى عطاء) وإن يله ابن أبى طالب فلا أراه إلا سيستنظف الحق (استنظف الشيء : أخذه كله ، واستنظف الوالى ماعليه من الحراج : استوفاه ) وهو أكره من يليه إلى ، فبلغه أن عليا قد بويع له ، فاشتد عليه وتربص لينظر ما يصنع الناس ؟ ثم نمى إليه أن معاوية بالشأم يأبى أن يبايع عليا ، وأنه يعظم قتل عثمان ويحرض على الطلب بدمه، فاستشار ابنيه عبد الله ومحمد في الأمر وقال : ماتريان؟ أما على فلا خير عنده ، وهو رجل يدل بسابقته ، وهو غير مشعركى في شيء من أمره . فقال له عبد الله : أرى أن تمكف يدك وتجلس في بيتك حتى يجتمع الناس على إمام فتبايعه ، وقال له محمد: أنت ناب من أنياب أرى أن تمكف يدك وتجلس في بيتك حتى يجتمع الناس على إمام فتبايعه ، وقال له محمد: أنت ناب من أنياب العرب ، فلا أرى أن يجتمع هذا الأمر وليس لك أى صوت ولا ذكر ، فرجح لديه أن يلحق بماوية ، العرب ، فلا أرى أن يجتمع علم بالمطالمة بدم عثمان، وكان فيا كتب به إليه : « ما كنت صانعا إذا قشرت من كل شي تملكه ؟ فاصنع ما أنت صانع » فبعث إليه معاوية ، فسار إليه .

« أما بعد : فقد كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغك ، وقد سقط إلينا مَرْوان بن الحم فى نفر (۱) من أهل البصرة ، وقدم علينا جَرير بن عبد الله فى بيعة على "، وقد حَبَسْتُ (۲) نفسى عليك ، فاقدم على بركة الله أذا كر لك أموراً لا تَعدَم صلاح مَغَبَّها إن شاء الله »

( الإمامة والسياسة ١: ٧٢ ، وشرح ابن أبي الحديدم ١ : ص ١٣٦ وص ٢٤٩ )

وذكروا أنه قال له: ياعمرو اتبهني ، قال : لماذا ؟ للآخرة ؟ فوالله ما معك آخرة ، أم للدنيا ؟ فوالله لا كان ، حتى أكون شريكك فيها ، قال : فأنت شريكي فيها ، قال : فاكتب لي مصر وكورها طعمة ، فكتب له ، وكتب في آخر الكتاب : « وعلى عمرو السمع والطاعة » قال عمرو : اكتب إن السمع والطاعة لاينقضان من شرطه شيئا ، قال معاوية : لا ينظر الناس إلى هذا، قال عمرو : حتى تكتب، فكتب، ما يجد بدا من كتابتها، وقيل إنه كتب عليه « ولا ينقمن شرط طاعة » ققال عمرو : ياغلاماكتب « ولا تنقض طاعة شرطا » وقال عمرو في ذلك :

معاوی لا أعطیك دینی ولم أنل به منك دنیا ، فانطرن كیف تصنع فإن تعطنی مصرا ، فأربح صفقة أخــــذت بها شیخا یضر وینفع

( انظر تاریخ الطبری ج ٥ : ص ١٠٨ ــ ١٠١ وص ٢٣٤ ، ومروج الذهب ٢ : ٤ ، والعقــد القرید ٢ : ٢ ، والعقــد القرید ٢ : ٣ ، والــكامل للمبرد ١ : ٥ ، وشرح ابن أبی الحدید م ١ : ص ١٣٧ ) .

أما قول عمّان لعمرو: ﴿ يَابِنَ النَّابِفَة ﴾ فشم له ، والنَّابِغَة أم عمرو ، قال ابن أبي الحديد في شرحه ( م ٢ : س ١٠٠) : ﴿ قَامَ النَّابِغَة فقد ذكر الزخشري في كتاب ربيع الأبرار قال : كانت النابغة أم عمرو بن العاص أمة لرجل من عنرة ( بالتحريك ) فسيت ، فاشتراها عبد الله بن جدعان التيمي بحكة فحكانت بغيا ثم أعتقها ، فوقع عليها أبو لهب بن عبد المطلب وأمية بن خلف الجمعي وهشام بن المغيرة المخزومي وأبو سفيان بن حرب والعاص بن وائل السمهمي في طهر واحد ، فولدت عمرا ، فادعاه كلهم فحكمت أمه فيه ، فقالت : هو من العاص بن وائل ، وذاك لأن العاس كان ينفق عليها كثيرا ، قالوا : وكان أشبه بأبي سفيان ، وفي ذلك يقول أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب في عمرو :

أبوك أبو سفيان لاشك قد بدت لنا فيك منه بينات الدلائل

وقال أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب: كان اسمها سلمى ، وتاقبت بالنابغة بنت حرماة من بنى حلان بن عنرة بن أسد ، أصابها سباء فصارت إلى العاص بن وائل بعد جاعة من قريش فأولدها عمرا ، ويقال : إنه جعل لرجل ألف درهم على أن يسأل عمرا وهو على المنبر من أمه ؟ فسأله ، فقال : أبى سلمى بنت حرملة تلقب بالنابغة من بنى عنرة ، أصابها رماح العرب ، فبيعت بعكاظ ، فاشتراها الفاكه بن المغيرة ، ثم اشتراها منه عبد الله بن جدعان ، ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدت فأنجبت ، فإن كان جعل لله شم ، فقذه (انظر أيضا العقد الفريد ١ : ١٨ ) وقال المبرد في السكامل اسمها ليلى ، وذكر هذا الخبر هؤال : إنها لم تكن « في موضع مرضى ، . . » .

ورأً في فيما روى من نسب عمرو بن العاص أن الإسلام بجب ماقبله .

- (١) في الإمامة والسياسة : « في رافضة » والمراد بالرافضة هنا من رفضوا طاعة على .
  - (٢) وفي الإمامة والسياسة « وقد حسبت »و حسبه كنصره: عده.

## ٣٨١ - كتاب على إلى جرير بن عبد الله

وذكروا أن معاوية قال لجرير: إنى قد رأيت رأيًا ، قال جرير: هات ، قال: اكتب إلى على أن يجعل لى الشأم ومصر جباية ، فإن حضرته الوفاة ، لم يجعل لأحد من بعده فى عُنقى بيعة ، وأسلِم إليه هذا الأمر ، وأكتب إليه بالخلافة ، قال جرير: اكتب ماشئت ، فكتب إلى على يسأله ذلك ، فلما أتى عليًا كتاب معاوية ، عرف أنها خُد عة منه ، وكتب إلى جرير بن عبد الله :

« أما بعد ُ : فإن معاوية إنا أراد بما طَلَب أَلاَ يكون لى في عُنْته بيعة ، وأن يختار من أمره ما أحَب ، وأراد أن يُرسِّينك و يبطِّنك حتى يذوق أهل الشأم ، وقد كان الله ين شُعبة أشار على وأنا بالمدينة أنْ أستعمله على الشأم ، فأييْت ُ ذلك عليه (١)، ولم يكن الله لِيَرانى أن أتخذ المُضِلِّين عَضُدا ، فإن با يمك الرجل وإلا فأقبل ، والسلام » .

( الإمامة والسياسة ٢٠٠١ ، وشرح ابن أبى الحديد ٢: ص ٢٥٠ )

## ٣٨٢ - كتاب الوليد بن عقبة إلى معاوية

وفشا كتاب معاوية فى العرب ، فبعث إليه الوليد بن عُقْبة بن أبى مُعَيط (وهو أخو عثمان لأمه):

<sup>(</sup>۱) في حديث على عليه السلام مع ابن عباس قال: «جاء في المغيرة بن شعبة بعد مقتل عثمان بيومين فقال: أخلني ، ففعلت ، فقال: « إن النصح رخيص ، وأنت بقية الناس ، وأنا لك ناصح ، وأنا أشيرعليك الا ترد عمال عثمان عامك مذا، فاكتب إليهم بإثباتهم على أعمالهم، فإذا بايعوا لك واطمأن أمرك ، عزلت من أحببت، وأقررت من أحببت ، فقلت له: والله لا أداهن في ديني ، ولا أعطى الرياء في أمرى ، قال: فإن كنت قد أبيت فانزع من شئت . واترك معاوية فإن له جراءة وهو في أهل الشأم مسموع منه، ولك حجة في إثباته ، فقد كان عمر ولاه الشأم كلها . فقلت له: لا والله لا أستعمل معاوية يومين أبدا » مروج الذهب ٢: ٥ ...

يم يشأمك ، لا تُدخِل عليك الأفاعِيا ولا تك موهـون الدَّراعين وانياً (١) له فأهد له حروا تشيب النواصيا(٢) له فأهد له حروا تشيب النواصيا(٢) له على طمّع يُرْجِي إليك الدَّواهيا(٣) له وإن ينته لم تنبق إليك الدَّواهيا(٣) له وإن ينته لم تنبق إلاليـالاليـاليا ها بَعْلا ، فلا تُمَكِيرُ عليك الأمانيا وقد كان ما جَرَّ بْتَ من قبلُ كافيا ؟

مُعاوِی : إِنَّ الشَّامَ شَامُك ، فاعتَمِمُ وَحَامِ عليها بالصَّروارِمِ والقَنا وَحَامِ عليها بالصَّروارِمِ والقَنا وإِنَّ عليًا ،ناظِرْ ما تُجِيبُ له وإلاَّ فسِلْمْ ، إِنَّ في السِّلْمِ راحةً وإن كتبته وإن حتابًا يابن حرب كتبته سألت عليًا في لي عليًا في التي ليس بعدها وسوف تركى منه التي ليس بعدها أمثل على تعريه بخدعة على تعريه بخدعة إ

## ٣٨٣ \_ كتاب الوليد بن عقبة إلى معاوية

وكتب الوليد بن عُقبة إلى معاوية أيضاً يُوقظه ، ويشير عليه بالحرب ، وألا ً يكتب حواب حرير :

وأنت بما فى كفّك اليومَ صاحِبُهُ (1) هى الفَصْلُ ، فاختَرْ سِيَلْمَهُ أو تُحَارِ بِهُ (٥) ولا تأمّنِ اليومَ الذى أنت راهِبُهُ (١) مُعاوِى : إِن اللَّكَ قد جُبَّ غارِبُهُ أَتَاكَ كَتَابُ من عَلِيٍّ بِخُطَّةٍ فلا تَرْجُ عند الواثِرِينَ مَودَّة

 <sup>(</sup>١) الصوارم جم صارم ، وهو السيف . القنا جم قناة ، وهى الرمح ، والوهن بالسكون و يحرك :
 الضعف ، وفعله كوعد وورث وكرم ، وهو واهن وموهون : لابطش عنده ، وونى فى الأمركوعى بينى ونيا وونى (كفتى) : ضعف وقتر .

<sup>(</sup>٢) النواصي جمع ناصية : وهي قصاس الشعر في مقدم الرأس .

<sup>(</sup>٣) زجاه يزجُّوه وزجاه وأزجاه : ساقه ودفعه .

<sup>(</sup>٤) جب: قطم ، والغارب : ما بين السنام والعنق ، والمعنى : قد قتل صاحبه وهو عثمان ، وقوله بما ف كفك : أي بما في يديك من القوة والعدة . (٥) الخطة : الأمر .

<sup>(</sup>٦) وتره يتره من الوتر وهو الثأر كالترة بالكسر ، ووتره أيضا أفزعه وأدركه بمكروه ، أى فلأترج عند الواترين لنا مودة ، يربد عليا فقد وتر بنى عبد شمس بمن قتله منهم كما سيأتى ، وقد قدمنا لك أنه جلد الوليد بن عقبة ثمانين لشعربه الخمر ــ انظر ص ٢٩٤ ، ورهبه كعلم : خافه .

و إلا فَسَلُمْ لا تَدِبُ عَفَ ار بُهُ (۱) على خُدْعَةِ ، ما سَوِّغَ الماء شار بُهُ (۱) وتعللُبَ ما أعينت عليه مذاهبه فتبُرِّحَ مُمْلِيه وتبُرِّحَ كايبه فتبُرِّحَ مُمْلِيه وتبُرِّحَ كايبه وأبنت بأمر لا تحسالة راكبه تنالُ بها الأمر الذي أنت طالِبه عَدُو ، ومَا لا مُمْ عليه أقار به (۱) عَدُو سَالِبه (۱) فَحَسْبي وإيا كم من الحق واجبُه فَحَسْبي وإيا كم من الحق واجبُه نَدَافَعُ بَهْر لا تُرَدُ عَسَوال به وار به (۱) سواك ، فصر ح ، لست ممن تُوار به (۱) سواك ، فصر ح ، لست ممن تُوار به (۱) سرح ابن أبي المديد م ١: س ٢٠٠٠)

وحاربه إن حاربت حرَّ بن حرَّ بن حرَّ في في الله فين عبد الله فين عبد الله فين عبد الله فين أن الله أن الله فين أن الله أن الله فين أن الله أن الله

# ٣٨٤ - كتاب الوليد بن عقبة إلى معاوية

وكتب الوليد أيضاً إلى معاوية يستبطئه في الطلب بدم عثمان، ويحرِّضه، وينهاه عن قطع الوقت بالمكانبة:

أَلاَ أَبْلِيغ معاويةً بن حَرْب فإنك من أَخِي ثِقَةٍ مُلِيمٍ (٧)

 <sup>(</sup>١) لا تدب عقاربه: أى لا تشوبه شائبة ولا يفسده شىء ( ويقولون أيضا للرجل الذى يقترض أعراس الناس: إنه لتدب عقاربه ) .
 (٢) ما : مصدرية ظرفية، وساغ الشراب يسوغ : سهل مدخله فى الحلق ، وأساغ فلان الشراب : ابتلعه ( وسوغ مثله ) .

<sup>(</sup>٣) أمير المؤمنين أي عثمان ، ومالاهم مسهل عن مالأهم ، أي ساعدهم وشايعهم .

<sup>(</sup>٤) أفانين جمم أفنون كعصفور: وهو النوع والضرب منالشيء كالفن ( وجاء أفانين جم جمم لفن بالتحريك وهو الفصن ) . (٥) ثبير: جبل عمكة ، وغوارب المماء: أعالى موجه .

<sup>(</sup>٦) المواربة: المخادعة والمداهاة.

<sup>(</sup>٧) ألام الرجل فهو مليم : أتى مايلام عليه .

قَطَعْتَ الدَّهُ كَالسَّدُم اللَّمَنَّى تُهُدَّر في دِمشق ولا تَرِيمُ (١) فإنك والكتاب إلى على كدابغة وقد حَالِمَ الأَدِيمُ (٣) فإنك والكتاب وكان حيًّا لشَمَّرَ لا أَلَفَّ ولا سَنُّومُ (٣) فلو كُنْتَ القتيلَ وكان حيًّا لشَمَّرَ لا أَلَفَّ ولا سَنُّومُ (٣) فلو كُنْتَ القتيلَ وكان حيًّا لشَمَّرَ لا أَلَفَّ ولا سَنُّومُ (٣) فلو كُنْتَ القشومُ (١) فلاتُ ، أَقْحِمُها عليهمُ فيرُ الطالبِ التِّرَةِ الغشُومُ (١) (شرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ٢٥٤ ، و م ٣ ص ٣٠١ ؛ وجمع الأمثال ٢ : ٦٤)

# ٣٨٥ – رد معاوية على الوليد بن عقبة

فكتب معاوية إليه الجواب بيتاً من شعر أو°س بن حَجَر :

ومستعجبِ مما یَرَی من أَنَاتِنا ولو زَکِنَتُهُ الحَرِبُ کُمْ یَتَرَمَّرُمَ (°) (ضرح اِن أَبِي الحديد م ١ : ص ٢٥٤)

# ٣٨٦ - كتاب على إلى جرير

وأقام جَرير عدد معاوية ثلاثة أشهر (٦) وهو يماطله بالبَيْعة ، فكتب على الله البَيْعة ، فكتب على الله جرير :

« سلام عليك ، أما بعد ُ : فإذا أتاك كتابي هذا فاحمِل معاوية على العصل (٧) ،

<sup>(</sup>۱) الفحل السدم: الذى يرغب ( بالبناء للمجهول ) عن فحلته فيحال يبنه وبين ألافه ، ويقيد إذا هاج ، فيرعى حوالى الدار ،وإن صال جعل له حجام يمنعه عن فتح فمه،وهدر البعير كضرب وهدر :صوت في غير شقشقة ، ورام المسكان ورام منه يريم ريما : برحه .

 <sup>(</sup>۲) الحلم بالتحريك : دود يقع في الجلد فيفسده ، وحلم الجلد كفرح . وقسع فيه الحلم . وهو مثل يضرب الأمر الذي قد انتهى فساده .

<sup>(</sup>٣) رَجِلُ أَلْفَ : أَى عِي بِطَيَّ الكلام إذا تَكُلُّم ملاَّ لسانه فه .

<sup>(</sup>٤) أقحمه في الأمر : رَّماه فيه بلا روية ، والفشوم : الظلوم .

<sup>(</sup>٥) زبنت الناقة حالبها كضرب: ضربته برجلها ودفعته فهى زبون بالفتح ، وزبنت الحرب الناس: صدمتهم ودفعتهم . على النثبيه بالناقة \_ فهى زبون أيضا ، وترمرم : تحرك للكلام ولم يتكلم .

<sup>(</sup>٦) وقيل أربعة ( ابن أبي الحديد ـ ٣ : ص ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٧) أَى لَا تَرَكَهُ مَتَلَـكُمُّا مَتَرَدُهُ ، يَطْمُمُكَ تَارَةُ ويؤيسك أَخْرَى ، بِلَ احْمَلُهُ عَلَى أَمْر فيصل ، إما البيعة وإما الحرب ، وكذا قوله « وخذه بالأمر الجزم » أى الأمر المقطوع به .

وخُذه بالأمر الجزُّم ، وخيِّره بين حَرَّب مُعْاِية (١) ، أو سَرِلْمُ مُغْزية ، فإِن اختار الحرب فَانْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءَ إِنَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْحَائَنين ، وإن اختار السلم فخذ بيعته وأقبيلُ إلى والسلام ، .

( العقد الفريد ٢ : ٣٣٠ ونهج البلاغة ٢ : ٦ وشرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ٢٥١ )

# ٣٨٧ - كتاب عياض الثمالي إلى شرحبيل بن السمط

وكتب معاوية بإشارة عمرو بن العاص إلى شُرَحْبيل بن السَّمْط الكُّنْدى ، وهو بحِمْص ( وكان رأس اليمنيَّة وشيخَها والمقدَّم عليها ) « إن جَرير بن عبد الله قَدِم علينا من عند على بن أبي طالب بأمر مُفْظِع (٢) فاقْدَم » ودعا معاوية يَزيد بن أُسَد، وبُسْر ابن أرطاة ، وعمرو بن سُفيان ، ومُخارق بن الحرث الزُّ بَيدي ، وحمزة بن مالك ، وحابس ابن سعد الطائى ، وهؤلاء رءوس قَحطان والبمين ، وكانوا ثِقاتٍ معاوية وخاصَّتُه ، و بني عم شرحبيل بن السمط، فأُمرهم أن يَلْقُوه ويخبروه أن عليًّا قتل عثمان ، فلما قَديم كتاب معاوية على شرحبيل ، آستشار أهل اليمين فاختلفوا عليه ، وأبى شرحبيل إلا أن يسير إلى معاوية ، فكتب إليه عِياض الثُّالي (٢) \_ وكان ناسكاً \_ :

يا شَرْحُ يابن السَّمْ طِ: إنك بالغ بورُدِّ على ما تريد من الأمْر يا شَرْحُ إِن الشَّامِ شَأْمُكُ ، ما بها سواك ، فدع عنك المصلِّل من فِهْر (١٠)

<sup>(</sup>١) أى حرب تجلى المقهورين فيها عن ديارهم أى تخرجهم ، والسلم :الصلح، يؤنث ويذكر ،وسلم مخزية : أي فاضحة ، وإنما جعلها مخزية لأن معاوية إمتنع أولا عن البيعة،وفي روّاية العقد «حرب معضلة» وفي ابن أبي الحديد « بين حرب مخزية أو سلم محظية » .

<sup>(</sup>٢) فظم الأمر فهو فغليم ، وأفظع فهو مفظم .

<sup>(</sup>٣) بنَّوَ ثَمَالَةَ : بطن منَّ الأَزْدِ . ﴿ ﴿ ٤ ﴾ فَهُر : هُو قريش .

<sup>(</sup>ه) من أمثال العرب «كانت عليهم كراغية البكر » والراغية : الرغاء ، والبكر : ولد الناقة . بعنون رغاء بكر أمود حين عقر الناقة قدار بن سالف . وهو مثل يضرب في التشاؤم بالشيء .

هنيئًا له ، والحربُ قاصِمَةُ الظهر <sup>(١)</sup> فإن نال ما يرجو بنا كان مُلكُنا تحرُّمُ أطهارَ النساء موس الذُّعر فلا تَبْيغِيَنُ حَرَّبَ العراق ، فإنها من الهَاشِمِيِّين اللَّدَارِيكِ للوَّتْرِ<sup>(٢)</sup> وإنَّ عَلَيًّا خيرُ مَن ْ وطَيُّ الثَّرَى له في رقاب النـــاس عَهدُ وذمّة كمهد أبى حفص وعهد أبى بكر فبايع ولا ترجع على العَقْب كافراً أُعِيذُكُ بالله العزيز من الكفر ولا تُسمَعَن قولَ الطُّعَاة ، فإنهم يريدون أن يُلقُوك في لُجَّة البحر وماذا عليهم أن تُطاعنَ دونَهم عَلِيًّا بأطراف النُثَّفَةِ السُّمْرِ ؟(٣) فإن عَلَبـــوا كانوا علينا أثمةً وكنَّا بحمد الله من وَلَد الطُّهْرِ وَإِن غُلِبُوا لم يَصْلَ بِالْخَطْبِ غِيرُنا وكان على خرْ بَنَا آخرَ الدهر (١) يَهُونَ عَلَى عُلَيا لُوَّئَى ۗ بن غالب دماء بني قَحْطانَ في ملكهم تجري لك الخير لا تَدْرى بأَنك لا تَدْرى على أى حال كان مَصْرَعُ جَنْبِهِ فلا تسمَعَن قول الأُعَيِّر أو عمرو<sup>(٥)</sup>

فلما قديم شرحبيل على معاوية أمر الناس أن يتلقّوه ويعظّموه ، حتى دخل عليه فتكم معاوية ، فقال : يا شرحبيل ، إن جرير بن عبد الله قدم علينا بدعونا إلى بيعة على ، وعلى خير الناس لولا أنه قَتَل عثمان بن عَفان ، وقد حبّست نفسي عليك ، وإنما أنا رجل من أهل الشأم أرضي مار ضُوا وأكر مُ ماكر هوا ، فقال شرحبيل : أخرُجُ فأنظر ، فلقيه هؤلاء النّفر ، فكلهم أخبره أن عليا قتل عثمان ، حتى ملشوا صدره حقداً وإحْنَةً على على فرجع مغضّبًا إلى معاوية ، فقال : يا معاوية أبى الناس إلا أن عليا

<sup>(</sup>۱) قصمه : کسره .(۲) مداریك جم مدراك .

<sup>(</sup>٣) ثقف الرمح : سواه ، والأسمر : الرمح .

<sup>(</sup>٤) يقال: فلآن حرب فلان: أى محاربه، وفلان حرب لى: أى عدو محارب، وإن نم يكن محاربا. والمعنى: وكان على عدوا محاربا لنا إلى آخر الدهر، وفي الأصل « وكنا حربنا على آخر الدهر» ولايستقيم عليه الوزن. (٥) الأعير: مصغر الأعور، يعنى أبا الأعور عمرو بن سفيات السلمى وهو أحد خاصة معاوية وثقاته.

قتل عثمان، واُللهِ إِن بايعت لهُ لنخرِ جَنَّك مِن شأمنا أو لنقتلنَّك، فقال معاوية: ما كفتُ. لأَخِالِفَ عليكم ، ما أنا إلارجل من أهل الشأم . قال : فرُدَّ هذا الرجل إلى صاحبه إِذَنْ، فعرَف معاوية أن شرحبيل قد نفذت بصيرتُه في حرب أهل العراق ، وأن الشأم كله مع شرحبيل .

( شرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ١٣٩)

# ٣٨٨ - كتاب آخر إلى شرحبيل بن السمط

وكُتِب كتاب لا يُعُرْف كاتبه إلى شُرَحْبيل بقول:

شُرَحْبِيلُ يَابِنَ السَّمْطِ لَا تَغْبَعِ الْمُوَى وَلَا تَكُ كَالُجْدِرَى إِلَى شَرِّ غَايةٍ وَقُل لَابِن حَرْبٍ : مالكَ اليومَ خُسلَةً شُرحبيلُ : إن الحق قد جَد جِدُّه وأرودُ ولا تَفْرُط بشيء تخاله مقالُ ابنِ هند في على عضيهة مقالُ ابنِ هند في على عضيهة وما مين على في ابن عفان سقطة وما كان إلا لازمًا قَفْرَ بيتيه

فا للَّ في الدنيا من الدِّين مِنْ بَدَلُ فقد خُرِّق السَّرْبَالُ واسْقَنُوق الجُمَلُ (1) ترومُ بها ما رُمْتَ و اقطَع له الأَمَل (2) فكن فيه مأمون الأديم مِن النَّفَلُ (2) عليك ، ولا تَمْجَلُ فلا خير في المَجَل (3) ولا تُمْ جَلُ فلا خير في المَجَل (3) ولا تُمْ في صدر ابن أبي طالب أَجَل (9) بقولٍ ، ولا مالا عليه ، ولا قَتَ ل (1) إلى أن أتى عثمان في داره الأجَل الله أبل أن أتى عثمان في داره الأجَل الله أن أن أتى عثمان في داره الأجَل الله أن أن أتى عثمان في داره الأجَل الله أن أن أني عثمان في داره الأجَل الله أن أن أن

<sup>(</sup>۱) السربال: القميص، أو الدرع، أو كل مالبس، ومن أمثالهم: «قد استنوق الجمل» أى صار ناقة. وهو مثل يضرب فى التخليط. ذكروا أن المسبب بن علس أنشد بين يدى عمرو بن هند: وقد أتلافى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم

بناج: أى ببعير ناج، أى مسرع، وصف النجاء بالفتح: وهو السرعة فى السير وفى القاموس المحيط: وناقة ناجية ونجية: سمريعة، لا يوصف به البعير، أو يقال ناج \_ والصيعرية: سمة لأهل المين توسم بها النوق خاصة فى أعناقها دون الفحول ( وفحل مكدم بضم فسكون ففتح: إذا كان قويا شديدا). وكان طرفة بن العبد حاضرا وهو غلام فقال: قد استنوق الجمل، فغضب المسيب وقال: ليقتلنه لسانه فكان كا تفرس فيه. (٢) الحلة: الصداقة.

 <sup>(</sup>٣) نفل الأديم كفرح: فدد في الدباغ.
 (٤) أرود: أمهل وفرط كنصر: سبق وتقدم.

 <sup>(</sup>٥) للعضيهة : الإفك والبهتان .
 (٦) مالا مسهل عن مالاً: أى ساعد وشايع .

وَصِيُّ رسولِ الله من دون أهله ومَن باشيه في نضب له يُضرَبَ المَسَلُّ في قال قولاً غيرَ هذا فَحَسْبُه من الزُّور والبُهْتان بعضُ الذي احتمَلُ فلما قرأ شُرَحْبيل الكتاب ذُعِر وفكر ، وقال : هذه نصيحة لى في ديني ، لا والله لا أَعْجَلُ في هذا الأمر بشيء ، وكاد يَحُول عن نصر معاوية ويتوقف ، فلفَّق له معاوية الرجال يدخلون إليه ويخرجون ويعظمون عنده قتل عثمان ، ويرمُون به عليًا ، ويقيمون الشهادة الباطلة ، والكتب المختلفة حتى أعادوا رأيه ، وشَحَذوا عزمه .

### ٣٨٩ ــ رد معاوية على على

وكتب معاوية إلى على جوابا عن كتابه إليه مع جرير:

« بسم الله الرحمن الرحم . من مُعاوية بن صَخْرٍ إلى على " بن أبى طالب : أما بعد فلمسرى لو بايمك القوم الذين بايعوك وأنت برى من دم عثمان لكنت كأبى بحو وعمر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين ، ولكنك أغر يت بدم عثمان المهاجرين ، وخذلت عنه الأنصار ، فأطاعك الجاهل ، وقوي بك المضيف ، وقد أبى أهل الشأم إلا قِتالك ، حتى تدفع إليهم قتلة عثمان ، فإن فعلت كانت شُورى بين المسلمين ، وإنما كان الحجازيون هم الحلكام على الناس والحق فيهم ، فلما فارقوه كان الحكام على الناس أهل الشام ، ولَعَمْرى ما حُجَّتُك على الخيات على طَلْحَة والزُّبَيْر ، لأنهما بابعاك ولم أبا يعك ، وما حجتك على أهل الشأم كجتك على أهل البصرة ، لأن أهل البصرة أطاعوك ، ولم يُطيف أهل الشأم ، فأما شرفك في الإسلام ، وتَوَابَتُك من رسول الله أطاعوك ، ولم يُطيف أهل الشأم ، فأما شرفك في الإسلام ، وتَوَابَتُك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وموضِعُك من قريش فلستُ أدفعه ، ثم كتب إليه في آخر الكتاب بشعر كعب بن جُعَيْل ، وهو:

أَرَى الشَّامَ تَكُرُّه مَلْكَ العِراق وأهلَ العِراق لهم كارِهِيناً

وكُلاً لِصَاحِبِ مُبْغِضًا يَرَى كُلُّ مَا كَانَ مِن ذَاكَ ديناً إذا ما رَمَـــوْنا رَمَيْناهُمُ ودِناَهُمُ مثلَ ما يُقْرضُــونا(١) فقالوا : عَلِيٌ إمام لنــا فقانا : رَضِينا ابنَ هِنْدِ رَضِينا (٢) وقالوا : نَرَى أَنْ تَدِينـــوا له فقلنا : أَلاَ لا نَرَى أن نَدِينَا (٢) ومِن دون ذلك خَرْطُ القَتَادِ وضَرْبُ وَطِمَنْ كَفُضُ الشُّنُونَا(٢) يَرَى غَثَّ ما في يديه سَهِينا(٥) وكل أيسر بما عنده مَقَالُ سوى. تَضَمُّه الْحُدْثينا(٦) وما في على لُسْتَغْتِبِ وإيثارِهِ اليومَ أَهلَ الذنوبِ ورَفْعِ القِصاصِ عن القاتلينا<sup>(٧)</sup> إذا سِيلَ عنه حَذا شُبْهَةً وعَمَّى الجوابَ على السائلينا<sup>(٨)</sup> فليس براض ولا ساخطٍ ولا في النَّهاةِ ولا الآمِرِينا ولا هو ساء ولا سرَّه ولا بُدَّ من بعضِ ذا أن يكونا ( العقد الفريد ٢ : ٣٢٣ ، والسكامل للمبرد ١ : ١٥٥ ، والإمامة والسياسة ١: ٧٧ ، وشرح ابن أبي الحديد م ١ : من ٢٥٢ و من ١٥٨ )

<sup>(</sup>۱) دانه (وأدانه) أقرضه ، ودانه أيضًا دينا بالفتح ويكسر : جزاه ، قال تعالى : ﴿ مَالِكَ ِ بَوْمٍ اللَّهِ فِي هِ أَى يَوْمَ الْجَزَاءُ والحَمَابِ .

<sup>(</sup>۲) ابن هند : هو معاویة بن أبی سفیان،وأمه هند بنت عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف (۳) دان له : خضم وأطاع و دخل فی دینه ( بالکسر ) أی فی طاعته.

<sup>(</sup>٤) الفتاد: شَجَر صلب له شوك أمثال الإبر، والخرط: قشر الورق عن الشجرة اجتذابا بكفك. وهو مثل يضرب للأمر، دونه مانع، يفض: أى يـكسر ويفرق. والشئون جمع شأن، وهى مواصل قبائل الرأس وملتقاها. وذلك أن للرأس أربع قبائل: أى قطع مشعوب بعضها إلى بعض، فالشئون على تجارى هى الشعب التي تجمع بين تلك القبائل، وقالوا إن مجارى الدموع منها، ولذا أطلقوا الشئون على مجارى الدمو من الرأس إلى العين. فقالوا: استملت شئونه. ومنه قول أوس بن حجر:

لا تحزنيني بالفراق فإنني لا تستهل من الفراق شئوني

وفى رواية « وضرب وطعن يقر العيونا » يقال : قرت عينه أى بُردت « منَ القر وهو البرد وهو خلاف قولهم سخنت عينه » أو رأت ما كانت متشوفة إليه . (٥) الغث : المهزول .

<sup>(</sup>٦) استعتبه : طلب إليه العتبي (بالضم) أي الرضا ، والمحدث الجاني (٧) آثره : فضله وقدمه .

<sup>(</sup>٨) سيل مبنى للمجهول من سال يسال كخاف يخاف لغة فى سأل ، وحذا : قدر ، والمعنى ذكر ، أو هو « حدا » أى ساق .

#### ٣٩٠ ــ ردعليّ على معاوية

#### فكتب إليه الإِمام على رضى الله عنه :

« بسم الله الرحمن الرحم . من على بن أبى طالب إلى معاوية بن صخر : أما بعد ، فقد أتانى كتابك كتاب امرى ليس له بَصَر يَه ديه ، ولا قائد يُوشده ، دعاه الهوكى فأجابه ، وقاده فاتبعه ؛ زعمت أنك إنما أفسد عليك بَيْعتى خَفْرِى (١) بعثمان ، ولعمرى ما كنت إلا رجلا من المهاجرين ، أوردت كا أوردوا ، وأصدرت كا أمرت أصدروا ، وما كان الله لِيَجْمَعهم على ضلال ، ولا لِيَضْرِبَهم بالعَمَى ، وما أمرت فلزِمَتْني خَطِيئة الأمر ، ولا قتلت فأخاف على نفسى قِصاص القاتل .

وأما قولك إن أهل الشأم هم حُسكام أهل الحجاز ، فهاتِ رجلا من قريش الشأم يُقْبَل فى الشُّورى ، أو تَحَلِّ له الخِلافة ، فإن سَمَّيتَ كذَّ بك المهاجرون والأنصار ، ونحن نأتيك به من قريش الحجاز .

وأما قولُك ادفع إلى قتلة عثمان ، فما أنت وذاك ؟ وها هنا بنو عثمان ، وهم أولى بذلك منك (٢) فإن زعت أنك أقوى على طلب دم عثمان منهم ، فارجع إلى البيعة التي لَزِمَتك (٣) وحاً كمر القوم إلى (٤) .

وأما تمييزُك بين أهل الشأم والبصرة ، وبينك وبين طَلْحَةَ وَالزُّ بَيْر ، فلعمرى

<sup>(</sup>۱) خفر به كضرب خفرا وخفورا : نقض عهده وغدره . وفي رواية الـكامل « خطيئتي في عُمان » وكذا في الإمامة والسياسة .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية الكامل: « وبعد فيا أنت وعثمان ؟ إنما أنت رجل من بني أمية ، وبنو عثمان أولى بمطالبة دمه » .

<sup>(</sup>٣) وفى رواية الكامل: «فإن زعمت أنك أقوى على ذلك فادخل فيها دخل فيه المسلمون ثم حاكم القوم إلى » (٤) وفى رواية الكامل: « لأنها بيعة شاملة لايستثنى فيها الخيار، ولا يستأنف فيها النظر» وفى رواية النهج: لأنها بيعة واحدة لا يثنى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار» وسيرد عليك فقر مكررة في بعض الرسائل، لاختلاف رواياتها.

فما الأمر هناك إلا واحد ، لأنها بَيْعَة عامَّة ، لا يتأتَّى فيها النظر ، ولا يُسْتأنف فيها الخيار .

وأما شرفى فى الإسلام وقرابتى من رسول الله صلى الله عليه وَسلم ، وَمُوضَعَى مَن قريش ، فاعمرى لو استطعت دَفْعَه لَدَ فَعْته » ·

( العقد الفريد ٢ : ٣٣٣ ، والـكامل للمبرد ١ : ١٥٧ ، وشرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ٢٥٢ ، والإمامة والسياسة ١ : ٧٧ ، ونهج البلاغة ٢ : ٥ )

## ٣٩١ ـ كتاب معاوية إلى على

وفى رواية عن جرير قال : إن معاوية لما جاءه كتاب الوليد بن عُقْبة الأخير ، وصل بين طُومارين أبيضين ، ثم طواها وكتب عنوانهما :

« من معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب » ودفَعَهما إلى لا أعلم ما فيهما ، ولا أظنهما إلا جوابا ، وبعث معى رجلا من بنى عَبْس لا أدرى مامعه ، فحرجنا حتى قدمنا الكوفة ، واجتمع الناس فى المسجد لايشكون أنها بيعة أهل الشأم ، فلما فتح على على على الكتاب لم يجد شيئاً ، وقام العَبْسِي المدفع إلى على كتابا من معاوية فقتحه فوجد فيه:

أَمَّانِيَ أَمْرُ فيه للنفس نُحَمَّةٌ وفيه اجْتداعٌ للنفوس أَصِيلُ مُصابُ أُمير المؤمنين ، وهَدَّةٌ تكاد لها صُمُّ الجبالِ تَزولُ (شرح ابن أبي المديد م ٣ : ص ٣٠١)

## ٣٩٢ – كتاب معاوية إلى أهل مكة والمدينة

وكتب معاوية — أيام كان جرير عنده ينتظر جوابه — إلى أهل مكة والمدينة: « أما بعد ، فإنه مهما غاب عنا مر الأمور ، فلم يغِبْ عنّا أن عليًّا قتل عثمان ، والدليل على ذلك أن قتلَته عنده (١) ، وإنما نطلب بدمه حتى يدفع إلينا قتلته ، فنقتلَهم بكتاب الله تعالى ، فإن دفعهم إلينا كفَفْنا عنه ، وجعلناها شُورَى بين المسلمين ، على ما جعلها عليه عر بن الخطاب ، فأمّا الخلافة فلسنا نطلبها ، فأعينونا على أمرنا هذا يرحمكم الله ، وانهضوا من ناحيتكم ، فإن أيدينا وأيديكم إذا اجتمعت على أمر واحد هاب على ما هو فيه والسلام » .

( الإمامة والسياسة ١ : ٧٠ ، وشرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ٢٠٨ )

## ٣٩٣ ــ رد المسور بن مخرمة على معاوية

فلما قرئ عليهم كتابه ، اجتمع رأيهم على أنْ يُسْنِدوا أمرهم إلى المِسْور بن تَخْرَمة فجاوب عنهم ، فكتب إليه :

« أما بعد: فإنك أخطأت خطأ عظيما ، وأخطأت مواضع النَّصرة ، وتناولْتَهَا من مكان بعيد ، وما أنت والخلافةُ (٢) يا معاوية ، وأنت طَلِيق وأبوك من الأحزاب؟ فكُف عنا فليس لك قِبَلنا وَلِيُّ ولا نصير » . (الإمامة والساسة ١: ٧٠)

\* \* \*

وفى رواية ابن أبى الحديد :

فكتب عبد الله بن عمر إلى معاوية ، وعمرو بن العاص :

« أما بعد ُ : فلممرى لقد أخطأتما موضع النَّصْرة ، وتناولتماها من مكان بعيد ، وما زاد الله ُ مَن شَكَ في هذا الأمر بكتابكما إلا شَكَّا ، وما أنتما والمشورة ُ ؟ وما أنتما والخلافة ُ ؟ أمّا أنت يا معاوية فطليق، وأما أنت يا عمرو فظَنِين (٣) ، ألا فكفاً أنفسكما ، فليس لكما فينا وَلِي ، ولا نصير » . (شرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ٢٠٨)

<sup>(</sup>١) وفي ابن أبي الحديد : « والدليل على ذلك مكان قتلته منه » .

<sup>(</sup>٢) الأرجح فيه الرفع ، ويجوز فيه النصب على تقدير ما تكون والخلافة ثم حذف الفعل وانفصل الضمير . (٣) الظنين : المهم .

# ٣٩٤ – كتاب رجل من الأنصار إلى معاوية وعمرو

قال أيضاً : وكتب رجل أمن الأنصار إلى معاوية وعرو بن العاص مع كتاب عبد الله بن عر :

وليس بما ربَّعْتَ أنت ولا عَمْرُ و<sup>(1)</sup>
كا نَصَب الشيخان إذ قُضِي الأَمرُ <sup>(1)</sup>
سوالا كر قُرَاقٍ يُنِمَّ به السَّغْرِ <sup>(1)</sup>
وإن عظمت فيه المَسكِيدة والمَسكر <sup>(1)</sup>
أتَوْه من الأحياء تجمعهم مِصْرُ عَلَانيـة ما كان فيها لهم قَسْرُ <sup>(0)</sup>
إلى العُمْرَة العظمى وباطِنُها الغَدْر <sup>(1)</sup>
يطُولُ ، فيا لَيْهِ ما أَحْدَثَ الدَّهرُ بيعِيثاً حُروب ما يَبُوخُ لها جَرْ <sup>(1)</sup>
بعِيثاً حُروب ما يَبُوخُ لها جَرْ <sup>(1)</sup>
وذِ كُرُ كا الشُّورَى وقد وضَح النجر <sup>(1)</sup>
(شر ان أبي الحديد م ١ : س ٢٥٨)

مُعاوِى : إِن الحق أَبْلَجُ واضِحُ نَصَبْتَ ابن عَفَّان لنا اليومَ خُدعةً فَهٰذا كَهَا ذَاكِ البَلَا حَذْوَ نَعْلِهِ فَهٰذا كَهَا ذَاكِ البَلَا حَذْوَ نَعْلِهِ مَعْيَا بِالذَى لا يَضِيرُ وَمَا ذَنْبُهُ أَنْ نال عَمَانَ مَعْشَرُ وَمَا ذَنْبُهُ الشيخانِ مَمْ تَحَمَّلًا وَبَاعَهُ وَمَا أَنْهَا والنصرُ منا ؟ وأَنْها وما أَنْهَا والنصرُ منا ؟ وأَنْها وما أَنْهَا ؟ فِلْهُ دَرُ أَبِيكًا !

<sup>(</sup>١) أبلج : مضىء مشمرق ، وربس بفلان وتربس : انتظر به خيرا أو شرا يحل به .

 <sup>(</sup>۲) يعنى بالشيخين : طلحة والزبير . (۳) من أمثالهم : «حذو النمل بالنعل » وهو مــثل يضرب في التسوية بين الشيثين . والرقراق : ترقرق السراب ( وكل شيء له بصيص وتاراؤ فهــو رقراق ) والسفر : المسافرون . (٤) ضاوه : ضره .

 <sup>(</sup>٥) القسر: القهر. (٦) انظر ص ٢٩٥، وتحمل: ارتحل وذهب.

<sup>&#</sup>x27; (٧) البعيث : الرسول وهو فعيل بمعنى مفعول ، وباخت النار : سكنت .

<sup>(</sup>A) لله دره ، كلمة تقال لمن يتعجب منه ، والدر : اللبن ، والمراد هنا اللبن الذى ارتضعه من ثدى أمه وأضيف إلى الله تعالى اللهن الذى تفذى به يستحق أن ينسب إلى الله تعالى لشرفه وعظمه، وقيل: معناه لله الندى الذى أرضعه وهو قريب من الأول، والدر أيضا العمل والنفس، أىأن عمله عظيم جليسل جدير به أن يضاف إلى الله تعالى ، أو أن نفسه شريفة كريمة كذلك .

## ٣٩٥\_ كتاب معاوية إلى ابن عمر

وكتب معاوية إلى عبد الله بن عمر كتابًا خاصًا دون كتابه إلى أهل المدينة:

« أما بعد: فإنه لم يكن أحد من قريش أَحَبَّ إلى أن يجتمع الناس عليه بعد قتل عثمان منك، فذكرت ُ خَذْلَك إياه، وطَعنْك على أنصاره، فتغيّرت ُ لك، وقد هو أن ذلك على خلافك عليًا (۱) وطَعنْك عليه، ومحا عنك بعض ما كان منك، فأعنًا يرحمك الله على حق هذا الخليفة المظلوم، فإنى لست أريد الإمارة عليك، ولكهى أريدها لك، فإن أنت أبيت كانت شُورى بين المسلمين » .

( الإمامة والسياسة ١ : ٧٠ ، وشرح ابن أبي الحديد م ١ ص ٢٦٠ )

## ٣٩٣ ـ رد ابن عمر على معاوية

فكتب إليه عبد الله بن عمر:

«أما بعد : فإن الرأى الذى أطمعك في هو الذى صَيِّرك إلى ما صَيِّرك إليه ، تركت عليا في المهاجرين والأنصار ، وتركت طلحة والزبير وعائشة وأتبعك ! وأمّا قولُك إنى طعنت على على ، فلعمرى ما أنا كملى في الإسلام والهجرة ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أحدث أمراً لم يكن إلينا فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، ففزِعْت الله الوقوف ، وقلت : إن كان هذا هدي ، فقصل " تركته ، وإن كان ضلالة ، فشر منه نجوت ، فأغن عني نفسك ، والسلام » . فقصل " تركته ، وإن كان ضلالة ، فشر منه نجوت ، فأغن عني نفسك ، والسلام » .

<sup>(</sup>۱) قال الطبرى (ج ٥ : ص ١٥٤) « وبايع الناس عليا بالمدينة، وتربص سبعة نفر فلم يبايعوه منهم سعد بن أبى وقاص، ومنهم ابن عمر ، وصهيب ، وزيد بن ثابت ، وحمد بن مسلمة ، وسلمة بن رقش ، وأسامة بن زيد » .

# ٣٩٧ – كتاب معاوية إلى سعد بن أبي وقاص

وكتب معاوية إلى سعد بن أبى وقاص ، يدعوه إلى القيام معه فى دم عثمان :

« سلام عليك ، أما بعد : فإن أحقَّ الناس بنُصْرة عثمان أهل الشورى من قريش،
الذين أثبتوا حقَّه واختاروه على غيره ، وقد نصره طلحة والزبير ، وها شريكاك فى الأمر
والشورى ، ونظيراك فى الإسلام وخفَّتْ لذلك أم المؤمنين ، فلا تكرَهن ما رَضُوا ،
ولا تردّنَّ ما قَبِلوا ، وإنها نريد أن نردَّها شُورَى بين المسلمين ، والسلام ،

( العقد الفريد ٢ : ٢٣٥ ، والإمامة والسياسة ١ : ٧٦ ، وشرح ابن أبي الحديد ١٠ : ص٢٦٠)

#### ۳۹۸ ـــ رد سعد على معاوية

فأجابه سعد:

« أما بعد ، فإن عمر رضى الله عنه لم يُدُخِل فى الشُّورى إلا من تحل له الخلافة ، فلم يكن أحد منا أولى بها من صاحبه إلا باجتماعنا عليه ، غير أن عليًا كان فيه ما فينا ولم يكن فينا ما فيه ، ولو لم يطلبها ولزم بيته لطلبته العرب ولو بأقصى اليمن ، وهذا الأمر قد كرهنا أوله وكرهنا آخره ، وأما طلحة والزبير فلو لزما بيوتهما لكان خيرًا لهما ، والله يففر لأم المؤمنين ما أتت ، والسلام » .

(العقد الفريد ٢ : ٣٥٠ ، وشرح ابن أبى الحديد م ١ : ص ٢٦٠ )

\* \* \*

وفى رواية الإمامة والسياسة :

فكتب إليه سعد: «أما بعد فإن أهل الشورى ليس منهم أحد أحق بها من صاحبه، غير أن عليا كان من السَّابقة، ولم يكن فينا مافيه، فشاركناً في تحاسننا ولم نشاركه في محاسنه، وكان أحقَّنا كلنا بالخلافة، ولكن مقادير الله تعالى التي صرفتها عنه حيث شاء لعِلْمه وقدرِه، وقد علمنا أنه أحقُّ بها منا، ولكن لم يكن بُدُّ

من الكلام فى ذلك والتشاجر فدع ذا، وأما أمرك بإمماوية فإنه أمر كرهنا أوّله وآخره، وأما طلحة والزبير فلو لزما بيعتهما لكان خيراً لهما، والله تمالى يغفر لعائشة أم المؤمنين » . (الإمامة والسياسة ٧٦:١)

# مهم - كتاب معاوية إلى محمد بن مسلمة الأنصاري

وكتب معاوية إلى محمد بن مَسْلَمة الأنصارى \_ وكان فارس الأنصار وذا النجدة فيهم - : .

«أما بعدُ : فإنى لم أكتب إليك وأنا أرجو مبايعتك ، ولكنى أردت أن أذ كرِّك النعمة التي خرجت منها ، والشك الذي صررت إليه ، إنك كنت فارس الأنصار وعُدَّة المهاجرين ، وقد ادّعيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً لم تستطع أن تَمْضَى عليه ، وهو أنه نهاك عن قتال أهل القبالة . أفلا نَهَيْت أهل القبلة عن قتال بعضهم بعضاً ؟ فقد كان عليك أن تكرَّه لهم ما كرِه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألم تر عثمان وأهل الدار (١) من أهل القبلة ! فأمّا قومُك الأنصار فقد عَصَوُ الله تعالى، وخذ لُوا عثمان ، والله سائِلهم وسائِلك عن الذي كان يوم القيامة والسلام » . (الإمامة والسياسة ١ : ٧٦ ، وشرح ابن أبى الحديد ١ : س ٢٦٠)

## ... حرد ابن مسلمة على معاوية

فكتب إليه ابن مسلمة :

« أما بعد ُ : فقد اعتزل هذا الأمر َ مَن ليس فى يده من رسول الله صلى الله عليه وسلم مِثْلُ الذى فى يدى ، وقد أخبرنى رسول الله بالذى هو كائن قبل أن يكون ، فلما كان كسَرْتُ سيفى ، ولز مْتُ بيتى ، وأتَّهمت الرأى على الدين ، إذ لم يَصِحَ لى معروف آمُرُ به ، ولا مُنكر أنهى عَنه ، ولعمرى يا معاوية ما طلبت إلا الدنيا ،

<sup>(</sup>١) هم الذين تسوروا الدار على عثمان وقتلوه .

ولا آتَّبعتَ إلا الهوى ، ولنَّن كنت نصرت عثمان ميَّتاً ، لقد خَذَلته حيًّا ، ونحن ومَن قِبَلنا من المهاجرين والأنصار أولَى بالصواب » .

( الإمامة والسياسة ١ : ٧٧ ، وشرح ابن أبي الحديد م١ : ص٣٦٠ )

# ٠١ ٤ – كتاب معاوية إلى أبي أيوب الأنصاري

وروى ابن أبى الحديد قال:

كتب معاوية إلى أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى \_ وكان سيداً معظماً من سادات الأنصار، وكان من شيعة على عليه السلام \_ كتاباً : سطراً واحداً، وهو :

« حاجَيتك (۱) : لا تَنْسَى الشَّيْبَاء أَبا عُذْرِها (۲) ، ولا قاتِلَ بِكُرها » فلم يدْرِ أَبو أيوبِ ما هو! فأَتى به عليًا عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن معاوية كهف المنافقين كتب إلى بكتاب لا أدرى ما هو؟ قال على نظم : فأين الكتاب؟ فدفعه إليه فقرأه وقال : « نعم ، هذا مثل ضربه لك ، يقول : لاتنسى الشيباء أبا عُذرها ، والشيباء : المرأة البكر ليلة افتضاضِها (۳) ، لا تنسى بَمْلها الذي افترعها أبداً ، ولا تنسى قاتل بكرها وهو أول ولدها ، كذلك لا أنسى أنا قتل عثمان » .

وروى أن معاوية كتب فى أسفل كتابه إلى أبى أيوب:

أَبْلِغُ لدَيْكُ أَبَا أَيُّوبَ مَأْلُكَةً أَنَّا وقومك مثل الذُّئب والنَّقَد (''

<sup>(</sup>١) حاجاًه : فاطنه أي باراه في الفطنة .

 <sup>(</sup>٢) العذر بالضم: البكارة ، وافتضاض الجارية ، ويقال : فلان أبو عذر فلانة وأبو عذرتها: إذا
 كان افترعها وافتضها ( بالفاء وبالقاف ) .

<sup>(</sup>٣) وجاء في لسان العرب في مادة شيب: « وكانت العرب تقول للبكر إذا زفت إلى زوجها فدخل بها ولم يفترعها ليلة زفافها : باتت بليلة حرة ( بالإضافة ) وإن افترعها تلك الليلة قالوا : باتت بليلة شيباء ( بالإضافة أيضا ) وقيل : ياء شيباء بدل من واو لأن ماء الرجل شاب ماء المرأة ، غير أنا لم نسمعهم قالوا بليلة شوباء ، جعلوا هذا بدلا لاز ما كميد وأعياد ، وقال أيضا في مادة شوب ( وباتت المرأة بليلة شيباء ) ، وإنما هو من الواو لأن ماء الرجل خالط ماء المرأة » ويقال باتت بليلة شيباء ، وباتت بليلة الشيباء .

<sup>(</sup>٤) المألكة بضم اللام وتفتح : الرسالة ، والنقد : جنس من الغنم قبيح الشكل .

أَخُوا الْمَوَادة منا آخِرَ الأبد أبقت حَزَازتُه صَدْعًا على كَبدِي (١) لقد قتلتم إمامًا غير ذى أود (٢) وفى البلاد من الأنصار من أحد واليَحْسَبِيِّينأهل الجوف والجند (٣) أو شَحْمة بَزَّها شاو ولم بَكد (٤) أمن ، و بَيْضَتُها عرِّ بسَةُ الأسد (٥) أمن ، و بَيْضَتُها عرِّ بسَةُ الأسد (٥)

إِمَّا قَتْلَمَ أُمْسِيرِ المؤمنينِ فلا إِن الذي نِلْتَبُوهِ ظَالِمِينَ له إِن الذي مِنْتُبُوهِ ظَالِمِينَ له إِن حَلَفْتُ يميناً غيرَ كاذبة لا تحسبوا أنني أنسي معيبته قد أبدل الله منكم خير ذي كَلَّع إِن العراق لنا فَهَ عُ بِقَرْقَرَةً إِن العراق لنا فَهُ عُ بِقَرْقَرَةً وَ الشّامُ بَيْرِ لها الأبرارُ ، بَلْدَتُها وَ الشّامُ بَيْرِ لها الأبرارُ ، بَلْدَتُها وَ الشّامُ بَيْرِ لها الأبرارُ ، بَلْدَتُها

## ٠٠٤ ــ رد أبي أيوب على معاوية

فكتب أبو أيوب إلى معاوية:

« أما بعد ُ: فإنك كتبت ﴿ لانسى الشيباء أبا عذرها ، ولا قاتل بكرها ﴾ فضر بتَها مَثلا بقتل عثمان ، وما نحن وقتل عثمان ؟ إنّ الذي تربَّصَ بعثمان ، وتَبَطّ يزيد َ بن أَسَدٍ وأهلَ الشأم عن نُصْر ته لأنت (٢) ، وإن الذين قتلوه لَغَيْرُ الأنصار » .

وكتب في آخر كتابه :

لاتُوعِدَنَّا ابنَ حرب ، إننا نَفَر لانبتغي وُدَّ ذي البَغْضاء من أحد

<sup>(</sup>١) الحزازة : وجع في القلب من غيظ ونحوه ، والصدع : الشق .

<sup>(</sup>٢) الأود: الاعوجاج، وفعله كفرح.

<sup>(</sup>٣) يهنى بذى كلم ذا الكلاع (كسحاب) الحميرى ، وكان من أعظم أسحاب معاوية شأنا وقدرا وهو ذو الكلاع الأصغر سميفم بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن ذى الكلاع الأكبر يزيد بن النعان وهمة من أذواء البين ، ويحصب مثلث الصاد: حى بالبين ، والنسب إليه يحصبى مثلث الصاد أيضا ، والجوف بالجيم : موضع بناحية عمان ، وكذا الحوف بالحاء ( وفي الأصل بالحاء وهو تصحيف) والجند : بلد بالبين .

<sup>(</sup>٤) الفقع بالفتح ويكسر: البيضاء الرخوة من الكمأة ، والقرقرة: أرض معامثنة لينسة كالقرقر ويقال للذليل: «هو أذل من فقم بقرقرة » لأنه لايمتنع على من اجتناه، أو لأنه بوطأ بالأرجل ، وبزها تزعها وأخذها بجفاء وقهر ، وشاو: اسم فاعل من شوى اللحم[( والشاوى أيضا صاحب الشاة ) .

<sup>(</sup>٥) البيضة : حوزة كل شيء وسأحة القوم ، والعريس والعريسة : مأوى الأسد .

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٣٧٧.

واسَعَوا جَيِعًا بَنِي الأَعْزَابِ كُلِّكُمُ لَسَنَا نُويِد رِضَاكُم آخِرَ الأَبَدِي الْأَوْدِ عَنِي اللهِ النَّاسِ كُلَّهُمُ حَتَى استقاموا وكانوا بَيْنِي الأَوْدِ والجسد (۱) والعامَ قَصْرُكُ مِنَّا إِنْ ثَبَتَ لِنَا ضَرْبُ يُزَيِّلُ بِينِ الرُّوحِ والجسد (۱) أمّا علي فإنا لا نُفَارِقُهُ ما رَفَّتِ الآلُ في الدَّويَّة الجَردِ (۱) إمّا تبدَّلْتَ منا بعد نُصْرَننا دينَ الرسولِ أَنَاسًا ساكِني الجندِ إِمّا تبدَّلْتَ منا بعد نُصْرَننا دينَ الرسولِ أَنَاسًا ساكِني الجندِ لا يعرفون ( أضَلَّ الله سَعْيَهُم ) إلاَّ آتِبَاءَكُم يا راعِيَ النَّقَدِ فقد بَغَي الحقِّ هَضَا شرُّ ذي كُلّع واليَحْصَدِينُون طُرًّا بَيْضَةُ البَلْدِ (۱) فلما أَني معاوية كتاب أَبِي أَيوب كسره .

(شرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٢٨١)

\* \* \*

وروى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة قال :

وكتب معاوية إلى أبى أيوب الأنصارى ــ وكان أشد الأنصار على معاوية ــ : « أما بعدُ : فإنى نَسِيتك مالا تَنْسَى الشَّيْباء » .

<sup>(</sup>١) يزيل يفرق .

<sup>(</sup>٢) الآل: السراب، أو خاص بما في أول النهار. ويؤنث، ورف لونه كضرب: برق وتلألأ وفي الأصل « ما رفرف الآل» من رفرف الطائر إذا حرك جناحيه، والمدنى عليه صحيح على الحجاز، والاظهر عندى أنه (مارفت الآل) كما أوردته. والدو والدوية والداوية ويخفف الفلاة. والجرد: فضاء لانبت فيه. (٣) طرا جيما، وجاء في أمثال العرب « هو أذل من بيضة البلد» وهي بيضة تتركها النعامة في الفلاة فلا تخضنها، فتبق تربكة بالفلاة، وهي من الأصداد تستعمل مدما وذما، يقولون للرجل الكريم هو بيضة البلد، يدمونه، فإذا ذم بها فهي التي قد خرج الفرخ منها ورى بها الظليم، فتقع في البلد الففر فيدوسها الناس والإبل، ومن ذلك قول الراعي يهجو ابن الرقاع العاملي:

لوكنت من أحد يهجى هجوتكم يابن الرقاع ولكن لستمن أحد تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبأ وابنا نزار فأتم بيضة البلد

<sup>(</sup> وأن تعرف بالجزم على لغة من يجزم بأن المصدرية ) وإذا مدح بها فهى التى فيها الفرخ ، لأن الطليم حينئذ بصونها ويوقيها الأذى . والمعنى على المدح أن ذلك الرجل هو واحد البلد الذى يجتمع إليه، ويقبل قوله ، أو هو فرد ليس أحد مثله في شرفه .

فلما قرأ كتابه أتى به عليًا ، فأقرأه إياه ، قال على : يعنى بالشيباء المرأة الشَّمْطاء لاتَنْسَى ثُكُلُ ابنها (١) ، فأنا لا أنسى قتل عثمان .

#### فكتب إليه أبو أيوب:

« إنه لاتَنْسَى الشيباء ثُكُلُ ولدها، وضربتَها مَثَلا لقتل عثمان، فما نحن وقتلة عثمان؟ إن الذي تربَّصَ بعثمان، وثَبَعًل أهل الشأم عن نُصْرته لأنت، وإن الذين قتلوه غير الأنصار، والسلام» . (الإمامة والسباسة ٢:١٨)

# ٣٠٤ – كتاب شرحبيل بن السمط إلى معاوية

وروى ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة: أن معاوية دعا أهل الشأم إلى الطلب بدم عثمان ، فقاموا إليه فقالوا: هو ابن عمك وأنت وَلِيَّه ، ونحن الطالبون معك بدمه ، فبايَعُوه أميراً عليهم ، وكتب وبعث الرسل إلى كُور الشأم ، وكتب إلى شُرَحْبيل ابن السِّمْط الكِنْدَى ، وهو بحمص أن يبايع له بحمص كا بايع أهل الشأم ، فقال شرحبيل : هذه سَقْطة ، ولكنا نبايع له بالخلافة ، ولا نطلب بدم عثمان مع غير خليفة ، فبابع لمعاوية بالخلافة مو وأهل حمص ، ثم كتب إليه :

« أمَّا بعدُ : فإنك أخطأت خطأ عظيا حين كتبت َ إلى ً أن أبايع لك بالإمْرة ، وأنك تريد أن تطلب بدم الخلينة المظلوم ، وأنت غير خليفة ، وقد بايعتُ ومَن قِبَلى لك بالخلافة » .

فلما قرأ معاوية كتابه سَرَّه ذلك ، وأخبر الناس الله قال شرحبيل ، ودعاهم إلى

<sup>(</sup>١) هـــذا مارواه ابن قتيبة ، وقد جـاء فى لسان العرب : « ويقال : رجل أشيب ، ولا يقال امرأة شيباء ، لا تنعت به المرأة ، اكتفوا بالشمطاء عن الشيباء ، وقد يقال شاب رأسها » وفى القاموس المحيط « وهو أشيب ولا فعلاء له » والشكل : الفقد .

بيمته بالخلافة ، فأجابوه ولم يتخلف منهم أحد<sup>(١)</sup> . ( الإمامة والسياسة ١ : ٦٢ )

### ٤٠٤ – كتاب معاوية إلى على

قال ابن قتيبة: فلما بايع القوم له بالخلافة، واستقام له الأمر، كتب إلى على: « سلام الله على من اتبع الهدى.

أما بعدُ : فإنا كنا نحن وإباكم يداً جامعة ، وأَلْفَةً أَلِيفةً ، حتى طميعت يا بن أبى طالب ، فتغيَّرتَ وأصبحت تعدُّ نفسك قويا على من عاداك بطَغام (٢) أهل الحجاز ، وأوباش أهل العراق ، وحَمْقَى الفُسْطاط (٣) ، وغَوْغاء السَّواد ، وآيْم الله لَبْنَجَلِينَ عنك خَفاؤها انقشاعَ السَّحاب (١) عن السماء .

قتلت عثمان بن عفّان ، ورَقِيتَ سُلَّما أَطْلَعَك الله عليه مُطْلَع سو، عليك لا لك ، وقتلت الزبير وطلحة ، وشَرَّدت أمك عائشة ، ونزلت بين المِصْرين فَمَنَّيت وتمنيت ، وخُيِّل لك أن الدنيا قد سُخِرت لك بخَيْلها ورَجْلها (٥) ، وإنما تعرف أَمْنِيَّتك ، لو قد زرتك في المهاجرين من أهل الشأم بَقِيَّة الإسلام ، فيُحيطون بك من ورائك ، ثم يَقْضِى الله عِلْمَ فيلك والسلام على أولياء الله » (الإمامة والسياسة ١: ٦٢)

<sup>(</sup>۱) الوارد فى تاريخ الطبرى أن عمرو بن العاس بعد أن خدع أبا موسى الأشعرى فى مجلس التحكيم انصرف هو وأهل الشأم إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة ( انظر ج ٦ : س ٤٠ ) .

وروى أيضاً: أن أهل الشأم لما انصرفوا من صفين ، كانوا ينتظرون ما يأتى به الحكمان ، فلما انصرفا وتفرقا ، اليم أهل الشأم معاوية بالخلافة ولم يزدد إلا قوة (ج 7: ص ٥٥) وفي مروج الذهب أن عمرا بعد فشل التحكيم رجم إلى الشأم ، وأحضر معاوية الخواص من أهل الشأم ، فقال لهم عمرو : قد رأيت أن أبايع معاوية ، فلم أر أحدا أقوى على هذا الأمر منه ، فبايعه أهل الشأم ، وانصرف إلى منزله خليفة الظرج ٢: ص ٣٥ سـ .

<sup>(</sup>٢) الطغام: أوغاد الناس.

<sup>(</sup>٣) الفسطاط: علم مصرِ العتيقة التي بناها عمرو بن الماس ، يعني مصر .

<sup>(</sup>٤) انقشع السحابُ : انكشف . (٥) رجل : جمع راجل ، وهو ضد الفارس .

### ه٠٤ ــ ردعليّ على معاوية

#### فأجابه على :

«أما بعد، فقدِّر الأمور تقديرَ مَن ينظر لنفسه دُون جُنده، ولا يشتغل بالمَزْل من قوله ، فلعمرى لأن كانت قوَّتى بأهل العراق أو ثق عندى من قوتى بالله ومعونتى به ليس<sup>(۱)</sup> عند مَن <sup>°</sup> كان على هذا بالله تعالى يقين ، فناج نفسك مناجاة مَن <sup>°</sup> يستغنى بالجِدِّر دون الهَزْل ، فإن فى القول سَعَةً ، ولن رُيعْذَر مِثلُك فيا طَمَحَ إليه الرجال .

وأما ما ذكرت من أناكنا وإياكم يداً جامعة ، فكناكا ذكرت ، ففر ق ييننا وبينكم أن الله بعث رسولة منا فآمنًا به وكفرتم ، ثم زعمت أنى قتلت طلعة والزبير ، فذلك أمر عببت عنه ولم تحضره ، ولو حَضرته لَعَلِمتَه ، فلا عليك ، ولا المُذْرُ فيه إليك ، وزَعمت أنك زائرى في للهاجرين ، وقد انقطعت الهجرة حين أُسِرَ أخوك ("" ، فإن كان فيك تحجل فاستَبْقِع ، وإن أزُرْك فجد ير" أن يكون الله بَعثنى عليك للنَّقْمة منك ، والسلام » . (الإمامة والسباسة ١ : ١٢)

ورُوى هذان الكتابان بصورة أخرى ، وها كها :

<sup>(</sup>١) جملة ليس جواب القسم ، وبالله متعلق بيقين ، وفى الأصل : « ليس عند الله تعالى يقين من كان على هذا » وهي عبارة مضطربة ، وقد أصلحتها كما ترى .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل « أبوك » وهو تحريف ، يعنى أخاه يزيد بن أبى سفيان ، أسر يوم فتح مكة فى باب المختدمة ، وكان خرج فى نفر من قريش يحاربون ويمنعون المسلمين من دخول مكة ، فقتل منهم قوم وأسر يزيد ، أسره خالد بن الوليد ، فخلصه أبو سفيان منه وأذخله داره فأمن ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ :من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، والمعنى : ليس معك مهاجر ، كأن أكثر من معك مما عند على الله عليه وسلم هم أبناء الطلقاء ومن أسلم بعد الفتح، وقد قال عليه الصلاة والسلام « لا هجرة بعد الفتح » ،

## ٠٠٦ \_ كتاب معاوية إلى على

روى ابن أبى الحديد قال:

كتب معاوية إلى على :

« من معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالب :

أما بعد : فإنا بمي عبد مَنَاف لم نزَل من قَليب (١) واحد ، ونَجْرى في حَلْبَةٍ واحدة ، ليس لبعضنا على بعض فَضْل ، ولا لقائمينا على قاعدنا فخر ، كلتُنا مؤتلفة ، وأَلفتُنَا جامعة ، ودارنا واحدة ، يجمعنا كرّمُ العرق (٢) ، ويحوينا شرف النّجاز ، ويحنّو قوينًا على ضعيفنا ، ويُواسى غنينًا فقيرَنا ، قد خَلَصَت قلوبنا من غِلِّ الحسد ، ومحنّو قوينًا على ضعيفنا ، ويُواسى غنينًا فقيرَنا ، قد خَلَصَت قلوبنا من غِلِّ الحسد ، وطَهَرُت أنفسنا من خُبث النيّة ، فلم نزل كذلك حتى كان منك ما كان من الإِدْهان (٣) في أمر ابن عمك والحسد له ، وتضريب (١) الناس عليه ! حتى قُتل بمَشْهَد منك لا تدفع عنه باسان ولا يد ، فليتك أظهرت نصره حيث أمر رث خَبْرَه (٥) ، فكنت كالتعلق بين الناس بعُذر وإن ضعف ، والمتبرِّى من دمه بدَفْع وإن وَهنَ ، ولكنك جاست في دارك تَدُسُ إليه الدواهي ، وتُرْسِل إليه الأفاعي ، حتى إذا قضيت وطرك كنك جاست في دارك تَدُسُ إليه الدواهي ، وتُرْسِل إليه الأفاعي ، حتى إذا قضيت وطرك شرك عن ساعدك ، وطرك عن ساعدك ، وشرَّت عن ساقك ، ودعوت الناس إلى نفسك ، وأكرهت أعيان المسلمين على بَيْعتك .

ثم كان منك بعدُ ما كان من قتلك شَيْخَى ِ المسلمين أبي محمد طَلْحة ، وأبي عبد الله

<sup>(</sup>١) القليب: البئر، والمعنى: من أصل واحد، والحلبة: الخيل تجتمع للسباق.

<sup>(</sup>٢) العرق . أصل كل شيء ، والنجار : الأصل أيضا .

<sup>(</sup>٣) الإدهان : الغش وإظهار خلاف ما يضمر ، وعني بابن عمه عُمان .

 <sup>(</sup>٤) التضريب بين الناس: الإغراء.
 (٥) الختر: الغدر والحديمة ، أو أقبح الغدر .

 <sup>(</sup>٦) الوطر: الحاجة . (٧) حسر عن ساعده: كفرب: كشف .

الربير ، وهما من الموعودين بالجنة ، والمبشّر قانِلُ أحدها<sup>(۱)</sup> بالنار في الآخرة ، هذا إلى تشريدك<sup>(۲)</sup> بأم المؤمنين عائشة ، وإحلالِها تحلّ الهُون<sup>(۳)</sup>، مُبتذَلَةً بين أيدى الأعراب، وفَسَقة أهل الكوفة ، فمن بين مُنْتَهر (<sup>(3)</sup> لها ، وبين شامت بها ، وبين ساخر منها ، ترى ابن عمك كان بهذه العَوْراء<sup>(۵)</sup> راضياً ؟ أم كان يكون عليك ساخطاً ، ولك عنه زاجرًا أن تؤذِي أهلَه ، وتشرّد بحكيلته ، وتَسْفَكَ دماه أهل ماته !

ثم تركك دار الهجرة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها : « إن الدينة كَتُنْفِي خَبَثَهَا ، كَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحديد (٢) » فلعمرى لقد صَحَّ وعدُه ، وصدق قولُه ، ولقد نفَتْ خَبَثَها ، وطردت عنها من ليس بأهل أن يستوطنها ، فأقمت بين الحصرين ، وبعدت عن بر كة الحرّمين، ورضيت بالكوفة بدلاً من المدينة ، وبمجاورة الحورين والحيرة ، عوضاً عن مجاورة خاتَم النبوة .

ومن قبل ذلك ما عَيَّبْتَ خليفَتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياتهما ، فقعدت عنهما ، وألَّبت (٢) عابهما ، وامتنعت من بيعتهما ، ورُمْتَ أمراً لم رَكُ اللهُ تعالى له أهلا ، ورَقِيتَ سُلّما وَعْراً ، وحاولت مَقاما دَحْضاً (٨) ، وادّ عيتَ مالم تجد عليه ناصراً ، ولعمرى لو وَلِيتَها حيننذ كَا ازدادت إلا فسادا واضطراها ، ولا أعقبَتُ

 <sup>(</sup>٣) الهون: الذل . (٤) انتهره ونهره: زجره .

<sup>(</sup>ه) العُوراء:الفعلة (والكلمة)القبيحة ، ويعنى بابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحليلته: زوجته ، يعنى عائشة . (٦) كبر الحداد: منفاخه ، وخبث الحديد: ما نفاه الكبر منه ، وهو ما لاخبر فيه . (٧) التأليب: التحريك.

 <sup>(</sup>A) مكان دحض بالفتح و يحرك زلق .

ولا يَتُكُمُ الله انتشاراً وارتداداً، لأنك الشامخ بأنفه، الداهب بنفسه، المستطيل طي الناس بلسانه ويده .

وهأنا سائر إليك فى جَمْع من المهاجرين والأنصار ، تُحفُهُم سيوف شامية ، ورماح تحطانية ، حتى يُحاكموك إلى الله ، فانظر لنفسك وللمسلمين ، وادفع إلى قتلة عثمان ، فإنهم خاصَّتك وخُلَصاؤك () والمُحدقون بك ، فإن أبيت إلا سلوك سبيل اللّجاج والإصرار على النّي والضلال ، فاعلم أن هذه الآية إنما نزلت فيك ، وفي أهل العراق معك : « وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْ يَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمئينَةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلّ مَكانِ فَكَفَرَتْ بأنْهُم ِ اللهِ فأذاقها آللهُ لِباسَ الجُوعِ وَالخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ » .

## ٠٠٧ ــ ردعلي على معاوية

وروى الشريف الرضى رحمه الله أن عليًا عليه السلام كتب إلى معاوية جوابًا عن كتابه :

« أما بعدُ : فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرتَ من الأُلفة والجاعة ، ففرَّق بيننا وبينكم أُمْسِ أَنَّا وكفرتم ، واليومَ أَنَّا استقمنا وفُتِنْتم ، وما أسلم مُسْلِكُم إلا

<sup>(</sup>۱) الخلصاء: جم خلص بالكسر كخدن ، وهو الصاحب.

وأنتإذا تدبرت هذا الكتاب وجدت أسلوبه أسلوب مناطة في إلصاق هذه النهم بعلى ، فإن هليا لم يقتل طلعة والزبير ، وإنما قتلا في خروجهما عليه ، ولم يشهر د بعائشة بل هي شردت منفسها ، وخرجت للى البصرة للطلب بدم عنمان فتعرضت لما نالها، على أن عليا بعد أن هزم أصحابها أمر أخاها محمد بن أبي بكر أن يضرب عليها قبة ، وقال : انظر هل وصل إليها شيء من جراحة ؟ فوجدها سليمة لم تصب بشيء ، ثم جاءها فقال : كيف أنت يا أمه ؟ قالت : بخير ينفر الله لك . قال : ولك ، ثم جهزها بكل ما ينبغي لها من مركب أو زاد أو متاع، واختار لها أربعين امرأة من فساء أهل البصرة المعروفات يرافقنها إلى المدينة، وقال تجهز يا محمد فبلنها ، وشيعها هو أميالا ، وسرح بنيه معها يوما ، والعجب كل العجب أن يصم عليا بتركه دار الهجرة ، وأن يقول له إن المدينة قد نفتك عنها لأنك خبث ، مسع أن هذا القول مردود عليه هو ، فقد نفته المدينة عنها منذ ولى الشام من عهد عمر فهل هو إذن خبث ! وكذلك طلحة والزبير وعائشة الذين خرجوا إلى البصرة ، والذين يتعصب لهم و يحتج بهم ! والكلام في ذلك طويل نجترئ منه بهذا القدر المسير .

كُرُّها (١) ، وبعد أن كان أَنْف (٢) الإسلام كلَّه لرسول الله صلى الله عليه وآله حَرَّبا . وذكرت أنى قتلت طلحة والزبير ، وشرَّدت بعائشة ، ونزلت المِصْرَين ، وذلك أَمْرُ عَبْتَ عنه ، فلا عليك ، ولا العُذْرُ فيه إليك .

وذكرت أنك زائري في المهاجرين والأنصار ، وقد انقطعَتِ الهجرة يوم أُسِرَ أَخوك (٣) ، فإن كان فيك عَجَلُ فاسْتَرُ فِهُ (١) ، فإنى إنْ أَزُرُك فذلك جَدير أن يكون الله إنما بعثني إليك للنَّمَة منك ، وإنْ تَزُرُنى فكما قال أخو بني أَسَد:

<sup>(</sup>١) خرج رسول الله صلى الله عايه وسلم سنـــة ثمان لفتح مكه في جيش عدته عصرة آلاف مقاتل ، ومضى حتى نزل مر الظهران ، قأمر أصحابه أن يوقدوا النار ، وبعثت قريش أبا سفيان وحكيم ابن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار ، وسمم العباس بن عبد المطلب أبا سفيان وهو يقول البديل : مارأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا ،فعرف صوته ، فقال له: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك ، ذاركَ عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله فأستأمنه لك ، فركب خلفه ورجع صاحباه ، حتى مربه عمر بن الحطاب فلما رآه على عجز البغلة ، قال : أبو سفيان عدو الله ! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ، وحرج يشتد نحو رسول الله ، وقال له : دعني فلأضرب عنقه ، فقال العباس : يارسول الله إلى قد أجرته ، وأكثر عمر في شأنه ، فقال رسول الله : اذهب يه ياعباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به، فلما أصبح غداً به إلى رسول الله ، فقال له : ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ قال : بأن أنت ما أحلمك وأكرمك وأوصلك،والله لقد ظننت أن لوكان مع الله إله غيرهالقدأغني عني شيئاً بعد ، قال : ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ قال : بأبي أنت وأى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئًا بعد ، فقال له العباس : ويحك ! أُسَلِم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك ، فتشهد وأسلم، فقال العباس: يارسُول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً ، فقال : نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل السجد فهو آمن ــ انظر سيرة ابن هشام ٢ : ٣٦٧ وشرح ابن أبىالحديد م ٤ ص ٢٠٨ وقد أسلم معاوية يوم الفتح كما قدمنا .

 <sup>(</sup>۲) أنف كل شيء:أوله ، أى وبعد أن كان من أسلم منكم محاربا لرسول الله طوال أول الإسلام،
 وقد كان أبو سفيان قائد الجيوش الغازية لرسول الله يوم أحد والحندق وأنف هنا منصوب على الظرفيسة
 واسم كان ضمير مستنر يعود على مسلمكم .

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن أبى سفيان أسر يوم الفتح كما قدمنا ، وقد أسر أيضا أخوه عمرو بن أبى سفيان يوم بدر ــ انظر سيرة ابن هشام ٢ : ٣١ ــ ولكن ليس هو المراد هنا كما جاء فى تفسير الأستاذ الشيخ محد عبده ، لقوله «وقد انقطعت الهجرة » . (٤) أى ذكن ذا رفاهية واسترح ولا ترهقن نفسك بالعجل فلابد من تلاقينا ، فأى حاجة بك إلى أن تعجل ؟

وعندى السيفُ الذى أَعْضَفْتُه (٢) بَحَدِّكُ وخالِكُ وأخيكُ في مَقام واحد ، وإنك وآلله \_ ما علمْتُ \_ الأَغْافَ (٣) القاب ، المُقارِبُ العقل ، والأَوْلَى أن يقال لك إنك رَقِيتَ سُلَّما أَطْلَعَكُ مُطْلَع سوء عليك لا لك ، لأنك نَشَدْت غير ضالَّتك (١) ، ورعَيْت غير سائَمَتك ، وطلبت أمرا لست من أهله ولا في مَمْدِنه ، فما أَبْعَدَ قولَك من فعلك (١) وقريب ما أشبَهْت (٢) من أعام وأخوال حَمَلتهم الشقاوة ، و تَمَـنّى الباطل على الجحود بمحمد صلى الله عليه وآله ، فصرعوا مصارعهم ، حيث لم يدفعوا عظيماً ، ولم يَمنعُوا عَرِيمًا ، ولم يَمنعُوا حَرِيمًا ، ولم يَمنعُوا المُورَيْنَى .

وقد أكثرتَ في قتلة عثمان ، فادخل فيم دخل فيه الناس ، ثم حاكم القومَ إلى ، أُحمِلْك وإياهم على كتاب الله تعالى ، وأمَّا تلك التي تُريد فإنها خُدْعة الصبي عرف أَحمِلْك وإياهم على كتاب الله تعالى ، وأمَّا تلك التي تُريد فإنها خُدْعة الصبي عرف اللهبن ( في أوَّل الفِصال ( م) ، والسلامُ لأهله ) » . ( نهج البلاغة ٢ : ٨٩ )

<sup>(</sup>۱) ريح حاصب: أى تحمل الحصباء وهى صغار الحصى، وأغوار: جم غور بالفتح، وهو ماسفل من الأرض، والجلمود: الصخر، ولا يخنى أن ربح الصيف إذا كانت كذلك كانت شديدة اللفح عظيمة الضرر، والمدى: وإن تغزونا تكونوا مستقبلين. . الخ أى تعرضوا أنفسكم لأشد الأخطار.

<sup>(</sup>۲) يقال: أعضضته الشيء: جملته يعضه ، وأعضضته سيني: ضربته به ، فهمزته التعدية، وقوله: أعضضته بجدك أي جملته يعضه ويضربه والباء فيه زائدة، وقال ابن أبي الحديد: وأعضضته أي جملته معضوضا برءوس أهلك ، وأكثر ما يأتي أفعلته أن تجعله فاعلا ، وهو هنا من المقلوب أي أعضضت رءوس أهلك به . وجده هو عتبة بن ربيعة جده لأمه ، وخاله الوليد بن عتبة ، وأخوه حنظلة بن أبي سفيان ، قتلهم على يوم بدر . (٣) الأغلف القليب: الذي لابصيرة له كأن قلبه في غلاف . مقارب العقل: ناقصه ضعيفه ، كأنه يكاد يكون عاقلا وليس به .

 <sup>(</sup>٤) الضالة : ما فقدته من مال ونحوه ، ونشد الضالة : طلبها وعرفها ، والسائمة : المال الراعى،
 والمعنى طابت ماليس لك .

<sup>(</sup>ه) كان معاوية بادئ الأمم يزعم أنه إنما نهض للطلب بدم عثمان الذي قتل مظلوما ، وأنه لن يكف حتى يقتل قتلته، ثم تكون الحلافة شورى بين المسلمين ، و لكنه كان يعمل لنيل الحلافة وتبوء عرشها . (٦) مامصدرية ، أى وقريب شهك .

<sup>(</sup>٧) لمتماشها: أي لم تصاحبها ، بل مضت مسرعة في الرءوس والأعناق .

<sup>(</sup>٨) أَلْفَصَالَ : فَطَمَ الْمُولُود ، ومَا بَيْنَ الْقُوسَيْنَ زَائِدٌ فِي رَوَايَةَ ابْنَ أَبِي الْحَدَيْدِ .

### ٨٠٤ – كتاب على إلى معاوية

وكتب على إلى معاوية :

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان :

« أما بعد: فإن الدنيا دار تجارة ، وربحُها أو خُسرها الآخرة ، فالسعيد مَن كانت بضاعَته فيها الأعمال الصالحة ، ومَنْ رَأَى الدنيا بعينها وقدَّرها بتَدْرها ، وإلى لأَعظُك مع على بسابق العلم فيك مما لا مَرَدَّ له دون نفاذه ، ولـكنَّ الله تعالى أَخَذَ على العلماء أن بُوَدوا الأمانة ، وأن ينصحوا الغوي والرَّشيد ، فاتَّق الله ولا تكن مَن لا يَرْجُون لله وَقَارًا ، ومَنْ حَقَّت عليه كليمة العذاب ، فإن الله بالرَّصاد ، وإن دنياك ستدُ بر عنك ، وفَناء عرك مَسْرة عليك ، فأقلع عما أنت عليه من الغي والضلال على عبر سنك ، وفَناء عرك ، فإن حالك اليوم كال الثوب المُهَلَّهُلُ (١) الذي لا يُصْلَح من جانب إلا فَسَدَ من آخَر .

وقد أر ° دَيْتَ جِيلا (٢) من الناس كثيراً خَدَعْتَهم بغيّك، وألقَيْتِهم في مَوْج بحرك، تغشاهم الظُّلُمات، وتتلاطم بهم الشُّبُهات، فجارُ وا عن وجْهتهم و نَكَصُوا (٢) على أعقابهم، و تَوَلَّوا على أدبارهم ، وعَوَّلوا على أحسابهم ، إلا من فاء (١) من أهل البصائر ، فإنهم فارقوك بمد مَعْرفتك ، وهر بوا إلى الله من مُوازَرتك ، إذ حَمَاتَهُم على الصَّعْب ، وعَدَلْتَ بهم عن القصد (٥) ، فا تَق الله يا معاوية في نفسك ، وجاذِب الشيطان قيادَك ، فإن الدنيا منقطعة عنك ، والآخرة قريبة منك ، والسلام » .

(شوح ان أبي الحديد م ٤ : ص ٥٠ ، ونهج البلاغة ٢ : ١١)

<sup>(</sup>١) ثوب مهلهل : أي رقيق سخيف النسج ، وفي الأصل « المبيل » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) أَى أَهلَـكت قبيلا وصنفا . (٣) أَى رجعوا .

<sup>(</sup>٤) أى رجم، والموازرة: المعاونة والمعاضدة. (٥) القصد: استقامة الطريق.

## ٩٠٤ – رد معاوية على على "

فكتب إليه معاوية :

« من معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب :

أما بعد: فقد وقَفْتُ على كتابك، وقد أُبَيْتَ على الفِتَن إِلا تَمادِيًا، وإِنى لَعَالِمُ اللهُ الذي يدعوك إلى ذلك مَصْرَعُك الذي لابُدَّ لك منه ، وإِن كنت مُواثِلا (١) ، فَالذي يدعوك إلى ذلك مَصْرَعُك الذي لابُدَّ لك منه ، وإِن كنت مُواثِلا أَن فَالدُن مَا لَيْس لك ، والتَوَيْت فَالدُن مَا لِيس لك ، والتَوَيْت على من هو خير منك ، ثم كانت العاقبة لفيرك ، واحتمَلْت الوزْر بما أحاط بك من خطيئتك ، والسلام » . (شرح ابن أبي الحديد م ، : ص ، ه )

#### ٢١٠ ــ ردعليّ على معاوية

فكتب على عليه السلام إليه:

«أما بعد: فإن ما أنيت به من ضلالك ليس ببعيد الشَّبَه مما أتى به أهلك وقومُك ، الذين حَمَلَهُم الكفر ، وتَمنِّى الأباطيل على حَسَدِ محمد صلى الله عليه وآله حتى صرعوا مَصَاعِهم حيث علمت ، لم يمنعوا حَريماً ، ولم يدفعوا عظياً ، وأنا صاحبُهم في تلك للواطن ، الصَّالى (٢) بحربهم ، والفال لحدِّهم ، والقاتل لر وسهم روس الضَّلالة ، والمُتبِع إن شاء الله خَلَفَم بسَلَقَهم، فبنس الخَلَفُ خَلَفُ انبَع سَلَفا تَحَلُّه وتَحَطَّهُ النار ، والسلام » . (شرح ابن أبي الحديد م ؛ : س ، ه )

### ٢١١ ــ رد معاوية على على"

فكتب إليه معاوية :

« أما بعد ُ : فقد طال في الغَيِّ ما استَمر رت أَدْرَاجَك (٣) ، كا طالبا تمادَى عن

<sup>(</sup>١) وامل : طلب النجاة. ﴿ ٢) صلى الناركرضي وصلى يها: قاسي حرها ، وفل حد: ثلمه.

<sup>(</sup>٣) الأدراج: جمدرجبالتحريكوهوالمطريق، ويقال: استمر فلان درجه وأدراجه: أى استمر فطريقه كما يقال. رجم فلان درجه وأدراجه: أى رجم في طريقه كما يقال. رجم فلان درجه وأدراجه: أى رجم في طريقه كما يقال.

الحرب ُنكُوصُكَ وإبطاوُك ، فتُوعِدُ وَعِيدَ الأسد ، وَتَرُوغُ رَوَعَانَ الثعاب ، فَحتَّامَ تَحيدُ عن لِقاء مباشَرَة (١) اللَّيوث الضارية ، والأفاعى القاتلة ، ولا تستبعدنها فكلُّ ما هو آت وريبُ ، إن شاء الله ، والسلام » .

( شرح ابن أبي الحديدم: ٤ ص ٥٠ )

### ٢١٢ ــ رد علي على معاوية

فكتب إليه على عليه السلام:

«أما بعدُ : فما أَعْجَبَ ما يأتيني منك ، وما أَعلمَني بمنزلتك التي أنت إليها صائر ونحوها سائر ، وليس إبطائي عنك إلا ترقبًا لوقت أنت له مُكذّبُ ، وأنا به مُصدق ، وكأني بك غَدًا وأنت تضيجُ من الحرب ضَجِيجَ الجُمال من الأثقال ، وستدعوني أنت وأصحابُك إلى كتاب تعظمونه بألسنتكم ، رتَجُحُدونه بقلوبكم ، والسلام » . (شرح ابن أبي الحديد م ؛ ص ٥٠ ، و م ٣ ص ٤١١)

#### ١٣٤ ــ رد معاوية على على

فكتب إليه معاوية:

« أمابعد ' : فد عنى من أساطيرك ، واكفُف ْ عنى من أحاديثك ، وأقصر (٢٠ عن تقوُّلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وافترائك من الكذب مالم يقل ، وغرور من مَعك والخداع لهم ، فقد استغويتَهم ويُوشِك أمرك أن ينكشف لهم فيعتزلوك ، ويعلموا أن ما جئت به باطل مُضْمَجلُ ، والسلام » .

(شرح ان أبي الحديدم ع س٠٠)

<sup>(</sup>١) أى عن لقاء جنودى مباشرة الليوث : أى مقاتلتها .

<sup>(</sup>٢) أقصر عن الشيء : كن عنه وانته.

## ١٤٤ ــ ردعليٌّ على معاوية

فَكُتُبُ إِلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ السَّلَامُ :

«أما بعدُ : فطالما دعوت أنت وأواياؤك أولياء الشيطان الرحيم المق أساطير ، و نَبَذْ تموه وراء ظُهوركم ، وحاولتم إطفاء نُورِ الله بأيديكم وأفواهكم ، و يَأْبَى اللهُ إلا أَنْ مُيتم أَنُورَهَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ، ولعمرى لَيتَمُنَّ النورُ على كُرْهك ، ولَيَنفُذَنَّ العلم بصغارك (١) وقما تَكُ ، ولتَخْسَأَنَّ طَريداً مَدْحوراً ، أو قتيلاً مَثْبوراً ، ولتَجْزَين بعملك حيث لا ناصِرَ لك ولا مُصْرِح (٢) عندك ، فعِثْ في دياك المنقطعة عنك ماطاب بعملك حيث لا ناصِرَ لك ولا مُصْرِح (٢) عندك ، فعِثْ في دياك المنقطعة عنك ماطاب لك ، فكأنك بباطلك وقد انقضى ، وبعملك وقد هوكى ، ثم تصدير إلى لَظَى (٣) ، لم يظلمك الله شيئاً ، وما رَبُّك يظِلاًم لِلْعَبِيد .

وقد أَسْهَبَتَ فِي ذَكَرَ عَبَانَ ، ولمه رَى مَا قَتَلَهُ غَيْرُكُ ، ولا خَذَلَه سواك ، ولقد تربَّضَتَ به الدوائر أن ، وتمنيَّتُ له الأماني ، طمعاً فيما ظهر منك ، ودل عليه فعلك ، وإنى لأرجو أن أَلِمْقَكَ به على أعظمَ من ذنبه، وأكبرَ من خطيئته، فأنا ابن عبد المطلب صاحب السيف ، وإن قارِعَتُه في يدى ، وقد علمت مَن قتلتُ به من صَناديد بني عبد أشمس ، وفَرَاعنة بني سَبُهم وجُمَح وبني تَغْزُوم ، وأيتمْتُ أبناءهم ، وأيّمت نساءهم .

وأذكِّرك ما لستَ له ناسيًا يوم قتلتُ أخاك حَنْظلة، وجرَرْتُ برجله إلى القَلبِيب (٢)،

<sup>(</sup>۱) الصفار : الذل ، وكذا القمأة والقماءة ، وخسأه كمنع : طرده ، ودحره كمنع : طرده أيضا، مثبورا : هالسكا ، ثبره الله ثبورا كقمد : أهلك ، وثبر هو ثبورا ، يتمدى ولايتمدى .

<sup>(</sup>٢) المصرخ: المفيث، وعات يعيث: أفسد. (٣) أي جهنم.

<sup>(</sup>٤) الدوائر : جم دائرة وهي الهزيمة ، وتربس به : انتظر به شرا ( أو خيرا ) يحل به .

<sup>(</sup>ه) قائمة السيف وقائمه:مقبضه ، والصناديدجم صنديد بالكسر : وهو السيد الشجاع ، وبنوسهم وجمح ومخزوم : بطون من قريش ، وأيمها : جعلما أيما (كجيد ) أي بلا زوج .

<sup>(</sup>٦) القليب: البئر، وكانرسولالله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أمر بالقليب أن تغور، ثم أمر بنتلى المشركين قطرحوا فيها، وكان على قتل حنظلة وأسر عمراً يوم بدركما قدمنا.

وأسرتُ أخاك عمراً فجعلتُ عنته بين ساقيه رباطاً ، وطلبتك فهررْت ، ولك حصاص (۱) ، فلولاأني لا أتبع فارًا لجعلتك ثالثهما ، وأنا أولي (۲) لك بالله أليّة بَرَّة غير فاجرة : لَنْ جَمَعْتني وإياك جوامع الأقدار ، لأَتركنَاك مَثلاً يتمثل به الناس أبداً ، ولا جَعْجِعنَ (۳) بك في مُناخك، حتى يحكم الله ببني وبينك وهو خير الحاكين، ولئن أنسأ الله (۱) في أجلى قليلا ، لأغز ينّك سَرَايا المُه لهين ، ولا أنهدن إليك في جَعْفَل من المهاجرين والأنصار ، ثم لا أقبل لك مَعْذرة ولا شفاعة ، ولا أجيبك إلى طلب وسؤال ، ولترجعن إلى تحيرك ، وتردّدك وتلد دك (۵) ، فقد شاهدت وأبصرت ، ورأيت سُحُب الموت كيف هطكت عليك بصيّبها ، حتى اعتصمت بكتاب (۱) أنت وأبوك أول مَن كفر وكذّب بنزوله .

منك مقبول .

<sup>(</sup>۱) الحصاص: أن يصر الحمار بأذنيه ويمصم بذنبه (أى يحركه ويضرب به) ويعدو ، والحصاص أيضا الضراط. قال ابن أبى الحديد ، سألت النقيب أبازيد عن معاوية هل شهد بدرا مع المشركين ؟فقال: نعم ، شهدها ثلاثة من أولاد أبى سفيان : حنظلة وعمرو ومعاوية ، قتل أحدهم ، وأسر الآخر ، وأفلت معاوية هاربا على رجليه فقدم مكن وقد انتفخ قدماه وورمت ساقاه فعالج نفسه شهرين حتى برأ .

<sup>(</sup>٢) آلى َ:أقسم ، والألية: اليمين . (٣) جمع الإبل ،وجمع بها :حركها للاناخة.أو النهوض .

<sup>(</sup>٤) أنسأ : أخر ومد ، وسرايا جم سرية بالفتح وتشديد الياء : وهىالقطعةمن الجيش ، وقوله : لأغزينك سرايا المسلمين : أى لأجعلنها تغزوك ، ونهدكمنع : نهض ، والجحفل : الجيش|لعظيم .

<sup>(</sup>ه) تلدد : تلفت يمينا وشمالا وتحير متبلدا وتلبث ، وسحاب صيب : ذو صوب أى مطر .

<sup>(</sup>٦) أى حتى آمنت وصدقت بالقرآن فاعتصمت به من الفتل .

 <sup>(</sup>٧) ها في تفرستها يعود على مفهوم من السياق ، أي تفرست فعلتك التي فعلت ، وهي مغالبتك لي
 على الحلافة ، وتفرستها أي عرفتها بفراستي ، وآذنتك : أي أعلمتك .

 <sup>(</sup>٨) فطره كضرب و نصر: شقه ، أى إن شققت وحدة السلمين و فرقت كامتهم ، والغاواء: الغاو،
 وأرتج الباب: أغلقه إغلاقا وثيقا.

يابن حَرَّب ، إِنَّ بَجَاجَكِ في منازعة الأمرِ أَهْلَهُ مِن سَفَاهِ (١) الرأى ، فلا يُطْمِعَنَكَ أَهلُ الضلال ، ولا يُو بِقَنَدُك سَفَهُ رأى الجهال ، فوالذى نفسُ على بيده ، لأن بَرَ قَتْ في وجهك بارِقة من ذى الفقار (٢) لَتُصْعَقَنَ صَعْقَةً لاتفيق منها حتى يُنفَخ في الصُّور في وجهك بارِقة من ذى الفقار (٢) لَتُصْعَقَنَ صَعْقَةً لاتفيق منها حتى يُنفَخ في الصُّور المنفخة التي يئست (٣) منها كا بَيْسِ الْكُفَّارُ مِنْ أَصَابِ الْقُبُورِ » .

## ١٥٤ ــ رد معاوية على على

فكتب إليه معاوية :

• أما بعد: قما أعظمَ الرَّيْنَ على قلبك (١) ، والفطاء على بَصَرك ، الشَّرَهُ من شيمتك ، والحسد من خليقتك ، فشمَّر للحرب ، واصْبِر للضرب ، فوالله ليرجمّن ّ الأمر الله علمت (١) ، وهوَى إلى ما علمت (٥) ، والعاقبة للمتقين ، هيهات هيهات ! أخطأك ما تَمَنَّى (١) ، وهوَى قلبك مع من هوَى ، فارْبَع على ظَلْعِك (٧) ، وقيس شبرك بفترك ، لِتعلمَ أين حالك مِن حال مَن يَزِنُ الجبال حِلْهُ ، ويَفصِلُ بين أهل الشك عِلْمُه ، والسلام » .

<sup>(</sup>١) السفاد والسفه والسفاهة واحد ، وأوبقه : أهلكه .

<sup>(</sup>٢) ذو الفقار: هو سيف العاص بن منبه، قتل يوم بدر كافراً فصاو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار إلى على ، وسمى بذلك لأنهم شبهوا ما فيه من الحزوز بالفقار، ويقال سيف مفقر (بتشديد القاف. المفتوحة): أي فيه حزوز مطمئنة عن متنه، والصور: البوق.

<sup>(</sup>٣) أى ابان كفرك ، فقد كانوا قبل الإسلام لايؤمنون بالبعث والنشور .

<sup>(</sup>٤) وفى الرواية الأخرى: فإنك المطبوع على قلبك، المغطى على بصرك، الشعر من شيمتك، والعتو من خليقتك » والرين: الدنس، وران ذنبه على قلبه رينا وريونا: غلب.

<sup>(</sup>ه) أى إلى ، يبغى أن يقول لعلى : ( على سبيل المفالطة ) إنك تعلم أن الحلافة صائرة إلى ولكنك نخنى ذلك وتتجاهِله . (٦) أى ماتتمني -

<sup>(</sup>٧) ظلم كمنع: غمز فى مشيه ، وربع كمنع أيضا: وقف وانتظر وتحبس، ويقال: اربع على ظلعك أى إنك ضعيف فارفق بنفسك ولاتحمل عليها أكثر نما تطيق ، أى اسكت على مافيك من العيب، وأبصر تقصك وعجزك.

#### ٤١٦ – رد عليّ على معاوية

فكتب إليه على عليه السلام:

«أما بعد : فإن مَسَاوِ يَكُ مع علم الله تعالى فيك حالت ببنك وبين أن يَصْلُح لك أمرُك ، وأن يرعوَى قلبُك ، يابن صَخْر ، يابن اللَّعِين (١) ، زعمت أنْ يَزِن الجبال حِلمُك ، وأنت الجُلف المنافق، الأغلَف القلب ، القليل العقل ، الجبان الرّذُل (٢) ، وقلت : فشمر الحرب ، واصير للضرب ، فإن القليل العقل ، الجبان الرّذُل (٢) ، وقلت : فشمر الحرب ، واصير للضرب ، فإن كنت صادقاً فيا تزعم ، ويعينك عليه ابن النابغة (٣) ، فدَع الناس جانباً ، وتيستر المتال عليه من الحرب ، والصبر على الضرب ، وأ أن الفريقين من القتال ، والبر أن إلى العمر القيال المرين والمرين على قلبه ، المُعطَى على بصره ؟ فأنا أبو الحسن قاتِل والبر أن إلى العمر وخلك السيف معى ، وبذلك القلب جدّ وأخيك وخالك شد غارت منهم ببعيد » .

( شرح ابن أبي الحديد م ٤ : ص ٥١ وم ٣ ص ٤١١ )

# ٤١٧ \_ كتاب معاوية إلى على

وروى صاحب العقد قال:

وكتب معاوية إلى على :

« أما بعد : فإنك قتلتَ ناصِرَك ، واستنصرت واتِرَك (١٦) ، فأيمُ ٱلله كأَرْمِيَنَّك

<sup>(</sup>۱) من كلام للحسن بن على رضى الله عنهما يخاطب معاوية : « وأنشدك الله يامعاوية، أتذكر يوم جاء أبوك على جمل أحمر ، وأنت تسوقه ، وأخوك عتبة هذا يقوده ،، فرآكم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : اللهم العن الراكب والقائد والسائق » ــ انظر شرح ابن أبي الحديد م ۲ : ص ۱۰۲

 <sup>(</sup>۲) الجلف: الرجل الجاف، والأغلف القلب: الذي لابصيرة له كأن قلبه في غلاف، وفي الرواية الأخرى: « وأنت الجاهل، القليل الفقه، المتفاوت العقل، الشارد عن الدين »

 <sup>(</sup>٣) هو عمرو بن العاص السهمى ، وفي الرواية الأخرى : « وبعينك عليه أخوبني سهم » والنابغة أم عمرو – انظر ص٣٤٣٠ .
 (٤) المرين اسم مفعول من رإن .

<sup>(</sup>٥) الشدّخ : كسر الشيء الأجوف وبابه قطع ، تُشدخ رأسه فانشدخ .

<sup>(</sup>٦) الوتر : الثأر، وقد وتره يتره كوعد. والمشهاب: شملة من نار ساطعة ، وأذكرالنار: أوقدها.

بشهاب تُذْكِيه الريحُ ، ولا مُيطْفِئه الماء ، فإذا وقع وَقَبَ<sup>(۱)</sup> ، وإذا مَسَّ ثَقَبَ، فلا تحسَبَنِّي كَشُحَيْم (<sup>۲)</sup> ، أو عَبْدِ القَيْس ، أو حُلُوان الكاهن » .

(المقد الفريد ٢: ٣٣٣)

### ١٨٤ – رد على على معاوية

فأجابه على :

«أما بعدُ : فوالله ما قَتَلَ ابنَ عَكَ غيرُكَ ، وإلى أرجو أن أُ لَحْقَكَ به ، على مِثْلِ ذَنبه وأعظَمَ من خطيئته ، وإن السيف الذى ضربتُ به أباك<sup>(٣)</sup> وأهلك لَمَى دائم ، والله ما استحدثتُ ديناً ، ولا استبدلتُ نَبيًا ، وإنى على المنهاج الذى تركتموه طائعين وأدْخِلْتم فيه كارهين » . (المقد الفريد ٢ : ٣٣٣)

#### ١٩ ٤ – كتاب على إلى معاوية

وروى الشريف الرضى رحمه الله في نهج البلاغة قال:

ومن كتاب لعلى" عايه السلام إلى معاوية :

« وكيف أنت صانع إذا تكشَّفَت عنك جَلابيب ما أنت فيه من دنيا : قد تَبَهَّجَت بزينتها ، وخَدَّعَت بلد هما ، دَعَدْك فأَجَبْتُها ، وقادتك فاتَبَعْتُها ، قد تَبَهَّجَت بلد هما ، وخَدَّعَت بلد هما واقف على مالا يُنْجيك منه مِجَنُّ (٥) ، وأمرتْك فأطَعْتُهَا ، وإنه يوشك أن يَقِفَك واقف على مالا يُنْجيك منه مِجَنُّ (٥) ،

<sup>(</sup>١) المعنى: أحرق كل ما يصادفه ، من وقب الليل إذا دخل فى كل شيء .

<sup>(</sup>۲) سعيم: هو عبدبني الحسحاس، من المخضرمين أدرك الجاهلية والإسلام، وكان حبثياً يرتضخ لحنة حبثية ، وقتل في خلافة عثمان ـ افظر خزانة الأدب للبغدادي ج ۲ : س ۸۷ ، وقد نقل أخباره عن الحكامل للمبرد والأغاني ج ۲ ، س ۲۰ وغيرهما وافظر أيضا البيان والتبيين ج ۱ : س ٤٠ ـ والمعنى لا تظنني بمن لا يعتد بشأنه ولا يقامله وزن كسجيم ، وأما عبد القيس فلا أدرى المراد به ، وقد أورد صاحب الأغاني أخبارا لعبد قيس بن خفاف البرجي مع حاتم الطائبي (ج ۷ : س ۱۲۵) ومع النابغسة الذبياني (ج ۲ : س ۱۲۵) واحكم الاتدل على أنه الراد هنا إذ يقول فيه «وكان شريفاً شاعرا شجاعا» وحلوان الحكاهن ويجمل له أجرا على كهانته .

<sup>(</sup>٣) يعنى جده عتبة بن ربيعة،ورباكان الأصل «أخاك». (٤) تبهجت:صارت ذات بهجة.

<sup>(</sup>٥) الحجن : النرس ، وفي رواية ابن أبي الحديد : « ما لاينجيك منه منج ، .

فاقُمَسْ () عن هذا الأمر ، وخُذْ أُهْبَة الحساب ، وشَمِّر لما قد نزل بك ، ولا تمكمَّن الْفُواةَ مِن سَمْعك ، وإلاَّ تفعَل أُعْلِمُك ما أُغفلْتَ من نفسك ، فإنك مُثْرَف (<sup>۲)</sup> قد أُخذ الشيطان منكمَأْخَذَه ، وبَلَغ فيك أُمَلَه ، وجرى منك تَجْرَى الرُّوح والدم (<sup>۳)</sup> .

ومتى كنتم لا معاوية ُ ساسَة َ الرَّعِيَّة ، ووُلاَة َ أمرِ الأُمَّة (' ) ، بغير قدِمَ سابق ، ولا شرف باسِق ( ) ونعوذ بالله من كُزُوم سَوَابق الشّقاء ، وأُحَذِّرك أن تـكون مَهاديًا في غِرَّة الأُمْنِيَّة ، مختلِف العلانية والسريرة .

وقد دعوت إلى الحرب، فدَع الناس جانباً واخرج إلى ، وأَعْف الفريقين من القتال ، لِتَعلم أَيُّنا المَرينُ على قلبه ، والمغطَّى على بصره ؟ فأنا أبو حَسَن قاتلُ جَدِّك وخالك وأخيك شَدْخاً يوم بدر ، وذلك السيفُ معى ، وبذلك القلب أَلْهَى عدوى ، ما استبدلتُ ديناً ، ولا استحدثتُ نبيًا ، وإلى لَعَلَى المِنْهاج الذي تركتموه طائعين ، ودخاتم فيه مُكرَّ هين .

وَزَعْتُ أَنْكُ جَنْتَ ثَائِراً '' بِمثَانَ ، ولقد علمت حيثُ وقع دم عثمان ، فاطلبه من هناك إِن كنت طالباً ، فكأنى قد رأيتُك تضِحُ من الحرب إِذَا عضتك ، ضجيج الجال بالأثقال ، وكأنى بجماعتك تدعونى \_ جَزَعا من الضرب المتتابع ، والقضاء الواقع ، ومَصارِعَ بَعْدَ مَصارِعَ إِلَى كتاب الله ، وهي كافِرة جاحِدَة ، أو مُبايعَةُ حائِدة » . ومَصارِعَ بَعْدَ مَصارِعَ إِلَى كتاب الله ، وهي كافِرة جاحِدَة ، أو مُبايعَةُ حائِدة » .

## صورة أخــرى

وقال ابن أبى الحديد فى شرح النهج :

إن هذه الخطبة \_ يريد الرسالة \_ قد ذكرها نصر بن مزاحم في كتاب صِفْين على

 <sup>(</sup>١) أى تأخر . (٢) أى قد أترفتك النعمة وأطفتك .

<sup>(</sup>٣) أخذها من قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » .

<sup>(</sup>٤) يعنى الأمة الإسلامية ، وإلا فقد كان بنو عبد شمس فى الجاهلية ذوى رياسة وسيادة \_ لاعلى بنى هاشم \_ وكان عتبة بن ربيعة رئيس الجيش المحارب لرسول الله يوم بدر ، وأبو سفيان تائدهم يوم أحد والحندق . (٦) ثأر به : طلب دمه .

وجه يقتضى أن ما ذكره الرضى رحمه الله منها قد ضم إليه بعض خطبة أخرى ، وهذه . عادته ، لأن غرضه التقاط الفصيح والبليغ من كلامه .

والذى ذكره نصر بن مزاحم هذه صورته :

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان :

سلام على من اتبَعَ الهُدَى ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فإنك قد رأيت مُرورَ الدنيا وانقضاءها ، وتَصَرَّمها (۱) ، وتصرُّفها بأهلها ، وخيرُ ما اكْتُسِب من الدنيا ما أصابه العباد الصالحون منها من التقوى ، ومن يَقِسِ الدنيا بالآخرة يجد بينهما بعيداً .

واعلم يا معاوية أنك قد ادَّعَيْت أمراً لست من أهله ، لا في القديم (٢) ، ولا في الحديث ، ولست الحديث ، ولست تقول فيه بأمر بَيِّن يُعْرَف له أَثَر ، ولا عليك منه شاهد ، ولست متعلِّقا بآية من كتاب الله ، ولا عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فكيف أنت صانع إذا تَقَشَّعَتْ عنك غَيَابة (٣) ما أنت فيه من دنيا قد فُتِنْت بزينتها ، ورَكَنْتَ إلى لذَّاتها ، وخُلِّى بينك وبين عدوك (١) فيها ، وهو عدُو كلِب مضل جاهد مُلِح مُ مُلِح ، مع ما قد ثبت في نفسك من جهتها . دَعَتْك فأجَبْتها ، وقادتك فاتبعتها ، وأَمَرَ تُك فأطعتها ، فاقعس عن هذا الأمر ، وخُذْ أَهْبَةَ الحساب ، فإنه يوشك أن يَقِفك واقِف على مالا ينجيك منه عِجَن .

ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعية ، أو وُلاةً لأمر هذه الأمة ، بلا قدم حَسَن ، ولا شرف تَليد (٥) على قومكم ؟ ، فاستيقظ من سِنَتك ، وارجع إلى خالقك ، وشمِّر لما سينزل بك ، ولا تمكن عدوك الشيطان من مُبغيته فيك ، مع أنى أعرف أن الله ورسوله صادقان ، نعوذ بالله من لزوم سابق الشقاء .

<sup>. (</sup>١) أى انقضاءها أيضا (٢) يعنى في أول الإسلام ، لأن معاوية من الطلقاء كما تقدم ، ولبس له سابقة في الإسلام . (٣) غيابة كل شيء : ماسترك منه (٤) أى الشيطان، وكاب كفرح اشتد ، وألاحه : أهلك (٥) أى قديم

و إِلَّا تَفْعُلُ فَإِنِى أَعْلِمِكُ مَا أَغْفَلْتَ مِن نَفْسَكُ ، إِنْكُ مُتْرَفَ قَدَ أَخَذَ مِنْكُ الشيطان مأخذه: فجرى منك تجرّى الدم في العروق، ولست من أثمة هذه الأمة، ولا من رُعاتها.

واعلم أن هذا الأمر لوكان إلى الناس ، أو بأيديهم كَلَسَدُوناه وَلَا مُتَنُّوا علينا به ، ولكنه قضالا ممن مَنَحَنَاهُ ، واختصَّنا به ، على لسان نبيه الصادق المصدَّق ، لا أفلح من شكَّ بعد العِر فان والبَيِّنة ، ربِّ آحْكم بيننا و بين عدونا بالحق وأنت خير الحاكمين » . من شكَّ بعد العِر فان والبَيِّنة ، ربِّ آحْكم بيننا و بين عدونا بالحق وأنت خير الحاكمين » . (شرح ابن أبى الحديد م ٣ : ١٢٤)

# ۲۰ ــ رد معاوية على على "

فكتب معاوية إليه :

من معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالب:

أما بعد فَدَع الحَسَدَ، فإنك طالما لم تنتفع به ، ولا تُفْسِد سابِقة جهادك بِشِرَّة نَعُوْتك الله الأعمال بخواتيمها ، ولا مُمَحِّص (٢) سابقتك بتتال مَن الاحق الك نَعُوتك الله في حقه ، فإنك إن تفعل الاتضر بذلك إلا نفسك ، ولا تَمْحَق (٣) إلا عملك ، ولا تُبطل إلا حُجَّتك ، ولعمرى إن ما مضى لك من السابقات ، لَشَبيه أن يكون مَمْحُوقا ، لِمَا المَحْرَق الله الله من سَفْك الدماء ، وخلاف أهل الحق ، فاقرأ السورة التي مُذ كر لما الفكق (١) ، وتعور من نفسك ، فإنك الحاسيد إذا حَسَدَ » .

( شرح ابن أبي الحديد م ٣ : ص ٤١٢ )

<sup>(</sup>١) النَّخُوة : الـكبر والعظمة ، والشرة : النَّمَاط والحدة .

<sup>(</sup>٢) التمحيص : التنقيمن . (٣) محقه كمنع : أبطله ومحاه .

<sup>(</sup>٤) وأولها «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » والفلق : الصبح ، يشير إلى الآية الأخيرة فيها وهي « وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ » .

# ٢١٤ – كتاب على إلى معاوية

وكتب على إلى معاوية :

«أما بعدُ : فقد بلغنى كتابك تَذْ كر مُشَاعَبَتى ، وتستقبِحُ مُوازَرَتِي ، وتزعُمنى متحبِّرًا ، وعن حقِّ الله مُقصِّرًا ، فسبحان الله ! كيف تستجيزُ الغيبَة ، وتستحسن العَضِيهَ (١) ؟ إنى لم أشاغِب إلا في أمر بمعروف ، أو نهمي عن مُنكر ، ولم أضْجَر إلا على باغ مارق ، أو مُلْجِد منافق ، ولم آخُذ في ذلك إلا بقول الله سبحانه : (لا تَجَدُ قَوْمًا يُومَنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر يُوَادُّونَ مَنْ حَادٌ (٢) الله ورسُولَهُ ، ولو كان آبَاءُهُم أو أبناءُهُم . وأما التقصير في حق الله تعالى : فهاذ آلله ! والمقصّر في حق الله تعالى : فهاذ آلله ! والمقصّر في حق الله تعالى : فهاذ آلله ! والمقصّر في حق الله تعالى : فهاذ آلله ! والمقصّر في حق الله تعالى الأهواء المبتدعة ، وركن إلى الأهواء المبتدعة ، وأخلد إلى الضّلالة المحبّرة .

ومن العَجَب أن تصف يا معاويةُ الإحسانَ ، وتخالفِ البُرْهان ، وتنكُثُ الوثاق التي هي لله عز وجل طَلبِة (٣) ، وعلى عباده حُجَّةُ ، مع كَنْبذِ الإسلام ، وتضييع ِ الأحكام ، وطَمْس الأَعْلام ، والجراي في الهَوَى ، والتَّهَوُسِ في الرَّدَى !

فَانَّقِ اللهُ فَيَا لَدَيكَ ، وانظر فى حقه عليك ، وارجع إلى معرفة ما لَاتُمُذَرُ بَجَهَالَتُهُ فَإِنْ لَلطَاعة أَعْلاما واضحة ، وسُبُلا تُنِّرَة ، وتَحَجَّةً نَهُجَة (') وغايةً مُطْلَبَةً (') ، يَر دُها الأَ كَيَاسُ '، مَن نَكَبَ عَنها جار عن الحق ، وخَبط الأَ كَيَاسُ '، مَن نَكَبَ عَنها جار عن الحق ، وخَبط

 <sup>(</sup>١) العضيمة: الإفك والبهتان.
 (٢) حاده: غاضبه وعاداه وخالفه.

<sup>(</sup>٣) الطلبة: ما يطلب . (٤) المحجة : العاريق الواضعة ، والنهجة : الواضعة أيضا .

<sup>(</sup>ه) يجوز أن تـكون « مطلبة » بتشديد الطاء الفتوحة بمعنى مطلوبة: أى يطلبها المطيعون ( وقد جاءت مطلوبة فى نهيج البلاغة شرح الأستاذ الشيخ محمد عبده) من طابه كانتمل أى طلبه، ويجوز أن تـكون مطلبة بسكون الطاء وكسر اللام من اطلبه إذا : أعطاه ماطلبه، أى تؤتى أصحابها مايطلبون من ثواب الله ورحمته وهذا أحسن .

<sup>(</sup>٦) الأكياس: جمع كيس كجيد، وهو العاقل . والأنكاس: جم نكس كقرد، وهو الدنىء الخسيس ، والتيه: الضلال ..

فى التِّيه ، وغيَّر اللهُ نعمتَه ، وأحل به نِقْمَتَه ، فنفسَك نفسَك ، فقد بيَّن الله لك سبيلَك .

وحيثُ تناهَتْ بك أمورُك ، فقد أُجْرَيتُ (١) إلى غاية خُسْر ، وَمَحَلَة كُفر ، فإن نفسك قد أو لجَنْك شرَّا ، وأقحَمَتْك غَيَّا ، وأوردتْك المَالكِ ، وأوعرَتْ عليك المسالِك .

وإن للناس جماعة ً يَدُ اللهِ عليها ، وغَضُبُ اللهِ على من خَالَفَهَا ، فنفسَك نفسَك قبل حُلول رَمْسِك (٢) ، فإنك إلى الله راجع ، وإلى حَشْرِه مُهْطِع (٣) ، وسَدَبْهُ ظُك كُر به ، ويُحُلِ بَك عَمَّه ، يوم لا يُغْنِى النادِمَ نَدَمُه ، ولا يُمْبَلُ من المعتذر عُذْرُه ، يوم لا يُغْنِى مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلاَ هُمْ أينْصَرُونَ .

( شرح ابن أبي الحديد م ٤ : ص ٣ ، ونهج البلاغة ٢ : ٢٦)٠

## ٢٢٤ \_ كتاب على إلى معاوية

« أما بعدُ : فإن الله سبحانَه جعل الدنيا لِمَا بَعَدُها ، وابتلى ( ) فيها أهلَها ، ليَعْلَمُ أَحْسَنُ عَلاً ، ولسنا للدنيا خُلِقْنا ، ولا بالسَّعى فيها أمِرنا ( ) ، وإنما وُضِعْنا فيها لِنُجْتَلَ مَا ، وقد ابتلانى الله بك واجتلاك بى ، فجتل أحدنا خُجَّةً على الآخر ، فغدوت على طلب الدنيا بتأويل القرآن ( ) ، وطلبتنى بما لم تَجْنِ يدى ولا لسانى ،

<sup>(</sup>١) أى أجريت مطيتك ، والمعنى سارعت ، والمحلة : المنزل ، وأولجتك : أدخلتك ، وأقحمتك رمث بك . (٢) الروس : القبر .

 <sup>(</sup>٣) هطم كنم وأهطع: أقبل مسرعا خائفاً ، لايكون إلا مع خوف، وقيل المهطع من ينظر فى ذل
 وخضوع لايقلع بصره ، أو الساكت المنطلق إلى من هتف به ، وبهظه الأمركمنعه : غلبه وثقل عليه وبلغ به
 مشقة ، ويغني: يفيد ، والمولى: الصديق والنصير .

<sup>(</sup>٥) أى لم نؤمر بالسعى فيها لها بل لغيرها وهو الآخرة -

<sup>(</sup>٦) وذلك أن معاوية كان بقول لأهل الشام ، أنا ولى عُمان، وقد قتل عُمان يظلوما، وقدقال تعالى « وَمَنْ قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلْنَا لَوَ لِيَّهِ سُلْطًاناً» ( ومعنى التأويل هنا أنه يجعل الآية منطبقة عليه ويقيم نُف وليا لعثمان مع وجود أبناء عثمان ) ثم يعدهم الظفر والدولة على أهل العراق بقوله تعالى عقب ذلك « فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَدْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا »

وعَصَبْتُهُ (''أنتوأهل الشأمى، وألَّبَ عَالِمُ جَاهِمَ كُم، وقا تُمُكُم قاعِد كَم، فاتق الله في نفسك و نازع الشيطان قِيَادَك ، واصر ف إلى الآخرة وجهك ، فهى طريقنا وطريقك ، واحذر أن يصيبَك الله منه بعاجل قارعَة (<sup>۲)</sup> تَمَسُّ الأصل ، وتَقطع الدَّاير ، نإنى أولي الك بالله أَلِيَّة عَيْرَ فاجَرة : لئن جَمَعَتْنِي وإياك جوامِعُ الأقدار لا أزال مِباَحَتِكَ حتى لك بالله أَلِيَّة عَيْرَ فاجَرة : لئن جَمَعَتْنِي وإياك جوامِعُ الأقدار لا أزال مِباَحَتِكَ حتى يَحْمُكُمُ اللهُ بيننا وهو خَيْرُ الحاكمين » . (نهج البلاغة ۲ : ۸۱)

# ٢٣ ﴾ – كتاب معاوية إلى على "

وكتب معاوية مع أبى مُسْلِم الخَوْلاتى إلى على قبل مَسِيره إلى صِفِّين (٣) : « من معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب :

سلام عليك، فإبى أحمد إليك الله الذى لا إله إلاهو ، « أما بعد : فإن الله اصطفى محمداً بعلمه ، وجَعَلَه الأمين على وَحْيه ، والرسول إلى خَلْقه ، واجْتَبَى له من المسلمين أعواناً أيّدَهُ بهم ، وكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام ، فكان أفضلهم فى الإسلام ، وأنصحهم لله ولرسوله ، الخليفة من بعده ، ثم خليفة الخليفة ، ثم الخليفة فى الإسلام ، وأنصحهم لله ولرسوله ، الخليفة من بعده ، ثم خليفة الخليفة ، ثم الخليفة ، الثالث المظلوم عثمان ، فكل الشرر (ن) ، وقولك الهُجْر ، وتنفسك الصُّقداء ، وإبطائك عن الخلفاء ، وأنت فى كل الشرَّر (ن) ، وقولك الهُجْر ، وتنفسك الصُّقداء ، وإبطائك عن الخلفاء ، وأنت فى كل الشرَّر (ن) مناهم المناه المناه عثمان ، وكان أحقهم ألا تفعل ذلك به ، فى قرابته أشد حَسَداً منك لابن عمك عثمان ، وكان أحقهم ألا تفعل ذلك به ، فى قرابته

أنفه من خشب لينقاد .

<sup>(</sup>١) أى ربطته بى وألزمتنيه ، وألب : حرض ، والقياد : الزمام .

<sup>(</sup>۲) القارعة: الداهية، وتمس: أى تقطع،ومنه ماء مسوس كصبور أى يقطع الغلة «وهى حرارة العطش » والدابر أيضا: الأصل) وباحة العطش » والدابر أيضا: الأصل) وباحة الدار وساحتها: وسطها. (۳) صفين: موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي، كانت به وقعة صفين المشهورة بين على ومعاوية سنة ٣٧ هـ.

<sup>(؛)</sup> النظرالشزر: النظر بمؤخّر العين . والهجر : القبيح من الكلام . والصعداء : تنفس طويل . (ه) المخشوش من خششت البعير : إذا جعلت في أنفه الخشاش : (ككتاب) وهو مايدخل في عظم

وصِهْره (١) ، فقطفت رَحِمَه ، وقبَّحْت تحاسِنه ، وأ لَبت عليه الناس ، وبَطِنت وظهرت حتى ضُر بَتْ إليه آباط (٢) الإبل ، وشهر عليه السلاح في حرَم الرسول ، فقتل ممك في المَحلّة وأنت تسمع في داره الهَائِمة (٣) ، لا تُوَقَّدَى عن نفسك في أمره بقول ، ولا فعل بر (١) ، وأقْسِم قَسَما صادقا : لو قت في أمره مقاما واحداً تُنَهْنِه (٥) الناس عنه ، ماعَدَل بك مَنْ قِبَلنا من الناس أحداً ، و لَمَحا ذلك عنكما كانوا يَعْر فونك (١) به من المجانبة لعثمان والبغي عليه ، وأخرى أنت بها عند أولياء ابن عفان ظَنِين : إيواؤك قَتَلة عثمان ، فهم بطانتك وعَصْدك وأنصارك ، وقد بلغني أنك تنتني من دمه ، فإن كنت صادقا فادفع إلينا قتلته نَقْتُلهم به ، ثم نحن أصرعُ الناس إليك ، وإلا فليس لك ولأصحابك عندنا إلا السيف ، والذي نفسُ معاوية بيده : لاَ طُلْبَنَ قتلة عثمان في الجبال والرمال والبر والبحر حتى نقتلهم ، أو تَلْحَق أرواحُنا بالله » .

( العقد الفريد ٢ : ٣٣٣ ، وصبح الأعشى ١ : ٢٢٨ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٣ : ص ٤٠٧)

# ٢٤٤ – رد عليّ على معاوية

فكتب إليه على :

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان :

أَما بعد: فإن أَخا خَوْلانَ قَدِم على جَكتاب منك تذكَّر فيه محمداً صلى الله عليه وآله ، وما أنهم الله به عليه من الهُدَى والوَحْى ، فالحمدُ لله الذى صَدَقَه الوعدَ ، وأَبَّده

<sup>(</sup>١) أي ومصاهرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تزوج ابنتي الرسول رقية وأم كلثوم .

<sup>(</sup>٢) آباط جم إبط كعمل وتكسىر الباء : وهو باطنْ المنكبُ ، أي حتى سار الثوار إليه .

<sup>(</sup>٣) الهائمة : الصوت تفزع منه .

 <sup>(</sup>٤) فى ابن أبى الحديد « لاترد الظن والمتهمة عن نفسك بقول ولا عمل » .

<sup>(</sup>ه) تنهنه : تكف ، وماعدل بك : أى ماسوى بك .

 <sup>(</sup>٦) هكذا في الأصول ، والمعنى عليه صحيح ، وربمـــاكان « يقرفونك به » أى يتهمونك به وبابه خبرب ، والظنين : المتهم .

بالنصر ، ومكن له في البلاد ، وأظهر معلى أهل الْعَدَاوَةِ والشَّنَـانِ (١) من قومه الذين وَتَبُوا عليه ، وشَنفُوا له (٢) ، وأظهروا تكذببَه ، ونابذُوه بالمداوة ، وظاهروا على إخراجه وإخراج أصحابه وأهله ، وأ لُبُوا عليه العرب ، وحز بوا الأحزاب (٢) ، وجهدوا في أمره كل الجهد ، وقلَبُوا له الأمور ، حتى جا الحقُّ وظهَر أمرُ الله وهم كارهون ، وكان أشد الناس عليه تأليباً وتحريضًا أشرتُه ، والأدنى فالأدنى من قومه إلاً مَن عَمَى الله .

وذ كرت أن الله تعالى اجتبى له من المسلمين أعواناً أيده بهم ، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام ، فكان أفضائهم ( زعمت ) في الإسلام ، وأنصحهم لله ولرسوله ، الخليفة وخليفة ألخليفة من بعده ، وكعمري إن كان مكانهما في الإسلام لعظياً ، وإن المُصَاب بهما لجُر ع في الإسلام شديد ، فرحمهما الله وجزاها أحسن ما عبلاً ، وذكرت أن عمان كان في الفضل تاليًا ، فإن يك عمان محسنًا فسيَ تقى ربًا مسكوراً يضاعف له الحسنات ، ويجزيه الثواب العظيم ، وإن يك مسيمًا فسيَ تقى ربًا غفوراً لا يتعاظمه ( ذنب أن يغفر ) .

ولعَمْرِى إِنَى لأَرْجُو إِذَا أَعْطَى أُللهُ النَّاسَ عَلَى قَدْرُ فَضَائَلُهُمْ فَى الْإِسْكُمْ ، وَنَصْيَحْتِهُمْ لللهُ ولرسُولُهُ ، أَن يَكُونَ سَهْمِنَا فَى ذَلْكَ \_ أَهِلَ البَّيْتَ \_ أُوفَر نَصَيْبٍ ، إِن محمداً صلى الله عليه وآله لَّ ادعا إلى الإيمان بالله والتوحيد له ، كنا أهل البيت أول مَن آمن به وصد قه فيا جاء ، فبِتْنَا أحوالاً كاملة محرَّمة تامة ، وما يعبُدُ أُللهَ فَرَبْعُ (\*) ساكن من العرب غير ُنا.

<sup>(</sup>١) الشنآن: البغض والكراهية . (٢) شنف له كفرح: أبغضه وتنكره ، ونابذوه: جاهروه ، وفي ابن أبي الحديد « وبارزوه » وظاهره: أعانه .

<sup>(</sup>٣) يعرض يمعاوية فقد كان أبوء رئيس الأحزاب في غزوة الأحزاب « غزوة الخندق ٢ كما تقدم

<sup>(</sup>٤) تعاظمه: عظم عليه . (٥) الربع: المزل.

فأراد قومنا قتل نبينا ، واجتياح () أصلنا ، وهُوا بنا الهُمُومَ ، وفَعَلوا بنا الأفاعيل () ، ومنعُونا السّيرة ، وأمسكُوا عنا العَدْب ، وأحْلَسُونا اللّوف ، وجعلوا علينا الأرصاد والعيون ، واضطر ونا إلى جَبل وَعْر () ، وأوقدوا لنا نار الحرب، وكتبوا بينهم كتابًا () : لا يُوَّا كِلوننا ولا يُشَاربوننا ولا يُنا كحوننا ولا يبايعوننا ، ولا نأمَن منهم حتى ندفع إليهم محمداً يقتلونه ويمثّلون به ، فلم نكن نأمَن فيهم إلا من مَوْسِم ،

<sup>(</sup>۱) الاجتياح: الاستئصال، والهموم منصوب على المصدرية وأل فيه عهدية، أى وهموا بنا تلك الهموم التي تعرفونها. (۲) الأفاعيل جم أفعولة بالضم: أى فعلوا بنا الأفعال المنكرة، والمسيرة: السيرة والعذب: أى العيش العذب أى الهنء وقد نقل أنهم منعوا من الماء العذب أيام الحصار في شعب بني هاشم. (٣) أحلسونا الخوف: أى ألزموناه، والحلس بالكسر وكسبب: كساء رقيق يكون على ظهر البعير تحت الرحل، وما يبسط في البيت تحت حر المتاع، وأحلس البعير: إذا جعل عليه الحلس، ويقال: فلان حلس بيته إذا لم يبرحه على المثل، فالمهنى: وجعلوا الخوف ملازما لنا كالحلس الملازم للبيت، والرصد بالتحريك: القوم يرصدون كالحرس، يستوى فيه الواحد والجمم ولمؤنث، وربا غالوا أرصاد، والعيون: الجواسيس جم عين.

<sup>(</sup>٤) مثل ضربه عليه السلام لخشونة مقامهم وشظف منزلهم إبان مضايقة قريش لهم،ويجوز أنيكون حقيقة لامثلا ، لأن الشعب ( بالكسر ) الذي حصروهم فيه مضيق بين جبلين .

<sup>(</sup>٥) اشتد إيذاء قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللسلمين معه أول الإسلام، وطال عليهم البلاء والعذاب كما هو مشهور. ثم إن قريشا اجتمعوا وأغروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب: على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، فكتبوا ذلك في صحيفة وتعاهدوا وتواثقوا عليه، ثم علقوا الصحيفة في جوف السكعبة توكيدا على أنفسهم و كان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف \_ فلما فعلت ذلك قريش انحاز بنو هاشم وبنو المطلب منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد المطلب، فدخلوا معه في شعبه فاجتمعوا إليه، وخرج منهم أبولهب ابن عبدالمطلب إلى قريش فظاهرهم على قومه، وضاق الأمر ببني هاشم، وعدموا القوت إلا ماكان يحمل ابن عبدالمطلب إلى قريش فظاهرهم على قومه، وضاق الأمر ببني هاشم، وعدموا القوت إلا ماكان يحمل ولا يدخل إليهم أحد، وذلك أشد ما لتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بمكذ، وأقاموا أبي أمية بنالميرة والمطم بن عدى بن نوفل وأبو البخترى بن هشام بن عمرو بن الحارث وزمعة بن الأسود ابن أمية بنالميرة والمطم بن عدى بن نوفل وأبو البخترى بن هشام بن الحارث وزمعة بن الأسود ابن المطلب \_ وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها، ( وكان أولهم أحسبهم بلاء في ذلك) وقام المطم إليها فحطها وشقها \_ وذكروا أنهم وجدوا الأرضة قد أكاتها إلا ماكان من باسمك اللهم، وأن كاتبها شات يده \_ فلها مزقت الصحيفة خرج بنو هاشم من حصار الشعب \_ انظر سيرة ابن هشام به ص كاتبها شات يده \_ فلها مزقت الصحيفة خرج بنو هاشم من حصار الشعب \_ انظر سيرة ابن أبي الحديد م ٣ ص ٢٠٨ .

فعز م (١) الله لنا على منه و الذّب عن حَوْزَ ته ، والرّمي منوراء حُرْمته (٢) ، والقيام بأسيافنا دو نه ، في ساعات الخوف بالليل و النهار ، مُؤْمِنُنا كَبْغِي بذلك الأجْر ، وكافِرُنا يحلى عن الأصل (٣) ، وأما من أسلم من قريش فإنهم مما نحن فيه خَلاء (١) ، منهم الخُلِيفُ المنوع ، ومنهم ذو العَشِيرة التي تدافع عنه ، فلا كَبْغيه أحد بمثل ما بَغانا به قومُنا من التّلف ، فهم من الفتل بمكان بَجُوةٍ (٥) وأمْن ، فكان ذلك ما شاء الله أن يكون .

ثم أمرَ الله تعالى رسوله بالهجرة ، وأذِنَ له بعد ذلك فى قتال المشركين ، فكان إذا احرَ الباس (٢) ، وأحْجم الناسُ ودُعِيَتْ نَزالِ ، أقام أهلَ بيته فاستقدَ مُوا، فو قَى بهم أصحابه حَدَّ الباس (٢) ، وأحْجم الناسُ ودُعِيَتْ نَزالِ ، أقام أهلَ بيته فاستقدَ مُوا، فو قَى بهم أصحابه حَدَّ المُسينَّة والسيوف ، فقُتِل عُبَيْدَة (٧) بن الحارث يوم بَدْر ، وقتل حمزة يوم أُحدُ ، وقتل جعفر وزيد يوم مُؤْتَة ، وأراد من لو شئتُ ذكرتُ اسمه (٨) مثلَ الذي أرادوا من

 <sup>(</sup>١) أى قضى الله لنا ووفقنا له وجعلنا عازمين عليه ، والذب : الدفع ، والحوزة : الناحية وبيضة الملك .
 (٢) وفي رواية ابن أبي الحديد « من وراء حومته » وحومـــة الماء والرمل: معظمه ، والرمى عنها المناضلة والمحاماة .
 (٣) أى يدافع عن مجمد حمية ومحافظة على النسب .

<sup>(</sup>٤) أى خالون منه . وفي نهج البلاغة « ومن أسلم من قريش خلو بما نحن فيه ، بحلف يمنمه ، أو عشيرة تقوم دونه » والحلف بالكسر : العهد .

<sup>(</sup>ه) النجو مصدر نجا ، كالنجاة والنجاء ، والنجوة بالتاء : المسكان المرتفع الذى تظن أنه نجاؤك، وهذه السكلمة زائدة في رواية ابن أبى الحديد ، وهي هنا مستعملة يمعني المصدر ، أو هي محرفة عن نجو .

<sup>(</sup>٦) أى اشتد القتال حتى آحمرت الأرض من الدم ، وهو مجاز كقولهم الموت الأحمر ، وأحجم الناس: أى كفوا عن الحمرب وجبنوا عن الإقدام ، يقال :حجمت فلانا عن كذا وأحجمه بالفم فأحجم هو،وهذه اللفظة من النوادر كقولهم كببته فأكب ، ونزال : اسم فعل بمعنى انزل بمعنى المنازلة ،ولذا أنث قال الشاعر: ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزال ولج في الذعر

وقال آخر:

وقد علمت سلامة أن سيني كريه كلما دعيت نزال واستقدموا: تقدموا ، ونهج البلاغة « قدم أهل بيته » .

<sup>(</sup>٧) هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، بارز يوم بدر عتبة بن ربيعة ، فاختلفا بينهما ضربتين ، كلاهما جرح صاحبه ، فحمل على وحمزة على عتبة فأجهزا عليه ، واحتملا عبيدة جريحا ، ثم مات من جراحته ، وحمزة بن عبد المطلب عم الرسول قتل يوم أحد غافله وحشى ــ وهو مولى حبشى لجبير بن مطعم ــ وضربه فقتله ، ومؤتة : قرية في حدودالشأم ، وكان عليه الصلاة والسلام جهز جيشاً للقصاص ممن قتلوا الحارث بن عمير الأزدى رسوله إلى أمير بصرى ، وأمم عليهم مولاه وحبه زيد بن حارثة بن شراحيل الحكلي ــ وكان ذلك سنة ثمان للهجرة ــ وقال لهم : إن أصيب فالأمير جعفر بن أبى طالب ، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة ، وقد قاتل ثلاثهم حتى استشهدوا في تلك الغزوة ، (٨) يعني نفسه .

الشهادة مع النبى صلى الله عليه وآله غير مرَّة ، إلا أن آجالهم عُجِّلت ، ومنيَّبَة أُجِّلت ، والله والله عليهم ، مما أسلغوا من أمر الصالحات ، فما سمعت والله ولي الإحسان إليهم ، واللَّنة عليهم ، مما أسلغوا من أمر الصالحات ، فما سمعت بأحد ولا رأيته هُو أَنْصَحَ في طاعة الله ورسوله ، ولا أصْبَرَ عَلَى اللَّاواء (١) ، والسَّرَّاء والضَّرَاء ، وحين البأس ، ومواطن المكروه مع النبي صلى الله عليه وآله ، من هؤلاء البَّفَر الذين سمَّيت ُ لك ، وفي المهاجرين خير كثير يُعْرَف ، جزاهم الله خيراً بأحسن أعمالهم .

فيا عَجَباً للدهر! إذ صرتُ مُيقْرَن بى من لم يَسْعَ بقَدَمى ، ولم تكن له كسابقتى الله يعرفه ، الله يعرفه ، ولا أظرت الله يعرفه ، والحد لله على كل حال .

وذكرت حَسَدى الخلفاء وإبطائى عنهم وبغيى عليهم ، فأما البغى كُفعاذَ اللهِ أن يكون ، وأما الإبطاء عنهم والكراهية لأمرهم فلست أعتذر إلى الناس من ذلك ، إن الله تعالى ذكر مُ لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله ، قالت قريش : منا أمير ، وقالت الأنصار : منا أمير ، فقالت قريش : منا محمد ، فنحن أحق بالأمر ، فعر فَت ذلك الأنصار ، فسلَّت لهم الولاية والسلطان ، فإذا استحقوها بمحمد صلى الله عليه وآله دون الأنصار ، فإن أؤلى الناس بمحمد أحق به منهم ، وإلا فإن الأنصار أعظم العرب فيها نصيباً ، فلا أدرى : أصحابى سَلمُوا من أن يكونوا حَقى أخذوا ، أو الأنصار ظَلَموا ؟ فيها نصيباً ، فلا أدرى : أصحابى سَلمُوا من أن يكونوا حَقى أخذوا ، أو الأنصار ظَلَموا ؟ بل عَرَفْتُ أن حتى هو المأخوذ ، وقد تركته لهم ، تجاوز الله عنهم .

وأما ما ذكرت من أمر عثمان ، وقطيعتى رَحِمَه ، وتأليبي عليه ، فإن عثمان عمل ما قد بلفك ، فَصَنَعَ الناس به ما رأيت ، وإنك لتعلم أنى قد كنت فى عُزْلة عنه ، إلا أن تتجنَّى ، فتَجَنَّ ما بدا لك . وأما ما ذكرتَ من أمر قتلة عثمان ، فإنى نظرت فى هذا الأمر ، وضرَ بْتُ أَنْفَه وعَيْنَه (٢) ، فلم أره كَسَمُنِي دَفْعُهُم إليك ولا إلى غيرك ، ولعمرى الأمر ، وضرَ بْتُ أَنْفَه وعَيْنَه (٢) ، فلم أره كَسَمُنِي دَفْعُهُم إليك ولا إلى غيرك ، ولعمرى

<sup>(</sup>١) اللأواء: الشدة . (٢) جاء في الأمثال « ضرب وجه الأمر وعينه » وهو مثل يضرب لمن يداور الشئون ويقلبها ظهرا لبطن من حسن التدبير .

آثِنْ لَمَ نَنْزِعِ (١) عن غيِّك وشِقاقك ، لَتَعرفَنَهم عَمَّا قليل يطلبونك ، لا يَكلِّفونك أن تطلُبَهم في بر ولا بحر ، ولا جبل ولا سَهْل ، إلا أنه طَلَبُ يَسُوهُكَ وجْدانُه ، وزَوْر (٢) لا يسُر لك لِقيانُه .

وقد كان أبوك أبو سفيان أتانى حين قُبِض رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : أنت أحق بُمقام محمد ، وأولى الناس بهذا الأمر ، وأنا زعيم (٣) لك بذلك على مَنْ خالف ، أبسُط يدك أبايعك ، فلم أفعل ، وأنت تعلم أن أباك قد قال ذلك وأراده ، حتى كنت أنا الذى أبيت عليه ، مخافة الفرقة بين أهل الإسلام ، لِقُرْب عَهْد الناس بالكفر ، فأبوك كان أعرف بحتى منك ، فإن تعرف من حتى ما كان أبوك يعرف تُصِب وُشدك ، وإلا فنستعين الله عليك ، والسلام لأهله » .

( شرح ابن أبي الحديد م ٣ : ص ٤٠٨ ، ونهج البلاغة ٢ : ٦ ، والعقد الفريد ٢ : ٢٣٤ )

#### ٢٥ع \_ كتاب معاوية إلى على

وكتب معاوية إلى على كتاباً أَنْفَذَه إليه مع أبى أمامة الباهلي ، ونسخته : « من عبد الله معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب :

أما بعدُ : فإن الله تعالَى جَدُّه اصطنى محمداً عليه الصلاة والسلام لرسالته ، واختصَّه بوَحْيه وتأدية شريعته ، فأنقَذَ به من العَمَاية (٥) ، وهَدَى به من الغَواية ، ثم قَبضَه إليه

<sup>(</sup>۱) أى تكف . (۲) الزور : الزائرون .

<sup>(</sup>٣) أى كفيل . (٤) روى أنه لما بويع أبو بكر بالخلافة . قال أبو سفيان لعلى: ما بال هذا الأمر في أقل حى من قريش ؟ والله لأن شئت لأملأنها عليه خيلا ورجالا ، فقال على : يا أبا سفيان طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضره بذاك شيئاً ، إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا. وروى أيضاً أنه لما اجتمع الناس على بيعة أبى بكر أفيل أبو سفيان وهو يقول : والله إنى لأرى عجاجة لا يطفعها إلا دم ، يا آل عبد مناف، فيم أبو بكر من أموركم ؟ أين المستضعفان ، أين الأذلان على والعباس ؟ وقال : أبا حسن ابسط يدك حتى أبايعك ، فأبى على عليه ، فجعل يتمثل بشعر المتاس :

فزجره على، وقال: إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغيت الإسلام شرا، لاحاجة لنا في نصيحتك \_ انظر تاريخ الطبرى ٣ : ٢٠٢ . (٥) العماية : الغواية ، والإفك : الكذب :

رشيداً حَمِيداً ، قد بلّغ الشرع ، و تَحَق الشّرك ، وأخمَد نارَ الإفك ، فأحسَن الله جزاءه، وضاعَف عليه نِعمه وآلاءه (۱) ، ثم إن الله سبحانه اختص محمداً عليه الصلاة والسلام بأصحاب أبيّدوه و نصروه و كانوا كما قال الله سبحانه لهم : « أشدّاء على الْكُفَّارِ رُحَمَاء كَيْنَهُمْ » فكان أفضلَهم مرتبة ، وأعلاهم عند الله والمسلمين منزلة الخليفة الأول، الذي جَمع الكلمة ، وكم الدّعوة وقائل أهل الرّدة ، ثم الخليفة الثانى الذي فَتح الفتوح ، ومَصَّر الأمصار ، وأذل وقاب المشركين ، ثم الخليفة الثالث المظلوم الذي تَشر الميناة ، وطبّق (۲) الآفاق بالكلمة الحنيفيّة .

فلما استوثق الإسبلام وضرب بجرانه (٢) ، عَدَوْتَ عليه ، فبغَيْتُه الغَوَائِلَ ، ونَصَّدْتَ له المكايد ، وضربت له بطْنَ الأمر وظَهْرَه ، ودَسَسْتَ عليه وأغرَيْتَ به ، وقعدت \_ حيث استنصرك \_ عن نصره ، وسألك أن تُدْركه قبل أن يُمَزَّق فما أدركته ، وما يومُ المسلمين منك بواحد ، لقد حَسَدْتَ أبا بكر والْتَوَيْتَ عليه ، ورُمْتَ إِنساد أمره ، وقعدت في بيتك ، واستغويْتَ عصابةً من الناس حتى تأخَّروا عن بيعته ، أنساد أمره ، وقعدت في بيتك ، واستطلت مدته وسُررت بتله ، وأظهرت الشاتة ثم كرهت خلافة عُمَر وحسَدته ، واستطلت مدته وسُررت بتله ، وأظهرت الشاتة بمُصابه ، حتى إنك حاولت قبل ولده (٤) لأنه قتل قاتِلَ أبيه ، ثم لم تحكن أشدً منك

<sup>(</sup>١) الآلاء: النعم، واحـــدها إلى كعمل وألو وألى كشمس، وألى كفتى، وإلى كرضا.

 <sup>(</sup>۲) من طبق السحاب الجو: أى غشاء .
 (۳) جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره ، ومعنى ضوب الإسلام بجرانه . أى استقام وقر فى قراره كما أن البعير إذا برك واستراح مدحرانه على الأرض .

حسداً لابن عمك عثمان ، تَشَر تَ مَقابِحَه ، وطوَيْتَ محاسِنَه ، وطَعَنْت في فِقهه ، ثم في دينه ، ثم في سيرته ، ثم في عقله ، وأغرَيْت به السُّفها من أصحابك وشِيعتك ، حتى قتلوه بمَحْضَر منك ، لا تدفع عنه بلسان ولايد ، وما مِن هؤلاء إلا مَن بغيت عليه ، وتلكنات في بَيْعَتِهِ حتى حُمِلْت إليه قَهْراً تُساقُ بحَرَامُم الاقتِسار (١) كما يساق الفَحْل وتلكنات في بَيْعَتِهِ حتى حُمِلْت إليه قَهْراً تُساقُ بحَرَامُم الاقتِسار (١) كما يساق الفَحْل المخشوش ، ثم نهضت الآن تطلب الخلافة ، وقتلة عثمان خُلَصاؤك وسُجَراؤك (٢) والمُحْدِنُون بك ، وتلك من أماني النهوس وضكرلات الأهواء .

= أن يقوم خليفة) عمر و بنالعاس فأخذ السيف من يده، فلما أخذ عمر و السيف وثب عليه سعد بن أبى وقاس فتناصيا (أى أخذ كل منهما ناصية صاحبه) وقال: قتلت جارى وأخفرتنى! وحبسه صهيب و دار سعد حتى سلمه إلى عبان لما استخلف، فقال عبان: أشيروا على فى هذا الرجل الذى فتق فى الإسلام ما فتق ، فقال بعضهم ومنهم على: رى أن تقتله ، وقال آخرون ومنهم عمرو بن العاس: قتل عمر أمس، ويقتل ابنه اليوم! أبعد الله الهرمزان وجفينة ، وقال عمرو أيضا: ياأمير المؤمنين إن الله قيد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين الله واحتملها فى ماله ، وقبل إنما تركه عبان لأنه قال للمسلمين: من ولى الهرمزان ؟ قالوا: أنت، قال : قد عفوت عن عبيد الله ، وقبل أيا تركه عبان سلم عبيد الله إلى الفهاذبان بن الهرمزان ليقتله بأبيه ، قال الفهاذبان : فأطاف بى الناس وكلمونى فى العفو عنه ، فقلت : هل لأحد أن يمنعنى منه ؟ قالوا : لا ، قال الفهاذبان : فأطاف بى الناس وكلمونى فى العفو عنه ، فقلت : هل لأحد أن يمنعنى منه ؟ قالوا : لا ، قلت : قد عفوت عنه ، وتركته لله ولهم ، فاحتملونى فو الله قلت المنت المرزان لم يكن لعلى ما بلغت المرن إلا على رءوس الرجال وأكفهم ( وفي هذا ظر ، لأنه لو عفا عنه ابن الهرمزان لم يكن لعلى أن يقتله ، وقد أراد قتله لما ولى الخلافة ) .

ولم يزل عبيد الله كذلك حيا حتى قتل عثمان وولى على الخلافة ، وكان رأيه أن يقتل عبيد الله فأراد قتله ، فهرب منه إلى معاوية ، وشهد معه صفين ، وكان على الخيل ،فقتل فى بعض أيام صفين \_ انظر أسد الهابة ج ٣ : ص ٣٤٢ وتاريخ الطبرى ج ٥ : ٤١ ـ ٤٤ \_ .

وجاء فى مروج الذهب أيضا ( ج ٢ : ص ٢٠ ) : « كان عبيد الله بن عمر لحق بمعاوية خوفا من على أن يقيده بالهرمزان ، وذلك أن أبا لؤلؤة علام المفيرة بن شعبة كان قتل فى أرض العجم غلاما للهرمزان ، فلما قتل عمر شد عبيد الله على الهرمزان فقتله ، وقال : لا أترك بالمدينة فارسيا ولا في غيرها للا قتلته ، وكان الهرمزان عليلا فى الوقت الذى قتل فيه عمر ، فلما صارت الخلافة إلى على أراد قتل عبيدالله ابن عمر بالهرمزان لقتله إياه ظلما من غير سبب استحقه ، فلجأ إلى معاوية اه » .

هذا ولا يفوتنا أن نقول إن أبا لؤلؤة لما طعن عمر فى الصلاة ( وقد طعن فى المسجد معه ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة ) أقبل رجل من بنى تيم يقال له حطان ، فألتى كساءه عليه ثم احتضنه ، فلما علم أبولؤلؤة أنه مأخوذ طعن نفسه ــ انظر العقد الفريد ٢ : ٢٠٩ ــ.

(۱) فى كتب اللغة : الحزام والحزامة بالكسر : ما حزم به ، والجم حزم ككتب ، وقسره على الأمر، واقتسره : قهره ، وفد تقدم معنى المخشوش .

(۲) الخلصاء جمع خلص بالكسر ، وهو الخدن بالكسر أيضا أى الصاحب، والسجراء جمع سجير
 ككريم : وهو الخليل الصنى ، ون الأصل « شجر أؤك » وهو تصعيف .

فَدَرَع اللجاجَ والعَبَثُ<sup>(۱)</sup> جا نباً ، وادفع إلينا قتلة عثمان ، وأُعِدِ الأمر شُورَى بين المسلمين ، ليتفقوا على مَن هو يلله رضاً ، فلا بيعة لك في أعناقنا، ولاطاعة لك علينا، ولا عُتْبَى (۲) لك عندنا ، وليس لك ولأصحابك عندى إلا السيف، والذي لا إله إلا هو لأطلُبَنَ قتلة عثمان أين كانوا وحيث كانوا حتى أقتلهم ، أو مَلْحَق رُوحِي بالله .

فَأُمَّا مَالا تَوَال تَمُنُّ بِهِ مِن سَابِقَتْكُ وَجِهَادِكُ ، فَإِنِي وَجِدْت الله سَبِحَانِه يقول: 
( يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا يَمُنُّوا عَلَى ٓ إِسْلاَمَ كُمْ ، بَلِ ٱللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ مَدَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ » ولو نظرت في حال نفسك لوجدتها أشد الأنفس امتناناً على الله بعملها ، وإذا كان الامتنان على السائل يُبطِل أجر الصدقة ، الأنفس امتنان على الله يُبطِل أجر الجهاد ، ويجعله كصَفُوان (٣) عَلَيْهِ تَرَابُ فَأَصابَهُ وَابِلُ فَالامتنان على الله يُبطِل أجر الجهاد ، ويجعله كصَفُوان (٣) عَلَيْهِ تَرَابُ فَأَصابَهُ وَابِلُ فَالامتنان على الله يُبطِل أجر الجهاد ، ويجعله كصَفُوان (٣) عَلَيْهِ تَرَابُ فَأَصابَهُ وَابِلُ فَالاَمْتَان عَلَى الله يُبطِل أجر الجهاد ، ويجعله كَصَفُوان (٣) عَلَيْهِ تَرَابُ فَأَصابَهُ وَابِلُ فَاللهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَأْفِرِينَ » . فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ عِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَأْفِرِينَ » .

### ٢٦٤ – رد عليّ علي معاوية

فكتب إليه على" :

« أما بعدُ : فقد أتانى كتابك تذكر فيه اصطفاء الله محمداً صلى الله عليه وآله لدينه وتأييدَه إياه بمن أيَّده به من أصحابه ، فلقد خبَّا لنا الدهر منك عَجَبا ، إذ طفقت تُخبر نا ببَلاء (\*) الله عندنا ، ونعمَتِه علينا في نبيِّنا ، فكنت في ذلك كناقِلِ التَّمْر إلى هَجَرَ (\*) ، أوْ داعِي مُسَدِّدِه إلى النِّضال ، وزعمت أن أفضل الناس في الإسلام

<sup>(</sup>١) ربمًا كان والعنت . (٧) العتبي : الرضا .

 <sup>(</sup>٣) الصفوان واحدته صفوانة ، وهي الحجر الصلب الضغم .

 <sup>(</sup>٥) هجر : قاعدة البحرين ومى كثيرة النخل فهي معدن التمر ، وق الأمثال « كمستبضع التمر إلى
 هبعر » ويقال أيضا « كمستبضع التمر إلى خيبر » قال النابغة الجعدى :

وإن امرأ أُهدى إليك قصيدة ﴿ كَمُسْتَبِضُع ثَمُوا إِلَى أُرْضِ خَيْرِا

ومسدده : أى معلمه الرى وموفقه للسداد ، وفي صبح الأعشى ونهاية الأرّب «أو داعى مدره» والمدرد كمنبر : المقدم في السان والبد عند الحصومة والقتال .

فلان وفلان (١) ، فذكرت أمراً إِن تَم اعتز لَك كلَّه ، وإن نقص لم يَلْحَقْك تَلْمُه ، والتمييز والفاضل والمفضول ، والسائس والمسوس ؟ وما الطلَّاقاء ، وأبناء الطلقاء ، والتمييز بين المهاجرين الأولين ، وترتيب درجاتهم ، وتعريف طَبَقاتهم ؟ هيهات لقدحن قدح بين المهاجرين الأولين ، وترتيب درجاتهم ، وتعريف طَبَقاتهم ؟ هيهات القدحن قدح ليس منها (٢) ، وطفق يحكم فيها (١) من عليه المحكم مُلها ! ألاتر وبع أيها الإنسان على ظَلَفك ، وتعرف قصور ذرعك (٤) ، وتتأخّر حيث أخّرك القدر ؟ فما عليك عَلَبة المغلوب ، ولا لك ظَفَر الظافر !

و إِنكَ لذَه الله أَحدَّ فَ التَّيهِ (٥) ، رَوَّاغَ عَنِ القَصْدِ ، أَلَا تَرَى عَنْرَ مُخْبِرِ لكَ ، ولكن بنعمة الله أُحدَّ أَن قوما استَشْهِدُوا في سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى مِنَ المُهَاجِرِينَ وَلَكَنْ بنعمة الله أُحدَّ أَن قوما استَشْهُدُ شَهيدنا ، قيل : سيِّد الشهداء (٢) ، وخَصَّة وَالْأَنْصَارِ وَلِكُلُ فَضُلُ حَتَى إِذَا استُشْهُد شَهيدنا ، قيل : سيِّد الشهداء (٢) ، وخَصَّة رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين تكبيرةً عند صَلاته عليه (٧) ، أَوَلَا تَرَى أَن قوماً

<sup>(</sup>١) أى أبو بكر وعمر ، وثلمه : أى عيبه ، وفي صبح الأعشى ونهاية الأرب « قله » بالضم ، وهو القلة ، وفيهما أيضا « والسائل والمسئول » محل « والسائس والسوس»والرواية التي أوردناها (وهي رواية نهج البلاغة ) أنسب .

<sup>(</sup>٢) فى الأمثال « حن قدح ليس منها » حن: صوت ، والقدح أحد قداح الميسر ، وإذا كان أحد القداح من غير جوهر أخواته ثم أجاله المفيض خرج له صوت يخالف أصواتها ، فيعرف به أنه ليس من جلة القداح ، يضرب للرجل يفتخر بقبيلة ليس هو منها ، أو يتمدح بنا لا يوجد فيه ، وها فى منها راجعة الى القداح ، وقد عثل به عمر بن الخطاب وضى الله عنه حين قال له الوليد بن عقبة بن أبي معيط : أقتل من بين قريش ؟ فقال عمر : حن قدح لبس منها ( وقد ذكر جاعة من النسابين أن جد أبيه ذكوان بن أمية بن عبد شمس كان مولى لأمية ، وكان يلقب بالصفورى نسبة إلى صفورية بلد بالأردن ، فتبناه أمية ، فبنوه موال وليسوا من بني أمية لصلبه - انظر شرح ابن أبي الحديد (م ١ ص ١٥٠٢) .

 <sup>(</sup>٣) أى في الطبقات .
 (٤) ذرع الإنسان طاقته التي يبلغها .

<sup>(</sup>٥) النيه : الصَّلال والـكبر ، وراغ عنه مال وحاد ، والقصد : اسِتقامة الطريق .

<sup>(</sup>٦) هو حزة بن عبد المطلب ، قتل يوم أحد كما قدمنا وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء ، وأشهد بجهولاواستشهد كذلك : فتل في سبيل الله . (٧) روى أنه كان عليه السلام كلما أتى بشهيد وضع لملى جنب حزة فصلى عليه وعلى الشهيد حتى صلى عليه سبعين مرة ، لأن الشهداء في أحد سبمون ( ابن أبى الحديد م ٣ : ص ٣٩٥) وجاء في ترجته في أسد الغابة ج ٧ : ص ٤٩ : « عن أنس بنمالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر على جنازة كبر عليها أربعا ، وأنه كبر على حزة سبعين تسكيرة ، وعن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حزة فكبر عليه سبع تكبيرات . ثم لم يؤت بفتيل إلا صلى عليه معه حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة» ــ انظر قول ابن عباس أيضا في سبرة ابن هشام ج ٢ ص ٨٧ .

قُطِعِتْ أَيديهم في سبيل الله \_ ولكُلِّ فضل \_ حتى إذا فُعلِ بواحِدِ نا أَنَّ ما فُعلَ بواحِدِ نا أَنَّ ما فُعلَ بواحدهم، قيل الطَّيَّارُ في الجنة وذو الجناحَيْن، ولولا ما نَهْي الله عنه من تَزْ كَيْقِ المُواحدهم، قَدْ كَرَ ذَاكِرُ (٢) فضارُ لَلَّ جَمَّةً ، تَعْرِفها قلوبُ المؤمنين، ولا تَمُجُّها الموامعين.

فَدَعْ عَنْكُ مَنْ مَالَتَ بِهِ الرَّمِيَّةُ (٣) فَإِنَا صَنَائِعُ رَبِنَا (٤) والنَاسُ بِعَدُ صَنَائِعُ لِنَا ، لَمْ يَمْنَعْنَا قَدِيمُ عَزَّنَا ، ولا عَادِيُّ طُوْلِنَا (٥) على قومك ، أَنْ خَلَطْنَا كُم بأَنفُسِنَا ، فَنَكَحُنَا وَأَنْكَحُنَا ، فِعَلَ الأَكْفَاء ، ولستم هُنَاكَ ، وأَنْى يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ (٢) ؛

<sup>(</sup>۱) يعنى جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة كما تقدم ، وقد قطعت يداه ، أخذ اللواء بيمينه فقطعت ، فأخذه بشماله فقطعت ، فاحتضنه بعضديه حتى قتل واللواء معه لم يلقه ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة، ولذا سمى الطيار ( ابن أبي الحديد ٣٠ : ٣٠٥ وأسد الغابة ١ : ٢٨٨ وسيرة ابن هشام ٢ : ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>۲) يعنى نفسه .

<sup>(</sup>٣) الرمية: الطريدة التي يرميها الصائد، وهي فعيلة جمني مفعولة، وأنت لأنها جعلت اسما لانعتا والمراد بها الدنيا، والمعنى :دع من مال لملى الدنيا وماات به أي أمالته إليها: أي لاتستمع لهؤلاء الذين يغرونك بالمضى فيما تطمح إليه من الخلافة طلبا للدنيا وطمعا فيها، يعرض بعمرو بن العاس فقد ملأ معاوية وشايعه على أن يجعل له مصر طعمة كما قدمنا، وفي نهاية الأرب « الدنية » وهي الأمر الحسيس.

<sup>(</sup>٤) أى اصطفانا الله واختصنا بفضله ، وجمل النبوة في بيتنا ، ومنه فاضت الهداية على الورى ، أى فنحن أحق بالخلافة .

<sup>(</sup>ه) الطول: الفضل ، وعادى : أى قديم ، نسبة إلى عاد إحدى قبائل العرب البائدة . فنكحنا وأنكحنا : أى تزوجنا منكم وزوجنا كم مناء قال ابن أبى الحديد : « وينبغى أن يحمل قوله قديم» وهعادى» على مجازه لاعلى حقيقته لأن بنى هاشم وبنى أمية لم يفترقا فى الشرف إلا مذ نشأ هاشم بن عبد مناف، وعرف بأفعاله ومكارمه ، و تشأ حينئذ أخوه عبد شمس ، وعرف بمثل ذلك ، وصار لهذا بنون ، ولهذا بنون ، وادعى كل من الفريقين أنه أشرف بالفعال من الآخر ، ثم لم تكن المدة بين نشء هاشم وإظهار محمد صلى وادعى كل من الفريقين أنه أشرف بالفعال من الآخر ، ثم لم تكن المدة بين نشء هاشم وإظهار محمد صلى طولنا » فيجب أن يحمل اللفظ على مجازه ، لأن الأفعال الجيلة كا تكون عادية بطول المدة تسكون بكثرة المناقب والماثر والمفاخر وإن كانت المدة قصيرة ، ولفظة قديم ترد ولايراد بها قدم الزمان ، بل من قولهم لفلان قدم صدق وقديم أثر أى سابقة حسنة اه » وفسره الأستاذ الشيخ محمد عبده فقال . « العادى : الاعتيادى المعروف » والأول هو الصحيح بقرينة قوله قبل « قديم عزنا » وقال أيضا «قديم مفعول يمنع» وأن خلطنا كم فاعله » والصحيح المكس ، وفي رواية صبح الأعشى « ومديد طولنا » .

<sup>(</sup>٦) أى وكيف يكوت شرفكم كشرفنا .

# ومنا النبيُّ ، ومنكم الكذِّب(١) ؛ ومنا أَسَد الله(٢) ، ومنكم أَسَدُ الأَحْلاف

(۱) يعنى أبا سفيان بن حرب ، كان عدو رسول الله والمكذب له والمجلب عليه ، وقال الأستاذ الشيخ محمد عبده فى تفسيره ( ونقل عنه ذلك شارح نهاية الأرب ) : « المكذب : أبو جهل» وهو خظأ، أجل إن أبا جهل كان من ألد أعداء رسول الله ، والمكذبين له ، ولكنه ليس من بنى أمية ، بل هو أبو جهل عمرو بن هشام بن المفيرة المخزومى من بنى مخزوم بن مرة من قريش .

(٢) يعنى حزة بن عبد المطلب ، وأسد الأحلاف : يعنى عتبة بن ربيعة .وذلك أنه لما تدانى المسلمون والمشركون فى غزوة بدر ، خرج عتبة وشيبة والوليد حتى فصلوا من الصف ثم دعوا إلى المبارزة ، فحرج إليهم فتيان ثلاثة من الأنصار ، فقالوا : مم التم ؟ قالوا : رهط من الأنصار ، فقالوا : ارجعوا فما لنابكم من حاجة ، ثم نادى مناديهم : يا محمد أخرج إلينا أكفاء نا من قومنا ، فأخرج لهم صلى الله عليه وسلم حزة وعليا وعبيدة بن الحارث ، فقال حزة : أنا حزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله، فقال عتبة : كدء كريم ، وأنا أسد الحلفاء ، من هذان ممك ؟ قال :على بن أبى طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب، فقال : كفئان كريمان .

قال الواقدى : قال ابن أبى الزناد :حدثنى أبى قال : لم أسمع لعتبة كلة قط أوهن من قوله « أنا أسد الحلفاء » يعنى بالحلفاء الأجمة ( وعلى ذلك فهى بفتح الحاء وسكون اللام ، وهى نبت ينبت في مغايض الماء ، أى أنا أسد الأجمة ، لأن مأوى الأسد الآحام ومنابت الحلفاء ) .

قال ابن أبى الحديد: « قلت: قد روى هذه الكلمة على صيغة أخرى « وأنا أسد الحلفاء » يعنى (بضم فغتج ) وروى « أنا أسد الأحلاف » ( كما جاء فى كتاب الإمام على ) قالوا فى تفسيرها : أراد أنا سيد أهل حلف المطبيين ( وسنبينه بعد ) ورد قوم هذا التأويل ، فقالوا : إن المطبيين لم يكن يقال لهم الحلفاء ولا الأحلاف ، وإنما ذلك لقب خصومهم وأعدائهم الذين وقع التحالف لأجلهم ، وقال قوم فى تفسيرها : إنما عنى حلف الفضول ( وسنبينه بعد أيضا ) وهذا التفسير أيضا غير صحيح لأن بنى عبد شمس لم يكونوا فى حلف الفضول ، فقد بان أن ما ذكره الواقدى أصح وأثبت — ( انظر شرح ابن أبى الحديد م ٣ : من ٣٣٣ ) .

غير أن ابن أبي الحديد مع ما ذكره من تفنيد هذين التفسيرين ، لم يبين المراد بالأحلاف أو الحلفاء في رواية من روى « أنا أسد الأحلاف » و « أنا أسد الحلفاء » جما، وأقول : إننا إذا بحثنا عمن تقاوا من مشركي قريش يوم بدر وجدناهم : من بني عبد شمس بن عبد مناف ، ومن بني نوفل بن عبدمناف ، ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصى ، ومن بني عبد الدار بن قصى ، ومن بني تيم بن مرة بن كعب بن لؤى ، ومن بني عمر و من بني مخرو بن هصيم بن كعب بن لؤى ، ومن بني سهم ابن عمرو بن هصيم بن كعب بن لؤى ، ومن بني سهم ابن عمرو بن هصيم ، ومن بني عامر بن لؤى : ( راجم كتب السيرة ) أي أن هذه البطون من قريش كانت قد تآزرت واتفقت كلمتها على حرب محد وإن شدّت فقل إنهم قد تحالفوا على قتاله \_ وإن لم ينقل المنا التاريخ أنهم قد عقدوا بينهم على ذلك حلفا بمناه الأخص \_ ثم ولوا أمرهم عتبة بن ربيعة فكان قائدهم وصاحب حربهم ، فهو إذ يقول : « أنا أسد الأحلاف » يبغى أن يقول إنه أسد هـذه البطون القرشية المتناصرة على قتال المسلمين .

ومن تفسير الأستاذ الشيخ كمد عبده(وتابعه أيضا شارح نهاية الأرب): « أسد الأحلاف: أبوسفيان. لأنه حزب الأحزاب وحالفهم على قتال النبى فى غزوة الخندق » وقد قدمنا لك خبر الأحزاب فى س ٧٥٥ ـــ وهو تفسير ملائم ، غير أن التنظير فى كتاب الإمام يقتضى حينئذ أن يكون «والمسكذب شخصا آخر غير أبى سفيان .

وقال ابن أبى الحديد: «قال الراوندى: المسكذب من كان يسكذب رسول الله صلى الله عليه وآله عنادا من قريش ، وأسد الأحلاف: أسد بن عبد العزى، قال : لأن بنى أسد بن عبد العزى كانوا أحد البطون الذين اجتمعوا في حلف المطيبين ، وهذا كلام ظريف جدا ، لأنه لم يلحظ أنه يجب أن يجعل بإزاء النبى صلى الله عليه وسلم مسكذب من بنى عبد شمس ، فقال : المسكذب من كذب النبى من قريش عنادا ، وليس كل من كذبه عليه الصلاة والسلام من قريش يعير معاوية به ، ثم قال : أسد الأحلاف أسد بن عبد العزى، وأى عار بازم معاوية من ذلك ؟ ثم إن بنى عبد مناف كانوا فى هذا الحلف ، وعلى ومعاوية من بنى عبد مناف ولسكن الراوندى يظلم نفسه بتعرضه لمسا لا يعلمه اه » .

وهاك كلمة عن حلف المطيبين : كان قصى بن كلاب جعل إلى ابنه عبد الدار الحجابة واللواء والسقاية والرفادة ، ثم إن بنى عبد مناف بن قصى (عبد شمس وهاشما والمطلب ونوفلا) أجمعوا على أن يأخذوا مابأيدى بنى عبد الدار بن قصى من ذلك ، ورأوا أنهم أولى به منهم لشرفهم عليهم وفضلهم فى قومهم ، فنفرقت عند ذلك قريش ف كانت طائفة مع بنى عبد مناف على رأيهم ، كان معهم بنو أسد بن عبد العزى بن قصى وبنو زهرة بن كلاب ، وبنو تيم بن مرة بن كعب ، وبنو الحارث بن فهر بن مالك ، وكانت طائفة أخرى مع بنى عبد الدار، يرون أن لاينزع منهم ماكان قصى جعل إليهم ، كان معهم بنو غزوم بن يقطة بن مرة وبنو سهم بن عمرو بن هصيص وبنو عدى بن كعب ، فعقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لايتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا ، مابل بحر صوفة ، فأخرج بنو عبد مناف جفنة بملوءة طيبا فوضعوها لأحلافهم فى المسجد عند الكعبة ، ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ، ثم مسحوا السكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا « المطيبين » بفتح الياء وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ، ثم مسحوا السكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا « المطيبين » بفتح الياء الشددة ـ وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عندال كعبة حلفا مؤكدا على أن يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم أبعضا، فسموا «الأحلاف» \_ انظر سيرة ابن هشام ١ : ٨٢٠ .

أما حلف الفضول: فسببه أن رجلا من زبيد من أهل الين قدم مكة معتمرا ببضاعة فاشتراها منه العاس وائل السهمي ومطله بالثمن ، فجاء إلى بني سهم يستعديهم عليه ، فأغلظوا له ـ وكان بنو سهم وبنو جمح أهل بني وعدوان \_ فطوف في قبائل قريش يستصرخهم فتخاذلت القبائل عنه ، فلما رأى ذلك أشرف على أبي قبيس حين أخذت قريش مجالسها حين ناشدهم ظلامته ، فاجتمع بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم في دار عبد الله بن جدعان التيمي ، فتحالفوا وغمسوا أيديهم في ماء زمزم بعد أن غسلوا به أركان البيت وتعاهدوا على أن لا يجدوا بحكة مظلوما من أهلها أوغيرهم بمن دخلها من سائر الناس الإقاموا معه ، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته ، وأن يأخذوا على يد الظالم وينهوا عن كل منكر ، مابل محر صوفة ، ثم انطلقوا إلى العاص بن وائل فقالوا له : أد إلى هذا حقه ، فأدى اليه حقه فكثوا كذلك بحر صوفة ، ثم انطلقوا إلى العاص بن وائل فقالوا له : أد إلى هذا حقه المطبين بزمان ، وقد شهده رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو شاب ابن خس وعشرين سنة ، قال عليه الصلاة و السلام : « لقد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو شاب ابن خس وعشرين سنة ، قال عليه الصلاة و السلام : « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حقه المؤسل وتهم أله والم المؤسلام إلا شدة » وإنما سمى حلف الفضول لأنهم تحالفوا أن ترد الفضول به اليوم لأجبت ، ولا يزيده الإسلام إلا شدة » وإنما سمى حلف الفضول لأنهم تحالفوا أن ترد الفضول به على أهلها (فالفضول: جم فضل وهو الزيادة، لأن الظالم يأخذ فضلا عن حقه) وقبل إنه كان قد سبق قريشا إلى مثل هذا الحلف دجرهم » في الزمن الأول، فتحالف منهم ثلائة هم ومن تبعهم: أحدهم الفضل بنفسالة —

# ومنا سيِّدا شَبَابِ أهل الجنة (١) ، ومنكم صِبْبَيَّةُ النار (٢) ؛ ومنا خير ُ نساء العاكمين (٣) ،

والثانى الفضل بن وداعة ، والثالث فضيل بن الحارث ، فلما أشبه حلف قريش الآخر فعل هؤلاء الجرهميين سمى حلف الفضول ( فالفضول جم فضل ، وهي أسماء أولئك الذين تقدم ذكرهم ) انظر سيرة ابن هشام ١ : ٨٣ والروض الأنف ١ : ٩١ وشرح إبن أبي الحديد م ٣ : ص ٣٣٤ وص ٦٤ .

(١) يعنى الحسن والحسين عليهما السلام ، قال صلى الله عليه وآله : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » (أسد الغابة ٢ : ١١ ) .

(۲) كان عقبة بن أبى معيط أبان بن أبى عمرو وذكوان بن أمية بن عبد شمس من أشد المستهزئين برسول الله المؤذين له ( وأخباره فىذلك مشهورة فراجعها فى كتب السيرة ) وكان من أسرى المشركين يوم بسدر فقتله رسول الله صبرا ، فقال له عقبة كالمستعطف له : من للصبية يامحمد ؟ قال : النار ( سيرة ابن هشام ١ : ٣٩٣ ) .

قال ابن أبي الحديد : ولم يعلم الراوندي ماالمراد بهذه السكامة فقال : صبية النار أولاد مروان بن الحسكم الذين صاروا من أهل النار عند البلوغ ، ولما أخبر النبي صلى انه عليه وآله عنهم بهذه السكلمة كانوا صبية ثم ترعرعوا واختاروا السكفر ، ولاشبهة أن الراوندي قد كان يفسر من خاطره فهما خطرله قال : اه » ، وأقول : إن ماذكره الراوندي خطأ فاحش، وتعصيل القول في ذلك أن الحسم بن أبي العاس (أبامروان) كان قد قدم المدينة بعد الفتح – وكان قد أسلم يوم الفتح سنة ثمان للهجرة – فأخرجه رسول الله إلى الطائف ، وقال له : « لا تساكني في بلد أبدا » لوقيعته فيه ( قيل : كان يتسمع سر رسول الله ويطلم عليه من باب بيته ، وهو الذي أراد رسول الله أن يفقاً عينه بمدرى في يده لما اطلم عليه من الباب وقيل كان يمكيرسول الله في مشيته وبعض حركاته ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكفأ في مشيته ) فطرده وسول الله ولهنه وأبعده حتى صار مشهورا بأنه طريد رسول الله، ولم يرابنه مروان رسول الله لأنه خرج الى رسول الله نفي الذي أباه – وقد ولد بحكة سنة اثنتين للهجرة – وقيل إنه ولد بالطائف ابان نفي أبيه بها « انظر أسد إللفابة ج ٢ : ص ٤٣ و ج ٤ : ص ٨٤٣ » فكيف يقول الراوندي : « ولما أخبر النبي عن أولاده لما ترعرعوا لم يختاروا الكفر كما يقول ، وهو واضح ظاهر . وذكر الجاحظ أن على عهد الرسول صبيا ، عبد الملك بن مروان كان عابد قريش قبل أن يستخلف ، ورعا وزهدا « العقد الفريد ٣ : ٨ ».

(نعم روى عنه عليهالصلاة والسلام أنه مر به الحسكم بن أبي العاص فقال : ويل لأمتى بما في صلب هذا ) وذكر الأستاذ الشيخ محمد عبده في تفسيره ماذكره الراوندى فقال : « وصبية النار قليل هم أولاد مروان بن الحسكم ، أخبرالنبي عنهم وهم صبيان بأنهم من أهل النار ، ومرقوا من الدين في كبرهم اه » ( وتابعه أيضا شارح نهاية الارب ) وقد ببنا فساده .

(٣) يعنى فاطمة عليها السلام ، جاء في الإصابة ج ٨ : ص ١٥٨ ( عن أبي هريرة مرفوعا : خير نساءالعالمين أربع: مريم وآسية وخديجة وفاطمة) (وآسية هي امرأة فرعون، نزل فيهاوف مريم قوله نمالى : ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةً فِرْعُونَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتَا في الجُنَّة وَنَجِّينِي مِنْ فِرْ عَوْنَ وَعَمْلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ وَمَرْ يَمَ أَبْنَةَ عِمْرَانَ

## ومنكم حَمَّالةُ الحَطَب (١) ، في كثيرٍ مما لنا وعليكم :

فإسلامنا ما قد سُمِع ، وجاهِليَّتُنا لاندُفع ، وكتابُ الله يجمع لنا ما شَدَ عنا ، وهو قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولُى بِبَعْضِ فَى كِتَابِ الله ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ للَّذِينَ آنَبَعُوهُ وَهُذَا النَّبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُ الْمُؤمِنِينَ ﴾ فنحن مرةً أولى بالقرابَة ، وتأرةً أولى بالطاعة ، ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة (٢) برسول الله صلى الله عليه وآله فَلَجُوا عليهم ، فإن يكن بفيره فالأنصار على دعواهم .

ورعمت أنَّى لَـكُلُ الخَلْفَاء حَسَدَتُ ، وعلى كُلِّم بَغَيْتُ ، فإن يكن ذلك كذلك فليس الجناية عليك ، فيكون المُذْرُ إليك :

#### \* وَ تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكُ عَارُهَا (٣) \*

وقلتَ إنى كنت أقادُ كما يقاد الجل المَخْشُوشُ حتى أبايعَ ، وَلَعَمْرُ الله لَمْد أردتَ

الَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ » .

(١) هي أم جيل بنت حرب بن أمية امرأة أبي لهب وعمة معاوية ، وقد ورد فيها التنزيل بذلك ﴿ وَامْرَ أَنَّهُ كُمَّالَةَ الْخُطَبِ ﴾ وقيل لها حمالة الحطب ، لأنها كانت تحمل الشوك والسعدان وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء له ( وكانت جارته ) أو هو النمية، إذ كانت تسعى عليه بالنمائم وتوقد بذلك نار الخصومة ، أو حطب جهنم ، فإنها كانت تحمل الأوزار بمباداته ، وتحمل زوجها على إيذائه .

(۲) لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد سعد بن عبادة ، وكان بينهم وبين المهاجرين حجاج انتهى باستخلاف أبى بكر كما هو معروف ، وفلج على خصمه كنصر : فاز عليه وظفر .

(٣) مو شطر بيت لأبي ذؤيب الهذلي ، قال :

أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق نارى بالشكاة ونارها وعيرها الواشون أنى أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

 أن تذُمَّ فَلَدَّحْتَ ، وأن تفضَحَ فانتضَحْتَ ، وما على المسلم من غَضَاضة (١) في أن يكون مظلوماً ، ما لم يكن شاكاً في دينه ، ولا مُر تاباً بيَقِينه ، وهذه حُجَّتي إلى غيرك قَصْدُها (٢) ، ولكني أطلَقَتُ لك منها بقدر ماسَنح (٣) مِن ذكرها .

ثم ذكرت ماكان من أمرى وأمرِ عثمان، فلك أن تُجابَ عن هذه ، لِ حِك (١) منه ، فأينًا كان أعدى (٥) له ، وأهدى إلى مَهَا تِلهِ ، أَمَنْ بَذَلَ له نُضَرَته فاستَفْقدهُ واستَكْفَة (٢) ، أم من استنصَرَه فَتراخَى عنه (٧) ، وبَثْ المنون إليه ، حتى أتى قَدَرُه عليه ؟ كَلاً وآللهِ ، لقَدْ عَلَمَ اللهُ المُعَوِّقِينَ (٨) مِنْ كُمْ والْقاَ ثِلِينَ لِإِخْوَانِهِم هُمَ إِلَيْنَا وَلَا تَالُهُ المُعَوِّقِينَ (٨) مِنْ كُمْ والْقاَ ثِلِينَ لِإِخْوَانِهِم هُمَ إِلَيْنَا وَلَا تَالُهُ المُعَوِّقِينَ (٨) مِنْ كُمْ والْقاَ ثِلِينَ لِإِخْوَانِهِم هُمَ إِلَيْنَا وَلَا تَالُهُ اللهُ قَلِيلًا .

وما كنتُ لِأعتذرَ مِن أَبِي كنتُ (٩) أَنقِم عليه أحداثًا ، فإن كان الذنب إليه إرشادى وهدايتي له ، فرُبُّ مَلُوم لِلذَنْبَ له (١٠) .

<sup>(</sup>١) غض منه : نقص ووضع من قدره .

 <sup>(</sup>۲) أى إنى إذا احتجبت لحق ف الحلافة فإنما أحتج إلى غيرك لا إليك ، إذ ليس اك ف الحلافة شان .
 (٣) أى عرض .
 (٤) الرحم : القرابة .

<sup>(</sup>٥) أى أشد عدوانا ، والمقاتل : وجوه القتل .

<sup>(</sup>٣) استقعده واستكفه: طلب قموده وكفه، ويعنى «بمن بذل له نصرته» نفسه فقد كان الامام على عليه السلام في الدفاع عن عثمان موقف مجيد لاينكره إلا كل مكابر، وقد قال: « والله مازات أذب عنه حتى إنى لأستحى » وقال أيضاً: « والله لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثما » وبعث إليه بالماء حين منعه عنه المحاصرون، كما بعث إليه بابنيه الحس والحسين ومواليه للذب عن داره، وقال لا بنيه: اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على باب عثمان فلا تدعا أحداً يصل إليه بمكروه، وقد خضب الحسن بالدماء في سبيل مدافعة الثوار وشيح قنبر مولى على ، حتى قال عثمان للحسن: إن أباك الآن لني أمر عظيم فأقسمت عليك لما خرجت ، فأبى وشاء الله أن ينفسذ القضاء في عثمان شجاء على فقال لا بنيه : كيف قتل أمير المؤمنين وأنها على الباب ولطم الحسن وشاء الله أن ينفسذ القضاء في عثمان القول في هذا الموضوع في كتابنا « ترجمة على بن أبي طالب مقتل عثمان باه مقتل عثمان به مقتل عثمان باه مقتل عثمان به مق

 <sup>(</sup>٧) يعنى به معاوية ، وقد كان عثمان كتب إليه يستنصره فنربس به ( انظر ماقدمناه في ص ٧٧٧)
 والمنون : الموت ، وبث المنون إليه : أى أنه تقاعس عن نصرته فأفضى ذلك إلى بلوغ الثوار مأربهم فيه فقتلوه .
 (٨) أى المانعين من النصرة .

<sup>(</sup>٩) نقم منه كضرب وعلم : عابه ، والأحداث جم حدث كسبب وهو البدعة .

<sup>(</sup>١٠) هو مثل من قول أ<sup>ا</sup>كُمُ بنصينى يقول : قد ظهر للناس منه أمر أنكروه عليه وهم لايعرفون حجته وعذره فهو يلام عليه .

\* وقد يستفيد الظُّنَّةَ المتنصِّحُ ﴿ ) \* وما أردتُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ما اسْتَطَمْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاًّ باُللَّهِ عَلَيْدِ تُو كَلَّتُ وَ إِلَيْدِ أَنِيبُ.

وذ كرت أنه ليس لى ولأصحابى عندك إلا السيف، فلقد أضحكَ بعد استعبار (٢٠) المحمق ألفيت بنى عبد الطلب عن الأعداء نا كاين (٣) ، وبالسيوف مُخَوَّفِين ؟ ﴿ فَلَبَّتُ قَلِيلًا يَلْحَق الْهَيْجَا حَمَل (٤) ﴾ فسيطلبك من تَطْلُب ، ويَقْرُب منك ما تستبعد، وأنا مر قِلْ (٥) نحوك في جَحْفَل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ، شديد

(٢) استمبر : جرت عبرته ، أى بكى، فقوله يبكى لأنه يطلب مالاحق له فيه ، ويشق عصا الجماعة ويضحك لتهديده من لايهدد . (٣) نـكل عنه كضرب ونصر وعلم نكولا : نـكس وجبن .

(٤) لبت: من اللبث بالفتح وهوالمسكث أى انتظر، والهيعا يقصر ويمد الحرب، وحمل اسم رجل وستمرفه بعد) وهو مثل يضرب التهديد بالحرب، رواه أبو هلال العسكرى في جهرة الأمثال ج ٢: ص ١٧٧، فقال: ( « لبث رويداً يلحق الهيجا حل » أى انتظر حتى يتلاحق الشبان) وفي لسان العرب ج ٣٠ ١٩٣٥ «ضح رويداً يدرك الهيجا حل » ( ومعني « ضح رويداً يدرك الهيجا حل » وفي يمم الأمثال للميداني ج ١٠٠١ «ضح رويداً يدرك الهيجا حل » ( ومعني « ضح رويداً » لاتعجل في الأمم وتأن وارفق ) ضمى الإبل غذاها في الضمى فتضعت مي أى أكلت في الضحى، وأصله أن العرب كانوا يسيرون في البادية يوم ظعنهم ، فإذا مروا ببقعة من الأرس فيها كلاً وعثب ، قال قائلهم : ألاضحوا رويداً ، أى ارفقوا بالإبل حتى تتضعى ،أى تنال من هذا المرعى ، ئم وضمت التضعية مكان الرفق، لتصل الإبل إلى المنزل وقد شبعت اه لسان العرب ج ١٩٠٠ : ص ١٥٠ ). أما حل فهو حمل بن سعدانة ( بالفتح ) الصحابي ، جاء في أسد الغابة ج ٢ : ص ٥٠ وفي شرح القاموس ج ٧ ص ٢٩٠ : « حمل بن سعدانة الكلمي ، وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعقد له لواء وشهد مع خالد بن الوليد مشاهده كلها ، وهو القائل :

لبث قلیلا یلحق الهیجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل وشهد صفین مع معاویة ، وقد تمثل بقوله سعد بن معاذ یوم المندق اه ، وفی سیرة ابن هشام ج ۲ : س ۱۶۳ ، فی غزوة الحندق : « فر سعد بن معاذ وعلیه در ع له مقلصة قد خرجث منها ذراعه کلها ، وفی یده حربته برقل بها ( أی یسرع ) یقول :

لبث قليــ لا يشهد الهيجا حل لابأس بالموت إذا حان الأجل

وفى لسان العرب : « حل : إنما يعنى به حل بن بدر » وكذا ف جمع الأمثال ، وقال شارح القاموس : وفي الحسكم : إنما يعنى به حل بن بدر ، قات : وفيه نظر .

وقد جاء فى تفسير الأستاذ الشيخ محمد عبده أنه حمل بن بدر ، وكذا ذكر شارح نهاية الأرب مستنداً إلى ماورد فى لسان العرب ، وقد عرفت ما فيه ، ولم يرد فى شرح ابن أبى الحديد تفسيره. وأكبر ظنى أنه سقط فى أثناء الطبع ، لأن شرح ذلك الكتاب واقع فى نهاية الحجلدالثالث ، ولم يذكر تفسير الجزء الأخير منه . (٥) مرقل : مسرع . والجحفل : الجيش العظيم

<sup>(</sup>١) الظنة: النهمة ، والمتنصح هنا : المبالغ فى النصح لمن لاينتصح ، وهو شطر بيت ، وصدره : \* وكم شقت في آثاركم من نصيحة \*

زِحَامُهُم، سَاطِعِ قَتَامُهُم (١) ، متسر بلين سَرَّ ابيلَ الموت، أَحَبُّ اللَّقَاء إليهم لقاة ربهم ، وقد صَحِبْهُم ذُرِّيَّة بَدْرِية (٢) ، وسيوف هاشمية ، قد عَرَفْتَ مواقع نِصالها في أخيك وخالك وجدك وأهلك، وما هِيَ مِنَ الظَّالِينَ بِبَعِيدٍ » .

( نهج البلاغة ٢ : ٢١ ، وصبح الأعشى ١ : ٢٢٩ ونهاية الأرب ٧ : ٣٣٣ )

# ٢٧٤ - كتاب على إلى مخنف بن سليم

ولما أجمعَ على عليه السلام أن يسير إلى الشأم لقتال معاوية ، كتب إلى مُعمَّاله يستفِزَهم، فكتب إلى مُعمَّاله يستفِزَهم، فكتب إلى مِعْنف بن سُكَيْم عامِلِه على أَصْبَهان وهَمَذَان :

« سلام عليك ، فإنى أحمَدُ إليك آللهُ الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فإن جِهادَ مَن صَدَفُ ( الله عليه عليه عليه عليه الله الله على أن الله على أرضاه ، ويَشْخَطُ على من عصاه .

وإناقد هممنا بالسير إلى هؤلاء القوم الذين عِلُوا في عباد الله بغير ما أنزل الله ، واستأثروا بالتيء ، وعَطَّوا الحدود ، وأماتوا الحق ، وأظهروا في الأرض الفساد ، واتخذوا الفاسقين وليبجة من دون المؤمنين : فإذا ولى الله أعظم أحداثهم أبغضوه وأقصوه وحرَّموه ، وإذا ظالم ساعدهم على ظلمهم أحبوه وأدْنوه وبرُّوه ، فقد أصرُوا على الظلم ، وأجعوا على الخلاف ، وقديماً صدُّوا عن الحق ، وتعاوَنوا على الإثم وكاثوا ظالمين .

فإِذا أُتيت بَكتابي هذا فاستخلف على عملك أو ثَقَ أصحابك في نفسك ، وأُقبِلُ إلينا

<sup>(</sup>١) الفتام ؛ الغبار . وساطع : أى منتشر . والسرابيل . جم سربال بالكسر:وهو القميم أو الدرع أو كل مالبس ، وقد تسربل به : أى لبسه ، والمعنى : أنهم مستعدون المموت مرحبون به .

<sup>(</sup>٢) أى من ذرارى أهل بدر الذين قاتلوا أهلك يوم ذاك وقتلوا منهم .

<sup>(</sup>٣) صدف عنه كضرب: أعرض.

 <sup>(</sup>٤) الوليجة : خاصتك من الرجال ، أو من تتخذه معتمدًا عليه من غير أهلك .

لعلك تَنْقَى معنا هذا العدو اللُحِل (١٠) ، فتأمر بالمعروف ، وتَنْهَى عن المنكر ، وتُجامع المُحوّق ، وتباين المُبْطلِ ، فإنه لا غنى بنا ولا بك عن أُجر الجهاد ، وحَسْبُناً الله ونعم الوكيل » .

وكتبه عبيدالله بن أبى رافع فى سنة سبع وثلاثين .

فاستخلف مخنف على أَصْبَهَان الحرث بن أبى الحرث بن الربيع ، واستعمل على هذان سعيد بن وهب وكلاها من قومه ، وأقبل حتى شهد مع على عليه السلام صِفِّين » . (شرح ابن أبى الحديد م ١ : ص ٢٨٢ )

## ٢٨ ٤ - كتاب على إلى عبد الله بن عباس

وكتب عبد الله بن عباس من البصرة إلى على عليه السلام يذكر له اختلاف أهل البصرة، فكتب إليه على عليه السلام:

«أما بعدُ : فقد قَدِم على رسولك ، وقر أت كتابك تذكر فيه حال أهل البصرة واختلافَهم بعد انصرافى عنهم ، وسأُخْبرك عن القوم :

هم بين مُقيم لرغبة يرجوها، أو خائف مِن عقوبة يخشاها، فأرْغِبُ راغِبَهم بالعدل عليه، والإنصاف له، والإحسان إليه، وآخلُلُ عُقْدَة الخوف عن قلوبهم،

<sup>(</sup>۱) قال صاحب القاموس: (ورجل محل: منتهك للحرام ،أو لا يرى للشهر الحرام حرمة). وجاء في السان: (ويقال: المحل الدى يحل لنا قتاله ، والمحرم: الذى يحرم علينا قتاله ، ويقال: المحل الذي لاعهد له ولاحرمة ، والمحرمة ، والحرمة ، وجاء في كتاب الإمام إلى أخيه عقيل (وسنورده بعد) (فإن رأ بي قتال المحلين ) وقسره ابن أبى الحديد م ٤: ص ٥٧ . قال: أى الخارجين من الميثاق والبيعة يعنى البغاة ومخالني الإمام ، ويقال لكل من خرج من إسلام أو حارب في الحرم أو في الأشهر الحرم محل، وعلى هذا فسر قول زهير: (وكم بالفتان من مخل ومحرم) أى من لاذمة لهومن له ذمة، وكذلك قول خالد المنزيد بن معاوية في زوجته رملة بنت الزبر بن الهوام:

ألا من لقلب معنى غزل بحب المحلة أخت المحــــــل

أى ناقضة العهد أخت المحارب فى الحرم أو أخت ناقض بيعة بنى أمية . وقال المبرد فى الـكامل أيضا ( ج ٢ : ص ١٦٨ ) ( وكان عبدالله يدعى المحل لإحلاله القتال فى الحرم ، وفى ذلك يقول رجل فى رملة بنت الزبير . . . المخ ) وكذا فى المقد الفريد ج٤ : ص ٣٦٨ .

وانتُه إلى أمرى ولا تَعْدُهُ ، وأحسن إلى هذا الحيِّ من ربيعة وكلُّ من قِبَلك فأحسن ' إليه ما استطَمْتَ إن شاء الله » .

وكتب إلى أمراء عماله كلهم بنحو ماكتب به إلى مخنف بن سليم، وأقام ينتظرهم. (شرح ابن أبى الحديد م ١ : ص ٢٨٢)

## ٢٩ - كتاب على إلى عبد الله بن عباس

وكتب إلى ابن عباس أيضاً:

« أما بعدُ : فاشْخُصُ إلى بمن قِبَلك من المسلمين والمؤمنين وذكّرهم بلائي عندهم ، وعفوى عنهم في الحرب ، وأعْلِمُهم الذي لهم في ذلك من الفضل ، والسلام » .

فقدم عليه ابن عباس بأهل البصرة . (شرح ابن أبي الحديد ١: ص٢٨٣٠)

## ٣٠ - كتاب زياد بن النضر إلى على

وأمر على فنودى فى الناس أن آخرجوا إلى مُعَسْكُركم بالنَّخَيْلة ، واستخاف عَلَى الـكوفةِ ، ثم خرج وخرج الناس معه ، ودعا زياد بن النَّضْر وشُرَيْح بن هانى ، وكانا على مَذْحِج والأشعريين ، فأوصى زياداً وقال له : إنى قد وليتك هذا الجند ، ثم أمرها أن بأخذا فى طريق واحد ولا يختلفا ، وبعثهما فى اثنى عشر ألفاً على مقدِّمته ، وكل واحد منهما على جماعة من ذلك الجيش ، فأخذ شريح يعتزل بمن معه من أصحابه على حيدة ، ولا كيْرَبُ زياداً فكتب زياد إلى على عليه السلام :

« لعبد الله على أمير المؤمنين من زياد بن النَّضر:

سلام عليك ، فإنى أحمدُ إليك الله الله الاهو ، أما بعد : فإنك ولَّيتنى أمر الناس ، وإن شُرَيْعاً لا يرى بى عليه طاعةً ولا حقا ، وذلك من فِعْله بى استخفاف مُ المرك ، وَتَرْكُ لِعَهْدُك ، والسلام » . ( شرح ابن أبى الحديد م ١ : ص ٢٨٥ )

# ٣١٤ – كتاب شريح بنهاني إلى على

وكتب شريح بن هانئ إلى على عليه السلام : « لعبد الله على أمير المؤمنين من شريح بن هاني :

سلام عليك ، فإنى أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد : فإن زياد ابن النَّضْر حين أشركته في أمرك ، ووَلَيْتُهُ جنداً من جندك ، طعنى واستكبر ، ومال به العبُّ وانظيلا والزَّهُ إلى مالا يَر ْضَى الله تعالى به من القول والفعل ، فإن رأى أمير المؤمنين عليه السلام أن يعزله عنا ، ويبعث مكانه مَن يُحِبُّ فليفعل ، فإن رأى أمير المؤمنين عليه السلام أن يعزله عنا ، ويبعث مكانه مَن يُحِبُّ فليفعل ، فإنا له كارهون ، والسلام » . (شرح ابن أبي الحديد م ١: ص ٢٨٠)

# ٤٣٢ – كتاب على إلى زياد وشريح

فكتب على عليه السلام إليهما:

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى زياد بن النضر ، وشريح بن هاني :

سلام عليكما ، فإنى أحمَدُ إليكما الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعدُ : فإنى قد وليتُ مقدّمتى زيادَ بن النضر وأمَّر تُه عليها ، وشريح بن هانى على طائفة منها أمير ، فإن انتهى جَمْعُكما إلى بأس فزياد بن النضر على الناس كلهم ، وإن افترقتما فكل واحد منكما أمير الطائفة التي ولَّيناه أمرها .

واعلما أن مقدمة القوم عيونهم ، وعيون المقدمة طلائعهم ، فإذا أنتما خرجمًا من بلادكما فلا تَسْأَما من توجيه الطلائع ، ومن نفْضِ الشَّعاب<sup>(۱)</sup> والشجر والخَمر في كل جانب ، كى لايغتَرَّ كا<sup>(۲)</sup> عدو ، أو يكون لهم كِمَين ، ولا تُسَيِّرُنَّ الكتائب

<sup>(</sup>١) الشعب بالكسر: الطريق في الجبل ، ومسيل الماء في بطن أرض ، أوما انفرج بين الجبلين ، والجمع معاب. والحمر : كل ماواراك من شجر أو بناء أو غيره، ونفض المسكان كنصر واستنفضه وتنفضه: إذا نظر جميع ما قيه حتى يعرفه ، وفي الأصل « نقض » بالقاف وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) أغتررت الرجل: إذا طلبت غرته . والغرة بالكسر : الغفلة .

و القبائل من لَدُن الصباح إلى المساء إلّا عَلَى تَعبية <sup>(١)</sup> ، فإن دَهِمكم عدوٌّ أو غشِيكم مكروه كنتم قد تقدّمتم في التعبية ، فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن مُعَسَّكركم ِ فَ تُعَبِل الأشراف<sup>(٢)</sup> ، وأسفاح الجبال ، وأثناء الأنهار ، كيما يكون ذلك لـكم رِدْءًا ، وتكون مُقاَتَلَتكم من وجه واحد ، أو اثنين ، واجعلوا رُقبَاءكا في صَيَاصِي (٣) الجبال ، وبأعالى الأشراف، ومَنا كِب الأنهار، يَرَوْنَ لـكم، لا يأتيكم عدو من مكان كخافة أَو أَمْنِ ، وإياكم والتفرقَ ، فإذا نزلتم فانزلوا جميمًا ، وإذا رَحَنْتم فارحَلُوا جميعًا ، فَإِذَا غَشِيكُمُ اللَّيلُ فَنَزَلْتُم فَحُفُّوا عَسَكُرُكُمْ بِالرِّمَاحِ وَالتِّرَسَةِ ، ولتكن رُمَانكُم من ورا. يْرَاسِكُم ، ورماحكم َيُلُونهم ، وما أقمَّم فكذلك فافعلوا ، كَيْ لايصابَ لَـكُمْ غَفْلة ، ولا يُلْنَى لَكُمْ غِرَّة ، فما قومٌ يحُفُّون عسكرهم برماحهم ويُرَسِّتهم من ليل أو نهار ، إلا كانوا كأنهم في حصون ، واحرُسا عسكركا بأنفسكما ، وإياكا أن تذوقا نومًا حتى تُصْبِحا إلا غِراراً ( ) أو مَضْمَضَةً ، ثم ليكن ذلك شأنَكما ودَأْبَكما حتى تنتهيا إلى عدوكا ، وليكن كلَّ يوم عندى خبر كا ورسولٌ من قبلكما ، فإنى ـ ولا شيء إلا ماشاء اللهُ \_ حَثِيثُ (٥) السير في إثركا ، وعليكما في جربكما بالتُّوَّدة ، وإيا كما والعجلةَ إلا أن تُمْكِنكَا فرصةٌ بعد الإعذار والحجة ، وإياكا أن تقاتلا حتى أقدَّم عليكما ، إلا أن تُبدأا ، أو يأتيكما أمرى إن شاء الله » .

(شرح ابن أبى الحديد م ١ : ص ٢٨٥ )

<sup>(</sup>١) فى الأصل « بلية » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) الأشراف: جم شرف بالتحريك وهو المكان العالى . وقبل الجبل بضمة وبضمتين . سفحه، وهو أصلة أو الحضيض الا سفل ، وقد ورد فى كتب اللغة جمه على سفوح ، والا تناء جم ثنى بالكسعر وثنى النهر منعظفه ، والردء : العون .

<sup>(</sup>٣) الصياصي جم صيصية : وهي كل ما امتنع به وتحصن .

<sup>(</sup>٤) الغرار:القليل منالنوم ، ومضمض النعاس فيءينه: دب، وما مضمضت عيني بنوم أي مانامت .

<sup>(</sup>ە) أى سريم.

## ٣٣٤ ـ كتاب على إلى أمراء الأجناد

وكتب على عليه السلام إلى أمراء الأجناد :

«أما بعد ُ فإنى أبراً إليكم من مَعَرَّة الجنود ، فأَعْزِبوا (١) الناس عن الظلم والْعُدُوان، وخُذُوا على أيدى سفهائكم ، واحترسوا أن تعملوا أعالًا لاير ْضَى الله بها عنا ، فيرَدّ بها علينا وعليكم دعاءنا ، فإنه تعالى يقول : «مَا يَعْبَأُ بِكُم وبيّ رَبِّي لَو ْلَا حُتَاوُ كُم و إن الله إذا مَقَت قوماً من السماء هلكوا في الأرض ، فلا تَأْنُوا أنفسكم خيراً ، ولا الجند حُسْنَ سِيرة ، ولا الرعيَّة مَعُونة ، ولا دبن الله قوة ، وأبنالوا في سبيله مااستوجَب عليكم ، فإن الله قد اصطنع (٢) عندنا وعندكم ما يجب علينا أن في سبيله مااستوجَب عليكم ، فإن الله قد اصطنع (١) عندنا وعندكم ما يجب علينا أن في سبيله مااستوجَب عليكم ، فإن الله قد اصطنع (١) عندنا وعندكم ما يجب علينا أن

(شرح ابن أبي الحديد م ١: ص ٢٨٥)

### ٣٤ \_ كتاب على إلى الأجناد

وكتب على عليه السلام إلى جنوده يخبرهم بالذي لهم وعليهم:

« أما بعد ُ : فإن الله جعلكم في الحق جميعاً سواء : أسوة كم وأحمَركم (٣)، وجعلكم من الوالى منكم بمنزلة الولد من الوالد ، والوالد من الولد ، فتمُ كم عليه إنصافكم والتعديل بينكم والكف عن فَيئكم ، فإذا فعل معكم ذلك وجبت عليكم طاعته فيما وافق الحق ، و نُصر تُه والدفع عن سلطان الله ، فإنكم وَزَعة (١) الله في الأرض ، فكونوا

<sup>(</sup>١) أعزبه: أبعده . (٢) اصطنع عنده صنيعة : اتخذها.

ر ١) جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم « أرسلت إلى الأسود والأحر» يعنى العرب والعجم، والغالب على ألوان العرب السمرة والأدمة ، وعلى ألوان العجم البياس والحرة .

<sup>(</sup>٤) الوزعة: جم وازع ، من وزعه كوضعه إذاكفه ، أى أنتم جنود الله اللهين تكفون الناس عن الظلم والعدوان .

له أعوانًا ، ولدينه أنصارًا ، وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا إِنَّ اللهَ لاَ بُحِبُّ المُفْسِدِينَ » . (شرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ٢٨٥)

## ٣٥٤ – كتاب على إلى معاوية ومن قبله من قريش

وسار على عليه السلام حتى نزل الرَّقَة (١) ، فقالت له طائفة من أصحابه : يا أمير المؤمنين ، اكتب إلى معاوية ومَن قِبَله من قومك ، فإن الحُجّة لا تزداد عليهم بذلك إلا عِظَما ، فكتب إليهم :

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية ومن قِبَله من قريش :

سلام عليكم فإنى أُحمَدُ إليْكُمُ الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ُ : فإن لله خباداً آمنوا التنزيل ، وعَرَفوا التأويل ، و فقه و الدين ، و ين الله فضلهم في القرآن الحكيم ، وأنتم في ذلك الزمان أعداء للرسول تكذّبون بالكتاب ، مُجْمِعون على حرب المسلمين ، مَن تقفّت (٢) منهم حبستموه أو عذّ بتموه أو قتاتموه ، حتى أراد الله تعالى إيمزاز دينه ، و إظهار أمره ، فدخات العرب في الدين أفواجا ، وأسلمت له هذه الأمة طوّعًا وكرهما في فيمن دخل في هذا الدين إمّا رغبة و إمّا رهبة ، على حين فاز أهل السَّبق بسبقهم ، وفاز المهاجر ون الأولون بقضلهم ، ولا ينبغي لمن ليست له مثل سوابقهم في الدين ، ولا فضائلهم في الإسسلام ، أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله وأولى به فيحوب (٣) ويظلم ، ولا ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدرة ، ويعدو طوّرة ، فيحوب ويشتي نفسه بالتماس ما ليس بأهله ، فإن أولى الناس بأمر هذه الأمة قديمًا وحديثًا وحديثًا ويشتي نفسه بالتماس ما ليس بأهله ، فإن أولى الناس بأمر هذه الأمة قديمًا وحديثًا وأربه ما من الرسول ، وأعلمها بالكتاب ، وأفقهها في الدين ؛ أولهم إسلاما ، وأفضهم جهاداً ، وأشده بما تحمله الأعمة من أمر الأمة اضطلاعا(١) ، فاتقوا الله الذي إليه ترجعون جهاداً ، وأشده بما تحمله الأعمة من أمر الأمة اضطلاعا(١) ، فاتقوا الله الذي إليه ترجعون

<sup>(</sup>١) بلن على الفرات مقابل صفين .

<sup>(</sup>٣) حاب يحوب: أثم . ﴿ ٤) اضطلا

 <sup>(</sup>۲) ثقفه کسمعه : صادفه أو ظفر به وأدرکه .
 (٤) اضطلام بالأمر : قوی علیه .

ولا تَلْبِسُوا الحُقّ بِالْبَاطِلِ وَ مَكْتُمُوا الحُقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، وآعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون بما يعلمون ، وإن شِرَارهم الجُهَّال الذين ينازعون الجهل أهل العلم ، فإن للعالم بعلمه فضلا ، وإن الجاهل لا يزداد بمنازعته العالم إلا جهلا ، ألا وإنى أدعوكم إلى كتاب الله وسُنة نبيه ، وحَقْن دماء هذه الأمة ، فإن قبلتم أصّبتم رشدكم ، واهتديتم إلى كتاب الله وسُنة نبيه ، وحَقْن دماء هذه الأمة ، فإن قبلتم أصّبتم رشدكم ، واهتديتم لحظ كم ، وإن أبيتم إلا العُرقة وشق عصا هذه الأمة ، لم تزداد وا من الله إلا أبعدًا ، ولا يزداد الرّب عليكم إلا سُخْطا ، والسلام » . ( شرح ابن أبي الحديد م ١ : س ٢٩٠ )

## ٢٣٦ – رد معاوية على على "

فكتب إليه معاوية جواب هذا الكتاب سطراً واحداً وهو:

« أما بعد : فإنه :

ليس بينى وبين قَيْشْ عِتَابُ عَيرُ طَعْنِ الكُلَى وَضَرْبِ الرَّقَابِ (١) فقال على عليه السلام لما أناه هذا الجواب: « إنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنَ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْهُ تَدِينَ ».

(شرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ٢٩٠ )

## ٤٣٧ \_ كتاب عمرو بن العاص إلى ابن عباس

ولم تُجُدْ ِ الكتب بين على ومعاوية نفعًا ، فعَبَّأ كل منهما جيشه ، ودارت رَحَى الحرب بين الفريقين في صِفِّين ، على ما هو مشهور .

فلما اشتد الأمر وعظُم على أهل الشأم ، بعث معاوية أخاه عُتْبة للقاء الأشعث ابن قيس الكِنْدى (٢) ، فجعل يستهويه ويستكِفُه ، وكان فيما قال له : إنا لاندعوك إلى توك على ونُصرة معاوية ، ولكنا ندعوك إلى البقيَّة التي فيها صلاحُك وصلاحنا ، فقال له الأشعث : لستم بأحوج إلى البقية منا ، ولم يَكْنَ عند عُتَبةه ما يحب .

 <sup>(</sup>١) انظر رواية ابن قتيبة التي قدمناها في س ٣٣٩

فلما يئس معاوية من الأشعث قال لعمرو بن العاص : إن رأس أهل العراق بعد على هو عبد الله بن عباس ، فلو كتبت إليه كتابًا لعلك ترققه ، ولعله لو قال شيئًا لم يخرج على منه ، وقد أكلتنا الحربُ ولا أرانا نصل إلى العراق إلا بهلاك أهل الشأم ، فقال عمو : إن ابن عباس لا يُخذَع ، ولو طمِعْت فيه لطمعت في على . قال معاوية : على ذلك فا كتب ، فكتب عمرو إلى ابن عباس:

«أما بعد على الله الذى نحن وأنتم فيه ليس بأول أمر قاد البلاء ، وأنت رأس هذا الجمع بعد على ، فانظر فيما بقى ودع ما مضى ، فوالله ما أبقت هذه الحرب لنا ولا لكم حياة ولا صبراً . واعلم أن الشأم لا تهلك إلا بهلاك العراق ، وأن العراق لا تهلك إلا بهلاك العراق ، وأن العراق لا تهلك إلا بهلاك الشأم ، فما خير أنا بعد هلاك أعداد كم منا ؟ وما خير كم بعد هلاك أعداد كم منا ؟ ولسنا نقول : ليتها لم تكن ، وإن فينا كمن يكره ولسنا نقول : ليتها لم تكن ، وإن فينا كمن يكره الله الله كا أن فيكم من يكرهه ، وإنما هو : أمير مطاع ، ومأمور مطيع ، ومؤتمن مشاور وهو أنت ، فأما الأشتر (الفليظ الطبع القاسى القلب فليس بأهل أن يُدْعَى فى ثقات أهل الشُّورى ، ولا فى خواص الهل النَّجْوكى » .

#### وكتب فى أسفل الكتاب:

طال البَلاه وما يُرْجَى له آمِي بعد الإله سوى رِفْقِ ابنِ عَبَّاسُ<sup>(۲)</sup> قُولاً له قَوْلُ من يرجُو مَودَّتَهَ لا تَنْسَ حَظَّكَ ، إن الخَامِرَ النَّامِي قُولاً له قَوْلُ من يرجُو مَودَّتَهَ للظهر ليس لها راق ولا آمِي<sup>(۳)</sup> إن العراق وأهلَ الشَّام لن يجدواً طَعْمَ الحياة مع المُسْتَفْلِق القَامِين<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو مالك بن الحـــارث ، وكان من رءوس جند على أيضا ، كان علىالميمنة ، وابن عباس على الميسرة ، وعلى في القلب . (۲) الآمي الطبيب ، أسا الجرح يأسوه : داواه .

<sup>(</sup>٣) قصمه كضرب : كسر ه والرقية بالضم : العوذة ( بالضَّم أيضًا ) وقد رقاه يرقيه أي عوذه .

<sup>(</sup>٤) المستغلق : استغلقني فلان في بيعه : إذا لم يجعل لي خياراً في رده .

يا بن الذى زَمْزَمُ سُقيا الحجيج له أعظم بذلك من فخر على الناس (١) إنى أرى الخير في سَيِلم الشَّام لسكم واللهُ يعلم ما بالسَّلم من باس (٢) فيها التُقَى وَأَمُورُ ليس يجهلها إلا الجهولُ، وَما نَوْ كَي كَأْ كُياس (٣) فيها التُقَى وَأَمُورُ ليس يجهلها إلا الجهولُ، وَما نَوْ كَي كَأْ كُياس (٣) (شرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٢٨٨، والإمامة والسياسة ١ : ٨٢)

## ٢٣٨ - رد ابن عباس على ابن العاص

فلما انتهى كتاب عمرو إلى ابن عباس أتى به إلى على عليه السلام: فأقرأه إياه فضحك، وقال: قائل الله (منه المنه) وليررد عليه شعره الفضل بن العباس فإنه شاعر، فكتب ابن عباس إلى عمرو:

« أما بعد : فإنى لا أعلم أحداً من العرب أقل حياء منك ، إنك مال بك الموى إلى معاوية ، فَبَعْتَهُ دينك بالثمن الأوكس (٥) ، ثم خبَطْتَ الناس في عَشُواه (٢) طمعاً في الدنيا فأعظمتها إعظام أهل الدنيا ، فلما ترامينا أعظمت الحرب والرسماء إعظام أهل الدين ، وأظهرت فيها كراهية أهل الورَع لا تريد بذلك إلا تمهيد الحرب ، وكشر أهل الدين ، فإن كنت تريد الله ، فارجِسع إلى بيتك ، ودَع الطمع في مصر ، والركون أهل الدين ، فإن كنت تريد الله ، فارجِسع إلى بيتك ، ودَع الطمع في مصر ، والركون

<sup>(</sup>١) الحجيج جم حاج ، وزمزم بئر بمكة حفرها عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ابنه العباس في الجاهلية رئيسا في قريش ، ولماليه كانت السقاية في الجاهلية (انظر أسسد المغابة ج ٣ : ص ٢٠١ ( وكانت السقاية في الجاهلية بيد ج ٣ : ص ٢٠١ ( وكانت السقاية في الجاهلية بيد أي طالب، ثم سلمها إلى أخيه العباس» . وزمزم مبتدأ خبره الجار والمجرور وسقيا الحجيج بدل من زمزم أوعطف بيان. (٢) النسب إلى شأمو يمن: شأى ويمني بياء مشدة، وقد قالوا فيهما شآم ويمان (منقوصين) وأصلهما شأى ويمني ، حذفوا إحدى ياءى النسب تخفيفا وعوضوا عنها الألف فقتحت همرة شأى بعسد سكونها فصارا شآمى ويمانى ، ثم أعلاكقاض ، وقالوا فيهما أيضا شآمى ويمانى بياء مشددة مع الألف ، والبأس : الثدة والقوة ، وفي الأصل و ناس » وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) قاتله الله : لعنه ، أو قتلهأو عاداه .

 <sup>(</sup>٥) أى الخسيس . يروى « فى عشوة » و « فى عشواء » والعشوة مثلثة : ركوب الأمر
 على غير بيان ، وبالفتح : الظلمة كالعشواء .

إلى الدنيا الفانية . واعلم أن هذه الحرب ليس فيها معاوية كعلى ، بَدَأُها على بالحق ، وانتهى فيها إلى المُذْر ، وبَد أها معاوية بالبغى ، وانتهى فيها إلى المُسْرَف ، وليس أهل الشأم فيها كأهل العراق : بايَع أهل العراق عليًّا وهو خير منهم ، وبايع أهل الشأم معاوية وهم خير منه ، ولست أنا وأنت فيها سواء : أردت الله ، وأنت أردت مصر ، وقد عرفت الشيء الذى قر بك من معاوية ، فإن وقد عرفت الشيء الذى قر بك من معاوية ، فإن ترد خيراً لا تَسْبقنا إليه ، والسلام » .

ثم دعا أخاه الفضل فقال : يابن أمَّ أجِبْه ، فقال الفضل :

يا عررُو: حَسْبُكُ مَن مَكْرٍ ووسُواسِ فاذهب فايس لداء الجُهل مِن آسِي (١) إلا تواترُ طَعْنِ في نحسَدورِكُم يُشْجِي النفوس ويَشْفِي نخوة الراسِ (٢) أمّا علِي فإن الله فَضَلَ حَي شَرَفِ عالِ على الناس (٣) أمّا علِي فإن الله فَضَلَ خي شرَفِ عالِ على الناس (١) إن تعقلوا الحرب مَنْقالها مُحَيَّسَة او تبعثوها فإنا غيرُ أنكاس (١) فتضلَى العراق بقتلَى الشام ذاهبة هيذا بهذا ، وما بالحق من باس مم عرض الشعر والكتاب على على عليه السلام ، فقال : لا أراهُ يجيبك بعدها أبداً بشيء إن كان يعقل ، وإن عاد عدث عليه ، فلما انتهى الكتاب إلى عمرو بن العاص عرضه على معاوية فقال : إن قلب ابن عباس وقلب على قلب واحد ، وكلاهما ولد عبد المطلب ، وإن كان قد خشُن فلقد لان ، وإن كان قد تعظم صاحبه فلقد قارب وجَنَح إلى السّلم . (شرح ابن أبي المديد م ٢ : س ٨٨ والإمامة والساسة ١ : ١٤)

<sup>(</sup>١) وسوست إليه نفسه أو الشيطان : حدثته بما لاننم فيه ولاخير ، والمصدر وسوسة ووسواس. بكسر الواو في الثاني ، والوسواس بالفتح : اسم منه .

<sup>(</sup>٢) التواتر: التتابع ، وشجاه : حزنه وطربه كأشجاه فيهما ، ضد ، ويصبح المعنيان في البيت أي يعزن نموسكم ، أو يسمر نفوسنا ، والنخوة : الكر والعظمة .

<sup>(</sup>٣) بَفْضُل ذي شرف: أي بفضل ني ذي شرف .

<sup>(</sup>٤) من عقل الدابة إذا قيدما وحبسها ، والمعنى : إن تكفوا عن الحرب ، وخبيسة تخييسا : ذلله والأنكاس جم نكس بالكسر : وهو الرجل الضعيف والمقصر عن غاية النجدة والكرم .

# ٣٣٩ – كتاب معاوية إلى ابن عباس

وقال معاوية لأكتبن إلى ابن عباس كتابًا أستعرض فيه عقله ، وأنظر ما في عند ، وأنظر ما في عند ، فكتب إليه :

« أما بعد ُ: فإنكم مَعْشَرَ بنى هاشم لستم إلى أحد أسرَعَ منكم بالساءة إلى أنصار آبن عفان ، حتى إنكم قتلتم طلحة والزبير لطلبهما بدمه ، واستعظامهما ما نيل منه ، فإن كان ذلك منافسة لبنى أمية فى السلطان ، فقد وَلِيهَا عَدِئ وَتَـيمُ (٣) ، فلم تنافسوهم وأظهر تم لهم الطاعة . '

وقد وقع من الأمر ما قد ترى ، وأدالت (١) هذه الحربُ بعضنا من بعض حتى استوينا فيها، فما يُطْمِعُمَ فينا يُطْمِعنا فيكم، وما يُؤيسُنا منكم يؤيسكم منا ، ولقد رَجو نا غير الذى كان ، وخشينا دونَ ما وقع ، ولستُم ملاَ قينا اليوم بأحَدَّ من حدً كم أمس ، ولا غَدًا بأحَدَّ من حدكم اليوم وقد قنعنا بما في أيدينا من ملك الشأم ، فأ قنعو! بما في أيديكم من ملك العراق ، وأبقُوا على قريش ، فإنما بتى من رجالها ستة : رجلان بالشأم ، ورجلان بالعراق ، ورجلان بالحجاز ، فأما اللذان بالشأم فأنا وعرو ، وأما اللذان بالعراق ، فائنان من الستة اللذان بالعراق ، واثنان واقفان فيك ، وأنت رأس هذا الجمع ، ولو بايع لك الناس بعد ناصبان (٣) لك ، واثنان واقفان فيك ، وأنت رأس هذا الجمع ، ولو بايع لك الناس بعد عثمان كنا أسرع منا إلى على ٣٠٠ .

(شرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٢٨٩ ، والإمامة والسياسة ١ : ٨٥ )

<sup>(</sup>۱) أى وليها عمر وأبو بكر ، فالأول من عدى بن كعب بن لۋى ، والثانى من تيم بن مرة بن عب بن الله بن الله الله من عدوه : نصره عليه .

<sup>(</sup>٣) يعني سعد بنأبي وقاس وعبد الله بن عمر . ﴿ ٤) نصب له : عاداه .

## . ٤٤ ــ رد ابن عباس على معاوية

فلما أتى كتاب معاوية إلى ابن عباس ضحك ثم قال : حتى متى يخطب آبن هند. إلى عقلى ، وحتى متى أجمجم (١) عنه ما فى نفسى ؟ فكتب إليه :

« أما بعد: فقد جاء في كتابك وقرأته ، فأما ما ذكرت من سُر عتنا بالساءة إلى أنصار عثمان وكراهتنا لسلطان بني أمية ، فلعمرى لقد أدركت في عثمان حاجتك حين استَنْصر ك فلم تنصره حتى صر ت إلى ما صرت إليه ، وبيبي وبينك في ذلك إبن عمك وأخو عثمان الوليد بن عتبة ، وأما طلحة والزبير ، فإنهما أجْلبًا عليه وضيّقا خناقه (٢) ، ثم خرجا ينقصُان البيعة ويطلبان الملك ، فقاتلناها على النّكث كما قاتلناك على البغي ، وأما قولك إنه لم يبق من قريش غير ستة ، فما أكثر رجالها ، وأحسن بقيّتها ! وقد قاتلك من خيارها من قاتلك ، ولم يخذُلنا إلا من خَذَلك . وأما إغراؤك إيانا بعدي قاتلك من خيارها من قاتلك ، ولم يخذُلنا إلا من خَذَلك . وأما إغراؤك إيانا بعدي و يَمْ ، فإن أبا بكر وعرخير من عثمان كما أن عثمان خير منك، وقد بقي لك منا ما يُنسيك ماقبله وتخاف ما بعده ، وأما قولك : إنه لو با يعني الناس استقمت ، فقد با يع الناس عليًا ، وهو خير مني فلم تستقم له ، وما أنت وذكر الخلافة يا معاوية ؟ وإنما أنت طكيق ، وابن طليق والخلافة للمهاجرين الأولين وليس الطُلقاء منها في شيء ، والسلام » . وابن طليق والخلافة للمهاجرين الأولين وليس الطُلقاء منها في شيء ، والسلام » .

### ٢٤١ \_ كتاب على إلى معاوية

وكتب معاوية إلى على عليه السلام يسأله إقراره على الشأم ، فكتب إليه على : « أما بعد : فإن الدنيا حُلُوة خَضِرة (٣) ذات زينة وبَهْجة ، لم يَصْبُ إليها أحد إلا

<sup>(</sup>١) جمجم في صدره شيئاً: أخفاه ولم يبده . (٢) الخناق: الحبل يختق به .

 <sup>(</sup>٣) أُخذُها من قوله صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه « ألا إن الدنيا خضرة حـــاوة ، انظر جهرة خطب العرب ١ : ٥٤ ، وخضرة : أى ناضرة من خضر الزرع كفرح فهـــو أخضر وخضر ، وصا إليه : مال .

شَعَلَتُهُ بِزِينَهَا عَا هُو أَنفَع لَهُ مِنها ، وبالآخرة أُمِرْنَا ، وعليها حُيثِنْنَا ، فدع يا معاوية ما يَفْنَى ، وأعمل لما يَبْقَى ، واحذر الموت الذي إليه مَصِيرُك ، والحساب الذي إليه عاقبتُك ، واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً حال بينه وبين ما يكره ، ووفقه لطاعته. وإذا أراد الله بعبد سوءًا أغراهُ بالدنيا وأنساه الآخرة ، وبَسَط له أمله ، وعاقه عما فيه صلاحه ، وقد وصلى (۱) كتابك فو جدتك تَرْمى غير غَرَضِك ، وتَنشُد غير ضَالَتك ، وتخبط في عَماية (۲) ، وتَتِيه في ضَلالة ، وتعتصم بغير حُجَّة ، وتلوذُ بأضعف شُبهة .

فأما سؤالك المتاركة والإقرار لك على الشأم ، فلو كنت فاعلا ذلك اليوم لَفَقلتُه أَمَس ، وأما قولُك إن عرو ولا كه فقد عَزل (٢) من كان وَلا ه صاحبُه ، وعزل عثمان من كان عر ولا ه و يُنصّب للناس إمام إلا ليرى مِن صلاح الأمة ما (٥) قد كان ظهر لمن قبله ، أو أخفى عنهم عيبه ، والأمر بَحْدُثُ بعده الأمر ، ولكل وال رأى واجتهاد .

فسبحانَ الله ! ما أشدَّ لزومَك للأهواء للبتَدَعة ، واتخيرة التَّبَعة ، مع تضييع الحقائق ، واطِّراح الوثائق ، التي هي لله تعالى طلبة ، وعلى عباده حُجَّة ، فأما إكثارك الحَجَاج في عثمان وقتَلته ، فإنك إنما نصرتَ عثمان حيث كان النصرُ لك (٢) ، والسلام » .

(شرح إبر أبي الحديد م ٤ : ص ٥٧ ، ونهيج البلاغة ٢ : ٤٤ )

 <sup>(</sup>١) جاء في القاموس المحيط: « وصل الشيء ووصل إليه : بلغه وانتهى إليه » \_ فهو بهذا المعنى يستعمل متعدياولازما .
 (٢) العماية : الضلال .

 <sup>(</sup>٣) يريد خالد بن الوليد ، فقد تقدم لك أن عمر لما ولى الخلافة عزله وولى أبا عبيدة قيادة چند الشأم بدله .
 (٤) أى من عمال الأمصار غير معاوية فقد استبقاه على الشام .

<sup>(</sup>٥) في الأصل « أما ما قد كان . . الح » وهو تحريف

<sup>(</sup>٦) أي حيث كان فيه فائدة لك ، فأنت الآن تنهض للثأر به رجاء تحقيق مآربك .

<sup>(</sup>٧) أى حيث كان فيه فائدة له ، فقد استنصر بك حين حصر فتربصت به .

## ٤٤٢ – كتاب معاوية إلى ملك الروم

وبلغ ماوية أن صاحب الروم يريد قَصْد بلاد الشأم أيام صِفَين ، فكتب إليه :

« تألله لئن تَمَتُ على ما بَلَغَنى لَأصالِحَنَّ صاحبى ، ولَأَ كُونَنَّ مقدِّمتَهُ اللّه ، ولَأَجْمِلَنَّ القُسْطَنْطِينِيَّةَ الحراء حُمَّة (٢) سوداء ، ولَأَ نُزِ عَنَّكُ مِن الللك ، ولَأَجْمِلَنَّ القُسْطَنْطِينِيَّةَ الحراء حُمَّة (٢) سوداء ، ولَأَ نُزِ عَنَّكُ مِن الللك نَزْعَ الإصْطَفَلْينَة (٢) ، ولَأَرُدَّ لَكَ إِرِّيسًا (١) مِن الأَرارِسَةِ نَرْعَى آلدَّ وابِلَ (١) » .

( لسان العرب ٧ : ٣٠٠ )

## ٤٤٣ – كتاب معاوية إلى على

وكتب معاوية إلى على في أواخر حرب صِفِّين :

« من عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالب :

أما بعد: فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكُ وَ إِلَى الَّذِينَ ﴾ مِنْ قَبْلِكَ لَئُن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكُ (٧) وَلَتَكُونَ مِن آشُر كُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكُ (٧) وَلَتَكُونَ مِن آشُول مِن النَّامِ بِنَ عَمَالُهُ مَن النَّامِ ، وتفريق وإنى أحذُرك الله أن تُحْبِط عملك وسابقتك بشقّ عَصا (٨) هذه الأمة ، وتفريق

<sup>(</sup>١) تم على الأمر وتمم عليه بإظهار الإدغام: استمر عليه .

 <sup>(</sup>٢) الحمة: الفحمة وألجم حم.
 (٣) الإصطفلينة: الجزرة ،قال ابن الأثير: ليست اللفظة بعربية محضة، لأن الصاد والطاء لايكادان مجتمعان إلا قليلا.

<sup>(</sup>٤) الإريس: الأكار \_ انظر ص ٣٨.

<sup>(</sup>ه) الدوابل جم دوبل كجوهر : وهو الخنزير أو ذكره أو ولده .

<sup>(</sup>٦) المختانيس مَم خنوس بكسر الحاء وتشديد النون مفتوحة : وهو ولد الخنزير .

<sup>(</sup>٧) أى ليفسدن . (٨) هو مثل . يقولون : شق عصاهم ، أىفرق جاعتهم : وأصل المصا الاجتماع والاثتلاف ، وذلك أنها لاندعى عصاحق تكون جيعا ، فإن انشقت لم تدع عصا ، فالمعنى : شق الجماعهم وائتلافهم ، قالوا : وأصل هذا أن الحاديين يكونان في رفقة ، فإذا فرقهم الطريق شقت العصا التي معها ، فأخذا هذا نصفها وهذا نصفها ، يضرب مثلا لمكل فرقة .

جماعتها ، فاتن الله واذكر موقف القيامة ، وأقليع عما أسرفت فيه من الخوض في دماء المسلمين ، وإلى سيمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لو تمالاً (١) أهل صنعاء وعد ن على قتل رجل واحد من المسلمين ، لا كبّهم الله على مَنَاخِرِهم في النار » فكيف يكون حال مَن قتل أعلام المسلمين ، وسادات المهاجرين ، باله والله ما طَحَنَت رحى حربه من أهل القرآن ، وذوى العبادة والإيمان ، من شيخ كبير ، وشاب غرير (٢) ، كلّهم بالله تعالى مؤمن ، وله مخلص ، وبرسوله مُقر عارف ، فإن كنت أبا حسن إيما تعارب على الإمرة والخلافة ، فلمَمْرى لو سَحَّت خلافتك فإن كنت قريباً من أن تُقذر في حرب المسلمين ، ولكنها ما سَحَّت لك ، أنّى بِصحَّتِها ، وأهل الشأم لم يدخلوا فيها ، ولم يرتضوها ؟ وخف الله وسَطَواتِه ، وآتَق بأسه وسَكاله ، وأغيد سيفك عن الناس ، فقد وألله أكلتهم الحرب ، فلم يَبْق منهم وسَكاله ، وأغيد سيفك عن الناس ، فقد وألله أكلتهم الحرب ، فلم يَبْق منهم إلا كالتَهْد (١) في قرارة الغدير ، والله المستعان » .

(شرح ابن أبي الحديد م ٣ ; ص ٣٠٧)

#### ٤٤٤ – رد علي علي معاوية

فكتب على عليه السلام إليه جوابًا عن كتابه:

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان .

<sup>(</sup>١) تمالئوا على الأمر اجتمعوا ، وكبه وأكبه وكبكبه : قلبه وصرعه ، وللمناخر جمم منخر بفتح الميم والحاء وبكسرهما وضمهما وكجلس : وهو الأنف .

<sup>(</sup>۲) قال جماعة من أهل اللغة : بله معناها على ، وقال الفراء : من خفض بها جعلها بمنزلة على وما أشبهها منحروف الخفض ، فالمنى : زد قتله أعلام السلمين على طعن رحى حربه أهل القرآن ، وضه اليه ، وذكر النحويون أن بله تستعمل اسم فعل بمنى اترك فينصب ما بعدها بالمفعولية ( والمعنى حينشذ : دع واترك طحن رحى حربه أهل القرآن وذوى العبادة ، فإنه أشد وأفظم ) ومصدرا بمنى الترك فيجر ما بعدها بالإضافة ، واسم استفهام بمعنى كيف . فتكون خبرا مقدما ويرفع ما بعدها على الابتداء .

<sup>(</sup>٣) الغرير والغر بالكسر: الثاب لا تجرية له .

<sup>(</sup>٤) الثمد كشمس وسبب وكتب: الماء القليل لا مادة له .

أما بعد : فقد أتقى منك مَوْعِظَة مُوصَّلة (١) ورسالة مُحَبَّرة ، تَمَّقتَها بضلالك ، وأمضيتها بسوء رأيك ، وكتاب آمرى ليس له بَصَر يهديه ، ولا فايلا يُوشده ، قد دعاه الهوى فأجابه ، وقاده الضلال فاتبعة ، فَهَجَر (٢) لاغطًا ، وضَلَّ خابطًا ، فأما أَرُك لى بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلها ، وأستعيذ بالله من أن أكون من أرد له بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلها ، وأستعيذ بالله من أن أكون من الذين إذا أمروا بها أخذ منه العوزَّة بالإثم ، وأما تحذير ك إياى أن يَحبُط عملى وسابقتى في الإسلام ، فلمعرى لو كنت الباغي عليك ، لكان لك أن تحذرنى ذلك ، ولكنى وجدت الله تمالى يقول : « فَقَا يَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيء (٣) إِلَى أَمْرِ الله » فَنظَر نا إلى الفئت الباغية فوجدناها الفئة التي أنت فيها ، لأن بَيْعتى بالمدينة لز مَتك وأنت أمير المُمرَ على الشأم ، وكا الشأم ، كا لز مَتْك بَيْعة عثمان بالمدينة ، وأنت أمير المُمرَ على الشأم ، وكا الشأم ، كا لز مَتْك بَيْعة عثمان بالمدينة ، وأنت أمير المُمرَ على الشأم ، وكا لز مَتْك بيعة عثمان بالمدينة ، وأنت أمير المُمرَ على الشأم ، وكا لز مَتْك بيعة عثمان بالمدينة ، وأنت أمير المُمرَ على الشأم ، وكا لرَمَتْك بيعة عثمان بالمدينة ، وأنت أمير المُمرَ على الشأم ، وكا ليمة عر ، وهو أمير لأبى بكر على الشأم .

وأما شقُّ عصا هذه الأمة ، فأنا أحق أن أنهاك عنه ، فأما تخويفك لى من قتل أهل البغى ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنى بقتالهم وقتلهم وقال لأصحابه : « إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتات على تنزيله » وأشار إلى "، وأما أوكى من اتّبَع أمره ، وأما قولك إن بيعتى لم تصح ، لأن أهل الشأم لم يدخلوا فيها ، فكيف ؟ وإنما هى بيعة واحدة ، تَلْزُم الحاضر والغائب ، لا يُدَنَى (1) فيها النظر ، فكيف ؟ وإنما هى بيعة واحدة ، تَلْزُم الحاضر والغائب ، لا يُدَنَى (2) فيها النظر ، ولا يُسْتَأْنَفُ فيها الخيار (٥) ، الخارج منها طاعن (٢) ، والمُروِّى (٧) فيها مدُاهِنْ ، فارْبَعْ

 <sup>(</sup>١) أى ملفقة من كلام مختلف جم من هاهنا وهاهنا ووصل بعضه ببعش فبدا متكلفا غير منسق ،
 ومحبرة : أى محسنة مزينة و نمق الكتاب : حسنه وزينه أيضا .

 <sup>(</sup>۲) هجر في نومه ومرضه هجرا بالضم: أي هذي ، واللاغط: ذو اللفط (كشمس وسبب)وهو الصوت والجلبة ، أو أصوات مبهمة لاتفهم وخبط البعير فهو خابط: إذا مشى ضالا فخبط بيديه كل مايلقاه لا يتوقى شيئاً . (۲) أي ترجم .

 <sup>(</sup>٤) أى لا ينظر فيها ثانية . (٥) أى لاخبار لمن عقدها ولا لغيرهم فيها بعد عقدها .

<sup>(</sup>٦) أي طاعن على الأمة التي ولت الإمام باختيارها .

 <sup>(</sup>٧) روى فى الأمر نظر وفسكر ، أى الذى يقسكر ويروى فيها ويبطى عن الطاعة مداهن أى منافق .

عَلَى ظَلَمْكُ ، وانْزِعُ مِرْبال عَيِّك، واترك مالا جَدُوَى له عليك ، فليس الك عندى إلا السيف ، حتى تَفِيء إلى أمر الله صاغرًا، وتدخل فى البيعة راغمًا (١٠٠٠ والسلام » .

( شرح ابن أبي الحديد م ٣ : ص ٣٠٢ ، ونهج البلاغة ٢ : ٥ )

#### ه ٤٤ \_ كتاب معاوية إلى على

وكتب معاوية إلى على ثانية ( قبل ليلة الهرير (٢) بيومين أو ثلاثة ) يسأله إقراره

(١) أي ذليلا.

وتتمة للفائدة أقول: قال يأقوت،فمعجمه عندال كلام على أسماء أيام القادسية ﴿ أَرْمَاتُ وَأَعُواتُ ۖ

<sup>(</sup>٢) بدأ القتال بين على ومعاوية فيوقعة صفين يوم الأربعاء غرة صفر سنة ٣٧ هـ ، واستمر عشرة أيام إلى يوم الجمعة عاشر صفر ، وقد اقتتل الناس ليلة الجمعة كلها حتى الصباح ؛ حتى تقصفتِ الرماح ونفدٍ النبل وصار الناس إلىالسيوف ، وأصبح صباح الجمعة والناسيقتلون من كل جانب ، وأخذ الأشتريزحف بالميمنة ويقاتل فيها ، وكان قد تولاها عشية الخيسوليلة الجمة إلى ارتفاع الضيمي ثم كانت مكيدة عمرو ابن العاس برفع المصاحفعلي رءوس الرماح علىماهومشهور ، وقد سميت ليلة الجمعة المذكورة ( ليلة عاشر صفر ) بليلة الهرير \_ انظر تاريخ الطبرى ٦ : ٢٦ ومروج الذهب ٢ : ٢٧ وليست هذه التسمية بالأولى ف بابها ، فقد سبق أن سميت ليلة من ليالي وقعةالقادسية ( وكانت سنة ١٤ هـ ) بليلة الهرير، جاء فيمعجم البلدان لياقوت ٧:٧ «ذكر أصحاب الفتوح أن القادسية كاتت أربعة أيام، فسموا اليوم الأول يوم أرماث، واليوم الثاني يوم أغواث ، واليوم الثالث يوم عمـاس ( وضبطه ياقوت في معجمه بالـكسر ) وليلة اليوم الرابع ليلة الهرير ، واليوم الرابع سموه يوم القادسية ، وفيه كان الفتخ للمسلمين ، وقتل ربستم ولم يقم للفرس بعد تأئمة » وجاء في تاريخ الطبري ٤ : ١٣٢:١٣١ «واجتلدوا تلك الليلة من أولها حتى الصباح. لاينطقون ، كلامهم الهرير ، فسميت ليلة الهرير » وجاء فيه أيضًا « وأصبحوا ليلة القادسية ومي صبحة. ليلة الهرير ، وهي تسمى ليلة القادسية من بين تلك الأيام ، والناس حسرى لم يغمضوا ليلمهم كلهـــا . : » ـ ويطلق الهرير على صوت غير الـكلب، ومنه الحديث « إنى سمعت هريرا كهرير الرحي » أي صوث. دورانها ، انظر لسان العرب مادة هرر \_ ومن قبل وقمة القادسية من العرب « يوم الهرير » أيضا ،جاء ف القاموس المحيط في مادة هرر «ويوم الهرير يومبين بكر بن وائل و تميم، قتل فيه الحرث بن بيبة سيديميم» وجاء في معجم ياقوت ٤٦١:٨ « والهرير من هرير الفرسان بعضهم على بعض كما تهر السباع ، وهوصوت دون النباح ، و وم الهرير من أيامهم ما أظنه سمى إلا بذلك ، إلا أنه كان الأغلب على أيَّامهم أنَّ يسمى بالمسكان الذي يكون فيه ذلك ، وهو من أيامهم القديمة قبل يوم الهرير بصفين كانت به وقعة بين بكر بن وائل وبين بنى تيم قتل فيه الحرث بن بيبة المجاشعي .. الح وورد في مجمع الأمثال للميداني فيهاب أسماءأيام العرب ٢ : ٢٦٩ « يوم الهزير » مضبوطا بوزن اسم الأسد وهو تصحيف ، ولم يذكره صاحب العقدبين أيام العرب \_ راجع الجزء الثالث \_ ولا صاحب صبح الأعشى \_ راّجع الجزء الأول \_ .

على الشأم ، وذلك أن عليًا عليه السلام قال : لأناجزنَّهم (١) مُصْبحًا ، وتناقل الناس كلته ، ففزع أهل الشأم لذلك ، فقلل معاوية : قد رأيت أن أعاود عليًّا وأسأله إقرارى على الشأم ، فقد كنت كتبت إليه في ذلك فلم يجب إليه ، ولأ كتبن ثانية ، فألتى في نفسه الشك والرَّقة ، فكتب إليه :

«أما بعدُ : فإنك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلُغُ بنا وبك ما بَكَفَتْ ، لم يَجْنِها بعضُنا على بعض ، ولن كنا قد غُلِبْنا على عقولنا ، لقد بقى لنا منها ما نَنْدم (٢) به على ما مَضَى ، ونُصْلِح به ما بَقِي ، وقد كنت سألتك الشأم على أن لا تلزمنى لك بَيْعة وطاعة ، فأبينت ذلك على ، فأعطالى الله ما مَنعت ، وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس ، فإنى لا أرجُو من البقاء إلا ما ترجو ، ولا أخاف من الفناء (٢) إلا ما تخاف، وقد والله رقع الأجناد ، وذهبت الرجال ، ونحن بنو عبد مَناف ليس لبعضنا على بعض فضل ، إلا فضل لا يُستذل به عزيز ، ولا يُسترق به حُرث ، والسلام » . (شرح ابن أبي المديدم ٣ : س ٢٤ ، ومروج الذهب ٢ : ٢٠ والإمامة والسباسة ١٨٥٠)

<sup>=</sup> وعماس»: ولا أدرى: أهذه الأسماء مواضع ، أمهى من الرمث والغوث والعمس اه ج ١ : س ٢٩٦ ( والرمث كسبب : خشب يضم بعضه إلى بعض ويشد ثم يركب في البحر ، وجمعه أرماث ، والعمس كسبب أيضا : الشدة ، وأمم عمس كشمس وعماس كسجاب : شديد مظلم لا يدرى من أين يؤتى له ) وأقول : لمل تسمية اليوم الأول بيوم أرماث أن رسم قائد الفرس لما أراد عبور نهر العتيق ، أمر يسكره ( وسكر النهر كنصر سسده ) فباتوا ليلهم يسكرونه حتى الصباح بالنراب والقصب والبراذع والأمتعة حتى جملوه طريقا ( انظر تاريخ الطبرى ٤ : ١١٦ ) وذلك أشبه بالأرماث ولعل تسمية اليوم الثانى بيوم أغواث : أنه قدم على المسلمين فيه مدد من الشام ، بعثه أبو عبيدة بأمم عمر ، وعليه هاشم بن عتبة بن أبى وقاس، وعلى مقدمته القمقاع بن عمر و ( تاريخ الطبرى ٤ : ١٢٠ ) فكان ذلك المدد غوتا لهم ، ولعل تسمية اليوم الثاث بيوم عماس ، لما كان فيه من الشدة ، ولم يكن في أيام القادسية مثله ( تاريخ الطبرى ٤ : ٢٠١ ): الثالث بيوم عماس ، لما كان فيه من الشدة ، ولم يكن في أيام القادسية مثله ( تاريخ الطبرى ١ : ٢٠١ ): على حتى متى لانناه ضروح الذهب ٢ : ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>۲) فى الإمامة و السياسة « ما نذم به مامضى » وفى مروج الذهب « ماترد به مامضى » .

 <sup>(</sup>٣) في مروج الذهب « من القتال » وفي ابن أبي الحديد « من الوت » .

#### ٢٤٦ – رد على على معاوية

فأجابه على :

« أما بعد عند جاء في كتابك تذكر أنك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يَجْنِها بعضنا على بعض ، فإني (١) لو قُتِيلت في ذات الله ، والجهاد لأعداء الله ، م قتلت ثم حييت سبعين مرة ، لم أرجع عن الشدة في ذات الله ، والجهاد لأعداء الله ، وأما قولك إنه قد بتى من عقولنا مانندم به على ما مضى ، فإني ما تنقَّمْت (٢) عقلى ، ولا ندِمْت على فعلى ، وأما طلبُك (٣) إلى الشأم ، فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس ، وأما قولك إن الحرب قد أكلت العرب إلا حُشاشات (١) أنفس بقيت ، ألا ومَن أكله الحق فإلى الجنة (١) ، ومن أكله الباطل فإلى النار ، وأما استواؤنا في الحوف والرجاء ، فلست بأمضى على الشك منى على اليقين ، وليس أهل الشأم بأحْرَص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة ، وأما قولك إنا بنو أما واحد ، ولكن ليس عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل ، فاعمرى إنا بنو أب واحد ، ولكن ليس

<sup>(</sup>١) وفى الإمامة والسياسة « وأنا وإياك فى غاية لم نبلغها بعسد » وفى مروج الذهب « وأنا وإياك نلتمس منها غاية لم نبلغها بعد .

 <sup>(</sup>۲) انتقصه وتنقصه واستنقصه: نسب إليه النقصان ، وفى الأصل « شرح ابن أبى الحديد « ما نقصت » وأراه بحرفا لأن تنقس وانتقس أدل على المعنى المراد هنا.
 (٣) طلب إليه : رغب .

<sup>(</sup>٤) جم حثاشة: وهي بقية الروح في المريض.

<sup>(</sup>ه) معناه: من هلك في سبيل الحق والدفاع عنب فصيره إلى الجنبة ، وكذا ما بعده وقال ابن أبي الحديد: « وروى: ألا ومن أكله الحق فإلى النار ، وهذه الرواية أليق من الرواية المذكورة في أكثر الكتب ، لأن الحق يأكل أهل الباطل ، ومن روى تلك الرواية أضمر مضافا تقديره أعداء الحق ومضافا آخر ، ويجوز أن يكون من أكله الحق فإلى الجنة أى من أفضى به الحق ونصيرته والقيام دونه إلى القتل فإن مصيره إلى الجنة ، . » .

## أُمَيَّة كهاشم (١) ، ولا حَرْب كعبد المطلب (٢) ، ولا أبو سفيان كأبى طالب، ولا

(۱) ولى هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليه من السقاية والرفادة ( والسقاية : إسقاء الحجيج الماء العذب ، والرفادة بالكسر : خرج كانت قريش نخرجه فى كل موسم من أموالها ، فتدفعه إليه ، فيصنع به طعاما للحاج بأكله من لم يكن له سعة ولازاد ) فحمده أمية بن عبد شمس بن عبد مناف على وياسته وإطعامه ، وكان ذامال ، فتكلف أن يصنع صنيع هاشم ، فعجز عنه ، فشمت به ناس من قريش، فغضب ونال منهاشم، ودعاه إلى المنافرة، فكره هاشم ذلك لسنه وقدره، فلم تدعه قريش حتى نافره على خسين ناقة سود الحدق ينجرها ببطن مكن او الجلاء عن مكاعشر سنين، فرضى بذلك أمية ، وجعلابينها الكاهن الحزاعى وهو جد عمرو بن الحق ، ومنزله بعسفان بالضم : موضع على مرحلتين من مكا وكان مم أمية همهمة بن عبد العزى الفهرى ، وكانت ابنته عند أمية ، فقال الكاهن « والقمر الباهر ، والكوكب الزاهر، والعمام الماطر ، وما بالجو مر طائر ، وما اهتدى بعلم مسافر ( والعلم بالتحريك : مانصب فى الطريق يهتدى به ) من منجد وغائر ( وأنجد : أتى نجدا ، وغار وأغار : أتى غورا ) لقد سبق هاشم أمية إلى يهتدى به ) من منجد وغائر ( وأبحد : أتى نجدا ، وغار وأغار : ألى غورا ) لقد سبق هاشم أمية الما الماشم بالغلبة ، وأخر ، وأحل منه وآخر ، والسيرة الحلبية ، فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية المنوريخ الحامل لابن الأثير ٢ : ٢ والسيرة الحلبية ١ : ٤ وتاريخ الطبرى ٢ : ١٨ والمية الحلبية المناخ وتاريخ الحامل لابن الأثير ٢ : ٢ والسيرة الحلبية ١ ؛ ٤ وتاريخ الطبرى ٢ : ١٨ .

(٢) حرب هو حرب بن أمية جد معاوية ، وعبد المطلب جد على وقد تنافرا أيضا . وسبب ذلك ، أن عبد المطلب كان له جار يهودى يقال له أذينة ، يتجر وله مال كثير ، فغاظ ذلك حرب بن أمية ، وكان نديم عبد المطلب ، فأغرى به فتيانا من قريش ليقتلوه ويأخذوا ماله ، فقتله عامر بن عبد مناف بن عبد الدار ، وصخر بن عمرو بن كعب التيمى جد أبى بكر ، ولم يعرف عبد المطلب قاتله ، فلم يزل يبحث حتى الدار ، وإذا هاقد استجارا بحرب بن أمية ، فأنى حربا ولامه ، وطلبهما منه فأخفاها ، فتغالظا في القول ، حتى تنافرا إلى النجاشي ملك الحبشة فأبي أن ينفر بينها ( نفره عليه : قضى له عليه بالغلبة ) فجعلا بينها نفيل ابن عبدالعزى بن رياح ، فقال لحرب : « يا أبا عمرو : أتنافر رجلا هو أطول منك قامة ، وأعظم منك هامة . وأوسم منك وسامة ( والوسامة بالفتح : الحسن والجمال ) وأقل منك ملامة ، وأ كثر منك ولدا، وأجزل صفدا ( والصفد بالتحريك : العطاء ) وأطول منك مذودا ( والمذود كنبر : اللسان ) وأزل هذاو إنك لبعيد الفضب ، برفيع الصوت في العرب ، جلد المريرة ( أي العزيمة ) جليل العشيرة ، ولى نافرت منفرا » فغضب حرب وقال : إن من انتكاس الزمان أن جعلت حكما ، فزك عبد المطلب منادمة حرب ، ونادم عبد الله بن جدعان ، وأخذ من حرب مائة ناقة . فدفعها إلى ابن عم اليهودى ، وارتجع ماله إلا شيئا هلك فغرمه من ماله \_ انظر تاريخ الطبرى ج ٢ : ١٨١٠ وتاريخ الكامل لابن الأثير ٢ : ٢ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ١٨٠٠

فقد بان لك وجه النظير في قول الإمام ، وقال ابن أبى الحديد : « وكان الترتيب يفتضى أن يجمل هاشما بإزاه عبد شمس لأنه أخوه في قعدد ( والقعدد كبرش : القربي ) وكلاها ولد عبد مناف لصلبه ، وأن يكون أمية بإزاه عبد المطلب وأن يكون حرب بإزاه أبي طالب وأن يكون أبو سفيان بإزاه أمير المؤمنين عليه السلام ، لأن كل واحد من هؤلاه في قعدد صاحبه ، إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام لما كان في صفين بإزاه معاوية اضطر إلى أن جعل هاشما بإزاء أمية بن عبد شمس» وهذا القول ليس هناك لما قدمنا ، ولأن سلسلتي نسب على ومعاوية إلى عبد مناف ليستا متسكافتين بطبيعتهما ، فهي تزيد في معاوية حلقة ، فعاوية هو ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، وعلى هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب عبد هاشم بن عبد مناف ، فكيف يكون التنظير على قول ابن أبي الحديد ؟

المهاجِر كَالطَّلْيَقُ<sup>(۱)</sup> ، ولا الصَّرِيح كَاللَّصِيقُ<sup>(۲)</sup> ، ولا المُحِقُّ كَالُبْطِل ، ولا المؤمن كَالُمُ غِل ، ولا المؤمن كَالُمُ غِل ، ولَبَيْسَ الخَلف خلف يتبع سَلَفاً هَوَى في نار جهنم (۱) .

وفى أيدينا بعد ُ فضلُ النبوَّة التى أذكَّنا بها العزيز، ونَعَشَنا هما الذليلَ ، ولل أدخل الله العربَ في دينه أفواجا، وأسلمت له هذه الأمة طَوعا وكرها، كنتم عن دخل في الدين إما رغبةً وإما رهبةً ، على حين َ فاز أهل السبق بسبقهم، وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم ، فلا تجعلن للشيطان فيك نصيباً ، ولا على نفسك سبيلًا » .

( شرح ابن أبي الحديد م ٣ : ص ٤٢٤ ، ونهج البلاغة ٢ : ١٢ ، و ومروج الذهب ٢ : ٦٦ ، وازمامة والسياسة ١ : ٨٨ )

## ٧٤٧ – كتاب معاوية إلى على

واشتد القتال بين الفريقين ليلة الهرير ، واقتتل الناس تلك الليلة كلَّها حتى الصباح ولما رأى عرو بن العاص أن أمر أهل العراق اشتد ، وخاف في ذلك الهلاك ، دعام إلى تحكيم كتاب الله ، فرفع أصحاب معاوية المصاحف بالرماح وقالوا : هذا كتاب الله عزَّ وجل بيننا وبينكم ، فوقعت الفرقة بين أصحاب على ، فريق يتول : نجيب إلى كتاب الله ونُذيب إليه ، وفريق يأبى إلا القتال حتى يتم الأمر ، ويرون أنَّ رفع كتاب الله ونُذيب إليه ، وفريق يأبى إلا القتال حتى يتم الأمر ، ويرون أنَّ رفع

<sup>(</sup>١) يعنى بالمهاجر: نفسه ، وبالطليق : معاوية ، وقد تقدم ذلك ، وفسره الأستاذ الشيخ كمد عبده فقال : « والمهاجر: مَن آمن في المخافة وهاجر تخلصًا منها » وأقول : إن التنظير الذي تنطق به عبارة الإمام على يقتضي التخصيص لا التعميم .

 <sup>(</sup>٢) أصل اللصيق: الدعى في قدوم الملصق بهم وليس منهم ، والمراد به هنا اللصيق في الإسلام ، فالصريح فيه : من أسلم اعتقادا وإخلاصا ، واللصيق فيه : من أسلم كرها أو رغبة في الدنيا وقد صرح بذلك بعد فقال : كنتم بمن دخل في هذا الدين إما رغبة وإما رهبة .

<sup>(</sup>٣) أَدْعَلَ فِي الْأَمْنِ: أَدْخُلُ فَيْهُ مَا يُفْسِدُهُ ۚ وَالدَّعْلُ بِالنَّحْرِيكِ : الفساد .-

<sup>(</sup>٤) لا يعيب على معاوية بأن سلفه كانواكفارا ، بل بكونه متبعاً لهم ، فقد نهج في معاداة على نهج أحداده في معاداة أجداد على .

 <sup>(</sup>٥) وفي رواية ﴿ وأعززتا » ونعثه كنمه وأنعثه ونعثه : رفعه ، الأفواج : جمع فوج ، وهو الجاعة من الناس .

المصاحف خُدعة ، وعلى في جانب هؤلاء ، ورَجَعت كِفة الغريق الأول ، فأجاب على إلى التحكيم على كُرْه منه .

وكتب معاوية إلى على :

«أما بعد أنه الأمر قد طال بيننا وبينك ، وكل واحد منا يركى أنه على الحق فيا يطلب من صاحبه ، ولن يُعطي واحد منا الطاعة للآخر ، وقد قُتلِ فيا بيننا بشر كثير ، وأنا أتخوف أن يكون ما بقي أشد هما مضى ، وإنا سوف نُسْأل عن هذه المواطن ، ولا يُحاسب غيرى وغيرك ، وقد دعوتك إلى أمر لنا ولك فيه حياة وعُذر وبراءة وصلاح للأمة ، وحقن للدما ، وألفة للدين ، وذهاب للضفائن والفتن : أن نحكم بيني وبينه حكين مَرْضِيّين ، أحدها من أصابى ، والآخر من أصابك ، فيعكمان بيننا بما أنزل الله ، فهو خير لى ولك ، واقطع لهذه الفتن ، فاتق الله فيا دُعيت إليه ، وأرض بحكم القرآن إن كنت من أهله والسلام » .

#### ٤٤٨ ـــ ردعليّ على معاوية

فكتب إليه على عليه السلام:

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان : أما بعد قإن أفضل ما شَقَل به المره نفسه اتباعُ ما حَسُن به فعله ، واستوجب فضله ، وسَلِم من عيبه ، وإن البغى والزُّورَ يُزْرِيان (١) بالمره في دينه ودنياه ، ويبُديان خَلَه عند من يعيبه ، فاحذر الدنيا فإنه لافرَح بشيء وصلت إليه مِنْها ، ولقد علمت أنك غيرُ مُدْرِكُ ما تُضيى

<sup>(</sup>١) وفى دواية نه يوتغان أى يهلكان ، والوتع بالتحريك: الهلاك والإثم ، وفعله كويل ، أوتفه الله : أهلك ، وأنوتغ دينه بالإثم : أفسده ، وفى رواية أخرى « ينبيعان » .

فَواتُه ، وقد رام قوم أمراً بغير الحق فتأوَّلوا (''على الله جل وعزَّ فأ كُذَبَهم وَمَتَّعهم وَمَتَّعهم قَلَدِ ، ثم اضْطرَّهم إلى عذاب غليظ ، فاحذَرْ يومًا يَفتَبِطُ ('') فيه من أحمَدَ عاقبة عليه ، ويندم فيه من أمكن الشيطان من قياده فلم يجاذِبه ، وغرَّته الدنيا ، واطمأن إليها .

ثم إنك قد دعوتنى إلى حُكُم القرآن ، ولقد علمتُ أنك لست من أهل القرآن ، ولا حُكُمة تريدُ ، والله المستعان ، ولسنا إياك أجَبْنا ، ولكنا أجَبْنا القرآن في حُكمه ، ومن لم يَرْضَ بحكم القرآن فقد ضَلَّ ضلالاً بعيداً » .

( شرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ١٨٨ ، ونهج البلاغة ٢ : ٥٠ ).

## ٩٤٤ – رد معاوية على على "

فكتب معاوية إلى على ;

«أما بعدُ : عافانا الله وإياك ، فقد آنَ لك أن تُجيب إلى ما فيه صلاحُما وأَلْهة بيننا ، وقد فعلتُ الذى فعلتُ ، وأنا أعرف حتى ، ولكنى اشتريتُ بالقفو صلاحَ الأمة ، ولم أَكْثِر فَرَحا بشىء جاء ولا ذهب ، وإنما أدخلنى في هذا الأمر ، القيامُ بالحق فيما بين الباغى والمبغى عليه ، والأمرُ بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، فدعوت بالحق فيما بين الباغى والمبغى عليه ، والأمرُ بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، فدعوت إلى كتاب الله فيما ييننا وبينك ، فإنه لا يجمعنا وإياك إلا هو ، نُحيْي ما أحيا القرآن ، وكميت ما أمات القرآن ، والسلام » · (ضرح ابن أبي الحديد ، ١ : ص ١٨٩)

 <sup>(</sup>١) أى تعلقوا بشبهة فى تأويل القرآن التصارا لمفاهبهم وآرائهم ، فأكذيهم الله بأن أظهر للمقلاء فساد تأويلهم ، وفى رواية ( فتألوا على الله ) وتألى : أقسم كائتلى وآلى ، وفى الحديث « من تألى على الله أكذبه الله » ومعناه : من أقسم تجبرا واقتدارا لأفطن كذا أكذبه الله ولم يبلغه أمله .

 <sup>(</sup>۲) يغتبط أى يفرخ ويسر ، والغبطة بالكسر: السرور ، وفررواية « يغيط فيه » أى يتمنى.
 مثل حاله ، وأحمد أمره : صار عنده محمودا .

#### ٤٥٠ – كتاب على إلى عمرو بن العاص

فكتب على عليه السلام إلى عرو بن العاص \_ وهو أول كتاب كتبه إليه \_ :

« أمّّا بعد : فإن الدنيا مَشْفَلة عن الآخرة ، وصاحبها منهوم عليها (١) ، لم يُصِبْ شيئًا منها قَطُّ إلا فتَحَت له حِرْصًا عليها ، و كَلَجًا بها (٢) ، وأدخلَت عليه مُوْنة تزيده رغبة فيها ، ولن يستغني صاحبُها بما نال فيها عما لم يَبْلُغه منها ، ومِن وراء ذلك فِراق ما جَمّع ، ونقض ما أبر م ، والسعيد مَن و عظ بغيره ، فلا تُحبيط (٣) أجر ك أبا عبد الله ، ولا تَشْرَكُ معاوية في باطله ، فإن معاوية عَمَص (١) الناس ، وسَفِد الحق ، والسلام » . (شرح ابن أبي الحديد م ١ : م ١٨٩ ، و م ٤ م ١١٤ ، ونهج البلاغة : ٢ : ٢ ، ٥)

#### ٥١ - رد عمرو على على "

فكتب إليه عمرو جوابه :

« أما بعدُ : فإن الذي فيه صلاحُنا ، وأَ لُفَةُ ذاتِ بيننا الإِنابة (٥) إلى الحق وقد جَعَلْنا القرآنَ بيننا حَـكَمَا ، وأَجَبْنا إليه ، فصَبَر (٢) الرجلُ منّا نفسَـــه على ما حكم عليه القرآن ، وعَذَرَه النّاس بعد المُحاجَزة ، والسلام » .

( شرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ١٨٩ ، وم ٤ : ص ١١٤)

<sup>.. (</sup>١) من النهم بالتحريك ، وهو الشيره وإفراط الشهوة في الطعام ...

<sup>(</sup>٢) لهج بالأمر كفرح: أغرىبه فتابر عليه، والمؤنَّة والمثونة: الثقل. (٣) أحبطه: أفسده.

<sup>(</sup>٤) غمصه كضرب وسمم وفرح : احتقره وعابة وتهاون محقه ، وسفه الحق. جهله .

<sup>(</sup>ه) أي الرجوع ،وق رواية أخرى «أن تنيب إلى الحق، وأن تجيب إلى ماندعو كماليه من الشورى »

<sup>(</sup>٦) أي أمسكها وحبسها عليه.

### ۲۵۲ – رد علی عمرو

#### فكتب إليه على:

« أما بعدُ : فإِن الذي أعجَبَك مِن الدنيا مما نازَعَتْكَ إليه نفسُك ، ووثِقْتَ به منها ، لمنقلِبُ عنك ، ومفارق لك ، فلا تطمئنَ إلى الدنيا فإنها غَرَّارة ، ولو اعتبرت عامضَى لحفظت ما بقى ، وانتفعت منها بما وُعِظْت به والسلام » .

(شرح اين أبي الحديدم ١: س ١٨٩)

#### ٤٥٣ – رد عمرو على على

فأجابه عمرو :

« أما بعد : فقد أنصف مَن جَعَل القرآنَ إماماً ، ودعا الناس إلى أحكامه ، فاصبر أبا حسن ، فإنا غير مُنيليك إلا ما أنالك القرآن ، والسلام » .

(شرح ابن أبي الحديد م ١: ص ١٨٩)

#### ٤٥٤ – رد على على عبرو

وفى رواية أخرى أن عايبًا كتب إلى عمرو كعابًا غليظًا جوابًا عن رده الأول ، وهو :

« أما بعد: فإنك قد جمات دينك تَبَعاً لدُنْياً أَمْرِئُ (١) ظاهر غَيَّه ، مهتوكِ سِتْرُه (٢) ، يَشِينُ الكريمَ بَجِلِسه (٢) ، ويُسَفِّه الحليم بَخِلْطته ، فاتبعث أَثَرَه ، وطَلَبْتَ فضلَه ، اتَّباعَ الكلب للضِّرْغام ، يلوذُ بمخالبه ، وينتظر ما مُنْلقِي إليه من

<sup>(</sup>١) انظر ما قدمناه في س ٣٤٣.

 <sup>(</sup>٢) فقد كانمعاوية يعلن العلا أن غضبته تلك إنما مى غضبته لمقتل عثمان، وأن مهضته ليست إلا الثأر يه ، ويخفى فى نفسه ما يطمح إليه من التوثب إلى الخلافة والتربع فى دستها، ولم يخف على على أمره وتوهيمه.
 (٣) فطالما شتم بنى هاشم وقذفهم فى مجلسه ، والخلطة بالكسر : العشرة ، والضرغام ، الأسد .

فَضْل فريستِه ، فأذهبت دنياك وآخرتك ، ولو بالحق أخذت ، أدركت ما طلبت (۱) ، فضْل فريستِه ، فأذهبت دنياك وآخرتك ، ولو بالحق أخذ كا بما قَدَّمتها ، وإن تُعْجِزا (۲) و تَبْقيه فا أمامَكِما شَرُّ لكما ، والسلام » . (نهج البلاغة ۲ : ١٥)

#### صورة أخرى

وقال ابن أبى الحديد في شرح النهج:

ذكر نصر بن مُزاحِم فى كتاب صِفِّين هذا الـكتاب بزيادة لم يذكرها الرَّضِيّ. قال نصر: كتب على عليه السلام إلى عمرو بن العاص:

« من عبد الله على أمير المؤمين إلى الأبتر بن الأبتر عمرو بن العاص بن وائل ، شانى محمد وآل محمد في الجاهلية والإسلام (۴) .

سلام عَلَى من اتبع الهُدَى ، أما بعد : فإنك تركت مُرُوءَتَك لأمرى ۗ عَاسِقٍ مَهْتُوكُ سِتْرُهُ ، يَشِين الكريم بجلسه ، ويُسَفِّه الحليم بخِلْطته ، فصار قابك لقابه تَبَعًا ، كا قيل : « وَافْقَ شَنَّ طَبَقَةَ ( ) » ، فسلَبَك دينَك وأمانتك ، ودنياك وآخرتَك ،

<sup>(</sup>۱) کان عمر و یطلب ملک مصر ، وقد عاقد معاویة علی ضرته علی أن یجعل له مصر طعمة کا قدمنا ، ولم یکن علی لینیله مأربه ، فعنی أدر کت ما طلبت أی فی الآخرة فإن ثواب الله فیها خیر من عرض زائل بائد . (۲) أی و إن تعجز انی أو تبقیا بعدی فا أما مکا من عقاب الله شیر لکما من جز آئی . (۳) الشانی : المبغض ، ویسمل ، و ذلك أن العاص بن وائل سمی النبی صلی الله علیه سلم أبتر عند موت ابنه القاسم فنول فیه « إِنَّ شَانِئَكَ هُو الْأَبْتَرُ » أی المنقطم عن كل خیر الذی لایفوز بالذکر الحسن بعد موته ، وأما أنت یا محمد فسیبتی حسن ذکرك و آثار فضلك إلی یوم القیامة ، فهو الأبتر لا أنت رخی هو مثل ، و ذلك أنه كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم یقال له شن ، فقال : والله لأطوفن حتی أجد امراة مثلی أثر وجها ، فینها هو فی بعض مسیره إذ وافقه رجل فی الطریق ، فسأله شن : أین ترید ، فقال : موضم کذا ، یرید القریة التی یقصدها شن فرافقه حتی أخذا فی مسیرها ، قال له شن : أی تحملنی أم أحلك ؟ فقال له الرجل : یاجاهل ، أنا راکب وأنت راک فکیف أحملک أو تحملنی ، فسکت عنه شن ، وسارا حتی إذا قربا من القریة وإذا بزرع قد استحصد ( أی آن له أن یحمد ) ، فقال شن : أثری هذا الزرع أکل أم لا ؟ فقال له الرجل : یاجاهل ، تری نبتا مستحدا فتقول : أکل أم لا ؟ فقال له الرجل : یاجاهل ، تری نبتا مستحدا فتقول : أکل أم لا ؟ فقال له الرجل : یاجاهل ، تری نبتا مستحدا النمس حیا أو میتا ؟ حسکت عنه شن ، حتی إذا دخلا القریة لفیتها جنازة ، فقال شن: آثری صاحبهذا النمسحیا أو میتا ؟ حسکت عنه شن ، حتی إذا دخلا القریة لفیتها جنازة ، فقال شن: آثری صاحبهذا النمسحیا أو میتا ؟ حسکت عنه شن ، حتی إذا دخلا القریة لفیتها جنازة ، فقال شن: آثری صاحبهذا النمسحیا أو میتا ؟ حسکت عنه شن ، حتی إذا دخلا القریة لفیته به مقال شن التری صاحبهذا النمسحیا أو میتا ؟ حسکت عنه شن ، حتی إذا دخلا القریة لفیته به مقال شن: آثری صاحبهذا النمسحیا أو میتا ؟ حسلام المیکن التحد القریة و میتا التحد التحد التحد القریة التحد القریة التحد القریة التحد القریة القریة التحد القریة التحد الت

وكان عِلْم الله بالفاً فيك ، فصرت كالدئب يتبع الضِّر عام إذا ما الليل دَجا (١) أو أتى الصبح ، يلتمس فاضِل سُوْرِه ، وحَوَايًا فريسته ، ولكن لا نجاة من القدر ، ولو بالحق أخذت لأدركت ما رجو ت ، وقد رشد مَن كان الحق قائده ، فإن يُمكن الله منك ومن ابن آكلة الأكباد (٢) ألحقت كما بَمَن قَتَلَه الله مِن ظَلَمة قريش على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإن تُعْجِزا وتَبتْقيا بعدى ، فالله حَسْبُكا ، وكنى بانتقامه و بعقابه عِقابًا ، والسلام » . (شر ابن أبي الحديد م ٤ : ص ١١)

## هه٤ – كتاب الصلح بين على ومعاوية

وتوافَق الغريقان على أن يُقيا حَكَمين بينهما ، ويعملا بما يتفقان عليه ، فأقام معاوية عمرو بن العاص حكما عنه ، وأقام على أباموسى الأشترى حكما عنه ، ـ على كُرُه منه أيضًا \_ فاتفق الحكمان على أن يُكتب بينهما كتاب بعقد الصلح ، واجتمعا عند على رضى الله عنه ، وكتب كتاب القضية بينهما بحضرته ، فكتب فيه بعد البسملة : «هذا ما تقاضى عليه على أمير المؤمنين » . فقال عمرو : اكتب أسمه وآسم أبيه ،

<sup>=</sup> فقال له الرجل: ماوأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها أميت صاحبها أمحى! فسكت عنه شن ، فقراد مفارقته فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله ، فضى مغه ، وكان للرجل بنت يقال لها طبقة ، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه ، فأخبرها بمرافقته إياه وشكا إليها جهله وحدثها بحديثه ، فقالت، يا أبت ماهذا بجاهل: أما قوله أتحملي أم أحملك ، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا ؟ وأماقوله: أترى هذا الزرع أكل أم لا ، فأراد: أباعه أهله فأكلوا ثمنة أم لا ؟ وأما قوله في الجنازة ، فأراد أترك عقبا يحيا بهم ذكره أم لا ؟ فحرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة ، ثم قال أتحب أن أفسر لك ماسألتني عنه ؟ قال : نعم ، ففسره ، قال شن : ماهذا من كلامك ، فأخبرني من صاحبه ؟ قال : ابنة لي ، فحفلها إليه فزوجه إياها وحملها إلى أهله ، فالما رأوها قالوا : وافق شن طبقة ، فذهبت مثلا يضرب للمتوافقين. (١) دجا الليل : أظلم ، والسؤر : البقية والفضلة ، والحوايا : جم حوية كقضية ، وهي ما تحوى أي استدار من الأمعاء .

 <sup>(</sup>۲) آکلة الأکباد: می هند بنت عتبة أم معاوية، وذلك أنها بعد انتهاء غزوة أحد ــ وكان قد
 قتل فيها حزة عم النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا ــ بقرت بطنه وأخذت كبده لتأكلها ، تشفيا منه
 وانتقاما لقتلى بدر ــ فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها .

هو أميركم ، فأمّا أميرنا فلا ، فقال له الأحنف : لا تمحُ آسم إمارة المؤمنين ، فإنى أتخوف إن تحوتها أن لا ترجع إليك أبداً ، لا تمحُها وإن قتل الناس بعضهم بعضا ، فأبى ذلك على ممليًا من النهار ، ثم إن الأشعث بن قيس قال : أمحُ هذا الأسم ، فأجاب على ومحاه ، ثم قال على : الله أكبر الشنّة بسنّة ، ومَثَل بمثَل ، وآلله إنى فأجاب على ومحاه ، ثم قال على : الله أكبر الشنّة بسنّة ، ومَثَل بمثَل ، وآلله إنى لكاتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحدّيدية ، فكتب محمد رسول الله فقالوا : لست برسول الله ولا نشهد لك به ، ولكن أكتب أسمك وأسم أبيك ، فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحوه ، فقلت : لا أستطيع أفعل ! فقال : إذن أرنيه ، فأريته فمحاه بيده وقال : إنك ستُدْعَى إلى مثلها فتجيب ، ثم كتب الكتاب .

\* \* \*

« بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تقاضَى عليه على بن أبى طالب ومعاوية ابن أبى سفيان ، قاضَى على على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين ، وقاضَى معاوية على أهل الشأم ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين ، إنا ننزل عند حُكم الله عز وجل وكتابه ، ولا يجمع بيننا عَيْرُهُ ، وإن كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته ، نحيى ما أحيا ، وتميت ما أمات ، ها وَجَد الله عن وجل بين الله عز وجل وها أبو موسى الأشعرى عبد الله بن قَيس، فما وَجَد الله عز وجل ، فالسنّة وعرو بن العاص القرشي معلى به وما لم يجدا في كتاب الله عز وجل ، فالسنّة العاد له الجامعة عير المفرقة ، وأخذ الحكمان من على ومعاوية ، ومن الجندين من العهود والميثاق والنّقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما ، والأمة لهما المعهود والميثاق والنّقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما ، والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه .

وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عَهْدُ الله وميثاقه ، أنا على ما فى هذه الصحيفة ، وأنْ قد وجَبَتْ قضيَّتهما على المؤمنين ، فإن الأمن والاستقامة ، ووَضْعَ السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم .

وعلى عبد الله بن قيس ، وعمرو بن العاص عَهدُ الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة بالحق لا بالهوى ، ولا يَرُدَّاها في حرب ولا فَرْقة حتى يَقْضِيا ، وأجَّل القضاء إلى رمضان ، وإن أحبًا أن يؤخِّرا ذلك أخَّراه على تراض منهما ، وإن تُوُفِّ أحد الحكمين فلأمير شيعته أن يختار مكانه ، ولا يألو من أهل المَقْدَلة (١) والقسط ، وإن مكان قضيَّتهما الذي يقضِيان فيه مكان عَدْلُ بين أهل الكوفة وأهل الشأم ، وإن رَضِيا وأحبا فلا يَحْضُرها فيه إلا من أراد ، ويأخذ الحكان من أرادا من الشهود ، م يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة ، وهم أنصار على من تَرَك ما في هذه الصحيفة ، وأراد فيه إلحادا وظلماً ، اللهم إنا نستنصرك على مَن تَرَك ما في هذه الصحيفة ، وأراد فيه إلحادا وظلماً ، اللهم إنا نستنصرك على مَن تَرَك ما في هذه الصحيفة » .

شَهِد من أصحاب على : الأشعث بن قَيْس الكندى ، وعبد الله بن عباس وسعيد بن قيس الهَمْدانى ، ووَرْقاء بن سُمَى البَجَلِيّ ، وعبد الله بن العِجْليّ ، وعبد الله بن الطُّفْيَل العامريّ ، وعُقْبة بن زياد الخضر ميّ ، ويُريد بن حُجَيّة التَّيْمِيّ ، ومالك بن كعب الهَمْدَانية .

ومن أصحاب معاوية : أبو الأعور الشُّلَمِيّ عمرو بن سفيان ، وحَبيب بن مَسْلَمَة الفِهْرِيّ ، والمُخاَرق بن الحارث الزُّبيدى ، وزِمْل بن عمرو المُذْرى وحمزة بن مالك الهَمْدانى ، وعبد الرحمن بن خالد المخزومي ، وسُبَيع بن يزيد الأنصارى ، وعَلْقَمة ابن يزيد الأنصارى ، وعُتْبة بن أبى سفيان ، ويزيد بن الحُرّ العَبْسِيّ » .

وكتب كتاب القضية فيما قيل يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ٣٧ من الهجرة .

(تاريخ الطبرى ٦: ٢٩، والكامل لابن الأثير ٣: ١٢٧، والإمامة-والسياسة ١: ٩٨ وشرح ابن أبي الحديد م ١: س ١٩١)

<sup>(</sup>١) المدلة: المدل وكذا القسط.

#### صورة أخرى

وفى رواية أخرى أن نسخة كتاب القضية بين على ومعاوية كانت هكذا .

« هذا ما تقاضَى عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما ، فما تراضَياً به من اكحكُم ِ بكتاب الله وسُنَّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، قضيَّةُ على ۖ عَلَى أهل العراقِ ومن كان من شِيعته من شاهِدٍ أو غائب، وقضيَّةُ معاوية عَلَى أهل الشأم ومن كان من شيعته مِن شاهيدٍ أو غائب، إننا رَضِينا أن نَنْزِلَ عند حكم كتاب الله فيما حَكُم ، وأن نقيبَ عند أمْر ، فما أمر ، فإنه لايجمع بيننا إلا ذلك ، وإنا جَعَلْنا كتاب الله سبحانه حَكَمًا بيننا فيم اختلفنا فيه، من فاتحته إلى خاتمته، تُحْيى ما أحيا، وُنميت ما أمات، على ذلك تقاضَيْنا، وبه تراضَيْنا، وإن عليّا وشِيعتَه رَضُوا أَن يبعثوا عبدالله بن قيس ناظِرا ومُحاكِما ، ورضِيَ معاوية وشِيعتُهُ أَن يبعثوا عمرو بن العاص ناظراً ومُحاكِما ، على أنهم أُخَذوا عليهما عَهْدَ الله وميثاقَه وأعظمَ ما أَخَذَ آللهُ عَلَى أحد من خلقه ، لَيَتَّخِذانُّ الكتاب إمامًا فما 'بِيثاً له ، لايَمدُوانه إلى غيره في الُحْكُم بما وَجَدا فيه مسطوراً ، وما لم يجداه مُسَمَّى في الـكتاب ردًّاه إلى سنة رسول الله الجامعة ، لا يتعمَّدان لها خِلافًا ولا يتَّبعان في ذلك لهما هُوًى ، ولا يدخلان في شُهْة .

وقد أخذ عبد الله بن قبيس وعرو بن العاص كلى على ومعاوية عَهْدَ الله وميثاقه بالرِّضا بما حَكَما به من كتاب الله وسنة نبيه ، ليس لهما أن كِنْقُضا ذلك ولا يُخالفا إلى غيره ، وأنهما آمِنان في حكومتهما كلى دمائهما وأموالهما وأهليهما ، ما لم يَعْدُونا الحق ، رضى بذلك راضٍ ، أو أنكر مُنكر ، وأن الأمة أنصار لهما كلى ما قَضَياً به من العدل .

فإن تُورُقِّى أحدُ الحكمين قبل انقضاء الحكومة ، فأميرُ شِيعته وأصابُه يختارون

مكانه رجلا، لا يألُون عن أهل المُعدِلة والإقساط<sup>(۱)</sup> ، عَلَى ما كان عليه صاحِبُه من العهد والميثاق ، والحسم بكتاب الله وسنة رسوله . وله مثلُ شرط صاحبه .

وإن مات واحد من الأميرين قبل القضاء، فلِشِيعته أن يُوَلُّوا مكانه رجلا يرضَون عدله .

وقد وقعت هذه القضيّة بيننا ومعها الأمن والتفاوض ، ووَضْع السّلاح والسلام والموادعة ، وعلى الحكمين عَهْدُ الله وميثاقه ، لَيَحْكُمان بكتاب الله وسنة نبيه ، لايد خُلان فى شبهة ، ولا يألوان اجتهاداً ، ولا يتعمّدان جَوْراً ، ولا يتبعان هوًى ، ولا يعْدُوان ما فى كتاب الله تعالى ، وسُنّة رسوله ، فإن لم يفعلا بَرِئت الأمة من حُكمهما ، ولا عَهْدُ لهما ولا ذمّة ، وقد وَجَبت القضيَّة على ما سمّينا فى هذا الكتاب من مَوقِع الشّرط على الأميرين والحكمين والفريقين ، والله وأوب شهيداً ، وأدنى حَفيظاً ، والناس آمينون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدة الأجل ، والسلاح موضوع ، والسبيل نحظى ، والشاهد والغائب من الفريقين سواء فى الأمر والمحكمين أن ينزلا منزلا عَد لا بين أهل العراق وأهل الشأم ، ولا يحضرها فيه والمحكمين أن ينزلا منزلا عَد لا بين أهل العراق وأهل الشأم ، ولا يحضرها فيه إلا مَن أحباً عن مَلاً (") منهما وتراض ، وأجَّل القاضِيّين المسلمون إلى رمضان ، فإن ذلك إليهما .

فإن هما لم يحكما بكتاب الله وسنة نبيه إلى انتضاء الموسم، فالمسلمون عَلَى أمرهم الأول في الحرب، ولا شَرْطَ بين الفريتين، وعَلَى الأمة عهد الله وَميثاقُه عَلَى الوفاء والتَّام (٣) عَلَى ما في هذا الكتاب إلحاداً أو ظلماً أو أراد له نَقْضًا.

<sup>(</sup>١) الإقساط: العدل. (٢) أي عن تشاور.

<sup>(</sup>٣) يقال: تم على الأمر وتم عليه بإظهار الإدغام أي استمر عليه .

<sup>(</sup> ۲۸ - جهرة رسائل المرب - أولى )

شهد عَلَى مانى هذا الكتاب من أصحاب على: الأشعث بن قيس، وعبد الله بن عباس، والأشتر بن الحارث وسعيد بن قيس الهَمْدَ الى والطُفينُ والطُفيلُ إبنا الحارث بن الطَّلب، وأبواليسر وأبواليسر وأبواليسر وأبواليسر وأبواليسر وأبواليسر وأبواليسر وأبواليسر وأبواليسر وعوف بن الحارث بن المطاب القرشى ، وبر يُدَة الأسلمي ، وعُقبة بن عامر الجُهني ، ورافع بن خديج الأنصارى ، وعُرو بن الحيق الخزاعي والحسن والحسن ابنا على ، وعبد الله بن جعفر المناشى وأليهم وأليهم بن عَدِى الكيندى ، وورقاء بن سمى البحلي ، والميشم والميشم والميشم بن عَدِي الكيندى ، وورق بن المحمد الله بن حفر المناشى وعبدالله بن الطفيل الأنصارى ، ويزيد بن عَدِى الكيندى ، وورق وا بن سمى البحلي ، وعبد الله بن صمى المحمد بن وعبدالله بن الطفيل الأنصارى ، ويزيد بن حجية ، ومالك بن كعب المحمد الى ، وربيعة بن صرحبيل ، وأبو صفرة ، والحارث بن مالك ، وحُجْر بن يزيد ، وعُقبة بن حُجيّة

ومن أصحاب معاوية: حبيب بن مَسْلُمة الفيرى ، وأبو الأعور الشَّلَي وبُسْر ابن أَرْطاة القُرْشي ، ومعاوية بن حُدَيْج الكِندى ، والمُخارِق بن الحارث الجهيرى ، وزمل بن عرو السَّكْسَكِيُّ ، وعبد الرحن بن خالد بن الوليد المخزومي ، وحزة ابن مالك الهَمْداني ، وسبع بن زيد الحيرى ، وعبد الله بن عرو بن العاص ، وعلقمة ابن مَر ثَدَ الكلبي ، وخالد بن الحصَيْن السَّكْسَكِيُّ ، وعلقمة بن يزيد الحضري ، ابن مَر ثَدَ الكبي ، وخالد بن الحصَيْن السَّكْسَكِيُّ ، وعلقمة بن يزيد الحفري ، ويزيد بن الحر العبسي ، ومسروق بن حملة القبيرى ، ونكير بن يزيد الحهيرى . وعبد الله بن عامر القرشي ، ومروان بن الحكم ، والوليد بن عُقبة القرشي ، وعُثبة ابن أبي سفيان ، ومحد بن عرو بن العاص ، ويزيد بن عرو ابن أبي سفيان ، ومحد بن أبي سفيان ، ومحد بن أبي سفيان ، ومحد بن المستنير المجذ ابن ، وعبد الرحن بن ذي كلاً ع الحيرى ، والصباح بن جُلهُمة الجُيرى ، وتُمامَة ابن حَوْشَب ، وعَلْقَمة بن حكم .

وإن ببننا على ما في هذه الصحيفة عهد الله وميثاقه ، وكتب تُمَيْر يوم الأربعاء لللاث عشرة ليلةً بتيت من صفر سنة سبع وثلاثين » .

(صبح الأعشى ١٤ : ٨٠ ، وشرح ابن أبي الحديد م ١ ، ص ١٩١)

#### ۲۵۶ – کتاب بین عمرو بن العاص و آبی موسی

ول انقضى الأَجَل، اجتمع الحسكمان فى دُومة اكجِنْدَل، وخدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعرى"، ففشِل التحكيم، واشتدّت الفرقة بين المسلمين.

وروى المسعودي في مروج الذهب قال :

فلما التقى أبو موسى وعرو، قال عرو لأبى موسى تكمّ وقل خيراً، فقال: أبو موسى: بل تكلم أنت يا عرو، فقال عرو: ما كنت كلّ فعل وأقد م نفسى قبلك، ولك حقوق كلها واجبة، ليسنّك ومُعبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ضيف، فحمِد الله أبو موسى وأثنى عليه، وذكر الحُدَث الذي حَلّ بالإسلام، والخلاف الواقع بأهله، ثم قال: يا عرو حَلُم الى أمر يجمع الله فيه الألفة، ويَلُم الشّعث، ويُصلح ذات البين، فجزاه عرو خيراً، وقال: إن للكلام أولا وآخراً، ومتى تنازعنا الكلام خُطباً، لم نبلغ آخرته حتى نَفْسَى أوَّله ، فاجعل ما كان من كلام نتصادر عليه في كتاب يصير إليه أمر أنا، قال: فا كتب، فدعا عرو بصحيفة وكاتب عليه في كتاب يصير إليه أمر أنا، قال: فا كتب، فدعا عرو بصحيفة وكاتب من المكر به ثم قال له بحَفْرة الجاعة، اكتب، فإنك شاهد علينا، ولا تكتب شيئاً من المكر به ثم قال له بحَفْرة الجاعة، اكتب، فإنك شاهد علينا، ولا تكتب شيئاً من المرك به أحدنا، حتى تستأمِر الآخر فيه، فإذا أمرَك فا كتب، وإذا نهاك فانته حتى عمتم رأ بُنا، اكتب:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تقاضى عليه فلان وفلان » فكتب وبدأ بعمرو ، فقال له عمرو : لا أمَّ لك ، أتقدَّمنى قبله ؟ كأنك جاهل بحقه ! فبدأ باسم عبد الله ابن قيس ، وكتب : تقاضيا على أنهما يشهدان أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحقِّ ليُظهرَه عَلَى الدِّين كلّه ولو كره المشركون ، ثم قال عمرو : « نشهد أن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

عَمِل بَكتاب الله وسنة رسوله ، حتى قَبَضه الله إليه ، وقد أدَّى الحق الذي عليه » قال أبو موسى : اكتب ، ثم قال في عمر مثل ذلك ، ثم قال عمرو آكتب : « وأن عثمان وَلِيَ هذا الأمرِ بعد عمر على إجاع من السلمين، وشُورَى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاً منهم ، وأنه كان مؤمناً » فقال أبو موسى : ليس هذا مما قعدنا له ، قال عرو : والله لابذ من أن يكون مؤمناً أو كافراً ، قال أبو موسى : أكتب، قال عمرو: فظالما تُقتِل عثمان أو مظلوما؟ قال أبو موسى: بل قتل مظلومًا، قال عمرو : أفليس قد جعل الله لوكم المظلوم سلطاناً يطلب بدمه ؟ قال أبو موسى : نعم، قال عمرو : فهل تعلم لعثمان وليًّا أولى من معاوية ؟ قال أبو موسى : لا ، قال عمرو : أَفليس لمعاوية أن يطلب قاتله حيثُما كان حتى يقتله أو يعجِزَ؟ قال أبو موسى : عَلَى . قال عمرو للكاتب: أكتب، وأمره أبو موسى فكتب، قال عمرو: فإنا نقيم البيِّنة أن عليًّا قتل عثمان ، قال أبو موسى : هذا أمر قد حَدَث في الإسلام ، و إنما اجتمعنا لله ، فهلًا إلى أمر يُصْلح الله به أمة محمد ، قال عمرو : وما هو ؟ قال أبو موسى : قد علمت أن أهل العراق لايحبُّون معاوية أبداً ، وأن أهل الشأم لايحبون عليًّا أبداً ، فهل تخلعهما جميعاً ، ونستخلفُ عبد الله بن عمر ؟ قال عمرو : أيفعل ذلك عبد الله بن عمر ؟ قال أبو موسى : نعم ، إذا حَمَله الناس على ذلك فعل ، فعَمَد عمرو إلى كل ما مال إليه أبو موسى فصوَّ به ، وقال له : هل لك في سعد بن أبي وقاص ؟ قال له أبو موسى : لا ، فعدُّد له عمرو جماعة ، وأبو موسى يأبي ذلك إلا ابن عمر ، فأخذ عمرو الصحيفة وطواها وجعلها تحت قدمه ، بعد أن ختماها جميعاً ، وقال عمرو : أرأيتَ إن رَضِي أهل العراق بعبد الله بن عمر ، وأبى أهلُ الشأم ، أيقاتل أهلَ الشأم ؟ قال أبو موسى : لا ، قال عمرو : فإن رضى أهل الشأم وأبى أهل العراق ، أيقاتل أهل العراق ؟ قال أبو موسى : لا، قال عمرو: أَمَا إذا رأيت الصلاح في هذا الأمر والخير للمسلمين، فقم فاخطب الناس ، واخلع صاحبَيْنا ، وتـكلم باسم هذا الرجل الذي نستخلِف ، فقال أبو موسى :

بل أنت قم فاخطب، فأنت أحق بذلك، قال عمرو: ما أحب أن أتقدَّ مك، وَما قولى وقولك للبناس إلا قول واحد، فقم راشِداً.

فقام أبو موسى فحمِد الله وأثنى عليه ، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال: ﴿ أيها الناس ، إنا قد نظرنا في أمرنا فرأينا أقرب ما يَحْضُرنا من الأمن والصلاح ولم الشَّعَث ، وحَفْنِ الدماء ، وجمع الألفة ، خَلْعُنَا عليًّا ومعاوية ، وقد خلعت عليًّا كما خلعت علمى هذه \_ وأهوى إلى عمامته نخلعها \_ واستخلفنا رجلا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ، وصحِب أبوه النبي صلى ألله عليه وسلم ، فبر زفي سابقته ، وهو عبد الله ابن عمر (۱) » وأطراه ورغّب الناس فيه ونزل .

فقام عمرو ، فحمِد الله وأثنى عليه ، وصلى على رسوله صلى ألله عليه وسلم ، ثم قال : « أيها الناس ، إن أبا موسى عبد الله بن قيس خلع عليّا وأخرجه من هذا الأمر الذى يطلب ، وهو أعلم به ، ألا وإنى خامتُ عليا معه ، وأثبتُ معاوية على وعليكم ، وإن أبا موسى قد كتب فى الصحيفة أن عثمان قد قتل مظلوما شهيداً ، وأن لوليّة أن يطلُب بدمه حيث كان ، وقد صحب معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ، وصحب أبوه النبي صلى الله عليه وسلم » وأطراه ورغّب الناس فيه ، وقال : هو الخليفة علينا ، وله طاعتنا وبيعتنا على الطلب بدم عثمان .

<sup>(</sup>۱) وفي غير هذه الرواية أنه لما التق الحكمان جعل همرو يحبب إلى أبي موسى أن يولى معاوية ، ويعدد له محاسنه ، ثم عرض له بالسلطان فقال: إن ولى معاوية أكرمك كرامة لم يكرمكها خليفة ، فأبي عليه أبو موسى ، وكان فيا قال له : فو الله لو خرج لى من سلطانه كله ماوليته ، وماكنت لأرتشى في حكم الله عز وجل ، ولكنك إن شئت أحيينا اسم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وأراده أبو موسى على عبد الله بن عمر فأبي عليه ، وقال له : إن كنت تحب بيعة ابن عمر فما يمنعك من ابني وأنت تعرف فضله وصلاحه ؟ فقال: إن ابنك رجل صدق ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة ، فقال له عمرو : خبرنى مارأيك؟ قال : رأيي أن نخلع هدين الرجلين ، ونجعل الأمر شورى بين المسلمين فيختارون لأنفسهم من أحبوا ، وقال له عمرو : فإن الرأي ما رأيت ، فقدم عمرو أبا موسى ، فقال أبو موسى إنى قد خلعت عليا ومعاوية وفاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا ، ثم تنحى ، وقام عمرو فقال : إن هذا قد قال ماسمه وخلع صاحبه ، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه ، وأثبت صاحى معاوية \_ انظر تاريخ الطبرى ج : ماسمه م وخلع صاحبه ، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه ، وأثبت صاحى معاوية \_ انظر تاريخ الطبرى ج :

فقال أبو موسى : كَذَب عمرو ، لم نستَخلف معاوية ، ولكنا خلعنا معاوية وعليّا معاً ، فقال عمرو : بل كذب عبد الله بن قيس ، قد خلع عليًّا ولم يخلع معاوية .

( مروج الذهب ٢ : ٣١)

### ٥٥٧ \_ كتاب ابن عمر إلى أبي موسى

ولما بلغ عبد الله بن عمر ما كان من رأى أبى موسى كتب إليه:

« أما بعد يا أبا موسى ، فإنك تقرّ بت إلى بأمر لم تعلم هواى فيه ، أكنت تظن أبسُطُ يداً إلى أمر نهانى عنه عر ؟ أو كنت ترانى أتقدّم على على وهو خير عنى ؟ لقد خبت إذَنْ وخسرتُ وما أنا من المهتدين ، فأغضبت بقولك وفعلك على عليا ومعاوية ، ثم أعظم من ذلك خديعة عرو إياك ، وأنت حامِلُ القرآن ، ووافِدُ أهل اليمن إلى نبي ألله ، وصاحبُ مَقامِم أبى بكر وعر ، فقد مك عمرو للقول تخادعاً ، حتى خلعت عليا قبل أن تخلع معاوية ، ولعمرى ما يجوزُ لك على على على ما جاز لعمرو على معاوية ، ولا ما جاز لنا عليه (١٠٢)

### ٤٥٨ – رد أبي موسى على ابن عسر

فلما أتى أبا موسى كتابُ ابن عمر كتب إليه :

« أما بعد ُ : فإنى وا لله ما أردت بتوليتى إياك وَبَيْعتى لك القُرْ به َ إليك ، ما أردت بذلك إلا ا لله عز وجل ، وأما تقلَّدى أمر َ هذه الأمة غير مُسْتَكر َ و فإنهم كانوا على مثل حَدِّ السيف ، فقلت ُ : إلى سُنَّة تحييًا وممات ٍ ، إن يصطَلَحُوا ، فهو الذى أردت ُ ، وإلا لم يرجعوا إلى أعظمَ مما كانوا عليه ِ ، وأما إغضابي عليك عايبًا ومعاوية فقد غَضِبا

<sup>(</sup>١) جاء فى الأصل بعد ذلك : « ولا كرهنا مارضيت ،وأردت أنالحاكم بما يحكم الله بين الناس ، ولم تبلغ من خطيئتك عنده ما غير أمرك فى خلاف هواه » .

وقد راجعت ثلاث طبعات مختلفة من الإمامة والسياسة ، فوجدت ثلاثتها متفقة في إيرادها بتلك الصورة ،وهي عبارة مضطربة معتلة كماترى ولابد أن يكون فيهاسقط أخل بمعناها

عليك قبل ذلك، وأما خديمة عمرو إياى فوالله ماضَرَّ بخديمته عليًّا ، ولا نفَعَ معاوية ، وقد كان الشرطُ ما اجتمَعْنَا فيه ، لا ما اختلفنا فيه ، وأمّا نهبي إليك فواللهِ لو تم الأمرُ لأ حُرِهْتَ عليه » . (الإمامة والسياسة ١ : ١٠٣)

## ٥٩ ﴾ \_ كتاب معاوية إلى أبي موسى

ولما فشِل التحكيم خرج أبو موسى الأشعرى من فوره إلى مكة مستعيذاً بها من على ، فأقام بها حينا حتى كتب إليه معاوية :

« سلام عليك ، أما بعد : فلو كانت النَّيَّة تَدْفَع الخَطَأ ، لَنَجَا الْجَتَهِدُ ، وأَعْذَر الطالبُ، والحقُّ لمن نَصَب له فأصابه ، وليس لمن عَرَض له فأخْطأه ، وقدكان الحكمان إذ حَكْما عَلَى على لم يكن له الخيارُ عليهما ، وقد اختاره القوم عليك ، فا كُرَ منهم إذ حَكْما عَلَى على لم وأقبل إلى الشأم ، فإنى خير لك من على "، ولا قُوَّة إلا بالله » . ما كر هوا منك ، وأقبل إلى الشأم ، فإنى خير لك من على "، ولا قُوَّة إلا بالله » . (العقد الفريد ٢ : ٢٣٩ ، والإمامة والسياسة ١ : ٢٠٣)

# ۲۹۰ – رد أبی موسی علی معاویة

فكتب إليه أبو موسى :

«سلام عليك ، أما بعد فإني لم يكن مني في على " إلا ما كان من عرو فيك ، غير أني أردت بما صنعت ما عند الله ، وأراد عرو بما صنع ما عندك ، وقد كان بيني وبينه شروطه وشورى عن تراض ، فلها رجع عرو رجعت ، وأما قولك : إن الحكمين إذا حكما على رجل لم يكن له الجيار عليهما ، فإنما ذلك في الشاة والبعير والدينار والدرهم ، فأما أمر هذه الأمة فليس لأحد فيما تكره حُكم (١) ، ولن يُذهب الحق عَجْز عاجز ، ولا كيد كائد ، ولا خُدْعة فاجر ، وأما دعاؤك إياى إلى الشأم ، فليس لى رغبة عن حركم إبراهيم (١) » . (العقد الفريد ٢ : ٢٣٩ ، والإمامة والسياسة : ١ : ٣٠٠)

<sup>(</sup>١) وفي الإمامة والسياسة ﴿ فلست تساق إلى ما تكره » .

<sup>(</sup>٢) وفيه أيضا : « فايس لى بدل ولا إيثار عن قبر ابن ابراهيم أبى الأنبياء » .

### ٤٦١ – كتاب على إلى أبي موسى

فبلغ عليًّا كتاب معاوية إلى أبي موسى الأشعرى ، فكتب إليه :

« سلام عليك، أما بعد، فإنك آمرؤ ضلّاك الهوى، واستدرجَك الفُرور ، فإنه من استقال أنله أقاله، حقَّق بك حسن الظن لزومَك بيت الله الحرام غير حاج ولاقاطِن ، فاستقل الله أيقلك عَثر تَك، إن الله يغفر ولا يغفُل ، وأحبَ عباده إليه التوابون » . وكتبه سِمَاك بن حرب .

( العقد الفريد ٢ : ٢٣٩ ، والإمامة والسياسة ١ : ١٠٣ )

### ٤٦٢ \_ رد أبي موسى على على

فكتب إليه أبو موسى:

« سلام عليك ، أما بعد فوالله لولا أنى خشيت أن يَنُول مَنْع الجواب إلى أعظم مما فى نفسك ، لم أجِبْك ، لأنه ليس لى عندك عذر ينفه فى ، ولا قوة تمنعنى ، وأما لزومى بيت الله الحرام غير حاج ولا قاطِن ، فإنى أسلمت أهل الشأم ، وأ نقطعت عن أهل العراق ، وأصبت أقوامًا صَغَروا من ذنبى ما عظمتم ، وعظموا من حتى ما صغرتم ، العراق ، وأصبت أقوامًا صَغَروا من ذنبى ما عظمتم ، وعظموا من حتى ما صغرتم ، فأقت بين أظهرُ هم إذ لم يكن لى منكم ولي ولا نصير » .

( العقد الفريد ٢ : ٢٣٩،والإمامة والسياسة ١ : ١٠٣ )

### ٤٦٣ \_ كتاب أبي موسى إلى عامر بن عبد القيس

وكتب أبو موسى الأشعري إلى عامر بن عبد القيس:

« أما بعد ً ، فإتى عاهدتك على أمر ، وبلغنى أنك تغيرت ، فإن كنت على ما عاهدتك فاتق الله وعُدْ » .

( السقد الفريد ٢ : ٣٠٠ )

# 37٤ ــ كتاب عبد الله بن وهب الراسبي إلى خو ارج البصرة

ولقِيت الخوارجُ بعضُها بعضاً ، فاجتمعوا فى منزل عبد الله بن وَهْب الراسِيِيّ ، وأجمعوا على الخروج ، وولَّوا أمرهم عبد الله بن وهب ، فبايعوه لعشر خَلَون مرف شوال ، وأدارُوا رأيهم بينهم ، فاتفقوا أن ينزلوا جِسَر النَّهْرُ وان (١) ، ويكاتبوا إخوانهم من أهل البصرة فيَثْدَموا عليهم ؛ فكتب ابن وهب إلى من بالبصرة منهم :

« أما بعد : فإن أهل دَعْوتنا حكَموا الرجال في أمر الله ، ورَضُوا بحكم القاسطين (٢٠ على عباده ، فخالفناهم و نابذ ناهم ، نريد بذلك الوسيلة إلى الله ، وقد قَمدنا بحِسر النهروان وأحبَبْنا إعلامَكم ، لتأخذوا بنصيبكم من الأجر ، والسلام » .

( الإمامة والسباسة ١ : ١٠٠ )

## ه ٢٦ – رد خوارج البصرة

فكتبوا إليهم:

«أما بعدُ : فقد بلَفَنا كتابكم ، وفهِ منا ما ذكرتم ، وقد وهبنا لكم الرأى الذي جمعكم الله عليه من الطاعة وإخلاص الحكم لله ، وإعمالكم أنفسكم فيما يجمع الله به كلمتكم ، وقد أجمعنا على المسير إليكم عاجلاً » .

(الإمامة والسياسة ١ : ١٠٠)

<sup>(</sup>١) النهروان : كورة واسعة بين بفداد وواسط من الجانب الشرق.

<sup>(</sup>٢) أي الجائرين ، قسط كجلس قسوطا : جار وعدل عن الحق .

### ٤٦٦ – كتاب على إلى الخوارج بالنهر

وبلغ عليًّا عليه السلام خروجُ الخوارج إلى النهر ، فكتب إليهم :

« بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله على أمير المؤمنين إلى زيد بن حُصَين ، وعبد الله بن وهب ، ومن معهما من الناس :

« أما بعد : فإن هذين الرجلين الخاطئين الحاكمين اللذين ارتضيتم حَـكَمين قد خالفا كتاب الله ، وانتَّبعا أهواء هما بغير هدى من الله ، فلم يعملا بالسنة ، ولم يُنفِّذا للقرآن حُكُما ، فبرى أَللهُ ورسولُه منهما وصالح للوَّمنين ، فإذا بلغه كتابى هذا فأَقبلوا إلينا ، فإنا سائرون إلى عدو ال وعدوكم، ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه والسلام ». إلينا ، فإنا سائرون إلى عدو ال وعدوكم، ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه والسلام ».

#### ٤٦٧ – رد الخوارج عليه

فكتبوا إليه :

« أما بعد : فإنك لم تَغْضَب لربك ، إنما غضبت لنفسك ، فإن شَهِدتَ على نفسك بالكفر ، واستقبلت التوبة ، نظرنا فيما بيننا وبينك ، وإلاَّ فقد نابَذُ نالهُ على سَوَاء ، إن الله لا يُحِبُّ الخائنين » .

فلما قرأ كتابهم أيس منهم ، فرأى أن يَدَعَهُمْ ، ويمضى بالناس إلى أهل الشأم حتى يلقاهم فيناجِزهم .

( تاريخ الطبري ٦: ٤٤ ، والإمامة والسياسة ١: ١٠٦ )

### ٤٦٨ - كتاب على إلى ابن عباس

و نزل على عليه السلام النُّخيلة ، ودعا الناس أن يتهيئوا للمسير إلى الشأم ، وكتب إلى ابن عباس \_ وكان قد رده إلى البصرة \_ :

« أمَّا بعد : فإنا قد خرجنا إلى مُعَسْكرنا بالنخيلة ، وقد أَجَمَعْنا على المسير إلى عدونا مرخ أهل الشأم ، فأُشخَصُ بالناس حتى يأتيك رسولى ، وأقيمُ حتى يأتيك أمرى ، والسلام » .

( تاریخ الطبری ۲ : ٤٤ ، والإمامة والسیاسة ۱ : ۲۰۰)

### ٤٦٩ – كتاب على إلى معاوية

وبينما على تأهب للقاء معاوية ، إذ بلغه ما أتاه الخوارج بالنهروان من الأحداث المنكرة (١) ، فسار إليهم ، وجعل يَبْذُل لهم النصح ، وصَمُّوا عنه آذانهم ، فحمل عليهم حملةً مَزَّقهم فيها كل مُمَزَّق ، ولم يُفلت منهم إلا عشرة .

وكتب على عليه السلام إلى معاوية جوابًا عن كتاب وصل من معاوية إليه بعد قتله الخوارج:

« أما بعدُ : فقد آنَ (٢) لك أن تنتفيع باللَّمْحِ الباصِرِ من عِيَانِ الأمور ، فلقد سَلَكْتَ مَدارِجَ أسلانك بادِّعائك الأباطيل ، واقتحامِك غُرورَ المَيْنِ والأكاذيب،

<sup>(</sup>١) من ذلك أنهم لقوا عبد الله بن خباب بن الأرت ، ومعه امرأته حبلي متم ، فسألوه : ما تقول في أبي بكر وعمر ؟ فأثني عليهما خيرا قالوا : ما تقول في عبان في أول خلاقته وفي آخرها ؟ قال : إنه كان عقا في أولها وفي آخرها قالوا . فما تقول في على قبل التحكيم وبعده ؟ قال إنه أعلم بالله منكم ، وأسسد توقيا على دينه ، وأنفذ بصيرة ، فقالوا : إنك تتبع الهوى ، وتوالى الرجال على أسمائها لا على أفعالها ، ثم قربوه إلى شاطئ النهر فذبخوه وسال دمه في المساء ، وبقروا بطن امرأته ، وقتلوا ثلاث نسوة من طيء ، وقتلوا أمسنان الصيداوية ، وأرسل إليهم على رسولا ينظر فيابلغه عنهم فقتلوه ، وأصابوا مسلما و نصرانيا ، فقتلوا المسلم وأوصدوا بالنصراني فقالوا : احفظوا ذمة نبيدكم ، وساموا رجلا نصرانيا بنخلة له ، فقال : هي لكم ، فقالوا : ما كنا لنأخذها إلا بثمن ، قال : ما أعجب هذا ! أتقتلون مثل عبد الله بن خباب ، ولا تقبلون منى جنى نخلة ؟ - انظر تاريخ الطبرى ٣ : ٣ ٤ والكامل للمبرد ٢ : ١٤٣ \_ .

<sup>(</sup>۲) آن بئين ، وأنى يأنى كرمى يرمى : أى حان وقرب ، ونما يجرىبجرىالمثل قولهملن يرونه شيئا يبصره شديدا ولا يشك فيه : قد رأيته لمحا باصرا ، أى نظرا بتحديق شديد ، ومعنى باصر ذو بصرفهو مخرج نخرج لابن وتامر ، والعيان : المعاينة ، والمدرج : المذهب والمسلك وزنا ومعنى ، وكذا المدرجة ، والأباطيل جم أبطولة بالضم ، أو إبطالة بالكسر ، أو هو جم باطل على غير قياس ، والمين : الكذب

من أنتحالك ما قد عَلاَ عنك (١) ، وابتزازِك لما قد أخْتُزِن دونَك ، فِراراً من الحق (٢) ، وجُحُوداً لِمَا هو أَلْزَمُ لك من لحَمك ودَمِك ، مما قد وَعاه سَمْعُك ومُلِئً به صدرُك ، فاذا بعد الحق إلا الضلال المبين ، وبعد البيان إلا اللَّبْسُ ، فاحْذَر الشُّبْة واشتها لَما على لُبْستها (٣) ، فإن الفتنة طالما أَعْدَفَتْ جلابِيبَها ، وأَعْشَتِ الأبصار ظُلُمتَها (١) .

وقد أتانى كتاب منك ذو أفانين (٥) من القول ضَعُفت قُواها عن السَّلم ، وأساطير لم يَحُكُم الله على الدَّها منك على ولا حِلم ، أصبحت منها كالخائض في الدَّهاس (٢٦) ، والخابط في الدَّ يُمَاس ، وترقيَّت إلى مَرْ قَبَةٍ (٧) بعيدة المَرام ، نازِحَة الأعلام ، تَقْصُر دونها الأَّنُوقُ (٨) ، ويُحاذَى بها العَيُّوق .

وحاشَ لِلهِ أَن تَلِيَ للمسلمين بعدى صَدَراً أَو وِرْداً ، أَو أُجْرِى لك على أحد منهم عَقْداً أَو عَهَداً ، فَمَن الآنَ فَتَدارَكُ نَفسَك ، وانظر لها ، فإنك إِن فرَّطْتَ حتى يَنهُدَ (٢٠) إليك عبادُ الله ، أَرْبِجَتْ عليك الأمور ' ، ومُنِمْتَ أَمراً هو منك اليومَ مقبول ' ، إليك عباد الله ، أَرْبِجَتْ عليك الأمور ' ، ومُنِمْتَ أَمراً هو منك اليومَ مقبول ' ، والسلام » . ( نهج البلاغة ٢ : ١٠ )

<sup>(</sup>١) يعنى الحلافة ، والابتزاز : الاستلاب . (٢) أي من التمسك به .

<sup>(</sup>٣) اللبسة : الاشتباه والإشكال، وأغدفت المرأة قناعها : أرسلته على وجهها ، وأغدف الليل : أرخى سدوله . (٤) أى وجملت ظامتها غشاء للأبصار ، ويروى « وأعشت » فظلمتها فاعل .

<sup>(</sup>٥) أى أساليب وطرائق، وحاكه: نسجه، ونسج الـكلام: تأليفه، والأساطير: الأباطيل، جم أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر.

<sup>(</sup>٦) الدهاس بالفتح: المسكان السهل اللين لايبلغ أن يكون رملا وليس بتراب ولاطين ، والديماس بالفتح والكسر: السرب المظلم ، وأصله من دمس الليل فهو دامس: أى اشتدت ظلمته ، وكان للحجاج سجن يسمى الديماس لظلمته .

 <sup>(</sup>٧) الرقبة: الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب ، و نازحة ، بعيدة ، و الأعلام: جم علم بالتحريك:
 هو ما ينصب في الطريق ليهتدى به .

 <sup>(</sup>A) الأنوق: الرخمة ، وفي المثل « أعز من بيض الأنوق » لأنها تحرزه ولا يكاد أحد يظفر به ،
 لأن أو كارها في رءوس الجبال والأماكن الصعبة البعيدة ، والعيوق : نجم أحمر مضى م يتلو الثريا .

<sup>(</sup>٩) ينهد : ينهض ، وأرتجت : أي أغلقت .

### خروج الخريت بنراشد الناجي

وكان من الخوارج الذين خرجوا على على عليه السلام بعد وَقَعَة النَّهروان الخِرِ يَت ابن راشد الناجي ، فارقه في جماعة من بني ناجِيَة ، وظَعَنوا عن السكوفة (سنة ٣٨هـ) فبعث على في إثرهم زياد بن خَصَفَة ، وقال له : أخرج رَحِمَك الله حتى تنزل دَيْرَ أبي موسى ، ثم لا تتوجَّه حتى يأتيَك أمرى ، فخرج زياد فيمن معه إلى دير أبي موسى ، فنزله وأقام فيه ينتظر أمر أمير المؤمنين .

### ٧٠ - كتاب على و إلى عماله

وكتب على إلى مُعَمَّاله فيهم نسخةً واحدة :

«أما بعدُ: فإن رجالا خرجوا هُرَّابا ، ونظنهم تَوجَّهوا نحو بلاد البصرة ، فسَلُ عنهم أهل بلادك ، واجعل عليهم العُيُون في كل ناحية من أرضك ، واكتب علهم ألى يُنه عنهم ، والسلام » .

( تاریخ الطبری ۲ : ۲۷ ، وشرح ابن أبی الحدید م ۱ : ص ۲۹۰ )

### ٧١] - كتاب قرظة بن كعب إلى على

فُورَدَ عليه كتاب من قِبَل قَرَظَة بن كعب الأنصاري أحد عماله ، وفيه :

« بسم آلله الرحمن الرحيم . لعبد الله على أمير المؤمنين من قَرَظَة بن كعب ، سلام عليك فإنى أخبر أمير المؤمنين أن عليك فإنى أحمد إليك الله الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فإنى أخبر أمير المؤمنين أن حَيْلا مَرَّت بنا من قِبَل السكوفة ، متوجهة محمو « نِفَر (۱) » وأن رجلا من دَهاقين

 <sup>(</sup>١) نفر: بلد أو ترية على نهر النرس من نواحى بابل من أعمال الكونة ، والدهاقين :جم دهةان بيالكسر والمضم وهو : زعيم فلاحى العجم ورئيس الإقليم ، معرب .

أَسْفَلَ الفُرات قد صَلَّى (١) ، يقال له ﴿ زَاذَان فَرُوخ ﴾ أقبل من قبل أخواله بناحية نفر افعر ضُوا له ، فقالوا : أُمُسْلِم أنت أم كافر ؟ فقال: بل أنا مسلم ، قالوا : فما قولك في على ؟ قال : أقول فيه خيراً : أقول إنه أمير المؤمنين ، وسيد البَشَر ، ووصي رسول الله ، فقالوا له : كفرت يا عدو الله ، ثم حَملت عليه عصابة منهم فقط عوه بأسيافهم ، ووجدوا معه رجلا من أهل الذّمة يهوديًا ، فقالوا : ما أنت ؟ قال : رجل من أهل الذّمة ، قالوا : أمّا هذا فلا سبيل لهم عايه، فأقبل إلينا ذلك الذي فأخبر ناهذا الخبر ، وقد سألت عنهم فلم يُخبر ني أحد عنهم بشيء ، فأي كتب إلى أمير المؤمنين برأيه فيهم أنته إليه ، والسلام » . فلم يُخبر ني أحد عنهم بشيء ، فأي كتب إلى أمير المؤمنين برأيه فيهم أنته إليه ، والسلام » .

### ٤٧٢ ـ رد على على قرظة بن كعب

#### فكتب إليه على :

« أما بعد ُ : فقد فهمتُ ما ذكرتَ من أمر العصابة التي مَرَّت بك ، فقتكَ البَرَّ السَيْمَ اللَّهُ ، وأَمِن عندهم المخالفُ الكافر ، وإن أولئك قوم اسْتَهْ واهم (٢) الشيطان فضاًوا ، وكانوا كالذين حَسِبوا أَنْ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ، فأَسْمِع بهم وأبصر ْ يوم تُخْبَرُ وكانوا كالذين حَسِبوا أَنْ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ، فأَسْمِع بهم وأبصر \* يوم تُخْبَرُ أَعالهم ، فالزَم عَمَلَك ، وأُقبِل على خَراجك ، فإنك كاذكرت في طاعتك و نصيحتك ، والسلام » . ( تاريخ الطبرى ٢ : ١٨ ، وشرح ابن أبى الحديد م : ١ ص ٢٦٦)

#### ٧٧ \_ كتاب على إلى زياد بن خصفة

وكتب على عليه السلام إلى زياد بن خَصَفَة:

« أما بعد : فإنى كنت أمرتك أن تنزل دَيْرَ أبى موسى حتى يأتيك أمرى ، وذلك لأنى لم أكن علمت ُ إلى أيِّ وجه توجَّه القوم ، وقد بلغنى أنهم أخذوا نحو قرية

<sup>(</sup>١) أي أسلم ، وفي ابن أبي الحديد « قد أسلم وصلي » . (٢) استهواه : استماله .

يقال لها ﴿ يَنَمَّ ﴾ فانْبَعَ آثارهم وسَلْ عنهم ، فإنهم قد قتلوا رجلا من أهل السَّواد مُصَلِّيا ، فإذا أنت لِحقتهم فارددهم إلى ، فإن أبوا فناجزهم ، واستمِن بالله عليهم ، فإنهم قد فارقوا الحقّ ، وسَفَكُوا الدم الحرام ، وأخافوا السبيل ، والسلام » . فإنهم قد فارقوا الحقّ ، وسَفَكُوا الدم الحرام ، وأخافوا السبيل ، والسلام » . (تاريخ الطبرى ٦ : ١٨ ، وشرح ابن أبي الحديد ١٥ : ص ٢٦٦ )

### ٧٤ - كتاب زياد بن خصفة إلى على

غرج زياد فتَبعَهم حتى لِحقهم بالمَذَار (١) ، ودعا الجِرِّ بت إلى الدخول فيما خرج منه فأَبَى ، وسأله أن يدفع إليه قَتَلة الدَّهْقان ، فقال ما إلى ذلك سبيل ، فناجَزَ ، واقتتلا قتالا شديدا ، وقتل من أصحاب زياد رجلان ، وصُرع من أصحاب الجرِّيت خسة ، وحَجَز الليل بين الفريقين، فهرب الجريت بمن معه فأتَوا الأهواز، وسار زياد إلى البصرة لمداواة الجرحى ، وكتب إلى على :

« أما بعدُ : فإنا لقينا عدوَّ الله الناجِيَّ وأصابه بالمَذَار ، فدعوناهم إلى الهدى والحق وإلى كلة السَّواء ، فلم ينزلوا على الحق ، وأخذتهم العِزَّة بالإثم ، وزَيَّن لهم الشيطانُ أعما كمم فصدَّ هم عن السبيل ، فقصدوا لنا ، وصَمَدْنا صَمْدَهم " ، فاقتتانا قتالا شديداً ما بين قائم الظهيرة إلى دُلُوك " الشمس ، فاستشهد منا رجلان صالحان ، وأصيب منهم خمسة نَفَر ، وخلَّوا لنا المعركة ، وقد فشت فينا وفيهم الجراح .

ثم إن القوم لما لَهِسِهم الليل خرجوا من تحته متنكِّبين (<sup>)</sup> إلى أرض الأهواز ، وتَبَلَغنا أنهم نزلوا منها جانباً ، ونحن بالبصرة نُداوى جِراحنا ، وننتظر أمرك ، رحمك الله ، والسلام عليك » .

( تاریخ الطبری ۲ : ۲۰ ، وشرح این أبی الحدید م ۱ : س ۲٦٧ )

<sup>(</sup>١) في ميسان ، بين واسط والبصرة .

<sup>(</sup>٢) صمد ، صمد الأمر : قصده واعتمده .

 <sup>(</sup>٣) أى غروبها . (٤) تنكب عن الطريق : عنال ، وق ابن أبي الحديد « متنكرين » .

### ٥٧٥ - كتاب على إلى ابن عباس

وسيَّر على عليه السلام إلى الخِوِّيت مَعْقِلَ بن قيس، وندَبَ معه ألفين من أهل الكوفة، وكتب إلى ابن عباس أمير البصرة \_:

« أما بعدُ : فابعث رجلًا من قِبَلك صَلِيبًا شُجاعا معروفاً بالصَّلاح فى ألنى رجل ، فلْيَتْبَع مَعْقِلا ، فإذا مرَّ ببلاد البصرة فهو أمير أصحابه حتى يَلْقَى مَعْقِلا ، فإذا لقِى معقلا مَعْقُلْ أمير الفريقين ، ولْيَسْمَع من معقل ولْيُطِعه ولا يخالفه ، ومُر وياد بن خَصَفة فلْيُقْبَل إلينا ، فنعم المره زياد ، ونعم الْقَبيل قبيله ، والسلام » .

( تاریخ الطبری ٦ : ٧٠ ، وشوح ابن أبن الحدید م ١ : ص ٢٦٧ )

#### ٧٦ - ردعلي على زياد بن خصفة

وكتب على إلى زياد بن خصفة :

« أما بعدُ : فقد بَلَغنى كتابك ، وفَهِمْتُ ما ذكرتَ من أمر الناجيِّ وإخوانه ، الذين طَبَع الله على قلوبهم ، وزَيَّن لهم الشيطان فهم يَعْمَهُون (١) ، ويحسَبُون أنهم يُعْسِنُون صُنْعاً ، ووصفت ما بلغ بك وبهم الأمر ، فأما أنت وأصحابك فلله سعيكم ، وعلى الله تعالى جزاؤكم ، وأيسرُ ثواب الله للمؤمنين خير له من الدنيا (٢) التي يقتلُ المُجهَّالُ أنفسَهم عليها ، فإن ما عندكم يَنْفَدُ ، وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ ، وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ وَالْحَسْنِ مَا كُلُوا يَعْمَلُونَ » .

وأما عدوكم الذين لقِيتموهم فَحَسْبُهم خروحُهم من الهُدى إلى الضلال ، وارتكائههم (٣) فيه ، وردُّهم الحقَّ ، وَلَجَاجُهم في الفتنة (١) ، فَذَرْهُم وما يَفْتَرُونَ ،

<sup>(</sup>١) العمه بالتحريك : التردد في الضلال .

<sup>(</sup>٢) وق الطبرى « فأبشر بثواب الله خير من الدنيا التي . . » أى فتوابه خير .

<sup>(</sup>٣) أركه: نكه ، وارتكس: التكس.

 <sup>(</sup>٤) وفي ابن أبي الحديد : « وجاحهم في التيه » والتيه » بالكسر : الضلال .

ودَعْهِم فى طغيانهم يمْمَهُونَ ، فأسمع بهم وأَبْصِرْ فَكَأَنَّكَ بهم عن قليل، بين أَسير وقتيل .

أُقبِلُ إلينا أنت وأصحابك مأجُورِين، فقد أطعتم وسمِعتم وأحسَنتم البَلَاء، والسلام » . ( تاريخ الطبرى ٦ : ٧٠ ، وشرح ابن أبى الحديد م ١ : ص ٢٦٧ )

### ٤٧٧ \_ كتاب ابن عباس إلى معقل بن قيس

ونزل الخِرِّيتُ جانبًا من الأهواز ، واجتمع إليه عُلُوجٌ (١) من أهلها كثير ، أرادوا كَشرَ الخراج ، ولصوص كثيرة ، وطائفة أخرى من العرب ترى رأية .

وخرج مَعْقِلُ بن قيس حتى نزل الأهواز ، وأقام ينتظر أهل البصرة ، فلما أبطئوا عليه أخذ فى المسير إلى الخريت ، فما لبث أن أدركه رسول ابن عباس بكتاب فيه :

« أما بعد ' ، فإن أدركك رسولى بالمكان الذي كنت فيه مقيا ، أو أدركك وقد شَخَصْت منه ، فلا تَبْرَح المكان الذي ينتهي فيه إليك رسولى ، وآثبت فيه حتى كيقدم عليك بعثنا الذي وجَهناه إليك ، فإنى قد بعثت اليك خالد بن مَعْدان الطائي ، وهو من أهل الدين والصلاح والبأس والنجدة ، فاسمع منه ، واعرف ذلك له ، والسلام » .

فقرأ معقل الـكتاب على الناس ، وحمِدَ الله \_ وقد كان ذلك الوجه هَاكُم \_ فأقام حتى قَدِم عليه الطائى ، واجتمعا جميعًا في عسكر واحد .

(تاریخ الطبری ۲: ۷۱ ، وشرح ابن أبی الحدید م ۱: ص ۲۹۸ )

<sup>(</sup>١) علوج: جم علج بالكسر: وهو الرجل من كفار النجم.

# ٤٧٨ - كتاب معقل بن قيس إلى على

وسار مَعْقِل إليهم، فأخذوا يرتفعون نحو جبال رَامَهُرُّمُز، يريدون قلعةً بها حصينة، فلحِقهم وقد دنَوْا من الجبل، وقاتلهم فما صَبَروا له ساعةً حتى ولَّوْا، وشُدِخ منهم سبعون عربيًّا من بنى ناجية، وقتل نحو من ثلثائة من التُلُوج والأكراد، وخرج الخريت منهزمًّا، حتى يِكَق بسِيف (۱) من أسياف البحر، وبها جماعة من قومه كثير، فما ذال بهم يدعوهم إلى خلاف على حتى اتبعه منهم ناس كثير.

وأقام مَمْقِل بأرض الأهواز ، وكتب إلى على بالفتح :

« بسم الله الرحمن الرحيم: لعبد الله على أمير المؤمنين من معقل بن قيس:

سلام عليك فإنى أحمدُ إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد ، فإنا كقينا المارقين وقد استظهروا علينا بالمشركين ، فقتلناهم قتل عاد وإرَم (٢) ، مع أنا لم نَعْدُ فيهم سيرتك ، ولم نَقَل من المارقين مُدْ براً ولا أسيراً ، ولم نُذَفِّف (٣) منهم على جريح ، وقد نصرك الله والمسلمين ، والحد لله رب العالمين »

(تاریخ الطبری ۲ : ۷۲ ، وشرح ابن أبی الحدید م ۱ : ص ۲٦۸ )

# ٧٩ – كتاب على إلى معقل بن قيس

فقرأ على عليه السلام كتاب مَعْقِل على أصحابه ، واستشارهم فاجتمع رأى عامتهم على قول واحد، قالوا: نرى أن تكتب إلى معقل فيتبع أثر الفاسق، فلا يزالُ في طلبه ، حتى يقتلَه أو كَيْنْفِيَه ، فإنا لا نأمَنُ أن يُفْسِد عليك الناس ، فكتب إليه:

<sup>(</sup>١) السيف بالكسر: ساحل البحر.

<sup>(</sup>٢) أَى أَبِدنَاهُم كَمَا أَبِيد هُؤُلاء . وإرم : والدعاد الأولى أو الأخيرة ، وقيل : اسم بلدتهم ،وقيل: اسم أمهم . (٣) ذفف على الجريح : أجهز عليه .

«أما بعدُ : فالحمد لله على تأييد أوليائه ، وخِذْلان أعدائه ، جزاك الله والمسلمين خيراً ، فقد أحسنتم البلاء ، وقضَيْتم ما عليكم ، وسَلْ عن أخى بنى ناجية ، فإن بلَفَك أنه قد استقر ببلد من البُلدان ، فسِر إليه حتى تقتلَه أو تَنفِيَه ، فإنه لن يزال للمسلمين عدُوا ، وللقاسيطين (١) وَلِيًّا ، ما رَبِّي ، والسلام عليك » .

فسأل معقل عن مستقر"ه ، فنُتِي بمكانه بالأسياف ، وأنه قد رد قومه عن طاعة على ، وأفسد مَن قِبلَه من عبد القيس ومن والاهم من سائر العرب ، وكان قومُه قد منعوا الصدقة عام صِقين (سنة ٣٧ه) ومنعوها فى ذلك العام أيضًا ، فسار إليهم معقل ، فلما سمع الخريت بسيره إليه ، احتال فاستمال إليه الناس (٢) كما استمال إليه قوما من النصارى كانوا أسلموا ، ثم ارتدوا إلى النّصرانية ، وتبعه خلق كثير :

# ٨٠ – كتاب على إلى أشياع الخريت

ولما انتهى إليهم معقل بن قيس بالأسياف قرأ عليهم كتابا من على ، فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله على أمير المؤمنين ، إلى من 'يقرأ عليه كتابى هذا من المؤمنين والمسلمين والمارقين والنصارى والمرتدين :

<sup>(</sup>۱) أى الجائرين . (۲) وذلك أنه أقبل على من كان معه من أصحابه بمن يرى وأى الخوارج، فأسر لهم أنى أرى وأيم ، فإن عليا لن ينبغى له أن يحميم الرجال في أمر الله . وقال للآخرين منده الهم أن عليا حكمه الذى ارتضاه لنفسه ، فقد رضيت أنا من قضائه وحكمه ماارتضاه لنفسه سـ وهذا كان الرأى الذى خرج عليه من الكوفة \_ وقال سرا لمن يرى وأى عبان : أنا والله على رأيح ، قد والله قتل عبان مظلوما ، فأرضى كل صنف منهم ، وأراهم أنه معهم ، وقال لمن منع الصدقة : شدوا أيديكم على صدقاتكم ، وصلوا بها أرحامكم ، وعودوابها إن شئم على فقرائكم ، وقد كان فيهم شدوا أيديكم على صدقاتكم ، وصلوا بها أرحامكم ، وعودوابها إن شئم على فقرائكم ، وقد كان فيهم نصارى كثير قد أسلموا ، فلما اختلف الناس بينهم ، قالوا - والله لديننا الذى خرجنا منه خير وأهدى من دين هؤلاء الذى هم عليه ، ماينهاهم دينهم عن سفك الدماء ، ولحافة السبيل ، وأخذ الأموال ، فرجعوا لما دينهم ، فلق الخريت أولئك فقال لهم : ويحكم ! أتدرون حكم على فيمن أسلم من النصارى ، ثم رجم الى نصرانيته ؟ لا والله ما يسمم لهم قولا ، ولا يرى لهم عذرا ، ولا يقبل منه ، وباء من كان من منى ناجية ومن كان في تلك الناحية من غيره ، واجتمع إليهم ناس كثير .

سلام على من اتبع الهدى ، وآمن بالله ورسوله وكتابه والبعث بعد الموت ، وأوْفَى بعد الموت ، وأوْفَى بعد الله ، ولم يكن من الخائنين .

أما بعد: فإنى أدعوكم إلى كتاب الله ، وسُنة نبيه ، والعمل بالحق ، وبما أمر الله في كتابه ، فمن رَجَع إلى أهله منكم ، وكفّ يده ، وآعتزل هذا المارق المالك الحارب الله ورسوله والمسلمين ، وسعى في الأرض فساداً ، فله الأمان على ماله ودمه ، ومن تابعه على حربنا ، والخروج من طاعتنا ، استجمناً بالله عليه ، وجَمَلْنا الله يبننا وبينه ، وكنى بالله نصيراً » .

وأخرج معقل راية أمان فنصَبها وقال: من أتاها من الناس فهو آمن، الاالخريت وأصحابه الذين حاربونا وبدءونا أول مرة، فتفرّق عن الخريت جُلّ من كان معدمن غير قومه » .

(تاریخ الطبری ٦ : ٧٣ ،وشرح ابن أبی الحدید م ١ : ص ٢٦٩ )

### ٨١ - كتاب معقل بن قيس إلى على

وعبَّأَ مَعْقِل بن قيس أصحابه ، ثم زحف بهم نحو الخِرِّيت ، وقد حضر معه قومه مسلموهم و نصاراهم وما ِنعَةُ الصَّدَقة منهم ، واقتتلوا قتالًا شديداً ، وقتل الخريت وقتل معه فى المعركة سبعون ومائة ، وذهب الباقون يميناً وشِمالًا .

وسَبَى معتمل رجالًا كثيراً ونساء وصبياناً ، ثم نظر فيهم : فأما من كان مسلماً فلاه وأخذ بيعته وتزك له عياله ، وأما من كان آرتد فعرض عليهم الإسلام فرجَموا وخلَّى سبيلهم ، إلا شيخاً منهم نصرانياً أبَى فقدَّمه فضرب عنقه ، وأخذ من المسلمين عِقالَيْن (۱) ، وعَمد إلى النصارى وعيالهم فاحْتملهم مُقْبِلًا بهم ، وكتب إلى على :

<sup>(</sup>١) أى السالب الناهب، حربه يحربه حربا كطلبه يطلبه طلباً: إذا أُخذ ماله وتركه بلاشيء، وق 'بن أبىالحديد « الحجارب » . (٢) العقال: زكاة عام من الإبل والغنم .

« أما بعد ُ : فإنى أُخبِر أمير المؤمنين عن جنده وعن عدوه : إنا دفَعنا إلى عدوًنا الأسياف ، فوجدنا بها قبائل ذات عدة وحداً وجداً ، وقد جمعت لنا ، وتحزاً بت علينا ، فدعوناهم إلى الطّاعة والجاعة ، وإلى حكم الكتاب والسنة ، وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين ، ورفَعنا لهم راية أمان ، فالت إلينا منهم طائعة ، وبقيت طائغة أخرى منايذة ، فقيلنا من التي أقبلت ، وصَمَدُنا التي أدرَت ، فضرب الله وجوههم ونصرنا عليهم » .

فأما من كان مسلمًا فإنا مَنناً عليه ، وأخذنا بَيْعَته لأمير المؤمنين ، وأخذنا منهم الصَّدَقة التي كانت عليهم ، وأما من ارتدَّ فإنا عرضنا عليه الرجوع إلى الإسلام وإلاّ قتلناه ، فرجَموا غير رجل واحد فقتلناه ؛ وأما النصارى فإنا سبَيْناهم ، وقد أقبلنا بهم ، ليكونوا نكالا لمن بعدهم من أهل الدِّمة ، لكيلا يمنعو الجزية ، ولكيلا يجترئوا على قتال أهل القيْلة ، وهم أهل الصَّغار والذل ، رحَمَك الله يا أمير المؤمنين ، وأوجب لك جَنَّات النعيم ، والسلام عليك » .

( تاریخ الطبری ٦ : ٧٠ ، وشرح ابن أبی الحدید م ١ : ص ٢٧٠ )

### ٨٢٤ – كتاب على إلى مصقلة بن هبيرة

ثم أقبل بالأسارى حتى مر على مَصْقلة بن هُبَيرة الشَّيْبانى \_ وهو عامل على على أَرْدَشِير (٢) خُرَّة ، وهم خمسائة إنسان \_ فبكى إليه النساء والصبيان ، وتصايَح الرجال : يا أبا الفضل ، يا حامِي الرجال ، وفكاًك العُناة (٣) ، امنُن علينا فاشترنا وأعتِقنا ، فقال مصقلة : أقسم بالله لا تصدقين ، وبعث إلى معقل فقال له : بعنى نصارى بنى ناجية ، فقال : نعم أبيعكم مُهُم بألف ألف درهم ، فأبى عليه ، فلم يزل يراوده حتى باعه إياهم بخسائة ألف درهم ، ودفعهم إليه ، وقال له : عَجِّل بالمال إلى يراوده حتى باعه إياهم بخسائة ألف درهم ، ودفعهم إليه ، وقال له : عَجِّل بالمال إلى

<sup>(</sup>١) صمده وصمد إليه: قصد . (٢) كورة من كور فارس .

<sup>(</sup>٣) العناة جم العانى، وهو الأسير .

أمير المؤمنين ، فقال : أنا باعث الآن بصدر (١) منه ، ثم أبعث بصَدْر آخر كذلك ، حتى لا يبقى منه شيء ، إن شاء الله تمالى .

وأقبل معقل إلى أمير المؤمنين على ، وأخبره بما كان منه فى ذلك ، وانتظر على معقلة أن يبعث إليه بالمال فأبطأ به ، وبلغ عليًا أن مصقلة خلَّى سبيل الأسارى ولم يسألهم أن يُعينوه فى فِكاك أنفسهم بشىء ، فقال : ما أرى مصقلة إلا قد تحمل حَمَالة (٢) ، ولا أراكم إلا سترونه عن قريب مُبَلْدِحا(٢) ، ثم إنه كتب إليه :

«أما بعدُ : فإن من أعظم الخيانة خيانة الأمة ، وأعظم الغش على أهل المصر غش الإمام ، وعندك من حق المسلمين خسمائة ألف درهم ، فابعث بها إلى ساعة يأتيك رسولى ، وإلا فأقبل إلى حين تنظر في كتابى ، فإنى قد تقدَّمت إلى رسولى إليك الأ يَدَعك أن تُقيم ساعة واحدة بعد قدومه عليك إلا أن تَبْعَثَ بالمال ، والسلام عليك ».

فلما قرأ كتابه أقبل حتى نزل البصرة فمكث بها أياما ، ثم إن ابن عباس سأله المال \_ وكان عمال البصرة يحملون المال من كُور البصرة إلى ابن عباس ، ويكون ابن عباس هو الذى يبعث به إلى على \_ فقال له : أَنظر ني (١) أياما ، ثم أقبل حتى أتى عليه الكوفة فأقر ه أياما ، ثم سأله المال ، فأد كى إليه ما ثتى ألف درهم ، ثم إنه عجز عن الباقى فلم يقدر عليه ، وما لبث أن لحق بمعاوية .

وبلغ ذلك عليا فقال: ماله \_ تَرَّحَه الله (٥) \_ فَعَلَ فِمْلَ السيد ، وفَرَّ فِرَارَ العبد، وخان خيانة الفاجر! أما وآلله لو أنه أقام فَعَجز ما زِدْنا على حبسه ، فإن وجدنا له شيئاً أخذناه، وإن لم نجد له ما لاً تركناه » .

( تاریخ الطبری ۳ : ۷۰ ، وشرح ابن أبیالحدید م ۱ ص ۲۷۰ )

<sup>(</sup>١) الصدر: الطائفة من الشيء:

<sup>(</sup>٢) الحمالة : الدية يحملها قوم عن قوم . (٣) بلدح : وعد ولم ينجز العدة ، وأعيا وبلد :

<sup>(</sup>٤) أي أمهلني . (٥) تُرحه: أي أحزنه ، من الترح بالتحريك ضد الفرح .

# ٤٨٣ – كتاب مصقلة إلى أخيه نعيم

وكان أخوه ُنعَيم بن هُبَيْرة شِيعيّا ، ولعلى مُناصِّاً ، فكتب إليه مصقلة من الشأم مع رجل من النصارى ، من بنى تغلِّب يقال له حُلوان :

« أما بعدُ : فإنى كلت معاوية فيك ، فو َعَدك الإمارة ، ومَنَّاك الكرامة ، فأقبل إلى على الله والسلام » .

فأخذه مالك بن كعب الأرْحَــِبيّ ، فسرَّح به إلى على ، فقطع يد النصر انى فمات. (تاريخ الطبرى ٦: ٧٦، وشرح ابن أبي الحديد م ١: س ٢٧٠)

### ٨٤ - رد نعيم على مصقلة

وكتب نعيم إلى أخيه مصقلة :

لا تر مِيَنِي ( هَدَاك الله ) مُعْتَرِضًا ذاك الحريص على ما نال من طَبَعِ ماذا أردت إلى إرسالهِ سَفَها عرضته لعلى ، إنه أسسد عرضته لعلى ، إنه أسسد قد كنت في خير مُصْطاف ومر تبَع عقى تقحّمت أمراً كنت تكر هه لو كنت أدراً عنال الله مُصْطابراً

<sup>(</sup>١) وفي ابن أبي الحديد « فلا يورثك أحزانا » .

<sup>(</sup>٢) السقاط: الخطأ في الفول والحساب والكمتاب ، والوسنان : النائم .

 <sup>(</sup>٣) من قولهم: فلان يمشى العرضنة والعرضى بالقصر :أى في مشيته بغى من نشاطه . وخفان :
 مأسدة قرب الكونة .

<sup>(</sup>٤) ارتبعنا بموضع كذا : أقنا به فى الربيع ، واسم المـكان مرتبع واصطفنا به : أقنا به فى الصيف والموضع مصطاف ، وق الطبرى : « قد كنت في منظر عن ذا ومستمع » .

لكن لِحَقْتَ بَاهِلِ الشَّامِ مُلتمِسًا فَضَلَ أَ بَنِهِندٍ ، وذَاكَ الرَّائُ أَشْجَانا (١) فَضَلَ أَ بَنِهِمَ وَقَدَ كَانَ الذَّى كَانا ؟ (٢) فَاليُومَ تَقَرَّعُ سِنَّ الْغُرْمِ مِن نَدَم ماذَا تقول ، وقد كان الذي كانا ؟ (٢) أصبحت تُبغِضك الأحياء قاطِبَة للهُ عَلَم يَنْ فَعِ اللهُ بالعِصْيات إنسانا (٣) فَلما وقع الكتاب إليه علم أن رسوله قد هلك ، فوداه (١) فوداه (١) في المديدم ١ : ص ٢٧١)

### ه ٨٨ ـ كتاب قوم مصقلة إليه

وذ كروا أنه قام إلى على "وُجوهُ بكر بن وائل ، فقالوا : يا أمير المؤمنين : إن نَعَياً أَخا مَصْقَلة يستجى منك ، لِمَا صَنَع مصقلة ، وقد أتانا اليقين أنه لا يمنع مصقلة من الرجوع إليك إلا الحياء ، ولم يَبْسُط منذ فارَقَنا لسانه ولا يده ، فلو كتبنا إليه كتابًا ، وبعثنا من قبلنا رسولاً ! فإنا نستجى أن يكون فارقنا مثل مصقلة من أهل العراق إلى معاوية ، فقال على " : اكتبوا ، فكتبوا :

« أما بعد ' : فقد عَلِمِنا أنك لم تَلْحَق بمعاوية رضاً بدينه ، ولا رغبة في دنياه ، ولم يَعطِفْك عن على طمن فيه ، ولا رغبة عنه ، ولكن توسَّطَتَ أمراً فقو يَت فيه الظن ' ، وأضعفت فيه الرجاء ، فكان أو لاهما عندك أن قلت : أفوز بالمال ، وألحق بمعاوية ، ولعمر نا ما أستبدلت الشأم بالعراق ، ولا السَّكاسِك (٥) بر بيعة ، ولا معاوية بعلى " ، ولا أصبت دُنيا تُهناً بها ، ولا حَظّا تُحْسَد عليه ، وإن أقر بَ ما تكون مع الله أبعد ما تكون مع معاوية ، فارجع إلى مصرك ، فقد اغتفر أمير المؤمنين الذنب هواحتمل الثقل (١) .

<sup>(</sup>١) أشجانا : أحزننا . (٢) وفي ابن أبي الحديد « سن العجز » .

 <sup>(</sup>٣) قاطبة : جيعا ، وفي الطبرى « لم يرفع الله بالبغضاء » .
 (٤) أى دفع ديته .

<sup>(</sup>٥) حي من اليمن . (٦) الثقل: الحمل الثقيل .

واعلم أن رَجْمَتك اليوم خير منها غدا ، وكانت أمس خيراً منها اليوم ، وإن كان عليك حيالا من أبى الحسن ، فما أنت فيه أعظم ، فقبَّح الله أمراً ليس فيه دنيا ولا آخرة».

( الإمامة والسياسة ١ : ١٧ )

#### ٨٦] ــ رد مصقلة على قومه

فكتب مصقلة إلى قومه:

«أما بعدُ: فقد جاء في كتابكم ، وإنى أخبركم أنه من لم ينفعه القليلُ لم ينفعه الكثير، وقد علمتم الأمر الذي قطعني من على وأضافني إلى معاوية ، وقد علمت أنى لو رجعت إلى على وإليكم لكان ذنبي مغفوراً ، ولكنى أذنبت إلى على وصحبت مُعاوية ، فلو رجعت إلى على أحدثت عيباً ، وأخييت عاراً ، وكنت بين لا تمين ن أولها خيانة وآخرها غدر ، ولكنى أقيم بالشأم ، فإن غلب معاوية فدارى العراق ، وإن غلب على فدارى أرضُ الروم ، فأما الهُوَى فإليكم طائر ، وكانت فُر قتى عليًا \_ على بعض العذر \_ أحب إلى من فرقتى معاوية ، ولا عذر لى » .

فرجع الرسول بالكتاب فأقرأه عليا ، فقال : كُفُّوا عن صاحبكم فليس براجع حتى يموت ، فقال حصين : أَمَا وآلله ِ ما به إلا الحياء !

( الإمامة والسباسة ١ : ٦٧ )

### ٤٨٧ \_ كتاب على إلى أهل مصر

وولى الإمام على كرم الله وجهه بَدْء خلافته قيس بن سعد بن عُبادة الأنصارى على مصر ؛ فلما دخلها صَعِد المنبر فجلس عليه ، وأمر بكتاب معه من أمير المؤمنين فقرى على أعلها ، وفيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله على بن أبى طالب أمير المؤمنين إلى مَن ... بلغه كتابى هذا من المؤمنين والمسامين .

سلام عليكم فإنى أُخَدُ إليكم الله الذى لا إله إلا هو ، وأصلى على رسوله صلى ألله عليه وسلم ، أما بعد : فإن الله عز وجل بحسن صُنعه وتقديره وتدبيره اختار الإسلام ديناً لنفسه وملائكته ورسله ، وبعث به الرُّسُلَ عليهم السلام إلى عباده ، وخَصَّ به من انتخبَ من حلقه ، فكان مما أكرم ألله عز وجل به هذه الأمة ، وخَصَّهم به من الفضيلة ، أَنْ بَعَثَ إليهم محمداً صلى أكله عليه وسلم، فعلم مم الكتاب والحكمة والفرائض والسُّنة لكيا يهتدوا ، وجَعَهم لكيًا لا يتفرقوا ، وزكاهم لكيا يتطهروا ، ورَفَهم (١) في الله عليه في من ذلك ما عليه ، قبضه الله عز وجل ، صلوات الله عليه ورحمته و بركاته .

ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا به أميرين صالحين ، عَمِلا بالـكتاب والسنة ، وأحسَنا السيرة ، ولم يَعْدُوا السُّنَّة ، ثم توقَّاها الله عز وجل رضى الله عنهما ، ثم وَلِي بعدها وال ، فأحْدَث أحداثاً ، فوجدت الأمة عليه مقالا فقالوا ، ثم نقِموا عليه فَنيَّروا ، ثم جاءونى فبايعونى ، فأَسْتَهْذِى أَنلَهُ عز وجل بالهدى : وأستعينه عَلَى التقوى .

أَلاَ وإِنَّ لَـكُمَ عَلَيْنَا العَمَلَ بَكْتَابِ اللهِ وَسَنَةُ رَسُولُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم ، والقيامَ عليكم بحقه، والتنفيذ لسُنَّته، والنُّصح لـكم بالغَيْبِ ، والله المستعانُ ، وحَسْبُنَا الله، ونعم الوكيل.

وقد بعثتُ إليكم قيس بن سعد بن عبادة أميراً ، فو ازِرُوهُ (٢٠ وكانفُوه وأَعِينُوه على الحق ، وقد أمرته بالإحسان إلى مُحْسِنِكم ، والشّدة عَلَى مُرِيبكم ، والرّفق بعَوامِّكم وخواصِّكم ، وهو بمن أرضى هَدْيَة ، وأرجو صلاحه ونصيحته ، أسأل الله عز وجل لنا ولم علازا كيا(٣) ، وثوابًا جزيلاً ، ورحمةً واسعة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » .

<sup>(</sup>١) رفه: أحسن إليه . (٢) وازره وكانفه: عاونه .

<sup>(</sup>٣) زاكيا: أى صالحا، وڧالنجوم الزاهرة «عملا صالحا».

وكتب عُبُيْد بن أبي رافع (١) في صفر سنة ٣٦ ه .

مم قام قيس بن سعد خطيبًا وأمر الناس بالبيعة فبايعوا ، وأستقامت له مصر ، وبعث عليها عماله إلا قرية منهايقال لها خَرْ بِتَا (٢) فيها أناس قد أعظموا قتل عثمان ، فبعثوا إليه : إنا لانقاتلك فابعث عمالك فالأرض أرضك ، ولكن أقرَّ نا على حالنا حتى ننظر إلاَمَ يصير أمر الناس (٣) ، فبعث إليهم : إنى لا أكْرِ هم على البَيْعة ، وأنا أَدَعُكُم وأكب من الناس ينازعه ، أدَعُكُم وأكب من الناس ينازعه ، وأنا على المديد م ٢ : س ٢٣ ، والنجوم الزاهرة ١ : ٩٧ )

### ٨٨٤ — كتاب معاوية إلى قيس بن سعد

وخرج أمير المؤمنين على إلى أهل الجمل ، وقيس على مصر ، ورجع إلى الكوفة من البصرة وهو بمكانه ، فكان أثقلَ خَلْقِ الله عَلَى معاوية ، لقربه من الشأم ، من البصرة وهو بمكانه على فا هل العراق ، و يُقبل إليه قيس بن سعد فى أهل مصر ، فيقع بينهما ، فكتب معاوية إلى قيس — وعلى يومئذ بالكوفة قبل أن يسير إلى صِفِّين — :

« من معاوية بن أبى سفيان إلى قيس بن سعد :

سلام عليك ، فإنى أحمَد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعدُ : فإنكم إن كنتم نقَمتم على عثمان بن عفان رضى الله عنه في أثرَ ق ( ) رأيتموها ، أو غَر ْ بَة ِ سَو ْ ط ِ ضَر َ بَهَا،

<sup>(</sup>١) وفى النجوم الزاهرة « وكتبه عبد الله بن أبى طالب » وفى ابن أبى الحديد « وكتبه عبد الله ابن أبى رافع » . (٢) قرية بمديرية البحيرة مركز كوم حماده .

<sup>(</sup>٣) ووثب مسلمة بن مخلد الأنصارى من رهط قيس بن سعد ، فنعى عثمان ودعا إلى الطلب بدمه ، فأرسل إليه قيس : ويحك ! على تثب ؟ فوالله ما أحب أن لى ملك الشأم إلى مصر ، وأفى قتلتك ، فبعث إليه مسلمة إلى كاف عنك مادمت أنت و الى مصر .

<sup>(</sup>٤) وفي النجوم الزاهرة « في أمور » .

أو شَتِيمة رجل ، أو فى تسييرِ هِ آخَر أو فى استعالِهِ الْفُـِتَى مَن أَهله (١) ، فإنكم قد علمتم — إن كنتم تعلمون — أنَّ دمّه لم يكن يُحِلِ ّ لـكم بذلك ، فقد رَكبتم عظمًا من الأمر ، وجئتم شيئًا إدَّال ، فتُب إلى الله عز وجل يا قيس بن سعد ، فإنك كنت فى النُّجْلِبين (٢) على عثمان بن عفان رضى الله عنه ، إن كانت التوبة مِن قَتْل المؤمن تُفْيى شيئًا .

فأمَّا صاحِبُك فإنا استَيْقَنَا أَنه الذي أَغْرَى به الناس، وحَمَّلَهم على قتله حتى قتلوه به وأنه لم يَسْلم من دمه عُظْم قومك ، فإن استطعت يا قيس أن تكون بمن يطلُب بدم عثمان فافعل، تابِعْنا عَلَى أمرنا ، ولك سلطان العِرْاقَيْن إذا ظهرت ما بقيت ، ولِمَن

<sup>(</sup>١) الفتى جم فتى ، وفي النجوم الزاهرة « أو شتمة شتمها ، أو في سير سبره ، أو في استعماله النيء ، علمتم . . . النح » وذكروا أنه اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الله وسنة صاحبيه ، وكان مما ضمنوه كتابهم هبته خمس أفريقية لمروان وفيه حق الله ورسوله وذوى القربي والبتامي والمساكين ، وماكان من إفشائه العمل والولايات في أهله وبني عمه من بني أمية وهم أحداث لا صحبة لهم من الرسول ولا تجربة لهم بالأمور ، وتركه المهاجرين والأنصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم ، ثم تعاهد القوم ليدفعن الكتاب في يد عَمَّان،وكان ممن حضر الكتاب عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وكانوا عشرة فلما خرجوا به ليدفعوه إلى عثمان والكتاب في يد عمار ، جعلوا يتسللون عنه حتى بقى وحده ، فضى حتى جاء دارعثمان فاستأذن عليه فأذن له فدخل عليهوعنده مروان بن الحــكم وأهله من بنى أمية فدفـــع إليه الــكـتاب فقرأة فقال : أنت كتبت هذا الكتاب؟ فقال : نعم ، قال: ومن كان معك؟ قال معي نفر تفرقوا فرقا منك،قال : ومن هم؟ قال : الاأخبرك بهم ، قال : فلم اجترأت على من بينهم ؟ فقال مروان ، إن هذا العبد الأسود (يعني عماراً) قد جرأ الناس عليك ، وإنك إن قتلته نـكلت به من وراءه فقال عثمان : اضربوه ، فضربوه وضربه عثمان معهم حتى فتقوا بطنه، فغشى عليه، فجروه حتى طرحوه على باب الدار فأمرت بهأم سلمة زوج النبي عليه الصلاةوالسلام فأدخل منزلها ــانظر الإمامةوالسياسة ١ : ٢٦ ــ وبما طعنوا به على عثمان تسييره أباذر الغفاري إلى الربذة \_ وقدمنا لك خبره ف ص ٣٦٣ وقد فصل ابن أبىالحديد في شرحه لنهج البلاغة. الكلام في المطاعن التي طعن بها على عُمان ، انظر م ١ : ص ٢٢٦ إلى ٧٤٥ ، وانظر أيضا العقد الفريد ج ۲ : ص ۲۱۶ وتاریخ الطبری ج ۰ : ۱۰۱ ومروج الذهب ج ۱ : ص ۴۳۷ وغیره .

<sup>(</sup>٢) الإد: : الأم الفظيع المنكر.

<sup>(</sup>٣) الجلبة بالتحريك : اختلاط الأصوات، وقد جلبواكضرب ونصر وأجلبوا وجلبوا،وفي النجوم. الزاهرة « فإنك بمن أعان على قتل عثمان » .

أحببت من أهل بيتك سلطانُ الحجاز ما دام لى سلطانُ ، وسَلَّى غيرَ هذا مما تحبّ ، فإنك لاتسألني شيئاً إلاأُوتِيته ، واكتبْ إلى برأيك فيما كتبتُ به إليك ، والسلام». ( تاريخ الطبرى ٥ : ٢٢٨ ، وشرح ابن أبى المديد م ٢ : س ٢٣ ، والنجوم الزاهرة ١ : ٩٩)

### ٨٩ – رد قيس بن سعد على معاوية

فلما جاءه كتاب معاوية أحبَّ أن يُدافعه ولا يُبُدِيَ له أمره ، ولا يتعجَّل حربَه، فكتب إليه :

« أما بعد ' : فقد بلغنی کتابک ، وفهمت ما ذکرت فیه من قتل عثمان رضی الله عنه ، وذلک أمر ' لم أفارِقه و لم أطف به (۱) ، و ذکرت أن صاحبی هو الذی أغری الناس بعثمان ، و دَسَمْهم إلیه حتی قتلوه ، و هذا مالم أطلّب علیه ، و ذکرت أن عُظم عشیرتی لم تَسْلَمْ من دم عثمان ، فلعمری إن أول الناس کان فیه قیاماً عشیرتی ، ولهم أسوة (۲) غیرهم ، وأما ما سألتنی من متابعتك علی الطلب بدمه ، وما عرضت علی من الجزاء به فقد فهمته ، وهذا أمر لی فیه نظر و ف کرة ، ولیس هذا نما يُسْرَع إليه ، وأنا کاف شاعت و ولي يأتيك مِن قِبَلی شیء تكره هه حتی ترکی ، و نرکی إن شاء الله ، والمستخار الله عنی و درحة الله و بركاته » .

( تاریخ الطبری ه : ۲۲۹ ، وشرح این أبی الحدید م ۲ : ص ۲۲ ، والنجوم الزاهرة ۲ : ۹۹ )

### ۹۰} ــ ردمعاوية على قيس

فلما قرأ معاوية كتابه لم يَرَه إلا مُقارِبا مُباعِدا ، ولم يأمن أن يكون له فى ذلك مُخادعا مُكايدا ، فكتب إليه :

« أما بعدُ : فقد قرأتُ كتابك ، فلم أرك تدنو فأعُدَّك سِلْمًا ، ولم أرك تُباعِد

 <sup>(</sup>١) قارف الذنب واقنرفه: أتاه وفعله، وأطاف به: ألم به وقاربه، وفي النجوم الزاهرة « فأما ما ذكرت من أمن عثمان فذلك أمن لم أقاربه ولم أتنظف به » \_ وتنظف بالأمر: تلطخ به واتهم \_
 (٢) الأسوة بالكسر والضم: القدوة.

فأَعُدَّكَ حَرْبًا ، أنت فيما هاهنا كحبل الجرُور (١) وليس مثلى يصانَع بالخداع ، ولا يخدع بالحكايد ، ومعه عَدَد الرجال ، وبيده أعِنَّة الخيل (٢) ، فإن قبِلتَ الذي عَرَضْتُ عليك فلك ماأعطيتك ، وإن أنت لم تفعل ملأتُ مصر عليك خيلا ورَجلا ، والسلام عليك». (تاريخ الطبى ٥: ٢٢٩ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٢ ص ٢٤ ، والنجوم الزاهرة ١: ١٠٠)

#### ۹۱ على معاوية

فلما قرأ قيس بن سعد كتاب معاوية ، ورأى أنه لايقبل منه المدافعة والمطاولة ، أظهر له ذاتَ نفسه ، فكتب إليه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبى سفيان :

أما بعد: فإن العَجَب من اغترارك بى ، وطَمَعَك فى ، واستسقاطك (اي ، أَنَّ وَمَعَ الْحَوْمَ ، واستسقاطك (اي ، أَنَّ وَمَعَ الحَوْمَ ، وأَقْرِبِهِم للحَلْفَة ، وأَقْوِلِهِم للحق ، وأَقربِهِم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة ، وأوفرهم فضيلة ، وتأمرنى بالدخول فى طاعتك طاعة أبعد الناس من هذا الأمر ، وأقولهم للزور ، وأضلهم سبيلا ، وأبعدهم من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وسيلة ، وأَلَدِ ضالين مُضِلِين ، طاغوت (١) من طواغيت إبليس .

وأما قولك (<sup>()</sup> إنك تملاً على مصر خَيْلا ورَجْلا ، فوالله إن لم أَشْغَلْك بنفسك ، حتى تـكون نفسُك أهَمَّ إليك ، إنك لذو جَد<sup>()</sup> ، والسلام » .

فلما بلغ معاوية كتابُ قيس أَيِسَ منه ، وتُقُلُ عليه مكانُه .

( تاریخ الطبری ه : ۲۲۹، وشرح ابن أبی الحدید ۲ : ص ۲۶، والنجوم الزاهره ۱ : ۱۰۰ )

<sup>(</sup>۱) الجرورالبئر البعيدة القعر:يعني بذلك بعد غوره، وفي الطيري« كحنك الجزور»وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) وفى النجوم الزاهرة « وليس مثلى من يخدع وبيده أعنة الخيل ومنه أعداد الرجال » وفى الطبرى « وليس مثلى يصانم المخادع ولا ينتز ع للسكايد ».

<sup>(</sup>٣) استسقطه وتسقطه : عالجه على أنَّ يسقط فيخطئ أو يكذب أو يبوح بما عنده .

<sup>(</sup>٤) الطاغوت: الشيطان، وكل وأس ضلال، وفي ابن أبي الحديد: «ولديك قوم ضالون مضلون طواغيت من طواغيت ابليس». (٥) وفي النجوم الزاهرة « وأما قولك: معك أعنة الحيل وأعداد الرجال، لتشغلن بنفسك حتى العدم». (٦) الجد: الحظ.

# ٤٩٢ — كتاب معاوية إلى قيس بن سعد

وكتب معاوية إلى قيس حين يئس منه :

« أما بعد ، فإنما أنت يهودى ابن يهودى (١) ، تُشْتِى نفسَك و نقتلها فيما ليس لك ، إن ظفر أحب الفريقين إليك عَزَلك واستبدل بك (٢) ، وإن ظفر أبغَضهما إليك قَتَلك و نكل بك (٢) ، ورَمَى غَرَضه ، فأكثر الحزّ قَتَلك و نكل بك (٢) ، وقد كان أبوك و تر قوسه (١) ، ورَمَى غَرَضه ، فأكثر الحزّ وأخطأ القصل (٥) ، حتى خدله قومه ، وأدركه يومُه ، ثم مات طَرِيداً غريبا بحَوْرَان (١) ، والسلام » .

#### ۲۹۳ <u>– ر</u>د قیس بن سعد علی معاویة

فكتب إليه قيس بن سعد:

« أما بعد ، فإنما أنت وثَنَى ابن وثنى (٧) دخلت فى الإسلام كُرْهما ، وأقمت فيه فَرَقا ، وخرجت منه طَوعا ، ولم يجدل الله لك فيه نصيبًا ، لم يقدُم إيمانك ، ولم يَحدُث

<sup>(</sup>١) عنى معاوية بذلك أن يشبه قيما وأباه باليهود، وقد كانتاليهود تساكن الأنصار بالمدينة ــ. انظر كتاب رسول الله عليه وسلم ببن المهاجرين والأنصار واليهود وقد قدمناه في ص ٣٦ انظر كتاب وفي رواية ابن أبى الحديد « نبذك وغدرك » . (٣) وفي رواية ابن أبى الحديد « نبذك وغدرك » . (٣) وفي رواية الكامل «ومثل بك»

<sup>(</sup>٤) أوتر القوس: جعل لها وترا ، ووترها توتيرا : شد وترها ، ووترها يترها : علق عليها . وترها ، وفي رواية الكامل « فوق سهمه » وفوق السهم جعمل له فوقا بالضم وهو موضم الوتر من السهم .

<sup>(</sup>ه) عكس هذا في المدح قولهم للرجل إذا أصاب الحجة : إنه يطبق الفصل ، وقولهم للبليخ من الرجال: قد طبق الفصل ، من طبق السيف بالنشديد إذا أصاب المفصل فأبان العضو.

<sup>(</sup>٦) حوران بالفتح: كورة واسعة منأعمال دمشق وذلك أنه لمــا توفى آلنبي صلى الله عليه وسلم طمع سعد بن عبادة فى الحلافة وجلس فى سقيفة بنى ساعدة ليبايم لنفسه ، وتمت البيعة لأبى بــكر فبايعه الناس وعدلوا عن سعد ، فلم يبايع سعد أبا بـكر ولاعمر ، وسار إلى الشام قأقام به بحوران إلى أن مات سنة ١٥ وقيل سنة ١٤ وقيل ١١ ــ انظر أسدالغابة ٢: ٣٨٣ ــ .

<sup>(</sup>۷) وثنی:أی عابد وثن وهو الصنم ،وهذا باعتبار ماکان ، ولانما أراد قیس أن برد به علی قول. معاویة له : لانما أنت مهودی ابن یهودی .

خفاقك ، ولم تزل حَرَّبًا لله ولرسوله ، وحِرْبًا من أحزاب المشركين ، وعدوا لله ولنبيه وللمؤمنين من عباده ، وقد كان أبى وَتَرَّ قوسَه ، ورَمَى غَرَضَه ، فشفَب عليه (١) من لم يبائغ كَمْبَه ، ولم يَشُقَّ غُباره ، ونحن أنصار الدين الذى منه خرجت ، وأعداه الدين الذى فيه دخلت ، والسلام » .

فلما قرأ معاوية كتابه غاظه وأراد إجابته ، فقال له عرو : مَهْلًا ، فإنك إن كا تبته أجابك بأشد من هذا ، وإن تركته دخل فيما دخل فيه الناس ، فأمستك عنه .

( مروج الذهب ۲ : ۲۳ ، والبيان والتبيين ۲ : ۶۳ ، والعقد الفريد ۲ : ۲۳۰ ، وعيون الأخبار م ۲ : س ۲۱۲، والـكامل للمبرد۱ : ۲۵۲،وشرح ابن أبي الحديد م ٤:س١٥ )

#### عهع \_ كتاب اختلقه معاوية على قيس بن سعد

ولما أيس معاوية من قيس أن يتابعه على أمره، شَقَّ عليه ذلك، لما يعرف من حزمه وبأسه، وأظهر للناس قِيله إن قيس من سعد قد تابعكم فادعوا الله له، وقرأ عليهم كتابه الذي لان له فيه وقارَبَه .

واختلق معاوية كتابا من قيس بن سعد ، فقرأه على أهل الشأم ، وهو :

« بسم الله الرحمن الرحيم : للأمير معاوية بن أبى سفيان من قيس بن سعد : سلام عليك ، فإنى أحمَدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد : فَإِنَّ قَتْلَ عُمَّانَ كَانَ حَدَّمًا فَى الْإِسْلَامِ عَظِيماً ، وَقَد نَظَرْتُ لِنَفْسِى وَدِينِي فَلَمَ أَرَ يَسَعُنى مظاهَرَةُ (٢) قَوْم يَكُن حَدَّمًا فَى الْإِسْلَامِ عَظِيماً ، وَقَد نَظَرْتُ لِنَفْسِى وَدِينِي فَلَمَ أَرَ يَسَعُنى مظاهَرَةُ (٢) قَوْم وتعلوا إمامَهم مُسُلِماً نحرِ ما (٢) بَرَّا تقيبًا ، فنستغفر الله عز وجل لذنوبنا ، ونسأله العصمة لديننا ، ألا وإنى قد ألفيتُ إليكم بالسَّلَم (١) ، وإنى أجبتك إلى قتال قَتَلة عَمَان

<sup>(</sup>۱) شنبهم وبهم وعليهم كمنع وفرح: هيج الشر عليهم، ويقولون: طلب فلانا قسا شق غباره أى لم يدركه، وفي رواية السكامل « وقد كان أبي فوق سهمه، ورمى غرضه، فسعيت ( والظاهر أنه خشفيت) عليه أنت وأبوك ونظراؤك، فلم تشقوا غباره، ولم تدركوا شأوه»

 <sup>(</sup>۲) ظاهره: عاونه . (۳) المحرم الذي له حرمة ، والذي يحرم علينا قتاله .

<sup>(</sup>٤) السلم: الاستسلام.

وضى الله عنه ، إمام الحدى المظلوم ، فعوِّلْ عَلَى الحيات من الأموال والرجال أُعَجِّلُهُ عَلَيْ الله على الأمير ورحمة الله و بركاته » .

فشاع فى أهل الشأم أن قيس بن سعد قد بايع معاوية ، وسَرَّحَت عيون على إليه بذلك ، فأعظمه وأكبره وتمجَّبله ، ودعا بنيه ودعا عبد الله بن جعفر ، فقال : ما رأيكم ؟ فقال عبد الله بن جعفر : يا أمير المؤمنين ، دع ما يَريبك َ إلى مالا بَريبك ، اعزل قيساً عن مصر ، قال لهم على : إنى والله ما أصدِّق بهذا على قيس » !

( تاریخ الطبری ه : ۲۳۰ ، وشرح ابن أبی الحدید م ۲ : ص ۲۶ ، والنجوم الزاهرة ۱ : ۱۰۱ )

### ه ٤٩ \_ كتاب قيس بن سعد إلى على

فإنهم لكذلك إذ جاء كتاب من قيس بن سعد ، فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد : فإنى أُخْبر أمير المؤمنين أ كُرَّمَه الله أن قِبَلى وجالا معتزلين قد سألونى أن أكفَّ عنهم ، وأن أدَّعَهم على حالهم حتى يستقيم أمر الناس فَنَرى وَيَرَوا رأيهم ، فقد رأيت أن أكف عنهم وألا أتعجَّلَ حرَّبهم ، وأن أَلَقُهم فيا بين ذلك ، لعل الله عز وجل أن يُقبِلَ بِقلوبهم ، ويُهَرَّقهم عن ضلالتهم ، إن شاء الله ، والسلام » .

فقال عبد الله بن جعفر : يا أمير الؤمنين ، ما أخوَفَنى أن يكون هذا مُمالَأَةً لهم منه ، فُرُ ه يا أمير للؤمنين بتتالهم .

( تاريخ الطبري ٢٣٠٠، وشرح ابن أبي الحديد م ٢: ص ٢٤)

#### ٩٩٦ ــ رد علي على قيس بن سعد

فكتب إليه على :

« بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعدُ : فسِر ۚ إلى القوم الذين ذكرت ، فإِن دخلوا فيا دخل فيه المسلمون ، وإلَّا فناجِز ْهُمْ إن شا. الله والسلام » .

( تاریخ اَلطبری ه : ۲۳۰ ، وشرح این آبی الحدید م ۲ : ص ۲۶ ) ( ۳۰ – جهرة رسائل العرب – أول )

#### ١٩٧ ـ رد قيس بن سعد على على "

فلما أتى قيس بن سعد الكتاب، لم يتمالك أن كتب إلى على :

« أما بعد ً يا أمير المؤمنين : فقد عجبت لأمرك ! أتأمرنى بقتال قوم كافين عنك ، مُفرِّ غيك لقتال عدوك ، لم يمدُّوا يداً للفتنة ، ولا أَرْصَدُوا لها ؟ وإنك متى حاربتهم ساعدوا عليك عدوَّك ، فأطِننى يا أمير المؤمنين وا كفف عنهم ، فإن الرأى تَرْ كُهم ، والسلام » .

فلما أتاه هذا الكتاب، قال له عبدالله بن جعفر: يا أمير المؤمنين ابعث محمد ابن أبى بكر (١) ابن أبى بكر طلى مصر يَكُفِك أمرها، واعزِل قيسًا، فبعث على محمد بن أبى بكر (١) على مصر، وعَزَل عنها قيسًا.

(تاریخ الطبری ه : ۲۳۱ ، وشرح ابن أبی الحدید م ۲: ص۲۶)

### ٩٨٤ \_ عهد على إلى محمد بن أبي بكر

فلما قَدِم محمد بن أبي بكر مصر ، قرأ على أهلها عهدَه ، وفيه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما عَهد عبد الله على أمير الؤمنين إلى محمد
 ابن أبى بكر ، حين وَلَاه مصر :

أُمرَه بِتَقُوَى الله والطاعة في السِّرِّ والعَلانية ، وخوف الله عزَّ وَجَل في المَغِيبِ وَالْمَدُّمَة ، وَاللهُ على اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَّة ، وَاللهُ على الفاجر ، وبالعَدْل على أهل الدَّمَّة ، وبالإنصاف للمظلوم ، وبالشدَّة على الظالم ، وبالعفو عن الناس ، وبالإحسان ما آستطاعَ

<sup>(</sup>١) أمه أسماء بنت عميس الخنعمية ، وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، و كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة وهي إذ ذاك تحت جعفر بن أبى طالب ، ثم هاجرت معه إلى المدينة ، فلما قتل جعفر يوم مؤتة تزوجها أبو بكر فولدت له محمد بن أبى بكر هدذا عام حجة الوداع سنة ١٠ ه ثم مات عنها فتزوجها على عليه السلام ، ونشأ محمد في حجره و كان على يثني عليه ويقرظه ويفضله ، وكان لمحمد وحمه الله عبادة واجتهاد النظر شرح ابن أبى الحديد م ٤ : ص ٥٣ .

والله يَجْزِي المحسنين ، ويُعَذّب المجرمين ، وأَمَره أن يدعُو مَن قِبَلَه إلى الطاعة والجاعة فإن لَمْم في ذلك من العاقبة وعظيم المثو بَقِ مالا يَقَذُرُونَ قَدْرَه ، ولا يَعْرِ فون كُنْهه ، وأَمَر الله أن يَجْبِي خَراج الأرض على ما كانت يُجْبَي عليه من قبل ، لا يَنْتقص منه ولا يَبْتَدَ ع فيه ، ثم يَقْسِمه بين أهله على ما كانوا يقسمون عليه من قبل ، وأن يُبلين للم جَناحَه ، وأن يُواسِي بينهم في تجلسه ووجهه ، وليكن القريب والبعيد عنده في الحق سَواء ، وأمره أن يحكم بين الناس بالحق ، وأن يقوم بالقسط ، ولا يتبع في الله عز وجل لومة كالمراه عنه الله جَلَّ ثناؤه مع من اتقاه واثر طاعته وأمْرة على ما سواه » .

وكتب عبد الله بن أبى رافع مَوْكَى رسول الله صلى الله عليه وسلم لغُرَّة شهر رمضان سنة ٣٦ه.» .

( تاريخ الطبري ٥ : ٢٣١ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٢٥ )

### صورة أخرى

وروى الشريف الرَّضِيُّ في نهج البلاغة قال :

ومن عهده عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر حين قلَّده مصر :

« فَاخْفِضْ لَمْمَ جَنَاحَكَ ، وأَلِنْ لَمْمَ جَانَبَكَ، وآبِسُطْ لَمْمَ وَجُهَكَ ، وآسِ بَيْنَهُمْ (') فَي اللَّحْظة والنَّظُرة ، حتى لايطمَعَ التُظَمَاء في حَيْفِكَ لَمْم ('') ، ولا ييأسَ الضَّعَفاء مِن عَدْلُكَ عليهم ، فإن الله تعالى يُسائلُكُم مَعْشَرَ عباده عن الصغيرة من أعمالُكُم والكبيرة والظاهرة والمستورة ، فإن يُعذَّب فأنتم أظْلَمُ ('') ، وإن يَعْفُ فهو أكرمُ ،

واعلموا عبادَ الله أَنَّ المتقين ذَهَبوا بعاجِلِ الدنيا وآجِلِ الآخرة ، فشارَ كُوا أهلَ الدنيا في دنياهم ، ولم يشارِكْهم أهلُ الدنيا في آخرتهم ، سَكَنوا الدنيا بأفضلِ

<sup>(</sup>١) آس بينهم : أي سو بينهم ، وتقديره : اجعل بعضهم أسوة بعض .

<sup>(</sup>٢) أَى فَ جُورِكَ لأَجِلْهِمْ . (٣) أَقْعَلَ هَنَا بَعْنِي الْصَفَةُ ، أَى فَأَنْتُمْ الظَالَمُونَ .

ما سُكِنَت ، وأ كُلُوها ،أفضل ما أكِلَت ، فَحَظُوا من الدنيا بما حَظِي بِو المُتْرَفُون ، وأخذوا منها ما أُخَدَ الجُبارةُ المستكبِّرون ، ثم انقلبوا عنها بالزاد المُبَلِّغ ، والمتجر وأخذوا منها ما أُخَدَ الدنيا في دنياهم ، وتيقنوا أنهم جيرانُ الله غَدًا في آخرتهم ، الرَّابِح ، أصابوا لذة زُهْد الدنيا في دنياهم ، وتيقنوا أنهم جيرانُ الله غَدًا في آخرتهم ، وتورُ به ، وأعِدُّ وا عبادَ الله الموت وقُو به ، وأعِدُّ واله عدَّتَه ، فإنه يأتى بأمر عظيم ، وخطب جليل : مخير لا يكون معه شرُ أبداً ، أو شرَّ لا يكون معه خير أبداً ، فَن أقربُ إلى الجنة مِن عاملها ؟ ومَن أقربُ إلى البنة مِن عاملها ؟ وأنتم طُرداه (٢٠ الموت ، إن أقتمُ له أخذكم ، وإن فررتم منه أدركم ، وهو ألزمُ لكم من ظِلّكم ، الموت ، مقود تنواصيكم ، والدنيا تُطُوى مِن خلف كم ، وهو ألزمُ لكم من ظِلّكم ، الموت مقود تنواصيكم ، والدنيا تُطُوى مِن خلف كم ، فاحدروا ناراً قَعْرُها بعيد ، وحرَّها شديد ، وعذا بُها جديد ، دار ليس فيها رحمة ، ولا تُشْمَع فيها دَعْوة ، ولا تُفَرَّج فيها كُو بة ، وإن استطعم أن يشتد خوفُكم من الله ، وأن يحشن ظنكم به ، فاجمعوا بينهما ، فإن العبد إنما يكون حُسْنُ ظنه بربة ، من الله ، وأن يحشن ظنه ، وإن أحسن الناس ظنا بالله أشدُ ثُمْ حَوْقًا لله .

واعلم يا محمدُ بنَ أَبِى بكر أَنَّى قد ولَّيتك أعظمَ أجنادى فى نفسى: أهلَ مصر، فأنت تَحْقُوقَ أَن تَخالِفَ على نفسك، وأن تُنافِح (٣) عن دينك، ولو لم يكن لك إلا ساعة من الدهر، ولا تُسْخِطِ الله برضا أحدٍ من خلقه، فإن فى الله خَلَفًا من غيره، وليس من الله خَلَفَ فى غيره.

صَلِّ الصلاة لوقتها المُوَقَّتِ لها ، ولا تعجِّل وقتَها لِفَراغٍ ، ولا تؤخِّر ها عن وقتها لاشتغال ، واعلم أن كل شيء من عَمَلك تَبَعُ لصلاتك .

ومنه : فإنه لاسَوالا إمامُ الهُدَى ، وإمام الرَّدَى (١) ، وولى النبي ، وعدوُّ النبي ،

<sup>(</sup>١) أي منالعامل لها. (٢) طردا: جمع طريد، أي يطردكم عن أوطانكم ويخرجكم منها .

<sup>(</sup>٣) أى حقيق وجدير وخليق ، ونافحه : كافحة ودافعه .

<sup>(</sup>٤) يعنى بإمام الهدى نفسه ، وبإمام الردى معاوية كما سيرد عليك بعد .

ولقد قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله: «إنى لا أخاف على أمتى مؤمناً ولا مُشْركا، أما المؤمن فَيَمْنَعُه آلله بإيمانه، وأما المُشْرِكُ فَيَقْمَعُه الله بِشركه (١)، ولكنى أخاف عليكم كلَّ منافِقِ الجُنان، عالِم اللسان، يقول ما تَعْرِفون، ويفعل ما تُنْكرون، . عالِم اللسان، يقول ما تعْرِفون، ويفعل ما تُنْكرون، (نهج البلاغة ٢: ١٩)

# ٩٩٤ – كتاب على إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر ٣٠

وروى ابن أبى الحديد قال :

كتب على إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر:

«أما بعد ، فإنى أوصيكم بتقوى الله والعَمَلِ بِمَا أَنْمِ عنه مسئولون ، فأنتم به رُهُنْ ، وإليه صائرون ، فإن الله عز وجل قال : « كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة » وقال : « وَيُحَذِّرُ كُمُ الله نفسه و إلى الله المصير » وقال « فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ وقال : هو يُحَذِّرُ كُمُ الله نفسه و إلى الله المصير » وقال « فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّ كَانُوا يَعْمَلُونَ » فاعلموا عباد الله أن الله سائيلُكم عمن الصغير من أعالكم والمحبير ، فإن يُغْفِر و يَرْحَمْ فهو أرحم الراحمين ، وإن يَغْفِر و يَرْحَمْ فهو أرحم الراحمين ، واعلموا أن أقرب ما يكون العبد إلى الرحمة والمغفرة حينما يعمل بطاعة الله ومناصحته في التوبة ، فعليكم بتقوى الله عز وجل فإنها تَجْمَعُ من الخير مالا يَجْمَعُ عَيْرُهَا ، و يُدْرَكُ بها من الخير مالا يُدْرَكُ بغيرها: خير الدنيا وخير الآخرة ، يقول الله سبحانه : « وَقِيلُ بِهَا مَن الخير مالا يُدْرَكُ بغيرها: خير الدنيا وخير الآخرة ، يقول الله سبحانه : « وَقِيلُ للَّذِينَ ا تَقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُ فَالُوا خَيْرًا ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هذه الله أنيا حَسنَةُ ، ولَدَارُ الآخِرة ولَنِهُم دَارُ المُتّقِينَ » واعلموا عباد الله أن المؤمنين المتقين قد ذهبوا ولدار الخير وآجِله ، شَر كوا أهل الدنيا في دنياهم ، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم بما الدنيا في دنياهم ، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم بما الدنيا في آخرتهم

<sup>(</sup>١) أى أن مظهر الشرك يخذله الله ويصرف قلوب الناس عن اتباعه الإظهاره كلمة الكفر ، فلا تطمئن قلوميم إليه .

 <sup>(</sup>۲) أرجع أن هذا الكتاب أصل للكتاب السابق له ، لاحتوائه على جل عباراته وزيادته عليه ،
 وقد آثرت أن أورد الكتابين جميعا كما رويا .

يقول الله عز وجل: « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ أَنِي أَخْرَجَ لِمِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِمَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحُيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ » سَكَنُوا الدنيا في دنياهم بأفضل ما شكنت ، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا من أفضل ما يشربون ، ولبسوا من أفضل فأكلوا من أفضل ما يشربون ، ولبسوا من أفضل ما يتكبسُون ، وسكنوا من أفضل ما بسكنون ، أصابوا لذة أهل الدنيا مع أنهم غداً من عيران الله عز وجل ، يتمنون عليه لا يَرُدُدُ لهم دَعْوَةً ، ولا يَنقُص لهم لَذَة ، أمّا في هذا ما يشتاق أليه مَن كان له عقل ؟

واعلموا عبادَ الله أنكم إذا اتقيتم ربكم ، وحفِظْتُم نبيَّكُم في أهل بيته ، فقد عبدتموه بأفضل ما عُبِدَ ، وذ كرتموه بأفضل ما ذُكر ، وشكرتموه بأفضل ماشُكير ، وأخذتم بأفضَلِ الصبر، وجاهدتم بأفضل الجهاد، وإن كان غبركم أطولَ صلاةً منكم، وأكثركم صياما ، إذ كنتم أتمني لله، وأنصَح لأوليا الله من آل محمد صلى الله عليه وآله وأخشع ، واحذروا عبادَ الله الموتَ ونُزُولَه ، وخذوا له عُدَّتَه ، فإنه يدخل بأمر عظيم : خـــــــيرِ لا يكون معه شرُّ أبداً ، أو شر لا يكون معه خير أبداً ، وليس أحد من الناس يُفارِق رُوحُه جَسَدَه حتى يعلمَ إلى أيّ المنزلتين يصير : إلى الجنة أم إلى النار ؟ أعدوُ هو لله أم وَلِيُّ له ؟ فَإِن كَانَ وَليًّا فُتِحِت له أَبِوابُ الجنة ، وشُرِع له طريقُها ، ونَظَر إلى ما أعَدَّ آلله عز وجل لأوليائه فيها ، وفُرِّغ من كل شُغُل ، ووُضِم عنه كل ثِقِل<sup>(۱)</sup> ، وإن كان عدوا لله فُتِحَت له أبوابُ النار ، وسُمِّل له طريقها ، ونَظَر إلى ما أعدَّ الله فيها لأهلها ، واستقبل كل مكروه ، وفارق كل سرور ، قال الله تعالى : « الَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ المَلاَثِكَةُ ظَالِى أَنْفُسِمٍ فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنًّا نَعْمَلُ مِن صُوءً بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ِمَا كُنْتُمُ عَمْلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْتَكَبّرِينَ».

<sup>(</sup>١) الثقل: الحمل الثقيل.

واعلموا عبادَ آلله أن الموت ليس منه فَوْتٌ ، فاحذروه وأُعِدُّوا له عُدَّته ، فإنكم طُرَدا الموت ، إن أقمتم أُخَذَكم ، وإن هرَبتم أدركم ، وهو ألزَمُ لكم من ظِلَّكم ، مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُم ، والدنيا تُطُوَى من خَلَفِكُم ، فأَ كُثِرُوا ذِ كُرَ الموت عند ما تُنازِعُكم إِليه أنفسُكُم من الشُّهَوات، فإنه كَنَى بالموت واعِظًا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أَ كُثِرُوا ذِ كُرَّ الموت فإِنه هادِمُ اللَّذات » ، واعلموا عبادَ الله أن ما بعد الموت أَشَدُّ من الموت لمن لم يغفر الله له ويَرَ حمه ، واحذروا القبرَ وضَّاتَه ، وضِيقُه وظُلْمَتُه ، فإنه الذي يتكلم كل يوم يقول : «أنا بيت التراب ، وأنا بيت الغُرْبةُ ، وأنا بيت الدُّودِ » والقبر رَوْضة من رياض الجنة ، أو حُفْرة من حُفَر النَّار ، وأن المسلم إذا مات قالت له الأرض: مَرْحَبا وأهلاً ، قد كنتَ ممن أُحِبُّ أن تمشي على ظهرى ، فإذا ولِيتُك فستعلمُ كيف صُنْعى بك ، فتتَّسِم له مَدَّ بَصَره (١) ، وإذا دُفن الكافر. قالت له الأرض: لا مَرْ حَبًّا ولا أهلاً ، قد كنت ممن أُبْغِضُ أن تمشي على ظهرى ، فإذا وَلِيتُك فستعلم كيف صُنْعي بك ، فتنضُّ عليه حتى تلتقي أضلاعُه ، واعلموا أن المديشة الضُّنكَ التي قال سبحانه: « فَإِنَّ لهُ مرِ يشَةً ضَنْكًا (٢) » هي عذاب القبر ، وأنه يُسَلَّطُ على الـكافر في قبره حَيَّاتٌ عظام تَنْهَشُ لحمه حتى ُيْبْعَث، لو أن تِنلِّينًا (٣) منها نفخ الأرض ما أنْبُتَ الزرعُ أبداً.

واعلموا عبادَ الله أن أنفسكم وأجسادكم الرقيقة الناعمة التي يكفيها اليسير من العقاب ضميفة عن هذا ، فإن استطعتم أن تَرْ حَموا أنفسكم وأجسادكم مما لاطاقة لكم به ، ولا صَبْرَ لكم عليه ، فتعملوا بما أحَبَّ الله سبحانه ، وتتركوا ما كرِهَ فافعلوا ، ولا حَوْل ولا قوَّة إلا بالله .

واعلموا عبادَ الله أن ما بعد القبر أشدُّ من القبر ، يوم يَشيب فيه الصغير ، ويَشْكَرُ

<sup>(</sup>١) أَى قدر مد بصره . (٢) الضنك : الضيق في كل شيء ، للذكر والأنثي .

<sup>(</sup>٣) أىجية عظيمة .

فيه الكبير، وتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، واحذروا يوماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً(١٠)، كان شَرُّه مُسْتَطيرا(٢) ، أمَّا إن شرَّ ذلك اليوم ِ وفَزَعَه استطار حتى فَزِعَتْ منه الملائكة الذين ليست لهم ذنوب، والسَّبْعُ الشِّداد، والجبالُ الأوتادُ، والأَرَضُون الِمهادُ(٣)، وأَنْشَقَّتِ السَّمَاءِ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ، وتغيَّرت ، فكانت ورْدةً كالدِّهان (١) وكانت الجبال سَرَابًا بعد ما كانت صُمًّا صِلاَبًا ، يقول ألله سبحانه : ﴿ وَ نُفِيخَ فَالصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ » فكيف بمن يَعْصِيه بالسَّمْع والبَصَر واللسان ، واليد ، والرجل ، والفَرْج ، والبطن ، إن لم يَغْفِرِ الله ويَرْحَم؟ واعلموا عِبَادَ الله أنَّ ما بعد ذلك اليوم أشَدُّ وأَدْهَى : نارْ ۖ قَصْرُ ها بعيد ، وحَرُّها شديد، وعذابُها جَديد، ومَقامِعُها(٥) حديد، وشرابُها صديد، لايفتُرُ عذابُها، ولا يموت سا كِنُهَا، دار ليست لله سبحانَه فيها رحمةٌ، ولا يَسْمَع فيها دَعوةً، ومع هذا رحمةُ الله التي وَسِعَتْ كُلَّ شيء لا تعجز عن العباد ، وجَنَّةٌ عَرْضُهَا كَفَرْض السماء والأرض خير لا يكون معه شَرٌّ أبداً ، وشَهوة لا تنفَدُ أبدا ، ولذَّة لا تَفْنَى أبدا ، وتَعْمَعُ لا يتفرُّق أبدا، قوم قد جاوروا الرحمن، وقام بين أيديهم الغِلْمان ، بصِحاًفٍ مِنزَهَبَ فَيْهَا الفاكهةُ والرَّيْحَان ، وأن أهل الجنة يزورون الجَبَّارَ سبحانَه في كل جُمُعة فيكون أقْرَبُهم منه على منابرَ من نور ، والذين يُلُونهم على مَنا بِرَ مِنْ ياقوت ، والذين يلونهم على منابرَ من مِسْك ، فَبَيْنَاهُم كَذَلْك يَنظُرُونَ نُورِ الله جَلَّ جَلالُهُ ، ويَنظرُ الله في وجوههم ، إِذْ أَقْبَلَتْ سَحَابَةً تَغَشَّاهُمْ فَتُمْطِرُ عَلَيْهُمْ مِنَ النِّعْمَةُ وَاللَّذَّةُ وَالسَّرُورُ وَالبَّحِةُ مَالاَ يَعْلَمُهُ إِلاَ الله سبحانَه ، ومع هذا ماهو أفضلُ منه : رضوانُ الله الأكبر ، أمَا إنَّا لو لم نُخوَّف

 <sup>(</sup>١) أى شديد العبوس .
 (٢) أى منتشراً

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله تمالى « أَلَمَ ۚ تَجْعَلَ ِ الْأَرْضَ مِهَاداً وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً » وإلى قوله « وَ بَنْيَنْا فَوْ قَـكُمُ سَبْعاً شِدَاداً » .

<sup>(</sup>غ) أى حراء كالوردة مُدَابة كالدهن ، وهو اسم لما يدهن به وجمعه أدهان ودهان ، والدهان. أيضا : الأديم الأحمر . (ه) المقامع : جم مقمعة كمكنسة ، وهي عمود من حديد.

إلا ببعض ما خُوِّفنا به لكنا تَحْقُوقين أن يشتد خوفُنا مما لا طاقة لنا به ، ولاصَبْر لتُوَّننا عليه ، وأن يشتد شوقنا إلى ما لاغنى لنا عنه ، ولا بُدَّ لنا منه ، فإن استطعتم عباد الله أن يشتد خوفكم من ربكم فافعلوا ، فإن العبد إنما تكون طاعته على قدر خوفه ، وإن أحْسَنَ الناس لله طاعة أشد هم له خوفا .

وانظر يا محمدُ : صَلاتك كيف تصليّها ، فإنما أنت إمام ينبغى لك أن تُتِمّها ، وأن تحفظها بالأركان ، وأن تصليّها ، فإنه ليس من إمام يُصَلّى بتموم فيكون. في صلاته وصَلاَتهم نَقْصُ ، إلا كان إثمُ ذلك عليه ، ولا يَنقُص من صلاتهم شيء.

واعلم أن كُل شيء من عملك يَتْبَعَ صلاتك ، فن ضبّع الصلاة فهو لغيرها أشد تضييعاً ، وَوُضُو الله من تمام الصلاة فأت به على وجهه ، فالوضوء نصف الإيمان ، أسْأَلُ الله الذي يَرَى ولا يُرى ، وهو بالمنظر الأعلى ، أن يجعلنا وإياك بمن يحبّه ويرضاه ، حتى يَبْعَثنا على شكره وذ كُره وحُسن عبادته وأداء حقه ، وعلى كل شيء اختاره لنا في دُنيانا وديننا ، وأولانا وأخرانا ، وأن يجعلنا من المتقين الذين لا خَوْفُ عليهم وَلاَ هُمْ يَحُزُنُونَ .

فإن استطعتم يأهل مصر أن تصد وأفعالكم وأفعالكم ، وأن يتوافق سر كم وعَلاَنيت م ، ولا تخالف السنتكم قلوبكم فافعلوا ، رَحِمَكُم الله وعَصَمَنا وإياكم ، وسَلَكُ بنا وبكم المَحَجَّة () البيضاء ، وإياكم ودعوة الكذّاب ابن هند ، وتأمّلوا واعلموا أنه لاسواء، إمام الهُدَى وإمام الرَّدَى ، ووَصِيُّ النبي ، وعدو النبي ، جَعَلَناالله وإياكم ممن يُحِب ويرضى ، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « إنى لا أخاف على أمتى مؤمناً ولا مشركًا ، أمّا المؤمن ويَمنعه الله بإيمانه ، وأما المشرك فيُخزيه الله بشركه ، ولكنى أخاف عليكم كل منافق اللسان يقول ما تمر فون ، ويفعل ما تنكرون » .

<sup>(</sup>١) المحجة : جادة الطريق .

واعلم يا محدُ أن أفضل الغيّة والوَرَعُ في دين الله ، والعمل بطاعته ، فعليك بتقوى الله ولا تخش على سِر أمرك وعلانينك، وأوصِيك بسبع هُن جوامِعُ الإسلام : آخش الله ولا تخش الناس في الله ، وخَيْرُ القول ما صَدَّقه العمل ، ولا تقْض في أمر واحد بقضاء بن مختلفين فيتنافض أمر ك ، و تَزيغ عن الحق ، وأحِب لعامّة ترعيتك ما تُحبُّه لنفسك ، واكر ، فيتنافض أمر ك ، وأصلح أحوال رعيتك ، وخُض الغمر الإالى الحق ، ولا تحف لو ما تكر و لا نصح لن استشارك ، واجعل نفسك أسوة لقريب السلمين وبعيده ، وعمل الله خُلَّتنا (١) ووُدَّنا خُلَّة المتقين وَوُدَّ المُخْلِصِين ، وَجَعَعَ بيننا وبينكم في دار الرضوان إخوانا على مُررُر متقابلين ، إن شاء الله » .

(شرح ابن أبي الجديد م ٢ : ص ٢٦ )

### ..ه ـ كتاب على إلى أهل مصر

وروى ابن أبى الحديد قال :

كتب على عليه السلام إلى أهل مصر لما بعث محمد. بن أبى بكر إليهم كتابا يخاطبهم فيه ويخاطب محمداً أيضاً فيه:

« أما بعدُ : فإنى أُوصِيكُم مَتَقُوكَ الله في سِرِ أَمركُم وعَلاَ نِيتِه ، وعلى أَى حال كنتم عليها ، ولْيَعْلَم المره منكُم أَن الدنيا دارُ بَلا و وَفنا ، والآخرة دار جَزَا و بَمّا ، فن آستطاع أَن يُو ثُرِ ما يَبْقَى على ما يَفْنَى فلْيَفْعُل ، فإن الآخرة تَبْقَى والدنيا تَفْنَى ، وَزَقَنا اللهُ وإيا كُم بَصَرًا لِلَا بَهِمَّرَنا وفَهُما لَا فَهَمنا ، حتى لا نُقَصِّر عما أَمرَنا، ولانتعدى إلى ما نهانا

واعلم يا محمدُ : أَنك وإن كنت محتاجاً إلى نصيبك من الدنيا ، إلا أَنك إلى نصيبك من الآخرة أَحْوَجُ ، فإنْ عَرَضَ لك أمران : أحدهما للآخرة ، والآخرُ للدنيا ، فابداً

<sup>(</sup>١) الحلة: الصداقة المختصة لاخلل فيها.

بأمر الآخرة ، ولْتَعْظُمْ رغبتك فى الخير ، ولْتَحْسُنْ فيه نِيْتَك ، فإن الله عز وجل يُعْظِى العبد كلى قدر نيَّته ، وإذا أَحَبَّ الخير وأَهلَه ولم يعمَلُه كان إن شهاء الله كن عَلَه كن عَلَه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين رَجَع من تَبُوك : ﴿ إِن بالمدينة لا قواما : ما سِرْتم من مَسِير ، ولا هَبَطْتُم من واد إلا كانوا معكم ، ما حَبَسَهم إلا المرض ، يقول : كانت لهم نية " » .

ثم آعلم یا محمدُ أُنِّی قد ولَّیتُك أعظم آجنادی: أهل مصر ، وولَّیتُك ما ولّیتُك من أمر الناس ، فأنت محقوق آن تخاف فیه علی نفسك ، و تَحُذْرَ فیسه علی دینك ، ولو كان ساعة من نهار ، فإن استطعت آن لا تُسْخِطَ ربَّك لِرِضا أحد من خَلْقه فافعل ، فإن فی الله خَلَفًا من غیره ، ولیس فی شیء خَلَفُ منه ، فاَسْتُدَّ علی الظالم ، ولِن لأهل الخیر ، وقر بهم إلیك ، واجعلهم بطانتَك وإخوانك ، والسلام » .

### ٥٠١ ـ كتاب محمد بن أبي بكر إلى معاوية

وروى أن محمد بن أبى بكر لما وصل إلى مصر كتب إلى معاوية كتابا فيه:

« من محمد بن أبى بكر إلى الغاوى (١) معاوية بن صَخْر : سلام على أهل طاعة الله عن هو سلِم لأهل ولاية الله ، أما بعد ، فإن الله بجلاله وعَظَمته وسلطانه وقدرته ، خَلَق خُلقه بلا عَبَث منه ، ولا ضعف في قوته ، ولا حاجة به إلى خَلقهم ، لكنه خَلقهم عبيدا وجعل منهم غويًا ورشيداً ، وشقيًا وسعيداً ، ثم اختار على علم فاصطنى وانتخب منهم محمداً صلى الله عليه وسلم ، فاختصه برسالته ، واختاره لوَحْيه ، وأُ تَمنه على أمره ، وبعثه رسولا ومُبَشِرًا ونذيراً مصدِّقا لما بين يَديه من الكتب ، ودليلا على الشرائع ، فدعا إلى سبيل أمره بالحكمة والموعظة الحسنة فكان أوّل من أجاب وأناب وآمَنَ وصدَّق

<sup>(</sup>١) أي الضال ، وصف من الغواية بالفتح .

وأسلم وسَلَم ، أخوه وابن عمه على بن أبى طالب صَدَّقه بالْغَيْب المَكتوم ، وآثَرَه على كل حَمِيم ، وَوَقَاه بنفسه كلَّ هول ، وَواساَه بنفسه فى كل خوف ، وحارب حَرْ بَه ، وسالمَ سِلْمَه ، فلم يَبْرَح مُبْتَذِلاً لنفسه فى ساعات الأَزْلِ (١) وَمقامات الرَّوع ، حتى برَّز سابقاً لا نظير له فى حهاده ، ولا مُقارب له فى فعله .

وقد رأيتك تُساميه، وأنت أنت، وهو هو السابق المبرِّز في كل خير، أول الناس إسلاما، وأصدقُ الناس نيةً، وأفضل الناس ذُرَيَّة، وخير الناس زوجةً، وأفضل الناس ابن عم، أخوه الشارى (٢) لنفسه يوم مُونَّة، وحمَّهُ سيِّد الشَّهداء يوم أُحُد، وأبوه الذابُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حَوْزته، وأنت اللهين ابن اللهين (٣)، لم تزك أنت وأبوك تبغيان لدين الله الغوائل (٤)، وتَجْهدان في إطفاء نور الله، تَجُمْعان على ذلك الجموع، وتَبذُلان فيه المال، وتؤلِّبان عليه القبائل، على هذا مات أبوك وعلى ذلك خَافَتُه، والشاهد عليك بذلك من تُدْ في ويلجأ إليك من بتية الأحزاب ورؤساء النفاق والشقاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاهد لعلى مع فضله المبين وسابقته القديمة أنصارُه الذين معه، الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن مع فضله المبين وسابقته القديمة أنصارُه الذين معه، الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن فقضلهم وأثنى عليهم من الهاجرين والأنصار، فهم معه كتائب وعَصَائِب يجالدون حوله بأسيافهم، ويُهرَ يقون دماءهم دونه، يَرون الحق في اتباعه، والشقاء (٥) في خلافه،

 <sup>(</sup>١) الأزل: الضيق والشدة ، والروع: الفزع. وفي مروج الذهب « في ساعات الليل والنهار
 والخوف والجوع والخضوع ، حتى برز سابقاً لانظير له فيمن اتبعه » وبرز: فاق على أصحابه .

رى باعوه ، والحول ، هو جعم بن ابى تساب ، قابل يوم موله على المسلمة على المعاوية . أنذكر (٣) جاء في مقال خاطب به الحسن بن على عليه السلام معاوية . « وأنشدك الله يامعاوية: أنذكر يوماجاء أبوك على جل أحمر ، وأنت تسوقه ، وأخوك عتبة هذا يقوده ، فرآكم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اللهم العن الراكب والقائد والسائق ؟ » انظر شمرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) الغوائل: الدواهي ، وفي ابن أبي الحديد « وتخالفان في ذلك القبائل » .

 <sup>(</sup>٥) وقيه « يرون الفضل في اتباعه ، والشقاق والعصبان في خلافه » .

فكيف يالكَ الوَيْلُ تَعْدُلِ<sup>(۱)</sup> نفسَك بعلى وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ووَصِيَّه وأبو ولده ، وأول الناس له اتباعًا ، وأقربهم به عهداً ، يُخبره بسرِّه ، ويُطْلِعه (۲) على أمره ، وأنت عدوه وابن عدوه .

فتمتَّع في دنياك ما استعطت بباطلك ، وَلْيُمدُّدُك بن العاص في غَو ايتك ، فكأنَّ أَجَلَك قد انقضى ، وكيدُك قد وهي ، وسوف يتبيَّن لك لمن نكون العاقبة العلما ! واعلم أنك إنما تكايد رَبِّك الذي قد أمِنْت كيده ، وأيسْت من رَوْجِهِ ، وهو لك بالمِرْصاد ، وأنت منه في غرور ، والسلام على من انبع الهدى .

( مروج الذهب ٢: ٩٥ ، وشرح ابن أبي الحديد م ١: ص ٢٨٣)

### ٥٠٢ ــ رد معاوية على محمد بن أبي أبي بكر

فكتب إليه معاوية :

« من معاوية بن صَخْر إلى الزَّارى (٣) على أبيه محمد بن أبى بكر : سلام على أهل طاعة الله .

أما بعد: فقد أتانى كتابك تذكرُ فيه ما آلله أهْلُه فى عَظَمته وقدرته وسلطانه ، وما أَصْفَى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلِهِ مع كلام كثير ألَّفته ووضعته ، لِرَأْيك فيه تضعيف ، ولأبيك فيه تعنيف ، ذكرت فيه فضل ان أبى طالب وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونصرته له ، ومُواساته إياه في كل هو ل وخوف ، فسكان احتجاجُك على وفخر ك بفضل غيرك لابفضلك ، فأحمَد ربًا صَرَف هذا الفضل عنك وجعله لغيرك ، فقد كنا وأبوك معنا في حياة نبيتا وبرف حق ابن أبى طالب لازمًا لنا ، وفضله مبرزًا علينا ، فلما اختار الله لنبيه عليه نعرف حَق ابن أبى طالب لازمًا لنا ، وفضله مبرزًا علينا ، فلما اختار الله لنبيه عليه

<sup>(</sup>۱) أى تسوى . (۲) وفي ابن أبي الحديد « ويشركه في أمره» .

<sup>(</sup>٣) زرى عليه: عابه . (٤) أصفاه بكذا: آثره .

العملاة والسلام ما عنده ، وأتم له ما وَعَده ، وأظهر دعوته ، وأفلج () حُجّته ، وقبضه الله إليه صلوات الله عليه ، كان أبوك وفارُوقهُ أول من ابتزه حقه (٢) ، وخالفه على أمره ، على ذلك آنفقا وأتسقا، ثم إنهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكناً عليهما ، فهمنا به الهموم ، وأرادا به العظيم ، ثم إنه بايعهما وسلم لهما ، وأقاما لايشركانه في أمرها ، ولا يُطلعانه على رسرهما ، حتى قبضهما الله ، وانقضى أمرها ، ثم قام ثالثهما عثمان فهدى بهديهما ، وسار بسيرتهما ، فعبته أنت وصاحبك حتى طَمِع فيه الأقاصي ، من أهل المعاصي ، فطلبتما له الغوائل ، حتى بلغتما فيه مُنا كما .

غذ حذَّرك يابن أبى بكر ، فسترى وَبَالَ أمرك ، وقَسِ شِبْرك بِفتْرك تَقَصُر عن أن تُوازِى أو تُسَاوِى مَن يَزِنُ الجبال حِلْمُه ، ولا تَلِين كَلَى قَسْرٍ ( ) قناتُه ، ولا يُدرك ذو مَدَّى ( ) أَناتَه ، أبوك مهد له مهاده ، وبنى مُلكه وشادَه ، فإن يك مانحن فيه صَوابا فأبوك أوّله ، وإن يكن جَوْرًا فأبوك أسّه ( ) ، ونحن شركاؤه ، فبهديه أخذنا وبفعله آقتدينا ، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبى طالب ، ولسّهمنا إليه ، ولكنا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا ، فاحتذينا مِثاله ، واقتدينا بفعاله ، فعِب أباك على من أباب ، ورجع من غَوايته وتاب » .

( مروج الذهب ۲ : ۹۰ ، وشرح ابنأبی الحدیدم ۱ : س ۲۸۶ )

<sup>(</sup>١) أي نصرها . (٢) أي سلبه إياه .

<sup>(</sup>٣) أقول: وكيف يتفقهذا معماعرف من أن عمر رضى الله عنه كان يستشيره في مهام أموره، فيشير عليه بالرأى السديد والفكر الناضج ، من ذلك استشارته إياه حين أزمع أن يتوجه لغزو الفرس بنفسه وأشار عليه الإمام برأى حكيم حصيف ــ انظر نهج البلاغة ١ : ٥٥ ١ ــ .

 <sup>(</sup>٤) القسر: القهر والإكراء.
 (٥) وفي مروج الذهب « ذو مقال » .

 <sup>(</sup>٦) وفيه: « فإن يك مانحن فيه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه » .

### ٠٠٥ \_ كتاب على إلى الأشر

وفَسَدت مصر على محمد بن أبى بكر ، وبلغ عليّا وثوبُ أهلها عليه (١) ، وكان على حين انصرف من صفين رد مالك بن الحارث الأَشْتَر على عمله بالجزيرة ، فلما انقضى أمر الحكومة كتب على إلى الأشتر \_ وهو يُومئذ بنَصِيبين (٢) :

« السلام عليك يا مالك ، أما بعد : فإنك ممن أَسْتَظْهِرِ به على إقامة الدين ، وأَقْمَعُ به تَخُوة (٣) الأثيم ، وأَسُدُ به الثّغُر المَخُوف ، وكنت قد وليت محمد بن أبى بكر مصر ، فخرجت عليه بها خوارج ، وهو غلام حَدَثُ السِّن غِرِ ليس بذى تَجُرِ بة للحرب ، ولا بمجر ب للأشياء ، فاقدم على لينظر فيا ينبغى ، واستخلف عَلَى عملك أهل النَّقة والنصيحة من أصحابك ، والسلام » .

فأقبل إليه ، فقال له : ليس لها غيرك ، وولاه إياه ، فخرج الأشتر إلى مصر ، ولكنه مات بالعريش مسموما<sup>(٤)</sup> .

( تاريخ الطبري ٦ : ٥٤ ، شرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٢٩ ، والنجوم الزاهرة ١ : ٣٠ )

<sup>(</sup>۱) وذلك أن محد بن أبى بكر لم يلبث بعد توليه مصر شهراً كاملا ، حتى بعث إلى أوائك القـوم المسترلين بخربنا \_ الذين كان قيس وادعهم \_ فقال : ياهؤلاء ، إما أن تدخلوا في طاعتنا ، وإما أن تخرجوا من بلادنا ، فبعثوا إليه : إنا لانفعل ، دعنا حتى ننظر إلام تصير إليه أمورنا ؟ ولا تعجل بحربنا ، فأبى عليهم فامتنعوا منه وأخذوا حذرهم ، فكانت وقعة صفين ، وهم لمحمد هائبون ، فلما أتاهم صبر معاوية وأهل الشأم لعلى ، وأن عليا وأهل العراق قد رجعوا عن معاوية وأهل الشأم ، وصار أمرهم إلى الحكومة ، اجترءوا على محمد بن أبى بكر ، وأظهروا له المبارزة ، فبعث إليهم الحارث بن جهان الجمني فقاتلهم فقتلوه ، مجمد إليهم رجلا من كلب يدعى ابن مضاهم فقتلوه ، ثم خرج معاوية بن حديج الكندى فدعا إلى الطلب بعدم عثمان ، فأجابه ناس آخرون ، وفسدت مصر على ابن أبى بكر \_ انظر تاريخ الطبرى ٥ : ٢٣٢ و ٣ - . . . (٢) مدينة من بلاد الجزيرة .

<sup>(</sup>٣) النخوة. الكبر والعظمة، وقمع كمنعه : قهره وذلله والثنر : موضع المخافة من فروج البلدان.

<sup>(</sup>٤) وذلك أن الأشتر لما تهيأ للخروج إلى مصر ، أتمت معاوية عيونه ، فأخبروه الحبر ، فعظم ذلك عليه ، وكان قد طمع فى مصر ، وعلم أن الأشنر إن قدمها كان أشد عليه من محد بن أبى بكر ، وسار الأشتر بجيش إلى مصر ، فبعث معاوية إلى دهقان بالعريش ، فقال له : إن الأشتر قد ولى مصر ، فإن أنت كفيتنيه لم آخذ منك خراجا ما بقيت، فاحتل له بما قدرت عليه ، فلما نزل الأشتر العريش ، سأل الدهقان:

### ٥٠٥ – كتاب على إلى أهل مصر

عن مَوْلَى للأُشتر قال: لما هلك الأُشتر وجدنا في ثَقَلَه (١) رسالة على إلى أهل مصر:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله على أمير المؤمنين إلى أمة المسلمين الذين غَضِبوا لله حين عُصِيَ فى أرضه (٢٠) وذُهِب بحقة ، فضرب الجور سُرادِقه على البَرَّ والفاجر ، والمُقيم والظاعِن ، فلا معروف يُسْتَرَاح إليه ، ولا مُنْكَرَ رُيتَنَاهَى عنه .

سلام عليكم فإنى أحمَد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد : فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله ، لا ينام أبام الخوف ، ولا يَنْكُلُ عن الأعداء ساعات الرَّوْعِ بِذَارِ الدَّوائر (٣) ، أشدّ على الفُجّار ، من حريق النار ، وأبعد الناس من دَنَس أو عار ، وهو مالك بن الحارث أخو مَذْحج ، فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق ، فإنه سيف من سيوف الله ، لا كليل الظبّة (١) ولا نا بي الصّريبة ، حَكيم في السّلم ، رزين في الحرّب ، ذُو رَأي أصيل ، وَصبر جميل ، فإن أَمَر كم أن تنفر وا فانفر وا ، وإن أمر كم أن تنفير وا فانفر وا ، وإن أمر كم أن تنفير وا فانفر وا ، وإن أمر كم أن تُقيموا فأقيموا ، فإنه لا يُقدّم ، ولا يُحْجِم ، ولا يُؤخّر ، ولا يُقدّم إلا عن أمرى ،

<sup>=</sup> أى الطعاموالشراب أحساليه ؟ فقيل: العسل، فاستقبله ، وقال: أنا رجل من أهــل الخراج ، وأتاه بعلف وطعام ، حتى إذا طعم أتاه بشربة من عــل قد جـل فيها سما ، فسقاه إياها ، فــا استقرت في جوفه حتى تلف ، وبلغ ذلك معاوية فقال: إنى لله جنوداً منها العسل ، انظر تاريخ الطبرى ٢: ٤٥ ومروج الذهب ٢: ٢٩ ـ . . (١) الثقل: متاع المسافر .

<sup>(</sup>٧) قال ابن أبى الحديد في شرحه: هذا الفصل يشكل على تأويله ، لأن أهل مصرهم الذين قتلوا عثمان ، وإذا شهد أمير المؤمنين عليه السلام أنهم غضبوا لله حين عصى في الأرض فهذه شهادة قاطعة على عثمان بالعصيان وإتيان المنكر ، ويمكن أن يقال \_ وإن كان متعسفاً \_ إن الله تعالى عصى في الأرض لا من عثمان ، بل من ولاته وأمرائه وأهمله ، وذهب بينهم بحق الله، وضرب الجور سرادقه بولايتهم وأمرهم على البر والفاجر والمقيم والظاعن ، فشاع المنكر وفقد المعروف الخ » .

 <sup>(</sup>٣) نسكل عنه كفرب ونصر وعلم نكولا: نكص وجبن ، والروع: الفزع ، والدوائر: جم حائرة وهى الهزيمة .
 (٤) الظبة: حد السيف ، والضريبة: ما يضرب بالسيف ، ونبا السيف عن الضريبة: كل ولم يقطم ، والمدى ولا ناب عن الضريبة .

وقد آثرتكم به على نفسى لنصيحته لكم ، وشدة شكيمَته (١) على عدوكم ، عَصَمكم الله بالهُدَى ، وتُدَّبِّكُم على اليقين ، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاتُه » .

( تاريخ الظبرى ٦ : ٥٥ ، ونهج البلاغة ٢ : ٥٤ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٢ : س ٢٩ وس٣٠)

### ٥٠٥ – كتاب آخر إلى أهل مصر

وروى الشريف الرضى في نهج البلاغة أيضاً أن عليًا عليه السلام كتب إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها:

«أما بعد، فإن الله سبحانه بعث محداً صلى الله عليه وآله نذيراً للعالمين، ومُمَهَيْمِنا وَ على المرسلين، فلما مضى عليه السلام تنازَعَ المسلمون الأمر من بعده ، فوالله ما كان يُلقى فى رُوعِي ولا يَخْطُر ببالى أن العرب تُزْعِج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله عن أهل بيته ، ولا أنهم مُنَحُّوه والله عنى من بعده ، فما راعنى إلا انثيال الناس على فلان والله يبايعونه فأمسكت يدى ، حتى رأيت راجعة الناس تقد رَجَعَتْ عن الإسلام ، يدعون إلى مَحْق دين محمد صلى الله عليه وآله ، فَحَشِيت أَعْظَمَ إِن كُمْ أَنْصُر الإسلام وأهله أن أرى فيه تَلْماً أو هَدْمًا ، تكون المصيبة به على أعظم من فوت ولايت كم التي إنما هي مَتاع أيام قلائل ، يزول منها ما كان كا يزول من السراب ، أو كايتتشع و السحاب ، فنهضت في تلك الأحداث ، حتى زاح (١) الباطل وزَهَق ، واطمأن الدِّين و تنهنه و الله على . ومنه :

<sup>(</sup>١) الشكيمة في الأصل : حديدة الميجام المعترضة في فم الفرس ، وفلان شديد الشكيمة : أنف أبي لاينقاد .

 <sup>(</sup>۲) المهيمن : الشاهد، والنبي عليه الصلاة والسلام شاهد برسالة المرسلين قبله ، قال تنالى
 ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُجَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾أى تشهد بصحة نبوة الأنبياء قبلك .

 <sup>(</sup>٣) الروع: القلب . (٤) أى مبعدوه. (٥) أى انصبابهم على أبى بكر من كل وجه .

<sup>(</sup>٦) يمني أهل الردة . (٧) أي يتكشف . (٨) زاح يزيع: بعد وذهب كانزاح.

 <sup>(</sup>٩) تنهنه : سكن ؛ وأصله الكف ، تقول نهنهت السبع فتنهنه : أى كف عن حركته ، فكأن الدين كان متحركا مضطربا فسكن وكف عن ذلك الاضطراب .

<sup>(</sup> ٣١ --- حمرة رسائل العب - أول)

«إنى وَاقْدِ لو لَقِيتهم واحداً، وهم طلاع والأرض كلها، ماباليت ولااستوحشت وإنى من ضلاً لهم الذى هم فيه ، والهدك الذى أنا عليه ، لعلى يصيرة من نفسى ، ويقين من ربى ، وإنى إلى لقاء الله لشتاق ، و لحسن ثوابه كُنتَظر راج ، ولكنى آسى (٢) من ربى ، وإنى إلى لقاء الله لشتاق ، و لحسن ثوابه كُنتَظر راج ، ولكنى آسى (٢) أن يلي أمر هذه الأمة سُفَهاؤها و فُجَّارها ، فيتخذوا مال الله دُولا (١) وعبادَه خَولا ، والصالحين حَرْبا ، والفاسقين حِزْبا ، فإن منهم الذى قد شرب فيكم المرام ، وجُلِد حَدًا فالإسلام (١) ، وإن منهم من لم يُسْلِم حتى رُضِختُ له على الإسلام الرَّضائِخ (٥) ، فلولا ذلك ما أكثرت تأليبكم (١) وتأنيبكم ، وجُهدكم وتحريضكم، ولتركتكم إذ أبيئتم وونيكتم .

<sup>(</sup>١) طلاع الشيء : ملؤه . (٧) أسى يأسي كفرح : حزن .

<sup>(</sup>٣) دولا: جم دولة بالضم ، يقال : صار النيء دولة بينهم : أَى يتداولونه ، يكون مهة لهؤلاء ، ومرة لهؤلاء ، ومرة لهؤلاء ، والحول : العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية ، وحربا أى أعداء .

<sup>(</sup>٤) يعني الوليد بن عقبة بن أبي معيط ــ انظر ما قدمناه في س ٢٦٠ ــ

<sup>(</sup>ه) رضخ له من الله كنع : أعطاه ، والرضيخة: العطية المقاربة ، والجمع رضائخ ، وقوله « من لم يسلم » يصح أن يكون على حقيقته أو أن يكون معناه من لم يثبت على إسلامه ، يعني أن من أنصار معاوية وأشياعه قوما من المؤلفة قلوبهم الذين استمالهم وسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبهم في الإسلام بما أعطاهم من غنائم حنين ( وكانت غزوة حنين سنة عمان بعد فتح مكة ) وكان معاوية وأبوه أبو سفيان من المؤلفة قلوبهم الذين نالوا عطاء الرسول . روى العلبي قال : « أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ، وكانوا أشرافا من أشراف الناس ، يتألفهم ويتألف بهم قومهم ، فأعطى أبا سفيان بنحرب مائة بعير ، وأعطى ابنه معاوية مائة بعير . . . . إلى آخر الحبر \_ انظر تاريخ الطبرى ج ٣ : ص١٣٦٠ ، وقال ابن أبي الحديد : « فأما الذي رضخته على الإسلام الرضائخ فعاوية . . . » .

وقال أيضاً : « وقال الراوندى : عنى بقوله رضخت لهم الرضائخ عمرو بن العاس ، وليس بصحيح ، لأن عمرا لم يسلم بعد الفتح مو وقعوا على الإسلام بغنائم حنين ، ولعمرى لأن عمر وكان مدخولا أيضاً ، إلا أنه لم يكن عن رضيخة . . . وقال الأستاذ الشيخ محد عبده في نفسيره: «قالوا إن عمرو بن العاص لم يسلم حق طلب عطاء من النبي فلما أعطاه أسلم » وقد عرفت مافيه و تعقب ابن أبي الحديد الراوندى هو المفيرة بن شعبة ، وأخطأ في الحديد الراوندى أيضاً فقال: « فأما الذى شرب الحرام فقد قال الراوندى هو المفيرة بن شعبة ، وأخطأ فيا المفيرة في شرب الحرر ، وأيضاً فإن المفيرة في قال ، لأن المفيرة إنما أنهم بالزنا ولم يحد ، ولم يجر للمفيرة ذكر في شرب الحرر ، وأيضاً فإن المفيرة لم يشهد صفين مع معاوية ولا مع على عليه السلام، وما للراوندى ولهذا ؟ إنما يعرف هذا الفن أربابه اله » وقد ذكر في مقدمة شرحه أن الراوندى ( وقد شرح نهج البلاغة قبل ابن أبي الحديد ) كان من فقهاء الإمامية ، وأنه اقتصر مدة عمره على الاستغال بعلم الفقه وحده .

<sup>(</sup>٦) التأليب: التحريض والإغراء .

ألا تَرَوْن إلى أطراف تد انتَفِعَت ، وإلى أمصاركم قد افْتُتَعت ، وإلى ممالك مَ تَوْوَن إلى أطراف تَل انفُروا رَحَمَ الله إلى قتال عدوكم ، ولا تتَأقلوا إلى تَرُوى (١) وإلى بلادكم تُنُون ؟ انفُروا رَحَمَ الله إلى قتال عدوكم ، ولا تتَأقلوا إلى الأرض ، فَتَقَرَوا (٢) بالخَسْف ، وتبوءوا بالذل ، ويكون تصيبكم الأَخَسَ ، وإنَّ أخا الحرب الأرق ، ومن نام لم يُنَمَ عنه ، والسلام » . (نهج البلاغة ٢ : ٨٦)

# ٥٠٦ كتاب على إلى محمد بن أبي بكر

ولما بلغ محمد بن أبى بكر أن عليًّا قد بعث الأشتر شَقَّ عليه، فكتب على إليه حين عَلَمَهُ مَوْ جِدَّته لقدوم الأشتر عليه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله على أمير المؤمنين إلى محمد بن أبى بكر · سلام عليك ، أما بعد ُ : فقد بلغنى مَوْجِد تُك (٣) من تسريحى الأشتَرَ إلى عملك ، وإنى لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهاد ، ولا استزادة لك منى في الجد ، ولو نَزَعْتُ ما تحت يدك من سلطانك ، لَو لَيْتُك ما هو أَيْسَرُ عليك مَثُونة ، وأُعجَبُ إليك منه ولاية .

أَلَّا إِن الرجل الذي كنت ولَّيتُه أمر مصر ، كان لنا رجلًا مناصحاً ، وعلى عدونا شديداً ناقِما ، فرَحِه الله ، فلقد استكمَل أيَّامَهُ ، ولَا قَى حِمَامَهُ (٢) ونحن عنه راضون ، أولاه آلله رضُوانه ، وضاعف له الثواب ، وأحْسَن له المَـاب ، فأصحِر (٥) لعدوك ، أولاه آلله رضوانه ، وضمَّر لحرب من حاربك ، وادْعُ إلى سبيل ربك بالحكمة وامض على بصيرتك ، وشمَّر لحرب من حاربك ، وادْعُ إلى سبيل ربك بالحكمة

<sup>(</sup>١) أي تقبض.

<sup>(</sup>٢) يصح أن يكون « فتقروا » بفتح التاء والقاف أى تقيموا ، وأن يكون بضم التاء وكسر القاف أى تعترفوا ، والحسف في نهج البلاغة (ج ٢ : ص ٩٥ ـــ ٨ ) عهداً مطولاً كتبه على عليه السلام للاشتر النخمى لما ولاه على مصر وأعمالها ، وقد كتبت كلمة عن هذا المهد في كتابي « ترجمة على بن أبي طالب » ص ١٧٨ فارجم إليه .

<sup>(</sup>٣) أى من غضبك ، والتسريح : الإرسال .(٤) الحام: الموت.

<sup>(</sup>٥) أى كُنَّ من أمره على أمر واضح منكثف، من أصحر الرجل: إذا خرج إلى الصحراء ، وقى رواية الطبرى « اصبر لعدوك ».

والمَوْعِظة الحَسَنَة ، وأكْثِرْ ذكرَ الله ، والاستعانة به ، والخوف منه ، يَكُفْكِ ما أَهَمَّك ، وُيُعِنْك على ما ولأَك ، أعاننا الله وإلاك على ما لا يُنال إلا برحمته ، والسلام عليك » .

(نهج البلاغة ٢ : ٢ ؟ وتاريخ الطبرى ٦ : ٥٥ ، وشرح ابن أبى الحديد م ٢ : ص ٣٠ )

### ٠٠٧ – رد محمد بن أبي بكر على على

فكتب إليه محمد بن أبي بكر جواب كتابه:

« بسم الله الرحمن الرحم ، لعبد الله على أمير المؤمنين من محمد بن أبى بكر ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الله الله عيره ، أما بعد : فإنى قد انتهى إلى كتاب أمير المؤمنين : وفهمته وعركت ما فيه ، وليس أحد من الناس بأرضى منى برأي أمير المؤمنين ، ولا أجهد على عدوه ، ولا أرأف بوليه منى .

وقد خرجت مسكرت ، وآمنت الناس ، إلا من نَصَب لنا حربًا ، وأظهر لنا خِلاقًا ، وأنا متَّبع أمر أمير المؤمنين ، وحافظه ، وملتجى إليه ، وقائم به ، والله المستعان على كل حال ، والسلام عليك » .

( تاريخ الطبري ٦ : ٥٥ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٣٠)

# ۸۰۵ – كتاب معاوية إلى مسلمة بن مخلد ومعاوية بن حديج

وكتب معاوية إلى مَسْلَمة بن مُخَلَّد الأنصارى ، وإلى معاوية بن حُدَيْج الكِندى وكانا بمصر قد خالفا عليًّا كما قدمنا:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد : فإن الله عز وجل قد ابْتَمَثُكُما (١) لأمر عظيم ، أعظَمَ به أَجْرَكا ، ورَفَعَ به ذكركا ، وزَيّنكما به في المسلمين (٢) ، طَكَبْتًا بدم الخليفة

<sup>(</sup>١) أى بثكما . (٢) وفي ابن أبي الحديد « ورفع درجتكما ومرتبتكما في السلمين » .

المظلوم ، وغضِبتها لله إذ ترك حُكم الكتاب ، وجاهدتما أهل البغى والعدوان ، فأبشر وا برضوان الله ، وعاجل نُصرة أولياء الله ، والمواساة لكما في الدنيا وسلطاننا ، حتى يَنْتَهِيَ ذلك إلى مايرضيكما ، ونؤدِّى به حقكما ، فالزَما أمركما ، وجاهدا عَدُوكما ، وادعُوا المُدْبِرَ إلى هداكما ، فَكَانَّ الجيش قد أطلَّ عليكما ، فانقشَعَ عَدُوكما ، وادعُوا المُدْبِرَ إلى هداكما ، فاسلام عليكما ، ورحمة الله » .

( تاریخ الطبری ٦ : ٧٠ ، وشرح ابن أبی الحدید م ٢ : ص ٣١ )

### ٩٠٥ ــ ردمسلمة بن مخلد ومعاوية بن حديج على معاوية

فكتب مسلمة عن نفسه ، وعن معاوية بن حُدَيج :

« أما بعد : فإن هذا الأمر الذي بَذَلْنا<sup>(۱)</sup> له أنفسنا ، واتَّبَعْنا أمر الله فيه ، أمْرُ نرجو به ثواب ربِّنا ، والنصر على من خالفنا ، وتعجيل النِّقمة لمن سَعَى على إمامنا ، وطأطأ<sup>(۲)</sup> الرَّ كُضَ في مهادنا ، ونحن بهذا الحيِّز من الأرض قد نفَيْنا مَن كان به من أهل البغى ، وأنْهَضنا من كان به من أهل القِسْط والعدل .

وقد ذكرت المواساة في سلطانك ودنياك، وتالله إن ذلك لأمرُ ماله نَهَضْنا، ولا إياه أَرَدْنا ، فإن يجمع الله لنا ما نطلب، ويُؤتينا ما تمنَّيْنا، فإن الدنيا والآخرة الله رب المالمين ، وقد يُؤتيهما الله جميعاً عَالماً من خَلْقه ، كما قال في كتابه \_ ولا خُلْفَ لموعوده \_ : « فَا تَاهُمُ اللهُ ثُوَابَ الدُّنيا وَحُسُنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ .

عَجُّلُ علينا خَيْلَكُ ورَجْلَكَ، فإن عدونا قد كان علينا حَرْبًا، وكنا فيهم قليلا، فقد أصبحوا لنا هائبين، وأصبحنا لهم مُغْرِ نين (٣)، فإن يأتينا الله بمَدَد من قِبَلك، يفتح الله عليكم، ولا حَوْلُ ولا قو مَ إلا بالله، وحَسْبُنا الله ونِعْم الوكيل، والسلام عليك ». عليكم، ولا حَوْلُ ولا قو مَ إلا بالله، وحَسْبُنا الله ونِعْم الوكيل، والسلام عليك ». (تاريخ الطبى ٦: ٧، ، والنجوم الزاهرة ١: ١٠٨، وشرح ابن أبى الحديد م ٢: س ٣١)

<sup>(</sup>١) وفيه « فإن هذا الأمر الذي قد نديناله أنفسنا ، وابتغينا الله به على عدونا » .

 <sup>(</sup>۲) ظأطأ فرسه: نحزه بفخذیه وحرکه للعدو ، ورکش الدابة کنصر: ضرب جنبیها برجله واستحثها للعدو. وفي الطبرى « في جهادنا » .

<sup>(</sup>٣) أقرن للأمر : أطاقه وقوى عليه ، وفي ابن أبي الحديد « منابذين » .

### . ١ ه ـ كتاب عمرو بن العاص إلى محمد بن أبي بكر

فبعث معاوية عرو بن العاص إلى مصر في سنة آلاف، (سنة ٣٨ هـ) وسار عرو حتى نزل أداني أرض مصر، فاجتمعت العثمانيّة إليه، فأقام بهم، وكتب إلى محمد بن أبى بكر:

« أما بعد ُ: فَتَنَعَ عنى بدَمِك فابن أبى بكر، فإنى لا أُحِب أن يُصيبَك من ظُفُر (١)، إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورَفْض أمرك، وندِموا على اتباعك، فهم مُسْلِمُوك (٢) لو قد التَّقَت عَلْقَتَا البِطان (٣)، فاخْرُج منها فإنى لك من النَّاصِين، والسلام ».

( تاريخ الطبرى ٦ : ٨ ه ، وتاريخ الـكامل لابن الأثير ٣ : ١٤٢ ، والنجوم الزاهرة ١ : ١٠٩ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٢ : س ٣٢ )

### ١١ه – كتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكر

وبعث إليه عمرو أيضاً بكتاب معاوية إليه ، وهو :

« أما بعد ُ: فإن غِب ( ) البغى والظلم عظيم الوَبال ، وإن سَفْك الدم الحرام لا يَسْلُم صاحبه من النَّقْمة فى الدنيا ، ومن التَّبِعَةِ اللَّوبِقَةِ ( ) فى الآخرة ، وإنا لا نَعْلَم احداً كان أعظم على عثمان بَغْيا ، ولا أَسْوَأَ له عَيْباً ، ولا أَشَدَّ عليه خِلاقاً منك ، سَعَيت عليه فى الساعين ، وساعدت عليه مع المساعدين ، وسَفَكت دمه مع السافكين، شم أنت تظن أنى عنك نائم ، أو ناس المك ، حتى تأرّى فتأمَّر على بلاد أنت فيها جاري ، وجُلُ أهلها أنصارى ، يَرَوْن رأي ، ويَرْ قُبُون قولى ( ) ، ويَسْتَصْرخوننى ( )

<sup>(</sup>۱) وفي النجوم الزاهرة « قلامة ظفر » وقلم الغلفر : قطم ما طال منه ، والقلامة بالضم : ما سقط منه . (۲) أسلمه : خذله . (۳) البطان : حزام القتب ، ومن أمثال العرب: « التقت حلقتا البطان » وهو مثل يضرب للأمرإذا اشتد، كقولهم: بلغالسيل الزبي، وجاوز الحزام الطبيع. (٤) أى حاقبة ، (٥) أى المهلك . (٦) وفي ابن أبي الحديد « ويرفضون قولك»

<sup>(</sup>٧) استصرخه: استفائه .

عليك، وقد بعثتُ إليك قوما حِناَقًا عليك، يَسْتَسْقُون (١) دمك، ويتقربون إلى الله بجهادك ، وقد أعطَوُ اللهُ عَهْدًا لَيُمَثِّلُنَّ بك ، ولو لم يكن منهم (٢) إليك ما عدا قَتْ لَكَ ، مَا حَذَّرتُكَ وَلا أَنْذَرتُكَ ، وَلَأَحْبَبْتُ أَن يَتْنَاوِكُ بِظَلَمْكُ وَقَطْيَعْتُك وعَدْوِك على عثمان، يوم يُطُعَن بَمَشَاقِصِك (٣) بين خُشَشَائه وأوذاجه، ولكن أكرَهُ أن أُمثِّلَ بقرشي ، ولن يُسَلِّمك الله من القِصاص أبدا أينما كنت ، والسلام » :

( تاريخ الطبري ٦ : ٥٨ ، والنجوم الزاهرة ١ : ١٠٩ ، وشرح ابن أبي الحديد م٢ : ص٣٧ )

### ١١٥ - كتاب محمد بن أي بكر إلى على

فطوى محمد بن أبي بكر كتابيهما ، وبعث بهما إلى على ، وكتب معهما : « أما بعد يا أمير المؤمنين : فإن ابن العاص نزل أداني أرض مصر ، واجتمع إليه من أهل البلد من كان يرى رأيهم ، وقد جاء في جيش لِجَب ( عن عرار ( ه ) ، وقد رأيتُ ممن قِبَلَى بعض الفَشَل ، فإن كان لك في أرض معر حاجةٌ ، فأمدَّني بالرجال والأموال ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » .

(تاریخ الطبری ٦ : ٨٠ ، وشرح ابن أبي الحدیدم ٢ : ص ٣٧)

<sup>(</sup>١) وفي ابن أبي الحديد « يسفكون » .

<sup>(</sup>٢) وفي ابن أبي الحديد : ﴿ وَلُو لَمْ يُكُنُّ مُنْهُمُ إِلَيْكُ مَا قَالُوا لَقَتَلُكُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ أُو بِأَيْدِي غَرْهُمْ من أوليائه ، وأنا أحذرك وأنذرك فإن الله مقيد منك ومقتص لوليه وخليفته ، بظلمك له وبغيك عليه ، ووقيعتك فيه ، وعدوانك يوم الدار عليه ، تطعن بمفاقصك فيها بين أحشائه وأوداجه ، ومم هذا فإنى أكره قتلك ، ولا أحب أن أتولى ذلك منك ، ولن يسلمك الله من النقمة أين كنت أبدا ، فتنح وانج

<sup>(</sup>٣) المشاقس: جم مشقس كمنبر: وهو نصل عريض أو سهم فيه ذلك ، والمششاء: العظم الدقيق العارى من الشعر الناتئ خَلف الأذن ، والأوداج : جم ودج بالتحريك : وهو عرق في المنق .

<sup>(</sup>٤) جيش لجب: ذو لجب، واللجب بالتحريك: الجلبة والصياح.

<sup>(</sup>٥) وفي الطبري « خراب » بضم الحاء وتشديد الراء ، وهو تحريف ، والحراب : حم خارب : وهو اللس .

### ١٣٥ – رد على على محمد بن أبي بكر

#### فكتب إليه على :

و أما بعد: فقد جاءنى كتابك تذكر أن ابن العاص قد نزل أدانى أرض مصر في لجب من جيشه جرّارٍ ، وأن من كان بها على مثل رأيه قد خرج إليه ، وخروج من يرى رأيه إليه خير لك من إقامتهم عندك ، وذكرت أنك قد رأيت في بعض من وقبلك فَشَلا ، فلا تَفْشَل وإن فَشِلوا ، حَصِّنْ قريتك ، وآضمُم إليك شيعتك ، وأذكر الحرس في عسكرا أله ، واندُب إلى القوم كِنانة بن بشر المعروف بالنصيحة والنَّجدة (٢) والبأس ، فإنى نادب إليك الناس على الصَّفب والذَّلول ، فاصْبر لعدوك ، وامْض على بصيرتك ، وقائلهم على نيتك ، وجاهدهم صابرًا محتسباً ، وإن كانت فِئتُك أقل الفئتين ، فإن الله قد مُيهز القليل ، ويَخذُل الكثير .

وقد قرأتُ كتاب الفاجر ابن الفاجر معاوية ، والفاجر ابن الكافر عرو ، المتحابين في عمل المصية، والمتوافقين المرتشينين في الحكومة، المُنكرَيْن في الدنيا<sup>(۱)</sup>، قد استمتّمُوا بخلاقهم من فلا يَهُلكُ إرعادُها وإبراقهما ، فلا يَهُلكُ إرعادُها وإبراقهما ، وأجِبْهما إن كنت لم تُجِبْهما بما هما أهْله ، فإنك تجد مقالاً ما شئت والسلام » . ( تاريخ الطبرى ٢ : ٨٠ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٢ : س ٣٢ )

### ۱۶ – رد محمد بن أبي بكر على معاوية

فكتب محمد بن أبى بكر إلى معاوية جواب كتابه :

« أما بعد : فقد أتانى كتابك تُذَكِّرنى من أمر عثمان أمراً لا أعتذر إليك منه ، ويَأْمُرنى بالتَّنَحِّى عنك ، كأنك لى ناصِح ، وتُحُوِّنى المُثْلَة ، كأنك على شفيق ، وأنا

<sup>(</sup>١) أي بث وأرسل . (٢) وفي ابن أبي الحديد « والتجربة » .

 <sup>(</sup>٣) وق ابن أبي الحديد «والمشكرين على أهل الدين» .

أرجو أن تكون لى الدائرة عليكم، فأجْتَاحَكم (١) فى الوَقْمة، وإن تُوْتُوا النصر ويكن لح الأمر فى الدنيا، فكم لَعَشْرِى من ظالم قد نصرتم، وكم من مؤمن قد قتلتم ومثّلتم به، وإلى الله مَرَدُّ الأمور وهو أرحم الراحمين، والله الستمانُ على ما تَصِفُونَ، والسلام».

( تاریخ الطبری ۲ : ۵ ، وشرح ابن أبی الحدید م ۲ : ص ۳۲ )

## ١٥ - رد محمد بن أبي بكر على عمرو بن العاص

وكتب محمد إلى عمرو بن العاص جواب كتابه:

«أما بعد: فقد فهمت ما ذكرت في كتابك يان العاص ، زعمت أنك تكره أن يُصيبني منك ظُفْر ، فأشهد بالله إنك لمن المبطلين ، وتزعم أنك لى نصيح ، وأُقْسِم أَن يُصيبني منك ظُفِر ، فأشهد بالله إنك لمن المبطلين ، وتزعم أنك في وأمرى وندموا على إنك عندى ظَنِين (٢) ، وتزعم أن أهل البلد قد رَفَضُوا رأيي وأمرى وندموا على الله اتباعى ، فأولئك لك وللشيطان الرجيم أولياء ، فَحَسْبُنَا الله رب العالمين ، وتَوكَّلْنا على الله العزيز الرحيم ، رب العرش العظيم ، والسلام » .

ثم نَشِبَ القتال بين الفريقين ، ودارت الدائرة على جيش محمد بن أبى بكر ، وأسلمه أصحابه وتفرقوا عنه حين بلغهم قتل كينانة بن بشر ، حتى بتى محمد وما معه أحد منهم ، فلما رأى ذلك خرج يمشى فى الطريق ، حتى انتهى إلى خَرِ بة فأوَى إليها ، وخرج معاوية ابن حُدَيْج فى طلبه حتى اهتدى إليه فاستخرجه وقتله ، ثم ألقاه فى جِيفة حمار ، ثم أحرقه بالنار . (تاريخ الطبرى ٢ : ٥٩ ، وشرح ابن أبى الحديد م : ٢ ص ٣٧)

<sup>(</sup>١) اجتاحه: أهلك واستأصله ، وفي ابن أبي الحديد: « وأن يهلككم الله في الوقعة ، وأن يغرل بكم الذل ، وأن تولوا الدبر » .

<sup>(</sup>٢) أي متهم .

### ٥١٦ ــ كتاب عمرو بن العاص إلى معاوية

وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية :

«أما بعدُ : فإنا كَقِينا محمد بن أبى بكر ، وكِنانة بن بشر فى جموع جَمّة من أهل مصر ، فدعوناهم إلى الهدى والسنة وحكم الكتاب ، فرفضوا الحق ، وتورّ كوا<sup>(۱)</sup> فى الضلال ، فجاهَدُ ناهم، واستنصر نا الله عليهم، فضَرَب الله وجوههم وأدبارهم ، ومَنحُونا أكتافهم ، فقتل الله محمد بن أبى بكر وكنانة بن بشر وأماثِل القوم ، والحمد لله رب العالمين ، والسلام عليك » .

(تاریخ الطبری ٦: ٦٠، وشرح ابن أبی الحدید م ٢ ص ٣٤)

### ١٧٥ \_ كتاب على إلى ابن عباس

وكتب على عليه السلام: إلى عبداً في بن عباس — وهو بالبصرة — بعد مقتل محمد بن أبى بكر بمصر:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عباس ، سلام عليك، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فإن مصر قد افتتحت ، ومحد بن أبى بكر رحه الله قد استشهد ، فمند الله تحتسبه وندّ خره وَلدا(٢) ناصحا ، وعامِلاً كادِحًا وسيفًا قاطِعًا ، ورُكنا دافِعًا ، وقد كنتُ حَمَثْتُ الناس على كحاقه ، وأمرتهم بغياته قبل الوَقْعة ، ودعوتهم سِرًا وجَهرًا ، وعَوْدًا وبَدْما ، فهنهم الآتى كارها ومنهم القاعِد خاذِلاً ، أسأل الله أن يجعل لى منهم فَرَجا و مَخْرَجا

<sup>(</sup>١) تورك : اعتمد على وركه ، وتورك على الدابة : ثنى رجله ووضع إحدى وركيه فى السرج ليستربح ، والمعنى تمــادوا فى الفلال واسترسلوا فيه .

<sup>(</sup>۲) احتسب فلان ابنا : إذا مات كبيرا ، فإن مات صغيراً قيل : افترطه ، وسماه ولداً لأنه كان ربيبه ــ انظر ما قدمناه في ص ٤٦٦ ، وكدح كمنع : سعى وكد .

وأن يُريحنى منهم عاجلًا ، فواللهِ لَوْ لا طَمَعى عند لقائى عدوًى فى الشهادة ، وتَوْطينى نفسى على المنيَّة ، لأَحْبَبْتُ أن لا أَبْقَى مع هؤلاً يومًا واحدًا ، ولا أَلْتَقِى بهم أَندًا ، عَزَمَ الله لنا ولك على الرُّشد ، وعلى تَقُواه وهداه ، إنه على كل شيء هدير ، والسلام » .

( نهج البلاغة ٢ : ٤٣ ، وتاريخ الطبرى ٦ : ٦٣ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٧ : ص ٣٠ )

### ١٨٥ - ردابن عباس على على

فكتب إليه ابن عباس:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، لعبد الله على بن أبى طالب أمير المؤمنين من عبد الله ابن عباس ، سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، أما بعد : فقد بلغنى كتابك تذكر فيه آفتتاح مصر ، وهلاك محمد بن أبى بكر ، فاقله المستعان على كل حال ، ورَحِم الله محمد بن أبى بكر ، وأجرك يا أمير المؤمنين ، وقد سألت الله أن يجعل لك من رعيتك التى آبتكيت بها فرَجا وتخرجا ، وأنا أسأل ألله أن يُعلِي كلتك ، وأن يُعيز كل بالملائكة عاجلا بالنصرة ، واعلم أن ألله صانع لك ، ومُعز ك ، ومجيب وعوتك ، وكابت معدوك .

وأخبرك يا أمير المؤمنين أن الناس ربما تَثَاقَلُوا ثُم يَنْشَطُون ، فارفُقْ بهم يا أميرالمؤمنين، وداجِنْهم (٢) ومَنْهِم، وأستعِنْ بالله عليهم، كفاك الله أَكَهُمْ (٣)، والسلام». ( تاريخ الطبرى ٦ : ٣٣ ، وشرح ابن أبى الحديد م ٢ ، س ٣٠٠ )

<sup>(</sup>١) كبته كضربه : صرعه وأخزاه وكسره وأذله . (٢) داجنه : داهنه ، وفي ابن أبي الحديد « ودارهم » . (٣) وفيه «كفاك الله الهم» .

### ١٩ – كتاب على إلى أهل العراق

ودخل على على عليه السلام بعض أهل العراق ، فسألوه عن أبى بكر و ُعَرَ ، وقالُوا : بيّن لنا قولك فيهما ، وفي عثمان ، فقال لهم : أَوَ قد تفرغتم لهذا ، وهذه مصر قد افتتُحِت ، وشِيعتى فيها قد قتلت ؟ إنى مخرج إليكم كتابا أُنبشكم فيه ما سألتمونى عنه ، فأخرج إليهم كتابا فيه (١) :

<sup>(</sup>۱) هكذا روى ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة ، ومنه ترى أنه كتاب ، وروى ابن أبى الحديد قال : « خطب على عليه السلام بعد فتح مصر وقتل محمد بن أبى بكر فقال . . . . » ومنه ترى أنه خطبة مد ولتنتبه إلى أنه يحتوى على جل الكعاب الذى أورده الشريف الرضى فى نهج البلاغة،وذكر أن علياً كتبه إلى أهل مصر مع الأشتر ، وقد قدمناه فى س ٧٣ ه .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل ( ابن أبى الحديد ) « وحياق صم » والسكلمة الأولى محرفة ولعلها « جبال » أو « صغور » وصم جم أمم وصماء ، حجر أصم : أى صلب مصمت ، وصغرة صماء .

اليتامى ظُلُماً ، ولا تَمْثَوْا فى الأرض مُفْسدين ، ولا تعتدُوا إِن اَهُمْ لا يُحبُّ المُعْتَدِين ، فكُلُّ ضَرِّ يُدُّنِي إِلَى النَّارِ فَمرَ كم به ، وكُلُّ شَرِّ يُدُّنِي إِلَى النَّارِ ويباعِدُ عن النارِ أمرَ كم به ، وكُلُّ شَرِّ يُدُّنِي إِلَى النَّارِ ويباعِدُ عن الجنة نَها كم عنه .

فلمَّا استكملَ رسولُ الله صلى ألله عليه وسلم مُدَّته من الدنيا ، تومَّاه الله ، وهو مشكور "سَعْيُهُ، مَرْ ضِيٌ عَلُه ، مغفور "له ذَنبهُ ، شريف عند الله نُزُلُه ، فياكما مصيبةً خَصَّت الأقربين ، وعَمَّت المسلمين ، ما أُصيبوا قبلها بمثلها ، ولن يعاينوا بعدها أختَها ، فلما مضى لسبيله تنازَعَ المسلمون الأمر بعده ، فوالله ما كان ُيلْقَى في رُوعِي ، ولا يَخطُرُ على بالى أن العرب تَعْدِل هذا الأمر بعد محمد عن أهل بيته ، ولا أنهم مُنَحُّوه عني من بمده ، فما رَاعَني إلا أُنْثيالُ الناس على أبي بكر ، وإجْفَالُهم (١) إليه ليبايعوه، فأمسكتُ يدى ، ورأيت أنى أحقُّ بمَقام محمد في الناس بمن تولَّى الأمرَ من بعده ، فلبثتُ بذاك ما شاء أللهُ حتى رأيتُ راجِعةً من الناس رَجَعَتْ عن الإسلام يدعُون إلى تَعْقِ دين الله ، وملة محمد صلى ألله عليه وسلم ، فخشِيتُ إِنْ لم أنصر الإسلامَ وأهلَه أن أرَى فيه كَلْمًا وهدما ، يكون المصابُ بهما على أعظمَ من فَواتِ ولاية أموركم ، التي إنما هي مَتَاعُ أيام قلائل ، ثم يزول ما كان منها كما يزول السِّرابُ ، وكما يتقشَّعُ السحابُ ، فشيئتُ عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ، وبهضتُ معه في تلك الأحداث حتى زَاغَ الباطلُ وزَهَق ، وكانت كَلِية الله هي العُلْيا ، ولو كَرِه الكافرون .

فتولَّى أبو بكر رضى الله عنه تلك الأمور ، فيسَّر ، وسَدَّدَ ، وقارَبَ ، واُقتَصَدَ ، وعَرَبَ ، واُقتَصَدَ ، وصِّبْتُه مناصِحا ، وأَطَمَّتُه فيما أطاع الله فيه جاهداً ، وما طبعتُ أنْ لو حَدَثَ به حادث، وأنا حَىُّ ، أن يَرُدُدَّ إلى الأمر الذي نازعتُه فيه طَمَعَ مُسْتَنْقِن ، ولا ينستُ منه يأسَ مَن لا يرجوه ، ولولا خاصة ما كان بينه وبين عر لظننت أنه لايدفعها عنى .

<sup>(</sup>١) الانثيال: الانصباب، والإجفال: الإسراع.

فلما أحْتُهُم بعث إلى عرى فولاَّه، فسيمنا وأطننا، وبايمنا، وناسَحْنا، وتولَّى عر الأمر ، فكان مَرْ ضِيَّ السِّيرة ، مَيْمُونَ النَّقِيبة (١) أيامَ حياته ، حتى إذا أُحْتُضِرَ قلت فی نفسی : لن یَمْدِ لَهَا عنی ، لیس یُدافعنی عنها ، فجملها عمر شُورَی ، وجملنی سادسَ سِتَّة ، فما كانوا لولاية أحد منهم أشدَّ كراهة لولايتي عليهم ، لأنهم كانوا يسمعونني عند وفاة رسول ألله صلى ألله عليه وسلم وأنا أُحاجُّ أبا بكر فأقول: يا معشر قريش، إنا أهلَ البيتِ أحقُّ بهذا الأمر منكم، ما كان فينا مَن يقرأ القرآن، ويعرِف السُّنَّةَ ، ويَدِين بدين الحق ، فخشِي القوم إنْ أنا وَليتُ عليهم أن لا يكون لهم في هذا الأمر نَصِيبُ مَا رَقُوا ، فأجمعوا إجماعًا واحداً ، فصَرَفوا الوِلايةَ عني إلى عثمان ، وأُخرجوني منها ، رجاء أن ينالوها ويتداولوها ، إذ يُنسوا أن ينالوها من قبل ، ثم قالوا لى : هَلُمُ قَبَايِعُ عَمَانَ وَ إِلاَّ جَاهَدُ نَاكُ ، فَبَايِعَتْ مُسْتَكُرْ ِهَا(٢)، وَمَنَبَرْتُ مُعْتَسِبًا ، فقال قائلهم : إنك يابن أبي طالب على هذا الأمر كَويس ، فقلت لهم : أنتم أحرص منى وأبعد، أينا أحْرَصُ ، أنا الذي طلبت ميراث ابن أبي وحتى الذي جعلني الله ورسولُه أَوْلَى به ، أَمْ أَنْتُمْ إِذْ تَضْرِ بُونَ وَجُعَى دُونَه ، وَتَحُولُونَ بَنِنَى وَبَيْنَهُ ؟ فَبَهُ تِتُوا ، واللهُ لا يَهْدِي القوم الظالمين ، اللهم إنى أَسْتَعْدِ بِكُ (٢) على قريش ، فإنهم قَطَعُوا رَحِمَى ، وأضاعوى ، وصغَّروا عظيمَ منزلتي وفضلي ، واجتمعوا على منازعتي حَمًّا كنت أوْلَى به كَمِدًا ، أو مت أَسِفًا حَنِيقا( ) ، فنظرت فإذا ليس معى رافِدُ ( ) ، ولا ذابُ ، ولا ناصر ، ولا مساعد إلا أهل بيتي ، فضَلِنتُ بهم عن المنيّة ، فأغضَيْتُ عيني على

<sup>(</sup>١) النقيبة: النفس والعلبيعة.

 <sup>(</sup>۲) يقال: امرأة مستكرمة بكسر الراء: أى غصبت نفسها ( بالبناء للمجهول ) فأكر هت على ذلك
 (۲) استمداه: استمانه واستنصره.
 (٤) المنق بالتحريك: شدة الاغتياظ،
 حنق عليه كفرح قهو حنق كفرح وحنيق، وفي ابن أبي الحديد « حيقا » وهو تحريف.

الرافد: الواصل ، من الرفد الكسر وهو الصلة ، والذاب : الدافع .

الْقَذَّى (١) ، وتجرَّعْتُ رِيقِي على الشَّجي ، وصبرت من كَظْم الفيظ عَلَى أَمَرٌ من العَلْقَم طَعْمًا ، وآلَمَ للقلب من حَزُّ الشُّفَارِ (٢) ، حتى إذا نقِمَتْم عَلَى عثمان أثيتموه فقتلتموه ، ثم جئتموني لتبايعوني فأبَيْتُ عليكم وأبيتم على ،وأمسكتيدي فنازعتموني ودافعتموني وبَسَعاتُم يدى فَكَفَتْمًا ، ومددتموها فقبضُها ، وازدحتم عَلَى عتى ظننت أن بعضكم قاتلُ بعض، أو أنكم قارِّيليٌّ ، فقلتم : بايمِنا ، لا نجد غيرك ولا زَرْضَى إلا بك ، بايمِنا لانفترِقُ ولا تختلِفُ كلتنا ، فبايعتكم ، ودعوتم الناس إلى بيعتى ، فمن بايع طُوْعا قبِلْته ، ومن أبى لم أَكْرِهه وتركته ، فأول من بايمنى طَلَحة والزبير ، ولو أَبَيَا ما أكرهتهما كالم أكره غيرهما ، فما لبثا إلا يسيرًا حتى بلغني أنهما قد خرجا من مكة متوجِّهَين إلى البصرة ، في جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة ، وسَمَح لي بالبيعة ، فقَدِما على عامِلي وخُزَّان بيت مالي ، وعلى أهل مصرى الذين كلهم على بيعتى وفى طاعتى ، فشتَّتُوا كلِّتهم ، وأفسدوا على جماعَتُهم ، ثم و ثبوا على شِيعتى ، فقتلوا طائفة منهم غَدْرًا ، وطائفة صَبْرا(٢) ، ومنهم طَائفة غضِبوا لِله وَلِي ، فشَهَرَ وا سيوفهم وضر بوا بها ، حتى لَقُوا ٱللَّهَ عز وجل صابرين محتسبين ، فواَللهِ لو لم 'يَصَيبُوا منهم إلا رجلا واحداً متعمِّدين لِقتله ، كَلَلُّ لَى مِذلك قتلُ الجيش بأَسْرِه ، فدَعْ ما أنَّهم قد قتلوا من المسلمين أكثرَ من العِدَّة التي دخلوا بها عليهم ، وقد أَدَالَ (١) الله منهم ، فَبُغُداً للقوم الظالمين .

ثم إنى نظرت فى أمر أهل الشأم ، فإذا هم أعراب وأحزاب ، وأهل طبع جُفاة طُغاة (٥) ، تجمعوا من كل أوب ، ممن ينبغي أن يؤدَّب ، وأن يُوَلَّى عليه ، ويؤخذ على

<sup>(</sup>١) القذى : ما يقم في العين وفي الشهراب ، والشجى : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه :

<sup>(</sup>۲) الشفار : جم شفرة بالفتح » وهي السكين العظيم .

 <sup>(</sup>٣) صبر الإنسان على القتل: أن يحبس ويرمى حتى تموت.
 (٤) أى نصرنا عليهم.

 <sup>(</sup>٥) وق الإمامة والسياسة: «طفام »والطفام كسحاب: أوغاد الناس، والأوب: الطريق والجهة.

يديه ، ليسوا مر الأنصار ، ولا المهاجرين ، ولا التابعين بإحسان ، فسِرْت إليهم فدعوتهم إلى الطاعة والجماعة ، فأبَوْ إ إلا شقاةًا ونفاقًا ، ونهضوا في وجوه المهاجرين والأنصار ، يَنْضَعُونهم (١) بالنَّبْل ، ويَشَجُرُ ونهم بالرماح ، فهنالك نَهَدْت (٢) إليهم فقاتلتُهُم ، فلما عَضَّهم السلاحُ ، ووجدوا ألم الجراح ، رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها ، فنبأتكم أنهم ليسوا بأهل دين ولا قرآن ، وإنما رفعوها مَكيدةً وخديعةً ، ووَهُنا وضعفا، فامضُوا على حقكم وقتالكم، فأُ بَيْتُم على واتهمتمونى ، وقلتم : اقبل منهم ، فإنهم إن أجابوا إلى ما في الـكتاب جامعونا على مانحن عليه من الحق ، وإن أبَوا كَانَ أَعظم لِحُجَّتنا عايهم ، فقبلتُ منهم ، وكففتُ عنهم إذ وَنَيْتُم وأبيتم ، فكان الصلح بينكم وبينهم على رجلين حَكَمَين يُحييان ما أحيا القرآن ، و يُميتان ما أمات القرآن ، فاختلف رأيهما ، وتفرَّق حُكمهما ، ونَبَذا حكم القرآن ، وخالَفًا مافي الكتاب، واتَّبعا هواهما بغير هدى من الله فجنَّبهما الله السَّدادَ ، وأهوى بهما في غَمرة الضلال(٣) ، وكانا أهل ذلك ، فانخذلَت عنا فرقة منا ، فتركناهم ماتركونا ، حتى إذا عاثُوا في الأرض مفسدين ، وقتلوا المؤمنين ، أتيناهم فقلنا لهم : ادفعوا إلينا قَتَلة إخواننا ، ثم كتاب الله بيننا وبينكم، فقالوا : كلنا قَتَلَهم ، وكلنا استحَلَّنا دماءَهم ودماءكم ، وشَدَّت علينا خيلهم ورجالهم ، فصَرَعهم الله مَصارِ عَ القوم الظالمين .

فلما كان ذلك من شأنهم ، أمرتكم أن تَمْضُوا من فَوْركم ذلك إلى عدوكم ، فإنه أفزَعُ لقلوبهم ، وأنهَكُ لقواهم ، وأهتك لكيدهم ، فقلتم : كلَّت أذرعنا وسيوفنا ، ونَفِدَت ينبالنا ، ونَصَلَت (، أسينَة رماحنا ، وعاد أكثرها قصدا ، فأذَن لنا فلنرجِع

<sup>(</sup>١) نضعه بالنبل كنفع : رماه ورشقه ، وشجره بالرمح كقتل : طمنه به .

<sup>(</sup>٢) نهد إلى العدوكنفم وقتل : نهض .

 <sup>(</sup>٣) وق ابن أبى الحديد « ودلاعما في الضلالة»،وفيه : «حتى إذا عثوا في الأرض يقتلون ويفسدون»
 وعاث وعثاً : أفسد .

 <sup>(</sup>٤) نصل السهم: فهو ناصل خرج منه النصل ( والنصل : حديدة السهم والرمح ) ورمح قصد
 ككتف وقصيد وأقصاد : متكسر .

إلى مِصْرِ نَا حَتَى نَسَعَدُ بَاْحَسَنَ عُدُّتِنَا ، وإذَا رَجَعْتُ زِدْتَ فِي مُقَاتِلِتَنَا عِدَّة مَنْ هَلَكَ منا وَمَن قَدْ فَارَقَنَا . فإن ذلك أقوى لنا على عدونا ، فأقبلتُ بهم حتى إذَا أطلاحم على الكوفة ، أمرته أن تنزلوا بالنَّخَيْلَة ، وأن تلزَموا مُعَسَّكُركم ، وأن تضمُّوا قواصِيَكم ، وأن توطنُّوا على الجهاد أنفسكم ، ولا تُكثروا زيارة أبنائكم ونسائكم ، فإن ذلك يُرق قلوبكم ويُويكم ، وإن أهل الحرب المصابروها ، وأهل التشمير فيها الذين لايتوجدون مهر ليلهم ، ولا يتوجَّعون ، ولا يسأمون من ظَمَّا نهارهم ، ولا من نصب أبدانهم ، حتى يُدْركوا ثأرهم ، وينالوا ولا من خص (٢) بطونهم ، ولا من نصب أبدانهم ، حتى يُدْركوا ثأرهم ، وينالوا في مُعْذِرة ، ودخل طائفة منكم المصر عاصية ، فلا مَن نَرَل معى صَبَرَ فَشَبَت ، ولا من دخل المصر عاد إلى ورجع .

ولقد نظرت إلى عسكرى ، وما فيه معى منه إلا خسون رجلا ، فلما رأيت ما أتيتم دخلت إليكم فما قدرهم أن تخرجوا معى إلى يومكم هذا يله آباؤكم ! فما تنظرون ؟ أمّا ترَون إلى أطرافكم قد آنتقصت ، وإلى مصركم قد أفتتحت (٣) وإلى شيعتى بها قد قتلت ، وإلى مسالجهم (١) تعرك ، وإلى بلادكم تُغزّى ، وأنتم ذو و عدد كثير ، وشوكة ، وبأس شديد ، فما بالكم ؟ يله أنتم ! من أين توئتون ؟ وما لكم توفي كون (٥) وأنتى تُستحرون ، ولو أنكم عزمتم وأجعتم لم تراموا ، ألا إن القوم قد اجتمعوا ، وجد وا وتناصحوا ، وإنكم قد وتنيتم وتفرقتم ، واختلفتم ، وتغاهشتم ، قانتم إن اجتمعتم تسعدون .

<sup>(</sup>١) توجد سهر ليله: شكا مامسه من مشقته. (٧) الخمس بالسكون وبالتحريك والمخمصة: الجوع.

 <sup>(</sup>٣) المصر : كل كورة يقسم فيها النئ والصدقات ، وهذه يجوز فيها التذكير فتصرف . والتأنيث فتمنع ، وروى في الإمامة والسياسة « قد افتتح » بالتذكير ، وفي ابن أبي الحديد بالتأنيث .

<sup>(</sup>٤) المسالح جم مسلحة بالفتح : وهي النفر .

<sup>(</sup>ه) أفك كضربه : صرفه عن الشيء وقلب رأيه .

فأ يقظوا رحم الله نائمكم ، وأجمعوا على حقكم ، وتجردوا لحرب عدوكم ، قد أبدت الرَّغُوة عن العَريح (1) ، وبأن الصبح لذي عَيْنين ، إنما تقاتلون الطلَّقاء ، وأبناء الطلقاء ، وأولي الجفاء ، ومن أسلم كرها ، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنف (٢) الإسلام كله حروبا ، أعداء الله والسنة والقرآن ، وأهل الأحزاب ، والبدع ، والأحداث ، ومن كانت بوائقه (٣) تُتَقى ، وكان على الإسلام تحوُفًا أن ، أكلة الرِّشا وعبدة الدنيا ، لقد أنهي (٥) إلى أن ابن النابغة لم يبايع معاوية حتى أعطاه ، وشرط عليه أن يُعطيه إناوة هي أعظم مما في يديه من سلطانه ، أكا صفرت (١) يد هذا البائع دينه بالدنيا ، وتو بت يد هذا المسترى نصرة غادر فاسق بأموال المسلمين ، وإن منهم لمن بالدنيا ، وتو بت يد هذا المسترى نصرة غادر فاسق بأموال المسلمين ، وإن منهم لمن قد شرب فيكم الخر ، وجُلِد حَدًا في الإسلام ، يُعرَف بالفساد في الدين والفعل السيء ، وإن فيهم من لم يُسلم حتى رُضِخ له على الإسلام رضيخة (٧) ، فهؤلاء قادة القوم ،

<sup>(</sup>۱) رغوة اللبن مثلثة : زبده ( بالتحريك ) ، والصريح : اللبن الخالس الذي ذهبت رغوته ، وأبداه : أظهره ، وهو هنا يمني كشف عنه : أي كشفت الرغوة عن الصريح وأظهرته . وهو مثل يضرب عند انكشاف الأمم وظهوره ، وقد رواه الميداني في بجم الأمثال « أبدى الصريح عن الرغوة » وقال في شرحه : « أبدى لازم ومتعد ، بقال : أبديت في منطقك أي جرت ، فعلي هذا يكون المعني بدا الصريح عن الرغوة ، وإن جعلته متعديا فالفعول محذوف أي أبدى الصريح نفسه . وأقول نعم قد ورد أبدى لازما بعني جاركا ذكر ، لكن ذلك المعني ليس مما نحن فيه ، ثم قال : « وهذا المثل لعبيد الله بن زياد قاله الهاني ، ن عروة المرادي ، وكان مسلم بن عقيل بن أبي طالب رحمالة قد استخنى عنده أيام بعثه الحسين ابن على رضوان القعليهما ، فلما عرف مكانه عبيد الله أرسل إلى هاني و شأله فكتمه فتوعده وخوفه ، فقال ابن على رضوان القعليهما ، فلما عرف مكانه عبيد الله أرسل إلى هاني و شأله فكتمه فتوعده وخوفه ، فقال هاني عندي ، فعندها قال عبيد الله : « أبدى الصريح عن الرغوة » أي وضح الأمر وبان ، هاني أيضاً « صرح المخض عن الزبد » بضم الزاى أي انكشف الأمر و تبين .

<sup>(</sup>٢) أنف كل شيء : أوله .

 <sup>(</sup>٣) البوائق جمع بائقة: وهي الداهية، والرشا بالضم والكسر جمع رشوة مثلثة وهي الجعل بالضم
 (٤) وفي الإمامة والسياسة « وكان عن الدين منحرفا » .

<sup>(</sup>ه) أنهى الشيء: أبلغه، وفي الإمامة والسياسة « لقد نمى إلى » أي أبلغت أيضاً، وابن النابغة هو عمرو بن العاص وقد تقدم. (٦) صفر كفرح: خلا، ويقال: تربت يداه، أي لا أصاب خيراً، وفي ابن أبي الحديد « وخزيت أمانة هذا المشترى...».

<sup>(</sup>٧) انظر س ٤٨٢ .

ومن تركتُ ذِكر مساوئه مِن قادتهم مثل مَن ذكرتُ منهم ، بل هو شَرّ وأضر ، وهؤلاء الذين ذكرت لو وَلُوا عليكم لأَظهروا فيكم الكبر ، والفخر ، والفجور ، والنسلط بِحَبْرِية (۱) ، والتطاول بالفضب ، والفساد في الأرض ، ولا تبعوا المَوَى وما حكموا بالرشاد ، ولاً نتم على ما فيكم من تخاذُل وتَواكُل خير منهم وأهْدَى سبيلًا ، فيكم الحكاء ، والعلماء والفقهاء والنجباء ، وحملة القرآن، والمتهجّدون بالأسحار ، والعبّاد ، والزّهاد في الدنيا ، وعُمّار المساجد بِتِلاوة القرآن، أَفَلا تَسْخَطُون وتَنْقِمُون (۱) أَن يُنازِعكم الولاية عليكم سفهاؤكم والأشرار الأراذل منه ؟

فاسمعوا قولى إذا قلت ، وأطيعوا أمرى إذا أمرت ، واعرفوا نصيحتى إذا نصحت ، واعتقدوا حزمى إذا حَزَمت ، والتزموا عزمى إذا عَزَمت ، والنهضوا المهوضى ، وقارعوا من قارعت ، فوالله لئن أطعتمونى لاتَغُوُون : ولئن عصيتمونى لاتَرْشُدُون ، ولا تجتمعون خُذُوا للحرب أَهْبَتَهَا، وأعِدُّوا لها عُدَّتَها، فإنها قد شُبَّت نارُها، وعَلاسَناها (الله ، ويُطفئوا نور الله .

عبادَ الله : أَلَا إنه ليس أولياء الشيطان من أهل الطمع والمكر والجفاء ، بأَوْلَى في الجِدِّ في غَيِّهم وضلالهم وباطلهم ، من أهل النزاهة والبر ، والحق والإخبات (٤٠) ، بالجِدِّ في حقهم ، وطاعة ربهم ، ومُناصحة إمامهم .

إلى والله لو كقيتهم وحيداً منفرداً ، وهم مِلْ الأرض ما باليت بهم ولا استوحشت منهم ، وإنى من ضلالهم الذى هم فيه ، والهدى الذى نحن عليه ، كَعَلَى ثِقَةَ وبنَّينَة ، ويقين وبصيرة من ربى ، وإنى إلى لِقاء ربى لَمَستاق ، و كلسن ثوابه لمنتظر راج ، ولكن أسفاً يعترينى ، وحزنا يُخامِرنى ، أن بَلِيَ أمرَ هذه الأمة سُفَهاؤها و فجارُها ، فيتخذوا مال الله دُولًا ، وعِبادَ الله خَولًا ، والصالحين حَرْبًا ، والقاسِطين حِزْبًا

<sup>(</sup>١) وفي الإمامة والسياسة «بالجبروت» وهما واحد. (٢) وفي ابن أبي الحديد «وتهتمون»

<sup>(</sup>٣) السنا: الضوء الساطع . ﴿ ٤) أُخبت : خشع وتواضع .

وآيمُ الله لولا ذلك كمّا أكثرت تأنيبكم وتأليبكم، وتحريضكم، ولتركتكم إذ ونَيثُمُ وأبَيْتُم، حتى ألقاهم بنفسى متى حُمِّ (١) لى لقاؤهم، فوالله إنى لعلى الحق، وإنى للشهادة لحجب، أنا نافر بكم إن شاء الله، فانفرُوا خِفَافًا وَثِقاً لا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَ الْكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فى سَدِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْثُم تَعْلَمُونَ، ولا تثاقلوا إلى الأرض، فتقرّوا بالخسف، وتبوءوا بالذل، ويكن نصيبكم الخسر، إن أخا الحرب اليقظان، ومن ضَمُف أودكى (٢)، ومن ترك الجهاد كان كالمغبون المَهِين، اللهم أجمعنا وإيام على المُدَى، وزهدنا وإيام فى الدنيا، واجعل الآخرة خيرا لنا ولهم من الأولى » .

( شرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٣٥ ، والإمامة والسياسة ١ : ١١٣ )

 <sup>(</sup>١) أي قدر . (٢) هلك .

# فتنــة البصرة

### ٢٠ – كتاب معاوية إلى عمرو بن العاص

ولما ظهر معاوية على مصر، ولَّى عليها عرو بن العاص، ثم بدا له أن يحتاز البصرة، فكتب إلى عمرو يستطلع رأيه فى ذلك .

« من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص :

سلام علیك : أما بعدُ ، فإنی قد رأیتُ رأیا کَمَمْتُ باِمضائه ، ولم یَخْذُلنی عنه إلا استطلاعُ رأیك ، فإن توافِقنی أَحَدِ الله وأَمْضِهِ ، وإن تخالفنی فإنی أَسْتَخِير اللهُ وأَسْتَهَدْیه .

إنى نظرت فى أمْرِ أهل البصرة فوجدت معظم أهلها لنا وَلِيًّا ، ولعلى وشيعته عدوًّا ، وقد أوقع بهم على الوَقْعَة التى علمْتَ ، فأحقاد تلك الدماء ثابتة فى صدورهم لا تَبْرَح ولا تَرِيمُ (١) ، وقد علمت أن قتْلَنا ابن أبى بكر ، ووَقْعَتنا بأهل مصر قد أطفأت نيران أصحاب على فى الآفاق ، ورفعت رءوس أشياعنا أينا كانوا من البلاد ، وقد بلغ مَن كان بالبصرة على مثل رأينا من ذلك ما بلغ الناس ، وليس أحد ممن برى رأينا أكثر عَدَدًا ، ولا أضر خلافا على على من أولئك .

فقد رأيتُ أنْ أبعَثَ إليهم عبد الله بن عامر الخضرَى، فينز ل في مُضَر، ويتودَّد الأزْدَ ، ويَحْذَر ربيعة ، ويبتغي دم ابن عفان ، ويذكرهم وقعة على بهم التي أهلكتُ

<sup>(</sup>١) لاتريم : أي لاتبرح، يقال : مارمتاللكان ومنه : أي مابرحت .

صَالِحِي إِخْوَانَهُمْ وَآبَائُهُمْ وَأَبْنَائُهُمْ ، فقد رَجُوتُ عند ذلك أَن ُيفْسَدُ على على وشيعته ذلك الفَرْجَ من الأرض ، ومتى يُؤْتَوْ ا من خلفهم وأمامهم يَضِلَ سَمِيهُم ، ويبطُلُ كيدهم ، فهذا رأيى ، فما رأيك ؟

فلا تحبيسُ رسولى إلا قدرَ مُضِيِّ الساعة التي ينتظر فيها جوابَ كتابى هذا، أرشدَنا الله وإياك، والسلامُ عليك، ورحمة الله وبركانه » . ( شرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ٣٤٩ )

### ۲۱ه ــ رد عمرو على معاوية

فكتب عمرو بن العاص إلى معاوية :

«أما بعد: فقد بلغنى رسولك وكتابك، فقرأته وفهمت رأيك الذى رأيته، فعجبت له، وقلت : إن الذى ألقاه فى رُوعِك، وجعله فى نفسك هو الثائر بابن عفان والطالب بدمه، وإنه لم يك منك و لا منا منذ نَهَضْنا فى هذه الحروب، ونادَيْنا أهلها، ولا رَأَى الناس رَأْيًا أَضَرَ على عدوك، ولا أَسَرَ لوليَّك من هذا الأمر الذى أَلْهُمْتَه، فأمض رأيك مُسَدَّداً، فقد وجهت الصَّليب الأريب (١)، الناصح غير الظَّنين، والسلام». (شرح ابن أبي الحديد م ١: س ٣٤٢)

### ٢٢٥ \_ كتاب معاوية إلى أهل البصرة

فلما جاء معاوية كتاب عمرو ، دعا عبد الله بن عامر الخضر مي ، وقال له : سر على بَرَكَ الله إلى أهل البصرة ، فانزل في مُضر ، واحْذَر ربيعة ، وتودَّد الأَزْد ، ولنع ابن عَفَّان ، وذ كر هم الو قعة التي أهاكتهم، ومَنِّ مَن سَمَع وأطاع دنيا لاتَفْنَى ، وأَثَرَةً لا يَفْقِدها حتى يَفْقِد نا أو نَفْقِدَه ، ودفع إليه كتاباً ، وأمره إذا قدم أن يقرأه على الناس .

<sup>(</sup>١) الصليب: الشديد، صلب ككرم وسمع صلابة فهو صلب كقفل وصلب كسكر وصليب كأمبر. والأريب: العاقل، أرب إربا كصغر صفرا وأرابة ككرامة: عقل فهوأريب.

فسار ابن الحضرى حتى نزل البصرة فى بنى تميم، وسمع بقدومه أهلُها، فاجتمع إليه روسهم، تَخطبَهم بما أمره به معاوية، وقام بعضهم فسفّة رأيه، وتُبُودلت الخطب فى هذا المقام، ففض ً ابن الحضرمى كتاب معاوية وقرأه عليهم، فإذا فيه:

« من عبد الله معاوية أمير المؤمنين ، إلى من قُرِيُّ كتابي هذا عليه من المؤمنين والمسلمين من أهل البصرة :

سلام عليكم ، أما بعدُ : فإن سَفْكَ الدماء بغير حِلّها ، وقَتْلَ النفوس التي حَرَّم الله قَتْلُها ، هلاكُ مُو بق (1) ، وخُسران مُبين ، لا يَقْبَل الله بمن سَفَكها صَرْفًا ولا عَدْ لا (2) ، وقد رأيتم رَحِكم الله آثار ابن عفان، وسيرته، وحُبّه للعافية ومَعْدَ لته، وَسَدَّه للتُنور ، وإعطاء في الحقوق ، وإنصافه للمظلوم ، وحُبّه للضميف ، حتى توثّب عليه المتوثبون ، وتظاهر (2) عليه الظالون ، فقتلوه مُسْلِما نحرِ ما (1) ، ظمآن صائمًا ، عليه المتوثبون ، وتظاهر (2) عليه الظالون ، فقتلوه مُسْلِما نحرِ ما (1) ، ظمآن صائمًا ، لم يَسفِك فيهم دما ، ولم يقتل منهم أحداً ، ولا يطلبونه بضربة سيف ولا سوّط ، وإنما ندعوكم أيها المسلمون إلى الطلب بدمه ، وإلى قتال مَن قَتَله ، فإنا وَإِيا كم على وإنما ندعوكم أيها المسلمون إلى الطلب بدمه ، وإلى قتال مَن قَتَله ، فإنا وَإِيا كم على أمْر هُدًى واضح ، وسبيل مستقيم ، إنسكم إن جامَعْتُمونا طَفَيْتَ النَّائرة (٥) ، واجتمعت الكامة ، واستقام أمرُ هذه الأمة ، وأقرَّ الظالمون المتوثبون الذين قتلوا إمامهم بغير حق ، فأخذوا بجرّا ثره (٢) ، وما قدَّمت أيديهم .

إن لَكُمْ أَن أَعَلَ فَيكُم بِالكتاب، وأَن أَعْطِيكُم فِي السَّنَة عطاءَ بْن ، ولا أحتمل فَضْلا مِن فَيشُكُم عنكُم أبدا ، فِسارِعوا إلى ماتُدْعُون إليه \_ رحمكُم الله \_ .

 <sup>(</sup>١) أويقه: أهلك.
 (٢) انظر ص ٣٣٠.
 (٣) أى تعاونوا عليه .

<sup>(</sup>٤) المحرم: الذي له حرمة ، والذي يحرم علينا قتاله .

<sup>(</sup>٥) النائرة : العداوة والشحناء، وطفئت النار : انطفأت .

<sup>(</sup>٦) الجرائر جم جريرة : وهي الجريمة .

وقد بعثت إليكم رجلا من الصالحين ، كأن من أمناء خليفتكم المظلوم ابن عفان وعماله وأعوانه على الهدى والحق ، جعلنا الله وإياكم ممن يُجيب إلى الحق ويَعرفه ، وينكر الباطل ويَجنّحُده ، والسلام عليكم ورحمة الله » .

فلما قرئ عليهم الكتاب، قال معظمهم : سممنا وأطمنا .

(شرح ابن أبي الحذيدم ١: ص ٣٥٠)

### ٣٣٥ ـ كتاب عباس بن صحار العبدى إلى معاوية

وكان الذى سدَّد لمعاوية رأيه فى تسريح ابن الحضرمى كتاب كتبه إليه عباس ابن صُحار (١) العَبْدى ، وممن كان يرى رَأْى عثان ، ويخالف قومه فى حبهم عليًا عليه السلام و نصرتهم إياه ، وكان الكتاب :

أما بعد ، فقد بلغنا و قعتُك بأهل مصر الذين بَغُوا على إمامهم ، وقتاوا خليفتهم طمعاً وبَغْيا ، فقر أَتْ بذلك العيون ، وشُفِيت بذلك النفوس ، ورَرُدت أفئدة أقوام كانوا لقتل عثمان كارهين ، ولعدوّه مفارقين ، ولهم مُوالين ، وبك راضين ، فإن رأيت أن تبعث إلينا أميراً طيباً ذَكيّا ذا عفاف ودين للطلب بدم عثمان فعلت ، فإنى لا إخال الناس إلا مُجْمعين عليك ، وإن ابن عباس غائب عن المصر والسلام » .

وكان الأمير بالبصرة يومئذ زياد بن عُبيد قد استخلفه عبد الله بن عباس وقدم الكوفة على على عليه السلام يعزيه عن محمد بن أبى بكر.

(شرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ٣٥٠)

### ۲۶ ـ ردمعاوية على عباس بن صحار

فلما قرأ معاوية كتابه، قال: لا عزمتُ رأيا سوى ما كتب به إلى هذا، وكتب إليه جوابه:

<sup>(</sup>١) في الأصلة صغار » بالمتاء المجمة وهو تصحيف .

« أما بعد : فقد قرأت كتابك ، فعرَ فْتُ نصيحتك ، وقبِلت مَشُورتك ، رَحِمُكُ الله وسَدَّدُك ، أُثبِت هَدَاكُ الله على رأيك الرشيد ، فسكا نك بالرجل الذي سألت قد أتاك ، وكأنك بالجيش قد أطل عليك ، فسررت وحبيت ، والسلام » . سألت قد أتاك ، وكأنك بالجيش قد أطل عليك ، فسررت وحبيت ، والسلام » . (شرح أبن أبي المديد م ١ : ص ٣٥٠٠)

#### ٥٢٥ - كتاب زياد إلى ابن عباس

وأقبل الناس إلى ابن الحضرمى ، وكثر تَبَعه ، ففزِ عَ لذلك زياد وهاله ، وبعث إلى صَبرة بن شَيَّان الأزدى ، فقال : يابن شيان ، أنت سيد قومك ، وأحد عظاء هذا المصر ، أفلا تُجيرنى وتمنعنى وتمنع بيت مال المسلمين ، فإنما أنا أمين عليه ؟ فقال : بلك ، إن تحمَّلت حتى تنزل قى دارى منعتك ، فقال : إنى فاعل ، فارتحل ليلاً حتى نزل دار صَبِرة ، وكتب إلى عبد الله بن عباس :

« للأمير عبد الله بن عباس من زياد بن عبيد :

سلام عليك ، أما بعد : فإن عبد الله بن عامر الحضر مى أقبل من قِبَل مماوية حتى نزل فى بنى تميم ، ونعَى ابن عفان ، ودعا إلى الحرب ، فبايعه تميم وجُلِّ أهل البصرة ، ولم يبق معى من أمتنع به ، فلما رأيت ذلك استجر ت بالأزد بصبرة بن شيان وقومه لنفسى ولبيت مال المسلمين ، وَرَحَلت من قصر الإمارة فنزلت فيهم ، وإن الأزد معى ، وشيعة أمير المؤمنين من فُرسان القبائل تختلف إلى ،وشيعة عثمان تختلف إلى ابن الحضر مى والقصر خال مناومتهم ، فارفع ذلك إلى أمير المؤمنين ، ليَرَى فيه رأيه ، واعجَل والدى ترى أن يكون منه فيه ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » .

فرفع ذلك ابن عباس إلى على عليه السلام .

وغلب ابن الحضرى على ما يليه من البصرة وجَبَاها ، وأجعت الأزدُ على زياد ، وأعدُّوا له مِنبرا وسُريرا وشُرَعا .

(شرح ابن أبي الحديد م ١ ، ص ١ ٥٠ ، وتاريخ الطبري ٦ : ٦٤)

#### ٢٦٥ \_ كتاب على إلى زياد

وبعث على عليه السلام أعْيَنَ بن ضُكِيْعة النَّجَاشِعي إلى البصرة وكتب إلى زياد: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى زياد بن عبيد:

سلام عليك ، أما بعد ، فإنى قد بعثت أغين بن ضُبَيعة ليفرِ ق قومه عن ابن الحضرى ، فارقُب ما يكون منه ، فإن فعل وبلغ من ذلك ما يُظَن به ، وكان فى ذلك تفريق تلك الأوباش فهو ما نحب ، وإن ترامَت الأمور بالقوم إلى الشقاق والتمادى فى العصيان ، فانبر من أطاعك إلى من عصاك ، فجاهده ، فإن ظهرت فهو ما ظننت ، وإن رأيت بمن قبلك تثاقلا ، وخِفْت ألا تبلغ ما تُريد ، فطاو لهم وماطلهم ، ما ظننت ، وإن رأيت بمن قبلك تثاقلا ، وخِفْت ألا تبلغ ما تُريد ، فطاو لهم وماطلهم ، من تسمع وأبصر ، فكأن كتائب المسلمين قد أطلّت عليك ، فقتل الله المفسدين الطالمين ، ونصر المؤمنين المُحِقِين ، والسلام » .

( شرح ابن أبي الحديد ١ : ص ٣٥٣ ، وتاريخ الطبرى ٦٤ : ٦٤ )

#### ٢٧ه - كتاب زياد إلى على

وقدم أعين بن ضُبيعة البصرة ، فجمع إليه رجالا من قومه ، وحثهم على الطاعة ، ولاوم الجماعة ، وحذرهم الخلاف والفرقة ، فسمعوا له وأطاعوا ، فنهض بهم إلى جماعة ابن الحضرى ، ووافقهم عامّة يومه يناشدهم الله ألا ينكثوا بيعتهم ولا يخالفوا إمامهم ، فكفوا عنه ، فانصرف عنهم ، فلما أوى إلى رحله تبعه عشرة نَفَر ، يظن الناس أنهم خوارج فقتلوه ، فكتب زياد إلى على على عليه السلام :

«أَمَا بَعَدُ يَا أَمِيرِ المؤمنين : فإن أَعْيَن بِن ضُبَيَّمَة قَدِمِ عَلَيْنَا مَن قَبَلَكَ بَجِدَّ ومناصحة، وصدق و يقين ، فجمع إليه من أطاعه من عشيرته ، فحثهم على الطاعة والجماعة ، وحذرهم الخلاف والفرقة ، ثم نهض بمن أقبل معه إلى من أدبر عنه ، فواقَفَهم عامَّة النهار ، فهال

أهل الخلاف تقدَّمُه، وتصدَّع عن ابن الحضرمي كثير ممن كان يريد نصرته، فكان كذلك حتى أمسى، فأتى في رحله، فبيَّته نفَرُ من هذه الخارجة المارقة، فأصيب رحمه الله تعالى، فأردت أن أناهض ابن الحضرمي عند ذلك، فحدث أمر قد أمرت صاحب كتابي هذا أن يذكره الأمير المؤمنين ، وقد رأيت — إن رأى أمير المؤمنين ما رأيت — أن يبعث إليهم جارية بن قدامَة، فإنه نافذُ البصيرة مُطاعُ في العشيرة، مما مأريت على عدو أمير المؤمنين ، فإن يَقدَم مُنفَرِق بينهم بإذن الله ، والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » .

( شرح ابن أبى الحديد م ١ ص ٣٥٣ ، وتاريخ الطبرى ٦٤ : ٦٤ )

# ٥٢٨ - كتاب على إلى أهل البصرة

. فبعث إليهم على عليه السلام جارِكة بن قُدامة ، وكتب معه كتابا إلى أهل البصرة ، وفيه :

« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من قُرئ عليه كتابى هذا من ساكنى البصرة من المؤمنين والسلمين :

سلام عليكم ، أما بعدُ : فإن الله حليم ذو أَنَاةٍ لا يَعْجَل بالعقوبة قبل البيِّنة ، ولا يأخذُ المذنبَ عند أول وَهْلَة ، ولكنه يقبل التوبة ، ويستديم الأناة ، ويَرضى بالإنابة ، ليكون أعظمَ للحُجَّة ، وأبلَغ في المَدْرة .

وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم مالم تَغْبَوْ ا<sup>(٢)</sup> عنه ، فعفوتُ عن مجرمكم ، ورفعت السيف عن مُدْبِركم ، وقبلت من مُقْبلكم ، وأخذت بيعتكم فإن تفُوا ببيعتى ، وتقبلوا نصيحتى ، وتستقيموا على طاعتى ، أعمَلْ فيكم بالكتاب والسنة ، وقصد الحق ،

<sup>(</sup>١) أراد زياد أن يناهض ابن الحضرى ــ حين قتل أعين ــ بجباعة من معه من الأزد وغيرهم من شيعة على عليه السلام . فأرسل بنو تيم إلى الأزد : والله ما عرضنا لجاركم إذ أجرتموه ، ولا لمال هو له ، ولا لأحد ليس على رأينا، فما تريدون إلى حربنا وإلىجارنا؟ فكان الأزد عند ذلك كرهت قتالهم . .

<sup>(</sup>٢) غبى عنالشيء وغبيه كفرح : إذا لم يفطن له .

وَأُقِيمِ فَيكُمَ عَلَى سَبِيلِ الْهَدَى ، فَوَاللهُ مَا أُعَلَمُ أَنْ وَاليَّا بِعَدْ مُحَدَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ أَعْلَمُ بِنَوْكُ مِنْ ، وَلا أَعْلَ بِقُولَى ، أقول قولى هذا صادقًا غير ذامٍّ لمن مضى ، ولا متنقصٍ لأعمالهم .

وإن خَطَت بكم الأهواء المُرْدية ، وسَغَهُ الآراء الجائرة إلى مُنابذتى تريدون خلافى ، فَهَأَنَذَا قد قرَّبتُ جيادى ، ورَحَلْتُ رِكابى ، وآيمُ الله لئن ألجأتمونى إلى المسير إليكم ، لأُوقِعَنَ بكم وَقْعَةً ، لا يكون يومُ الجُمَل إليها إلا كلَّمَقَة لاعق ، مع أنى عارف لذي الطاعة منكم فضلة ، ولذى النصيحة حقَّه ، غير متجاوز مُتَّهما إلى برىء ، ولا ناكنًا إلى وَفي .

وإنى لظانُ أن لا تجعلوا إن شاء الله على أنفسكم سبيلا ، وقد قد مَّت هذا الكتاب السكم حُجَّة عليكم ، ولن أكتب إليكم من بعده كتاباً ، إن أنتم استغششتم نصيحتى ، ونابذتم رسولى ، حتى أكون أنا الشاخص نحوكم إن شاء الله تعالى والسلام ».

( شرح ابن أبي الحديد م ١ : س ٣٥٣ ، ونهج البلاغة ٢ : ٢٥ )

#### ٢٩٥ - كتاب زياد إلى على

وشَخَص جارية بن قُدامة إلى البصرة ، وكلَّم قومه فلم يُجيبوه ، وخرج إليه منهم أوباش فناوشوه بعد أن شتموه ، فأرسل إلى زياد والأزد يستصرخهم فسارت الأزد بزياد ، وخرج إليهم ابن الحضرمى ، فاقتتلوا ساعة ، فما لبَّثوا بنى تميم أن هزموهم ، وحصروا ابن الحضرمى في إحدى دور البصرة ، في عِدَّة من أصحابه ، وحرق جارية الدار عليهم ، فهلك ابن الحضرمى في سبعين رجلا .

وسارت الأزد بزياد حتى أوطنوه قصر الإمارة ومعه بيت المال ، وقالوا له : هل بقى علينا من جوارك شيء ؟ قال : لا ، فانصرفوا عنه .

وكتب زياد إلى على عليه السلام:

«أما بعد: فإن جارية بن قدامة العبد الصالح قدم من عندك ، فناهض جمع ابن الحضرمى ، بمن نصر ، وأعانه من الأزد ، فقضه واضطر ، إلى دار من دور البصرة في عدد كثير من أصحابه ، فلم يخرج حتى حَكَمَ الله تعالى بينهما ، فقتل ابن الحضرمى وأصحابه ، منهم من أحرق بالنار ، ومنهم من ألتى عليه جدار ، ومنهم من هُدم عليه البيت من أعلاه ، ومنهم من قتل بالسيف ، وسلم منهم نَفَر أنابوا وتابوا ، فصفت البيت من أعلاه ، ومنهم من قتل بالسيف ، وسلم منهم نَفَر أنابوا وتابوا ، فصفت عنهم ، وبعداً لمن عصى وغوى ، والسلام على أمير للؤمنين ، ورحمة الله وبركاته .

# ٥٣٠ – كتاب على إلى زياد

وكان على عليه السلام أخرج إلى زياد سعداً مولاه يَحُثه على حمل مال البصرة إلى الكوفة ، وكان بين سعد وزياد مُلاحاة (١) ومنازعة ، وعاد سعد فشكاه إلى على وعابه ، فكتب على إليه :

«أما بعد : فإن سعداً ذكر أنك شتمته ظلما ، وهد دته وجَبَهته (٢٠ تجبّرًا وتكبّرًا ، فا دعاك إلى التسكبر ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « الكبر رداء الله ، فمن نازع الله رداء قضمه » وقد أخبرنى أنك تُنكثر من الألوان المختلفة فى الطعام في نازع الله رداء قضمه » وقد أخبرنى أنك تُنكثر من الألوان المختلفة فى الطعام فى اليوم الواحد ، وتدّهن كل يوم ، فما عليك لو صُمْت لله أياماً ، وتصدّقت ببعض ماعندك محتسبًا ، وأكث طعامك مرارًا قفارًا (٣٠) ؟ فإن ذلك شعار الصالحين ، ماعندك محتسبًا ، وأكث طعامك مرارًا قفارًا (٣٠) ؟ فإن ذلك شعار الصالحين ، والفقير ، أفتطم وأنت متمرّغ فى النعيم تستأثر به على الجار ، والمسكين ، والضعيف ، والفقير ، والأرملة ، والبتيم أن يحسب لك أجر المتصدقين ؟ وأخبر فى أنك تشكلم بكلام الأبرار وتعمل عمل الخاطئين ، فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت ، وعملك أخبطت (١٠) ، وتقصل عمل الخاطئين ، فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت ، وقدّم إلى ربك الفضل ليوم فتُب إلى ربك ، يُصلح لك علك ، وتقتصد فى أمرك ، وقدّم إلى ربك الفضل ليوم

<sup>(</sup>١) لاحاه: نازعه . (٢) جبهه كمنمه: لقيه بما يكره .

<sup>(</sup>٣) أي غير مأدوم . (١) أي أنسدت .

حاجتك ، وآدَّهـِن غِبّا(١) ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ﴿ أُدَّهِنُوا غِبًّا وَلا تَدَّهِنُوا رَقْمًا (٢) » . (شرح ابن أبي الحديد م ٤: ص ٧٧)

#### ۳۱ه – رد زیاد علیه

فكتب إليه زياد:

« أما بعدُ يا أمير المؤمنين : فإن سَمْدا قَدِم عليَّ فأساء القولَ والعملَ ، فانتَّهَرْ تُهُ وزجرتُه ، وكان أهلا لأ كثَر من ذلك ، وأما ما ذكر من الإسراف واتخاذ الألوان من الطعام والنعم ، فإن كان صادقًا فأثابه ألله ثواب الصالحين ، وإن كان كاذبا فوَقَاء ٱلله أشدَّ عقوبة الكاذبين ، وأما قوله : إنى أصيف العدل وأخالفه إلى غيره ، فإنى إذَن • من الأَخْسَرين، فخذيا أمير المؤمنين بمقال قُلْتُهَ في مَقَام قَمْتُه : « آلدَّ عُوَى بلا بيِّنــة كَالسَّهُم بلا نَصْل » فإِن أَتَاكُ بِشَاهِدَى عَدْل ، و إِلاَّ تَبَيِّن لك كَذِبه وظُلُمه » . (شرح ابن أبي الحديد م ٤: ص ٧٣)

### ٥٣٢ – كتاب معاوية إلى زياد بن أبيه

وروى أبن أبى الحديد عن المدائني قال:

ك كان زمن على عليه السلام - وَلَّى زيادا فارس (٣) - أو بعض أعمال فارس - فضبَطَم ضبطًا صالحًا ، وجَبَى خراجَها وحَمَاها ، وعَرَف ذلك معـاوية فكتب إليه:

<sup>(</sup>١) أي ادهانا متقطعاً لامتتاليا .

<sup>(</sup>٢) الرقم : النقش والوشي ــ والأصل فيه الكتابة ــ والمعنى : ولاتدهنوا لأحل التزين .

 <sup>(</sup>٣) روى الطبرى . قال : قال الشعى : « لما قتل على عليه السلام أهل النهروإن خالفه قوم كشير، وانتقضت عليهأطرافه ، وخالفه بنوناجية ، وقدم ابن الحضرىالبصرة ، وانتقض أهلالأهواز ، وطمع أهل الخراج في كسره ، ثم أخرجوا سهل بن حنيف من فارس ــ وكان عامــل على عليها ــ فقال ابن عباس لعلى : أكفيك فارس بزياد ، فأمره على أن يوجهه إليها ، فقدم ابن عباس البصرة ، ووجهــــه إلى فارس ســـنة ٣٩ ق جم كثير ، فوطىء بهم أهل فارس فأدوا الحراج » \_ انظر تاريخ الطبرى .

وروى أيضاً أنه لما قتل ابن الحضري. ، واختلف الناس على على ، طمع أهل فارس وأهل كرمان =

« أما بعد : فإنه غرَّتك قِلاعُ تأوِي إليها ليلا ، كما تأوِي الطير إلى وَكرها ، وأيمُ أللهِ لولا أنتظارى بك ما أللهُ أُعْلَمُ به ، لكان لك منى ما قاله العبد الصالح(١): ﴿ فَلَنَأْتِينَهُمْ بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ كَمُمْ بِهَا وَلَنَخْرِجَهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ وكتب في أسفل الكتاب شعراً من جملته :

تنسَى أباك وقد شالت نَعَامَتُه إِذْ تَخطُبِ الناس والوالى لهم عُمَرُ (٢) (شرح ابن أبي الحديد م: ٤ س ٦٧)

= ف كسرالخراج،فغلبأهلكل ناحية على ما يُليهم وأخرجوا عمالهم ، فاستشار على الناس في رجليُوليه فارس ، فقال له جارية بن قــدامة : ألا أدلك يا أمير المؤمنين على رجل صليب الرأى عالم بالسياسة كاف لما ولى ؟ قال : من هو ؟ قال : زياد ، قال : هولها ، فولاه فارس وكرمان ، ووجهه في أربعة آلاف ، فدوخ تلك البلاد حتى استقاموا . وذكروا أنه لما قدم فارس بعث إلى رؤسائها ، فوعدمن نصره ومناه ، وخوف قوما وتوعدهم ، وضرب بعضهم ببعض ، ودل بعضهم على عورة بعض ، وهربت طائفة ، وأقامت طائفة ، فقتل بعضهم بعضاً . وصفت له فارس ، فلم يلق فيها جمَّاً ولا حرباً ، وفعل مثل ذلك بكرمان ، تم رجـــع لملى فارس فسار فى كورها ومناهم ، فسكن الناس إلى ذلك فاستقامت له البلاد ، وأنى إصطخر فنزلها وحصنقلعة بهامابين بيضاء وإصطخر فكانت تسمى قلعة زياد وحدثرجل من أهل إصطخر قال:أدركت رَيادًا وهو أمير علىفارس وهي تضرم ناراً،فلم يزل بالمداراة حتى عادوا إلى ماكانو اعليه من الطاعة والاستقامة ، لم يقف موقفاً للحرب ، وكان أهل فارس يقولون: مارأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى. أنوشروان من سيرة هذا العربي في اللين والمداراة والعلم بما يأتي ــ انظر تاريخ الطبري ٦ : ٧٩ ــ .

(١) يعنى سليمان عليه السلام ، قال ذاك لرسول بلقيس ملكة سبأ باليمن وقد بعثت إليه بهدية .

(٢) روى الطبرى أنه لمـا فتنحت جلولاء \_ من بلاد الفرس سنة ١٦ هـــ بمث سعد بن أبىوة اص بأخاس الغنائم مع قضاعي بن عمرو الدؤلي ، وبعث بالسي مع أبي مفرز الأسود ، ويعث الحساب مسع زیاد ـ و کان زیاد الذی یـکـتب للناس ویدونهم ـ فلما قدموا علی عمر کام زیاد عمر فیما جاء له ووصف له ، فقال عمر : هل تستطيم أن تقوم في الناس بمثل الذي كلمتني به ؟ فقال : والله ما على الأرس شخص أهيب في صدري منك ، فُكيف لا أقوى على هذا من غيرك ؟ فقام في الناس بمــا أصابوا وبما صنعوا ويما يستأذنون فيه من الانسياح في البلاد ، فقال عمر : هذا الخطيب المصقع ! فقال : إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا ــ انظر تاريخ الطيرى ٤ : ١٨٢ .

وفى رواية ابنأ بى الحديد أن عمر بعث زياداً فإصلاح فساد واقع باليمن ، فلما رجع من وجهه خطب ـ وهو حدث ـ عندعمرخطبة لم يسمع مثلها ، وأبو سفيان حاضر وعلى عليه السلام وعمرو بن العاس ، فقال عمرو: لله أبوهذا الفلام، لو كان قرشياً لساق العرب بعصاه، فقال أبو سفيان : أماوالله إنه لقرشي، ولوعرفت أباه لعرفت أنه من خير أهلك، فقال: ومن أبوه؟ فال: أنا والله وضعته في رحم أمه، فقال على: ها يمنعك من استلحاقه ؟ قال أخاف هذا العير الحالس أن يخرق على إهابي \_ اظر شرح ابن أبي الحديد م ٤ : ص ٦٧ و م ١ : ص ٥٨ ، والعقد الفريد ٣ : ٣ ــ وشالت نمامتهم : إذا ماتوا وتفرقوا .

## ٥٣٣ – كتاب على إلى زياد

فكتب زياد إلى على عليه السلام ، وبعث بكتاب معاوية فى كتابه ، فكتب إليه على :

« أما بعد ُ : فإنى قد ولَّيتك ما وليتك ، وأنا أراك لذلك أهلا ، وإنه قد كانت من أبى سفيان فَلْتة فى أيام عمر من أماني ً التَّيه (١) ، وكذب النفس ، لم تستوجب بها ميراثاً ، ولم تستحق بها نسباً ، وإن معاوية كالشيطان الرَّجيم ، يأتى المرء من بين يديه ومِن خَلْفه ، وعن يمينه وعن شِماله ، فاحْذَره ، ثم احذره ، ثم احذره ، والسلام » . (شرح ابن أبى الحديد ، ٤ : ص ٦٨)

\* \* \*

وروى الشريف الرضى رحمه الله في نهج البلاغة قال:

« من كتاب لملى عليه السلام إلى زياد بن أبيه ، وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديمته باستلحاقه :

وقد عَرَفْتُ أَن معاوية كتب إليك يَسْتَزِلَ (٢٠) لُبَّك ، ويَستَفِلُ غَرْبَك ، فاحْذَره فإنما هو الشيطانُ يأتى المرء من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله (٣) ، لِيقتحِم غَفْلَتَه ، ويستلِب غِرَّته (٤) ، وقد كان من أبى سفيان في زمن عمر بن الخطاب فَلْتَة من حديث النفس ، ونَزْغَة من فَرَغات الشيطان ، لا يثبُتُ بها نسَب (٥) ،

<sup>(</sup>١) التيه: الصلف والكرر.

<sup>(</sup>٢) أى يطلب زلله وخطأه: أى يحاول أن تزل ، واللب: المقل ، والغرب: الحد، ويستفله: أى يحاول أن يفله . (٣) مأخوذ من قوله نعالى: ﴿ يُمُ ۖ لَآتِينَاتُهُمْ مِنْ بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمِنْ خَالِهُمْ وَعَنْ أَيدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَي مُمَا يُلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾

 <sup>(</sup>٤) الغرة: الغفلة . (٥) لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللماهر الحجر» والماهر الزانى ، أى لاحق له فى النسب ولا حظ له فى الولد ، و إعدا هو لصاحب الفراش ، أى لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها ، وهو كقوله الآخر : لهالنزاب » أى لاشىء له .

ولا يُستحقُّ بها إرْث ، والمتعلق بها كالواغِلِ <sup>(١)</sup> اللَّدَفَّع ، وَالنَّوْط اللَّذَ بْذَّب » .

فلما قرأ زياد الكتاب ، قال : شَهِد بها وَربِّ الكعبة ، ولم تزل فى نفسه حتى آدّعاه معاوية . (نهج البلاغة ٢ : ٩٤)

### ٥٣٤ - كتاب على إلى ابن عباس

وكتب على إلى ابن عباس .:

ه أما بعد: فإن المرء قد يَسُرُّه دَرْكُ مالم يكن لَيَغُوتَهُ أَنَّ ، ويسوءه فَوْتُ مالم يكن لِيُغُوتَهُ أَنَّ ، ويسوءه فَوْتُ مالم يكن لِيُدْركَه ، فما نالك من دنياك فلا تُمَكِّر به فَرَحا ، وما فاتك منها فلا تَأْسَ عليه جَزَعا (٣) ، وليكن أستَفُك على ما فاتك منها (١) ، وليكن أستَفُك على ما فاتك منها (١) ، وليكن هُمُك فما بعد الموت » .

(نهج البلاغة ٢ : ١٤ ، والأمالي ٢ : ٩٦ ، وإعجاز القرآن ص ١٢١ )

\* \* \*

وقد روى هذا الكتاب في نهج البلاغة أيضًا بصورة أخرى ، وهي :

« أما بعد ُ : فإن المرء لَيَفْرح ُ بالشيء الذي لم يكن ليفوتَه ، ويحزَن على الشيء الذي لم يكن ليفوتَه ، ويحزَن على الشيء الذي لم يكن ليُصيبَه ، فلا يكن أفضلَ ما نيلت في نفسك من دنياك ُ بُلُوغُ لذة ، أو شفاء غيظ ، ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق ، وليكن سرورك بما قدمت ، وأسفك على ما خلّفت ، وهمك فما بعد الموت » . (نهج البلاغة ٢ : ٩٢)

<sup>(</sup>١) الواغل: هو الذى يدخل على النوم فى طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه إليه أو ينفق معهم مثل ما أنفقوا فلا يزال مدفعاً محاجزاً ، والنوط المذبذب: هو ما يناط أى يعلق برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك ، فهو أبدا يتقلقل إذا حث ظهره واستعجل سيره .

<sup>(</sup>٢) وفي إنجاز القرآن « يسر بدرك مالم يكن ليحرمه » . (٣) وفي الأمالي « فلاتتبعه أسفاً » وفي إعجاز القرآن « وانظر ما فاتك من الدنيا فلا تكثر عليه جزعا، ومانلته فلا تنعم به فرحاً » .

 <sup>(</sup>٤) فالأمالى « فليكن سرورك بما قدمت ، وأسفك على ما خلفت » وف إعجاز القرآن « فليكن سرورك بما قدمت من أجر أو منطق ، وليكن أسفك فيما فرطت فيه من ذلك » .

وكان ابن عباس يقول : ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليـــــه وسلم كانتفاعى بهذا الكلام .

### ه٥٠٥ - كتاب أبي الأسود الدؤلي إلى على

وروى أن عبد الله بن عباس كان من أحب الناس إلى عمر بن الخطاب وكان يتدّمه على الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستعمله قط، فقال له يومًا: كدت أستعملك ، ولكن أخشى أن تستحل النَيْء على التأويل ، فلما سار الأمر إلى على، استعمله على البصرة \_ بعد وقعة الجل كما قد منا \_ فاستحل النَيْء على تأويل قول الله تعالى: « وَاعْلَمُوا أَنَّكُما غَنِيْتُمْ مِنْ ثَنَى \* فَأَنْ لِللهِ مُنْ شَى \* فَأَنْ لِللهِ مُنْ شَى \* فَأَنْ لِللهِ مُنْ سُولِ وَلِذِي الْقُرْ بلى ... » واستحله لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وَمَرَ ابن عباس يومًا على أبى الأسود الدؤلى ، فقال له : لو كُنتَ مِنَ البهائم لكنت جملا ، ولو كنت راعياً ما بلغت المرعَى ، ولا أحسنت مهنتَه فى المشى ، فكتب أبو الأمود إلى على : ر

« أما بعدُ : فإن الله جل وعلا جعلك والياً مُوْتَمَناً ، وراعياً مَسْئُولًا ، وقد عَلَى اللهُ ، وقد عَلَى اللهُ اللهُ ، نوجُد اللهُ عظمَ الأمانة ، ناصِحًا للائمة ، توفِّر لهم فَيْمَهُم وتَظْلِف (٢) نفسَك عن دنياهم ، فلا تأكُلُ أموالهم ، ولا ترتشِي بشيء في أحكامهم .

وإن ابن عمك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك ، فلم يَسَعْنى كَمَانك ذلك ، فانظر رَحِمُك الله فيما هنالك، واكتب إلى برأيك، فما أحْبَبْتَ أَتَبَعْه إن شاء الله ، والسلام». (العقد الفريد ۲:۲۲، وتاريخ الطبرى ۲:۲۱)

# ٥٣٦ ــ رد على على أب الأسود

فكتب إليه على :

« أما بعدُ : فِمْثُلُك نَصَح الإمام والأمة ، وأدَّى الأمانة ، ووَالَى على الحق وفارق. الجوْر ، وقد كتبتُ إلى صاحبك بما كتبتَ إلى فيه من أمره ، ولم أعْلِمه بكتابك إلى الم

<sup>(</sup>١) أى اختبرناك .

 <sup>(</sup>۲) ظلف نفسه عنه كضرب ، منعها من أن تفعله وكفها عنه ، وفي العقد الفريد « وتسكف » ــ

فلا تَدَعُ إعلامى بما يكون بحَضْرَ نك ، بما النظرُ فيه للا مه صَلاحٌ ، فإنك بذلك جَدير ، وهو حق واجبُ يله عليك ، والسلام » .

( العقد الفريد ۲ : ۲٤۲ ، وتاريخ الطبري ٦ : ٨١ )

# ٣٧٥ - كتاب على إلى ابن عباس

وكتب على إلى ابن عباس:

« أما بعد : فإنه قد بلغنى عنك أمر ، إن كنت فعلتَه فقد أسخطُت ربك ، وعَصَيْتَ إمامك ، وأخزَ يْتَ أمانتك ، وخُنْت المسلمين .

بلغنى أنك جَرَدْتَ (١) الأرض ، فأخذت ما تحت قدمَيْك ، وأكلت ما تحت يديك ، فارفَع إلى حساب الناس مه يديك ، فارفَع إلى حسابك ، واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس مه والسلام » . ( العقد الفريد ٢ : ٢٤٢ ، ونهج البلاغة ٢ : ٢٦ )

### ٥٣٨ - ردابن عباس على على

فكتب إليه ان عباس:

« أما بعد : فإِن كل الذي بَلَغَك باطل ، وإنى لما تحت يديَّ صابط قائم له » وعليه حافظٌ ، فلا تصدِّقْ عليَّ الضَّينَ (٢٦) ، والسلام » .

( العقد الفريد۲ : ۲٤۲ ، وتاريخ الطبري ٦ : ٨٢ )

<sup>(</sup>١) أى قشرتها ، والمعنى : أخربتها . (٧) وفي الطبرى « فلا تصدق الظنون » والصنين : البخيل . وكان أبو الأسود معروفا بالبخل . ومن طريف ما يروى عنه أن رجلا قال له : « أنت والله ظرف لفظ ، وظرف علم ، ووعاء حلم ، غير أنك بخيل » فقال : « وما خير ظرف لايمسك ما فيه ؟ » وسلم عايه أعراني يوما ، فقال أبو الأسود : كلمة مقولة ، فقال له : أتأذن في الدخول ؟ قال : وراءك أوسم لك ، قال : فهل عندك شيء ؟ قال : نم ، قال : أطعمني ، قال : عيالي أحق منك، قال: مارأيت ألأم منك ؟ قال : نسبت نفسك . « أمالي المرتضى ١ : ٢١٤ » وسمع أبو الأسود رجلا يقول: من يعشى الجائم ؟ فسأه ، ثم قام الرجل ليخرج، فقال . هيهات ! تخرج فتؤذي الناس كما آذيتني ! ووضع رجله في الأدهم حتى أصبح . « المحاسن والأضداد ١ ص ٦٩ » .

#### ٥٣٩ ـ رد على على ابن عباس

#### فكتب إليه على :

«أما بعدُ : فإنه لايَسَعُنى تركُك حتى تُعلِمَنى ما أخذت من الجزية ، من أين أخذتَ والمعدُ : فإنه لايَسَعُنى تركُك حتى تُعلِمَنى ما أخذتَ عليه واسترعَيْتُك إياه أخذتَه ؟ وما وضعت منها ، فيم وضعته ؟ فاتق الله فيم أنتمنتُك عليه والسلام » . فإن المتاع بما أنت رازِمُه (١) قليل ، وتباعَتَه وَ بيلَة الاتبيدُ ، والسلام » . (الفقد الفريد ٢ : ٢٤٢ ، وتاريخ الطبرى ٦ : ٢٨)

#### ٠٤٥ - رد ابن عباس على على

فلما رأى أن عليًّا غير مُقْلِع عنه ، كتب إليه :

« أما بعد: فقد فهمت تعظيمَك على مَرْزِئَة (٢) مال، بَكَفَكَ أَنَى رَزَأْتُهُ أَهلَ هذه البلاد ، وايمُ اللهِ كَلَأَن أَلْقَى الله بما فى بطن هذه الأرض من عِقْيامها(٣) وتُخَبَّمُها ، وبما على ظهرها من طِلاَعِها ذَهَباً ، أحبُ إلى من أن أَلْقَى الله ، وقد سفكتُ دِماء هذه الأمة لأنالَ بذلك اللّك والإمراة .

ابعث إلى عملك مَن أَحْبَبْتَ ، فإنى ظاعن معنه ، والسلام » ·

ورحل ابن عباس عن البصرة ، وقد حمل ما كان فى بيت مالها ، حتى قَدِم الحجاز ، فنزل مكة ، واشترى من عطاء بن جُبَيْر ثلاث مُوكَدات حِجاز ِيات بثلاثة آلاف دينار .

( ألعقد النريد ٢ : ٢٤٢ ، تاريخ الطبرى ٦ : ٨٨ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٤ : ص ٦٤ )

<sup>(</sup>١) رزم الشيء كضرب ونصر جمعه في ثوب ، والتباعة . التبعة .

<sup>(</sup>۲) رزأه ماله كفتح وفرح: أصاب من ماله شيئا ويقال . ما رزأته ماله وما رزئته ماله أى ما نقصته . (۳) العقيان: الذهب ، وطلاع الشيء: ملؤه ، وق ابن أبى الحديد « أما بعد: فإنك قد أكثرت على ، ووالله لأن ألقي الله قد احتويت على كنوز الأرض كانها وذهبها وعقيانها ولجينها، أحب إلى من أن ألقاه بدم امرى مسلم » – واللجين بالضم: الفضة .

# ١٥٥ - كتاب على إلى ابن عباس

ثم كتب على" إلى ابن عباس:

«أما بعد: فإنى كنت أشركتك في أمانتي، وجعلتك شِعاري () وبِطَانتي ولمُ يكن من أهل بيتي رجل أوثق منك في نفسي، لُواساتي ومُوازَرتي، وأداء الأمانة إلى أنها رأيت الزمان على ابن عمك قد كلِب () والعدو قد حَرِب، وأمانة الناس قد خَزِيت () وهذه الأمة قد فنكت () وشغرت ، قلبت لابن عمك ظهر اللجن أنه ففارقته مع المفارقين، وخذلته أسوأ خِذلان، وخُنته مع من خان () فلا ابن عمك آسيت () ولا الأمانة إليه أدَّيْت، وكأنك لم تسكن الله تُريد بعادك، وكأنك لم تسكن الله تُريد بعادك، وكأنك لم تسكن الله تُريد بعادك، وكأنك لم تسكن على بينة من ربك، وكأنك إنما كنت تسكيد هذه الأمة عن دنياه، وتنوى غِرَّتهم () عن فَيْهُم، فلما أمكنتك الشدَّة () في خيانة الأمة ، أسرَعْت الكرَّة ، وعاجلت الوثبة ، فاختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المَسُونة أمر عُت الكرَّة ، وعاجلت الوثبة ، فاختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المَسُونة

<sup>(</sup>۱) الشعار : الثوب يلى شعر الجسد . (۲) كلب الزمان : اشتد ، وحرب العدو . استأسد واشتد غضبه ، وفي العقد الفريد • قد حرد ، وحرد كسم وضرب : غضب .

 <sup>(</sup>٣) أى زلت وهانت .
 (٤) فنك و الأمركنصر : لج فيه ، وفنك : كذب ، وفنك .
 في الكذب : مضى ولج فيه ، وفنكت الجارية : بجنت ، وكل هذه المعاني صالحة هنا ، وفي العقد الفريد « قد فتنت » وشغرث ( كنع ) أى خلت من الخير ، من شغرت الأرض : إذا لم يبق بها أحدد يحميها ويضبطها فهى شاغرة .

<sup>(</sup>ه) المجنى: النرس ، وهذا مثل يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية ثم حال عن العهد ،قال ابن أبى الحديد: « وأصل ذلك أن الجيش إذا لقوا العسدو كانت ظهور بجانهم إلى وجه العدو ، وبطونها للى وجه عسكرهم ، فإذا فارقوا رئيسهم وصاروا مع العدو كان وضع بجانهم بدلا من الوضع الذى كان من قبل ، وذلك أن ظهور الترسة لا يمكن أن تكون إلا في وجوه الأعداء لأنها مرى سهامهم اه » .

<sup>(</sup>٦) وفي نهج البلاغة « وخذلته مع الخاذلين ، وخنته مع الخائنين » .

 <sup>(</sup>٧) آساه: شاركه وأصابه بخير، وفي الحديث: « ما أحد عندى أعظم يدا من أبي بكر ، آساني نفسه ، و ماله » .
 (٨) الغرة: الففلة .

 <sup>(</sup>٩) الحلة ، وفي العقد « فلما أمكنتك الفرصة في خيانة الأمة أسرعت الفدرة » .

الأَرَامِلِهِم وأيتامهِم ، اختطاف الذئب الأَزَلِّ () دامِيةَ المِمْرَى الكَسِيرةِ ، فحملْتَهَ إلى الحِجاز ، رَحِيبَ الصَّدرِ بحَمْلُه ، غير متأثّم من أخذه ، كأنك لا أباً لِغيرك (٢) \_ خَدَرْتُ إلى أهلك تُراثَك من أبيك وأمِّك ، فسبحان الله ! أمّا تُونُمِن بالمَاد ؟ خَدَرْتُ إلى أهلك تُراثَك من أبيك وأمِّك ، فسبحان الله ! أمّا تُونُمِن بالمَاد ؟ أَوَمَا تَخَافُ نِقَاشَ الِحْسَابِ ؟

أيها المعدودُ \_ كان عندنا من أولى الألباب ، كيف تُسيغ " شرابًا وطعاما ؟ وأنت تعلمُ أنك تأكلُ حرامًا ، وتشرب حرامًا ، وتبتاع الإماء ، وتنكر حرامًا ، وأنت تعلمُ أنك تأكلُ حرامًا ، وتشرب حرامًا ، وتبتاع الإماء ، وتنكر حرامًا ، من مال اليتامى ، والمساكين ، والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال ، وأحرز بهم هذه البلاد .

فاتَّ الله واردُدْ إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل، ثم أمْكَنَى الله منك، لاعْذِرَن إلى الله فيك، ولَأَضْرِبنك بسيني الذى ما ضربت به أحداً إلا دخل النار، ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذى فعلت، ما كانت لهما عندى هوادة ، ولا ظفرا منى بإرادة ، حتى آخُذَ الحقّ منهما، وأزيل الباطل عن مظامَتهما ، وإنى أقسيم بالله ربى وربك ربّ العزة ما يَسُرُّنى أن ما أخذت من أموالهم حلال لى أدّعُه ميراثاً لققيى ، فما بال اعتباطك به تأكله حرامًا ؟

فَضَحٌ رُوَيْدَا<sup>(ه)</sup> ، فكأنك قد بلغت المَدَى ، ودُفِنتَ تحت الثَّرَى ، وعُرضَت عليك أعمالك بالمحلُّ الذي ينادى فيه المغترُّ باكسترَة ، ويتمنى المضيِّعُ التوبة ، والظالِمُ الرَّجْعة ، ولات حِينَ مَناص » ، والسلام .

( نهج البلاغة ٢ : ٦٦ ، والعقد الفريد ٢ : ٣٤٣ ، وجمع الأمثال للميداني ٣ : ٣٣ )

<sup>(</sup>١) الذئب الأزل : المحفيف الوركين ، وذلك أشد لعدوه وأسرع لوثبته ، والدامية : المجروحة، والكسيرة : المكسورة ، والرحيب : الواسع .

<sup>(</sup>۲) كلمة تقال للتوبيخ مع تحامى الدعاء عليه ، وحدره: حطه منعلو إلى سفل ، والمعنى : جلبت ، والنقاش مصدر ناقش كالمناقشة · (٣) ساغ الشراب يسوغ : سهل مدخله فى الحلق ، وأساغه هو،وساغه يسوغه وساغه يسيغه سوغا وسيغاً،ومن الرباعى قوله تعالى « يَتَحَبَّرُ عُهُ وَلا ۖ يَسَكَادُ يُسِيغُهُ» هو،وساغه يسوغه وساغه يسيغه سوغا وسيغاً،ومن الرباعى قوله تعالى « يَتَحَبَّرُ عُهُ وَلا ۖ يَسَكَادُ يُسِيغُهُ» (٤) أغذر : ثبت له عذر . (٥) انظر ص ٤٠١ .

#### ٢٤٥ -رد ابن ساس على على

فكتب إليه ابن عباس:

« أما بعد: فقد أنانى كتابك تعظم على أمانة المال الذى أصبت من بيت مال البصرة ، ولعمري إن حتى في بيت مال الله أكثر من الذى أخذت والسلام » . ( العقد الفريد ۲ : ۳ : ۳ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٤ : س ٢٤)

### ٣٥٥-ردعلي على ابن عباس

فكتب إليه على ":

«أما بعد: فإن العَجَب كل العَجَب منك أن تُزيِّ لك نفسُك أن لك في بيت الله من الحق أكثر مِمَّا لرجل من المسلمين ، قد أفلحت إن كان مَعنيك الباطل وادِّعاؤك مالا يكون ، يُنجيك من الإثم ، ويُحلِّ لك ما حَرَّم الله عليك ، عُرْكَ الله (۱) إنك لأنت البعيد البعيد (۲) ، وقد بلغى أنك اتخذت مكة وطنًا ، وضَرَبْت بها عَطنًا (۳) ، تَشترى المُولَداتِ من مكة والمدينة والطائف ، وتختارهُنَّ على عَيْنِك . وتُعُطِى فيهن مال غيرك (۱) ، فارجع هداك الله إلى رُشدك ، وتُب إلى الله ربِّك ، واخرج إلى المسلمين من أموالهم ، فعمًا قليل تفارق من ألفت ، وتترك ما جَعَت ، وتعرَك من الأرض ، غير مؤسَّد ولا مُعَهَّد ، قد فارقت ما جَعَت ، وتُعُيَّب في صَدْع (۱) من الأرض ، غير مؤسَّد ولا مُعَهَّد ، قد فارقت

<sup>(</sup>۱) عمرك الله عمر اسم بمعنى التعمير ، نصب على معنى عمرتك الله : أى سألت الله تعميرك أى أن يطيل عمرك ، فعمرك مفعول ثان لفعل محذوف ولفظ الجلالة مفعول أول ، أو هو من الأسماء الموضوعة موضع المصادر المنصوبة على إضار الفعل ، وأصله من عمرتك الله تعميراً فحذفت زيادته ، فعمرك مصدر ناتب عن فعله والله مفعوله ، أو هو على معنى بتعميرك الله أى بإقرارك له بالبقاء ، فعمرك منصوب بنزع الباء القسمية مضاف إلى فاعله والله مفعوله .

<sup>(</sup>۲) وفي شرح إن أبى الحديد « إنك لأنت المهتدى السعيد إذن » .

<sup>(</sup>٣) العطن: مبرك الإبل. (٤) روىصاحب العقد عقبذلك : «وإنى أقسم باللَّمَربي وربك وربك العزة. . . الخ » وقدتقدم . (٩) في شق : أي في قبر .

الأحباب ، وسكنت التراب ، وواجَهْتَ الحِسابَ ، غنِيا عما خَلَفْتَ ، فِقيراً إلى ما قدّمت ، والسلام » . (العقد الفريد ٢ : ٣ ٢ ، وشرح ابن أبى الحديدم ٤ : ص ٦٤)

### ععلى على على على على على على على

فكتب إليه ابن عباس:

« واللهِ لئن لم تَدَعْنَى من أساطيرك لَأَحْمِلَنَّه إلى معاوية يقانلِك به » فكفَّ عنه على . (العقد الفريد ٢ : ٢٤٤)

# ه ٤٥ - كتاب عقيل بن أبي طالب إلى على

وكتب عقيل بن أبي اللب إلى أخيه الإمام على عليه السلام:

« بسم الله الرحمن الرحم ، لعبد الله على أمير المؤمنين من عقيل بن أبى طالب .

سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : فإن الله حارسك من كل سوء (1) ، وعاصِمُك من كل مكروه ، وعلى كل حال ، إنى قد خرجت إلى مكة مُعْتَمِراً (٢) ، فلقيت عبد الله بن سعد بن أبى سَرْح فى نحو من أربتين شابّا من أبناء الطلّقاء ، فقلت لهم \_ وعرَفت المنكر فى وجوههم \_ إلى أين يا أبناء الشاّنئين (٣) ؟ أبمعاوية تَلْحَقُون ؟ العداوة والله لنا منكم ظاهرة غير مستنكرة قديمًا ، أشكو يدون بها إطفاء نور الله ، وتغيير أمر ه ، فأسمَعنى القوم وأسمعتهم .

<sup>(</sup>٩) في الأغانى « فإن الله جارك من كل سوء » وفي الإمامة والسياسة « أما بعد يا أخى ، كلأك الله ، والله جارك من كل سوء . . . الخ » .

<sup>(</sup>٣) في الإمامة والسياسة أيضا « إنى خرجت معتمرا فلقيت عائشة معهاطلحة والزبير وذووهما وهم متوجهون إلى البصرة قد أظهروا الحلاف ، و نكثوا البيعة ، وركبوا عليك قتل عثمان ، وتبعهم على ذلك كثير من الناس من طفاتهم وأوباشهم ، ثم مم عبد الله بن أبي سرح . . . الخ » وإنى أستبعد جدا أن يكتب إليه في الكتاب شيئا بشأن خروج عائشة ومتابعيها إلى البصرة ، إذ قد ذكر بعد أنه قدم مكة فسمع بغارة الضحاك على الحيرة ، وكان خروج عائشة بدء خلافة الإمام في أوائل سنة ٣٦ كما قدمنا ، أما غارة الضحاك في الحيرة » وكان خروج عائشة بدء خلافة الإمام في أوائل سنة ٣٦ كما قدمنا ، أما غارة الضحاك في كانت سنة ٣٦ كما سيأتي ، فيكيف يتفق هذا وذاك .

<sup>(</sup>٣) الثيانىء المبغض .

ثم قد مُت مكة فسمِعْتُ أهلها يتحدثون أن الضَّحَّاكُ بن قيس أغار على الحِيرة (١) فاحتَمَلَ من أموال أهلها ما شاء ، ثم أنكَفاً راجعاً سالماً ، فأف لحياة في دهر جرَّاً عليك الضَّحَّاكُ ! وهل هو إلاّ فَقَعْ بِقَرْقَرَةٍ (٢) وقد وُطِئْتُ ؟

وبلغنى أن أنصارك قد خذلوك ، فا كتب إلى يأبن أمَّ بِرأيك ، فإن كنت الموت تُريد ، تحمَّلْتُ إليك ببنى أخيك وولد أبيك ، فيشنا معك ما عشت ، ومُثنا ممك إذا مُتَ ، فوالله ما أحب أن أبقى فى الدنيا بعدك فُواقاً (٢٠) ، وأقسِمُ بالله الأعز الأجل ، إن عيشاً أعيشه فى هذه الدنيا بعدك لعيش غير هَني و ولا مَرِى ولا نجيع (١٠) ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » .

( شرح ابن أبي الحديد م ١ : ص ه ه ١ ، والأغاني ه ١ : ٤٤ ، والإمامة والسياسة ١ : ٤٣ )

#### ٢٥٥ – ردعلي على عقيل

فكتب إليه على عليه السلام:

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عقيل بن أبى طالب:

سلامُ اُلله عليك ، فإنى أحمَد إليك اُلله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد : كلَّأ نا (°) الله وإياك كلاءة من يخشاه بالغيب إنه حميد تجيد ، فقد قَدم على عبد الرحمن بن عُبَيْد

<sup>(</sup>١) وكان ذلك سنة ٣٩ هـ ؛ دعاه معاوية فقال له : سرحتى تمر بناحية الكوفة وترتفع عنها ما استطعت ، فن وجدته من الأعراب في طاعة على فأغر عليه ، وإن وجدت له مسلحة أو خيلا فأغر عليها ، فسرحه فيا بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ، فأقبل الضحاك فنهب الأموال ، وقتل من لتى من الأعراب، ومم بالثعلبية، فأغار على مسالح على وأخذ أمتعتهم ، ومضى حتى انتهى إلى القطقطانة، فأتى عمر و ابن عميس بن مسعود ـ وهو ابن أخى عبد الله بن مسعود ـ وكان فى خيل لعلى وأمامه أهله ، وهو يريد الحج ، فقتله وقتل ناسا من أصحابه ، فاما بلغ ذلك عليا سرح حجر بن عدى الكندى فى أربعة آلاف ، فلم يزل مغذا فى أثر الضحاك ، حتى لقيه بناحية تدمر ، فواقعه فاقتتلوا ساعة ، فقتل من أصحاب الضحاك تسعة سر رجلا ، وقتل من أصحاب حجر رجلان ، وحجز الليل بينهم ، فهرب الضحاك وأصحابه ، فلما أمرا ـ انظر شرح ابن أبى الحديد م ١ : س ١٥ و وتاريخ الطبرى ٢ : ٢٨ ـ . .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) الفواق : بالضم ويفتح: مابينِ الحلبتين من الوقت ، يقال : ما أقام عنده إلا فواقا .

 <sup>(</sup>٤) نجع الطعام كمنع نجوعا: هنأ آكله . (٥) كلأه كمنعه: حرسه .

الأَزْدَى بَكِتَابِكَ تَذَكُرُ فِيهِ أَنْكَ لَقِيتَ عَبِدُ الله بِن سَعْدُ أَبِنَ أَبِي سَرْح مُقبلا مِن قُدَيْدُ (۱) فِي مُحو مِن أَربِمِينِ شَابًا مِن أَبِنَاءِ الطَّلْقَاء ، متوجِّهِينِ إلى حَهَ المغرب ، وإنك تُنبي عن ابن أَبِي سَرْح ! طَالما كاد الله ورسولة وكتابة ، وصَدَّ عن سبيله ، وبغاها عَورَجا (۲) ، فدَع أَبِن أَبِي سَرْح عنك ، ودع قريشًا وخَلِّهم وتَر كاضهم في الضلال ، عَوَجا اللهم في الشِّقاق ، وجِمَاحَهم في التِّيه ، فإن قريشًا قد أجمعت على حرب أخيك اليوم وبَجُوالهم في الشِّقاق ، وجِمَاحَهم في التِّيه ، فإن قريشًا قد أجمعت على حرب أخيك اليوم إجماعها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اليوم ، فأصبحوا قد جهلوا حقّه ، وجَدَّوا فَضلَه ، وكادوه بالعداوة ، ونصبوا له الحرب، وجَهَدوا عليه كل الجَهْد ، وجَرُّوا إليه جيش الأحزاب ، وجَدَّوا في إطفاء نور الله ، اللهم فاجْزِ عني قريشًا الجَوَازِي (۳) فقد قطعَت ورَحِي، وتظاهرَت (۱) على ، ودفعتنى عن حتى ، وسَلَبَتْني سلطانَ ابن أَمي (۳) فقد قطعَت ورَحِي، وتظاهرَت (۱) على ، ولا أظن الله عن يور أنه على كل حال .

<sup>(</sup>١) قديد: اسم موضع قرب مكة .

<sup>(</sup>۲) من خبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة الفتح قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة ، أن لايقتلوا أحدا إلا من قاتلهم ، إلا أنه قد عهد فى نفر سماهم ، أمر بقتلهم ولمن وجدوا تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بنسعد بن أبي سرح أخو بنى عامر بن لؤى ولما أمر رسول الله بقتله ، لأنه قد كان أسلم، وكان يكتب لرسول الله الوحى ، فارتد مشركار اجعا إلى قريش ففر إلى عبمان وكان أخاه من الرضاع ، ففييه حتى أتى بهرسول الله بعد أن اطمأن أهل مكة ، فاستأمنه له ، فصمت رسول الله طويلا ثم قال : نعم، فلما انصرف به عمان، قال رسول الله لمن حوله من أصحابه: أما والله لقدصمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه ، فقال رجل من الأنصار فهلا أومأت إلى يارسول الله ! قال : إن النبى لا يقتل بالإشارة \_ انظر تاريخ الطبرى ٣ : ١٩٩ وسيرة ابن هشام ٢ : ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) الجوازى جم جازية : والجازية، الجزاء مصدر على فاعلة كالعافية ، ويجوز أن يكون لجوازى جم جزاء، جم جزاء، والمعنى الجوازى جم جزاء، والمعنى : اللهم اجز قريشا عنى ماتستعقهمن الجزاء لما صنعت بى .

<sup>(</sup>٤) أي تعاونت .

<sup>(</sup>٥) يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأم على هى فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، وقد أسلمت بعد عشير من المسلمين فكانت الحادى عشير ، وكان رسول الله يكرمها ويعظمها ويدعوها هأى» وقد قال: لم يكن أحد بعد أبى طالب أبر بي منها ـ انظر شرح ابن أبى الحديد م ١ : ص ه وقال ابن أبى الحديد فى تعليل التعبير «بابن أبى » لأنهما ابنا فاطمة بنت عمرو عمران بن عائذ بن مخزوم أم عبد الله وأبى طالب، ولم يقل سلطان ابن أبى، لأن غير أبى طالب من الأعمام يشركه في النسب إلى عبد المطلب» =

وأما ما ذكرت من غارة الضّحاك بن قيس على أهل الجيرة ، فهو أقلُّ وأذلُّ من أن يُيمً (١) بها أو يدنو منها ، فضلا عن الغارة ، ولكنه قد كان أقبل في جريدة خيل ، فأخذ على السَّما وة ، حتى مر " بواقصة وشراف ، والقُطْقُطانة وما وَالَى ذلك الصُّقْع ، فسر "حْتُ إليه جيشاً كثيفاً من المسلمين ، فلما بلغه ذلك شمَّر هاربا ونكص نادمًا ، فاتبعوه فلحقُوه ببعض الطريق ، وقد أمعن في السير ، وقد طفَلت (٢) الشمس الدياب ، فاقتتلوا شيئاً كَلا وَلا (٣) ، فما كان إلا كَمَوْ قف ساعة ، حتى ولى هاربا ولم يصير وقع المَشرَ وقية (١) ، وقيل من أصحابه بضْعَة عَشرَ رجلا ، ونجا جَرِيضًا (١) بعد ما أُخِذَ منه بالمُخَنَّق (١) ، ولم يبق منه غير الرسّمق ، فلا يًا بِلاًي (٧) ما نجا .

= وأرى أن الوجه الذى ذهبت أنا إليه في ذلك أقرب وأرجح. ومن طريف ما تعقب به ابن أبي الحديد الراوندى هنا ما يأتى: قال الراوندى : « قوله سلطان ابن أمى يعنى نفسه أى سلطانه لأنه ابن أم نفسه ، وهذا من أحسن السكلام » قال ابز أبى الحديد : « ولا شبهة أنه على تفسير الراوندى لو قال « وسلبونى سلطان ابن أخت خالى أو ابن أخت عمى » لسكان أحسن وأحسن ، وهذا الرجل قد كان يحب أن يحجر عليه ولا يمكن من تفسير هذا السكتاب ، ويؤخذ عليه أيمان البيعة أن لا يتعرض له » .

(١) أى يقرب ، والجريدة : خيل لارجالة فيها . (٢) طفلت الشمس : ماأت للغروب .

(٤) المشرفية: السيوف ، نسبة إلَّى مشارف الثام: وهي قرى من أرض العرب تدنومن الريف:

(٥) جريضاً: أى تجهودا يكاد يقضى ، من جرض بريقه كفرح ( لاككسر ) إذا ابتلع ريقه على هم وحزن بالجهد (والجريض أيضا : الغصة) وفى المثل : « حال الجريض دون القريض » أى دون الشعر ، يضرب لأمر يموق دونه عائق ، قاله جوشن الكلابى حين منعه أبوه من الثعر فرضحزنا ، فرق له وقد أشرف ، فقال : انطق بما أحببت ، فقاله ، والحريض بالحاء : الساقط لا يقدر على النهوض .

(٦) يقال أخذه بخناقه بالكسر والضم ومخنقه أى بحلقه : محل مايوضع الحناق بالسكسر وهو الحبل يخنق به، ومن أمثالهم «بلغ منه المخنق» وهومثل يضرب لمن يحمل عليه حتى يبلغ منتهاه، والرمق: بقية الروح. (٧) اللائى : المثقة والثمدة والجهد، وأصله البطء والاحتباس وفعله كسمى ، يقولون لأيا عرفت

و بعد لأى فعلت : أى بعد جهد و مشقة ، قال زهير في معلقته :

وقفت بها من بعد عشرين حجة فلائيا عرفت الدار بعد توهم

وفى حديث أم أيمن « فبلأى مااستنفر لهم رسول الله» أى بعد مشقة وجهد وإبطاء، وقال الشاعر : « فلأيا بلأى ماحمنا غلامنا » أى جهدا بعد جهد قدرنا على حمله على الفرس فهو منصوب على المصدر القائم مقام الحال كطلم بنتة وجاء ركضا وقتلته صحبرا ولقيته التقاطا ورأيته عيانا والعامل في المصدر محذوف أى نجا مبطئا بجهودا والباء في الثاني بمعنى البعدية ، وما زائدة أو مصدرية، وفي الإمامة والسياسة « فلولا الليل ما نجا » . فأمّا ما سألتنى أن أكتب إليك برأيي فيما أنا فيه ، فإنَّ رَأْبِي قتالُ الْحَلِّينِ (1) حتى أَلْقَى الله ، لا يَزيدنى كثرةُ الناس حَوْلى عِزَّةً ، ولا تَفَرُّتهم عنى وَحْشَةً ، لأنى مُعِقّ ، وألله مع المُحِقّ ، ووالله ما أكْرَه الموت على الحق ، وما الخيرُ كلَّه إلا بعد الموت لمن كان مُحِقًا .

وأمّا ما عَرَضْتَه على من مَسيرك إلى ببنيك وبنى أبيك ، فلا حاجَة لى فى ذلك ، فأقِمْ راشداً محوداً ، فوائلهِ ما أُحِبُّ أن تَهْلِيكوا معى إن هَلَكتُ ، ولا تحسَبَنَّ أن أبيك ولو أَسْلَمه (٢) الزمانُ والناس متضرًّعا مُتَخَشِّمًا ، ولا مُقرِّ اللضَّمْ وَاهِنَا ، ولا سَلِس الزَّمام للقائد ، ولا وَطِيءَ الظَّهر للراكب المُقْتَعدِ ، ولكنه كا قال أو بنى سُلَمْ :

فإن تسأليني كيف أنت ، فإنني صَبُورٌ على رَيْبِ الزمان صَلِيبُ فإن تَسأليني كيف أنت ، فإنني صَبُورٌ على رَيْبِ الزمان صَلِيبُ بعِن على أَنْ نُرَى بِي كَآبَةٌ فيشَهَتَ عادٍ أُو يُسَاءَ حبيبُ والسلام » . (الأغاني ١٠٠٤ ؛ وشرح ابن أبي الحديد م١٠ س ١٠٥٠) ، والسلام » . ونهج البلاغة ٢: ٣٤ ، والإمامة والسياسة ٢: ٤٤)

٧٤٥ - كتاب صعصعة بن صوحان إلى عقيل بن أبي طالب

ثُم غاضَبَ عَقيل أخاه ففارقه ولِحَق بمعاوية (٢) ، وقد قال له معاوية يومًا : مَيِّز لى

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۴۰۳.

<sup>(</sup>٢) أسلمه: خذله ، واهنا: ضعيفا ، وسلس: أي لين سهل الانقياد ، وطيء الظهر: أي لينه

 <sup>(</sup>٣) الصليب: الشديد، والشعر ينسب إلى العباس بن مرداس السلمى .

<sup>(</sup>٤) روى أن عقيلا لزمه دين فقدم على على الكوفة ، فأنزله وأمم ابنه الحسن فكساه ، فلمسا أسسى دعا بعثائه فإذا خبر وملح وبقل ، فقال عقيل : ما هو إلا ما أرى ؟ قال : لا ،قال : فتقضى دينى ؟ قال : وكم دينك ؟ قال: أربعون ألفا ، قال : ما هى عندى ، ولكن اصبر حتى يخرج عطائى فإنه أربعة آلاف ، فأدفعه إليك ، فقال ، بيوت المسال بيدك ، وأنت تسوفنى بعطائك ؟قال: أنأمرنى أن أدفع إليك أموال المسلمين وقد التمنونى عليها ؟ قال : فإنى آت معاوية ، فأذن معاوية فأكرمه وقربه وقضى حوائجه وأدى عنه دينه، وكان معاوية زوج خالته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة \_ انظر أسد الفابة ج ٣ : مواكد والفخرى لابن طباطبا ص ٧٦ والعقد الفريد ٢ : ٩٠٩

# أصحاب على ، وابدأ بآل صُوحان ، فإنهم تخارِيق (١) الـكلام ، فوصفهم له وصفًا

وسأل مغاوية عقيلا يوما عن قصة الحديدة المحماة ، فبكى وقال : أنا أحدثك يامعاوية عنه ، ثم أحدثك عما سألت :

« نزل بالحسين ابنه ضيف فاستسلف درهما اشترى به خبرا، واحتاج إلى الإدام فطلب من قنبر خادمهم أن يفتح له زقا من زقاق عسل جاءتهم من اليمن ، فأخذ منه رطلا ، فلما طلبها عليه السلام ليقسمها قال : ياقنبر أَظْنَ أَنه حدث بهــذا الزق حدث ، فأخبره ، فغضب وقال : على مجسين فرفع عليه الدرة ، فقال : بحق عمى جعفر \_ وكان إذا سئل بحق جعفر سكن \_ فقال له: ماحملك أن أُخذت منه قبل القسمة ؟ قال إِن لَنا فَيْه حَقًّا ، فاذا أعطبناه وددناه .. قال:فداك أبوك ، إن كان لك فيه حق فليس لك أن تنتفع بحقك قبل أن ينتفع المسلمون بحقوقهم . أما لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ثنيتك لأُوجِعتك ضربًا ، ثم دفع إلى قنبر درهما كَان مصرورًا في ردائه ، وقال : اشتر به خير عسل تقدر عليه ، قال عقيل . والله لـكأنى أنظر إلى يد على وهي على فم الزق ، وقنبر يقلب العسل فيه ، ثم شده وجمل يبكى ويقول : اللهم اغفر لحسين فإنه لم يعلم . فقال معاوية : ذكرت من لاينكر فضله ، رحم الله أباحسن ، فلقد سبق من كان قبله ، وأعجز ٰمن يأتى بعده، هلمحديث الحديدة، قال نعم، أقويت وأصابتني مخصة شديدة ، فسألته فلم تند صفاته، عجمعت صبياني وجئته بهم والبؤس والضر ظاهران عليهم، فقال: ائتني عشية لأدفع إليك شيئًا ، فجئنه يقودنى أحد ولدى \_ وكان عقيل قد كف بصره \_ فأمره بالتنحى ، ثم قال : ألا فَدُونِك ، فأهويت حريصًا قد غلبني الجشع ، أظنها صرة فوضعت يدى على حديدة تلتهب نارا ، فلما قبضتها نبذتها وخرتُ كما يخور الثور تحت يد جازره ، فقال لى : ثكلتك أمك ، هذا من حديدة أوقدت لها نار الدنيا ، فكيف بك وبى غدا إن سلكنا ف سلاسل جهنم ؟ ثم قرأ : « إِذِ الأُغْلَالُ فِي أَعْنَا قِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ » ثمقال: ليس لك عندى فوقحقك الذي فرضه الله الاماتري، فانصرف إلى أهلك ، فجعل معاوية يتعجب ويقول هيهات هيهات ! عقمت النساء أن يلدن مثله ـــ انظر شرح ابن أبي الحديد م ٣ ص ٨٢.

وقد أورد الشريف الرضى كلمة الإمام رضى الله عنه في هذا الصدد. «والله لأن أبت على حسك السعدان مسهدا ، أو أجر في الأغلال مصفدا ، أحب إلى من أن ألتي الله ورسوله يوم القيامة ظافما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام ، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلي قاولها ، ويطول في انثرى حلولها ؟ والله لقد رأيت عبيانه شعث الشمور غبر الألوان من فقرهم ، كأنا سودت وجوههم بالعظلم (العظلم بالسكسر: سواد يصنع به) وعاودني ، وكدا، وكر من فقرهم ، كأنا سودت وجوههم بالعظلم (العظلم بالسكسر: سواد يصنع به) وعاودني ، وكدا، وكر على القول مرددا ، فأصغيت إليه سمعي ، فظن أنى أبيعه ديني ، وأنبع قياده ، مفارقا طريقتي ، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها ، فضح ضجيح ذي دنف من ألمها ، وكاد أن يحترق من ميسمها ، فقلت له شكات الثواكل ياعقيل، أنتن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى فار سجرها (أي أضرمها) جبارها لغضبه ؟ أتئن من الأذي ولا أثن من لظي ؟ انظر نهج البلاغة ج ١ : ص ٢٨٣ .

(۱) مخاریق: جم مخراق بالکسر ، وهو السیف ، والسید ، والمتصرف فی الأمور الذی لایقم فی أمر إلا خرج منه ( والثور البری یسمی مخرانا لأن الـکملاب تطلبه فیفلت منها ) وفلان مخراق حرب: أی صاحب حروب نخف فیها .

امتدحهم فيه بما هم أَهْلُه (١) ، فانصل كلام عقيل بصَعْصَعَة بن صُوحان ، فكتب إليه :

« بسم الله الرحمن الرحمي ، ذِ كُرُّ الله أَ كبرُ ، وبه يَسْتَفْتِح المستفتِحون ، وأنتم مفاتيح الدنيا والآخرة :

أما بعد: فقد بلغ مَو الآك (٢) كلامُك لِعدَّو الله وعدوه، فحمد أنه على ذلك وسألتُه أن يَفي و (٢) بك إلى الدرجة العُلْيا ، والقضيب الأحر ، والعمود الأسود ، فإنه عمود مَن فارقَه فارَق الدِّين الأَزْهَرَ ، ولئن نَزَعَت (١) بك نفسك إلى معاوية طلبًا لماله ، مَن فارقه فارق الدِّين الأَزْهَرَ ، ولئن نَزَعَت (١) بك نفسك إلى معاوية طلبًا لماله ، إنك لذو علم بجميع خصاله ، فاحْذَر أن تعلق بك ناره ، فيصلك عن الحجة (٥) ، فإن الله قد رفع عنكم أهل البيت ما وَضَعَه في غيركم ، فما كان من فضل أو إحسان فيكم وصل إلينا ، فأجَل الله أقداركم ، وحَمَى أخطاركم (٢) ، وكتب آثاركم ، فإن أقداركم مَر ضيَّة ، وأحطاركم بَدْر يَّة ، وأنتم سُلم الله إلى خَلْق ، ووسيلة إلى مَر ضيَّة ، وأبد عليه ، ووسيلة إلى طُرُونه ، أيد عليّة ، ووُجوه مُ جليّة : وأنتم كما قال الشاعر (٧) :

 <sup>(</sup>١) قال فيهم : « أما صعصعة فعظيم الشأن ، عضب اللسان ، قائد فرسان ، قاتل أقرآن ، يرتق.
 مافتق ، ويفتق مارتق ، قليل النظير ، وأما زيد وعبد الله فإنهما نهران جاريان ، نصب فيهما الخلجان
 ويغاث بهما البلدان ، رجلا جد لالعب معه ، وأما بنو صوحان فكما قال الشاعر :

إذا نزل العدو فإن عندى أسودا تخلس الأسد النفوسا

<sup>(</sup>٢) مولاك هنا ، معناه عبدك : يعني نفسه . (٣) فاء ينيء : رجم .

 <sup>(</sup>٤) نرعت: مالت واشتاقت.
 (٥) المحجة: حادة العاريق.

<sup>(</sup>٦) أي أقداركم : جمع خطر بالتحريك .

<sup>(</sup>٧) هو زهير بن أبى سلمى، والبيتان من أبيات قالها في مدح هرم بن سنان ، والحطى: الرمح نسبة إلى الخط : وهو مرفأ السفن بالبحرين،نسبت إليه الرماح لأنها كانت تباع به لا أنه منبتها ، والوشيج شجر الرماح .

### ٥٤٨ - كتاب على إلى كعب بن ماك

وكتب على من أبي طالب رضي آلله عنه إلى كعب بن مالك أحد عاله :

« أما بعد : فاستَخْلِفْ على عملك ، وآخرُج فى طائفة من أصحابك حتى تمر ً بأرض السّواد كُورةً كُورةً ، فتسألهَم عن عُمّالهم، وتنظر فى سِيرتهم، حتى تمر ً بمن كان منهم فيما بين دِ جُلة والفُرات ، ثم آرجع إلى الْبِهْقُبا ذَات (١) فَتَوَلَّ معو نتها، واعمَل بطاعة الله فيما ولاَّك منها، وآعلم أن الدنيا فانية، وأن الآخرة آتية، وأن عَمَل أبن آدم محفوظ عليه، فيما ولاَّك منها، وآعلم أن الدنيا فانية، وأن الآخرة آتية، وأن عَمَل أبن آدم محفوظ عليه، وأنك تَجْزِينٌ بما أسلفت ، وقادِمْ على ما قدَّمت من خير، فاصنع خيراً تجدْ خيراً » .

#### م، مـ كتاب على إلى بعض عماله

وروى الشريف الرضى رحمه الله في نهيج البلاغة قال :

وكتب على عليه السلام إلى بعض عاله :

« أما بعد ُ : فإنك (٢) ممن أَسْتَظْهِرِ به على إقامة الدين ، وأَقْمَع به تَخُوةَ الأثيم وأَسُدُ به كَمَاة (٢) الثَّغْرِ المَخُوف ، فاستعِنْ بالله على ما أَهَمَك ، واخلِطِ الشدة بضِغْثِ (١) من اللين ، وارفُق ما كان الرفق ُ أرفَق ، واعتزم بالشدة حين لا يُغْنِي عنك إلا الشدة ، واخفِض للرعية جَناحَك ، وألن لهم جانبِك ، وآس بينهم في اللَّحظة والنَّظْرة والإشارة والتحيَّة ، حتى لا يطععَ العُظماء في حَيْفِك ، ولا بيأس الضَّعَفاء من عدلك ، والسلام» .

<sup>(</sup>١) اسم لئلاث كور ببغداد من أعمال ستى الفرات منسوبة إلى قباذ بن فيروز ِ .

<sup>(</sup>۲) الفقرالثلاث الأولى رواها الطبرى في صدر الكتاب الذي كتبه على إلى الأشتر (انظر ص ٤٧٩) والفقر الأربع التي بعدها رواها الطبرى من وصية وصى بها على الأشتر أيضا حين ولاه مصر إذ قال له: ليس لها غيرك ، اخرج رحمك الله فإنى إن لم أوصك اكتفيت برأيك ، واستمن بافة على ما أهمك . . » ( انظر تاريخ الطبرى ٢ : ٤٥) وبقية الكتاب واردة في عهد على لمحمد بن أبى بكر ( انظر ص ٤٦٧) (٢) اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق .

<sup>(</sup>٤) الضغث: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس.

#### ٥٥٠ ـ كتاب على إلى سهل بن حنيف

وكتب على عليه السلام إلى سهل بن حُنَيف الأنصارى عامله على المدينة ، وقد لِحَق قوم من أهلها بمعاوية :

«أما بعد، فقد بلغنى أن رجالاً ممن قبلك يتسلَّون إلى معاوية ، فلا تأمن على ما يقوتك من عددهم ، ويذهبُ عنك من مددهم ، فكنَى لهم غياً ولك منهم شافيًا فرارُهم من الهُدَى والحق ، وإيضاعهم (ألى العمَى والجهل ، وإنما هم أهل دنيا مُقْبِلون عليها ، ومنهطعون (أليها ، وقد عرفوا العدل ورأوه ، وسَمِمُوه وَوَعَوْه ، وعلموا أن عليها ، ومنهطعون أن إليها ، وقد عرفوا العدل ورأوه ، وسَمِمُوه وَوَعَوْه ، وعلموا أن الناس عندنا في الحق أَسْوَة ، فهرَبوا إلى الأَثرَة (أن ) فبعُدًا لهم وسُحْقاً ، إنهم والله لم ينفرُوا (أن من جَوْر ، ولم يَاخَتُوا بعدل ، وإنا لنظمع في هذا الأمر أن يُذلِّل الله لنا مَعْبَه ، ويسمِّل لنا حَزْنَه ، إن شاء ألنَّ ، والسلام » . (نهج البلاغة ٢ : ه ٩)

### ٥١ ـ كتاب على إلى المنذر بن الجارود العبدى

وكتب على عليه السلام إلى المنذر بن الجارود العَبْدِيّ ، وقد كان استعمله على بعض النواحي فخان الأمانة :

« أما بعد : فإن صَلاَحَ أبيك (٦) غَرَّنى منك ، وظننت أنك تتَّبع هَدْيَه ، وتسلُكُ

<sup>(</sup>١) أَى يَخْرَجُونَ فَيَخْفِيةُ وَاسْتِنَارَ ﴿ (٢) وَضَعَ الْبَعْيْرِ وَأُوضَعُ: أَسْرَعُ فَسَيْرُهُ، والعمى: الضَّلَالُ.

<sup>(</sup>٣) أهطم : أسرع ، ووعاه : حفظه .

 <sup>(</sup>٤) استأثر على أصحابه استئتارا: اختار لنفسه أشياء حسنة، والاسم منه الأثرة بالتحريك والأثرة بالضم وبالكسر وكالحسنى، والسحق: البعد .

 <sup>(</sup>٥) وق رواية « لم يفروا » والحزن : ماغلظ من الأرض، ضد السهل .

<sup>(</sup>٦) هو الجارود بشر بن خنيس بن المعلى، وبيتهم بيت الشرف فى عبد القيس، كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه ، وكان يقال : أطوع الناس وحسن إسلامه ، وكان يقال : أطوع الناس فى قومه الجارود ، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتدت العرب خطب قومه فقال : «أنها الناس، إن كان محمد قد مان فإن الله حى لا يموت ، فاستمسكوا بدينكي، ومن ذهبله فى هذه الفتنة دينار أو درهم أو بقرة أو شاة فعلى مثلاه ، فا خالفه من عبد القيس أحد .

سبيله ، فإذا أنت فيما رُقِّي () إلى عنك لا تَدَعُ لهواك أ نقياداً ، ولا تُنبقي لآخرتك عَمَاداً () ، تَعْمُرُ دنياك بخراب آخرتك ، وتَصِل عشيرتك بقطيعة دينك () ، ولئن كان ما بَلَغني عنك حقّا ، مَجْمَلُ () أهلك ، وشِسْعُ نَمْلك ، خير منك ، ومن كان بصفتك فليس بأهل أن يُسَدَّ به تَغْرُ ، أو يُنفَذَ به أص ، أو يُبغلَى له قدر ، أو يُشرَك في أمانة ، أو يُؤمَن على جِبَاية ، فأقبل إلى حين يصل إليك كتابي هذا إن شاء الله » .

# ٥٥٢ ـ كتاب وقف للإمام على كرم الله وجهه

وَوَقَفَ الْإِمَامَ عَلَى ۖ كُرِمَ ٱلله وجهه لسنتين من خلافته: «عَيْنَ أَبِّي نَيْزَرَ والبُغَيْبِغَة (٥٠) » وكتب بذلك كتابا نصه:

« بسم ألله الرحمن الرحيم ، هذا ما تَصَدَّقَ به عبد ألله على أمير المؤمنين ، تصدَّق بالضَّيْعَتين المعروفتين بعين أبي نَيْزَرَ ، والبُغَيْبِغة ، على فقراء أهل المدينة وابن السبيل ، لِيَقِي َ الله بهما وَجهَه حَرَّ الناريوم القيامة ، لا تُباعا ولا تُوهَبا حتى يَرِ ثَهُما ألله وهو خير الوارثين ، إلا أَنْ يحتاج إليهما الحَسَنُ أو الحُسَيْن ، فهما طلِقُ (٦) لهما ، وليس لأحد غيرها » . (الكامل للمبرد ٢ : ١٤١ ، ومعجم البلدان ٢ : ٢٥٢)

 <sup>(</sup>١) أي فيا رفع إلى .
 (٢) العتاد : العدة .

 <sup>(</sup>٣) كان فيا رقى إليه عنه أنه يقتطع المال ، ويفيضه على رهطه وقومه ، ويخرج بعضه فى لذاته
 ومآربه . (٤) العرب تضرب بالجمل المثل فى الذلة والهوان ، قال العباس بن مرداس :

لقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير يصرفه الصي بكل وجه ويحبسه هلى الخسف الجرير وتضربه الوليدة بالهراوى فلاغير لديه ولا نكير

<sup>(</sup>انظر ديوان الحماسة ٢ : ١٦) وكذلك ضربوا المثل فى الذلة بشع النعل، (وهو سير تشد به) قالوا : «لا أذل من الشسع » كما قالوا: «أذل من النعل» وكان الحارث بن عباد البكرى حين نشبت حرب البسوس بين بكر وتغلب قد اعتزل القوم ، فلما استحر القتل فى بكر بعث ابنه بجيرا إلى مهلهل بن ربيعة فى طلب الصلح ، فقتله مهلهل وقال له : « بؤبشسع نعل كليب » .

 <sup>(</sup>ه) ضيعتان بالمدينة .
 (٦) أى حلال .

#### توقيعات الخلفاء الراشدين

كتب خالد بن الوليد إلى أبى بكر الصِّديق رضى الله عنهما من دُومَة الجندَل يستأمِره فى أمر العدو ، فوقع إليه :

« أُدُنُّ من الموت تُوهَبُ لك الحياة (١) »

\* \* \*

وكتب سعد بن أبى وقاًص إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما من الكوفة يستأذنه فى بناء دار الإمارة فوقع إليه:

« أُبْنِ ما يَسْتُر من الشمس ، ويُكِينَ (٢) من المَطَر »

وفى رواية : « أُ بْنِ ما يكنَّك من الهَوَ اجر (٣) وأذى المطر »

\* \* \*

ووقّع عمر إلى عمرو بن العاص :

« كن لرعيَّتك كا تحبّ أن يكون لكَ أميرك » .

\* \* \*

ووقع عثمان فى قِصّة قوم نظلّموا من مَرْ وان بن الحكم ، وذكروا أنه أمّرَ بوَجْوْ (١) أعناقهم :

« فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي، مِمَّا تَعْمَلُونَ »

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وجاء فى بحم الأمثال الميدائى ج ۲ : ص ۲۷٦ وفى نهاية الأرب ج ۳ : ص ٤ « ومن كلام أبي بكر الصديق رضى الله عنه : « احرص على الموت توهب لك الحياة » قاله لحالد بن الوليد حين بعثه إلى أنعل الردة . (٢) كنه كرده وأكنه : ستره وصانه .

<sup>(</sup>٣) الهواجر :جم هاجرة : ومي شدة الحر .

<sup>(</sup>٤) وجأه بالسكين كوضعه ضربه ، وجاء في خاص الحاس : « وكتب إلى عمر نفر من أهل مصر يشكون مروان بن الحسكم ، فوقع في كتابهم : فإن عصوك . . . الغ » .

ووقع عثمان في قصة رجل شكا عَيْلَةً (١):

« قد أَمَرْ نا لك بما مُقِيمك ، وليس في مال ألله فَضْلُ للمُسْرِفِ »

\* \* \*

ووقع على كرم آلله وجهه إلى طلحة بن عُبَيد ألله :

« في بيته 'يو'نَى الخَــٰكُمُ »

وكتب الحسين بن على" إلى أبيــه رضى الله عنهما فى شيء من أمر عثمان رضى الله عنه، فوقع إليه :

رأْئُ الشَّيخ خير من مَشْهَد الفُلام ،

\* \* \*

ووقع فی کتاب سَلْمان الفارسی \_ وسأله کیف یحاسَب الناس ُ یوم القیامة \_ ؟ :

« یحاسَبُون کما یُرزَقون »

\* \* \*

وكتب إليه الحُضَيْن بن المُنذِر بصِفِّين : « يا أمير المؤمنين ، قد أسرع السيف في « رَبيعة » وخاصَّةً في أَسْرَى مُنهم » فوقع إليه :

« رَبِقِيَّة السيفِ أَ نَمَى (٢) عَدَداً »

\* \* \*

ووقع في كتاب جاءه من الأشتر النَّخَمَى" ، فيه بمض ما يَـكُرُ ، :

« مَنْ لك بأخِيك كلِّهِ ؟ »

\* \* \*

ووقع فى كتاب صَمْصَعة بن صُوحان بسأله فى شىء :

« قيمةُ كل امرى ما يُحْسِن »

( العقد الغريد ٢ : ١٨٥ وخاص الحاص ص ٦٧ )

<sup>(</sup>۱) العيلة : الفقر. (۲) أى أكثر ، من نما ينمو ونمى ينمى : إذا زاد وكثر ، وفي العقد وخاص الحاس « أنهى » وهو تحريف ، وفيهما أيضا « الحصين » بالصاد الهملة وهو ترجيف .

تم الجزء الأول بحمدالله وتونيقه

ويليــــه

الجزء الثانى

وأوله

الرسائل في العصر الأموى

# فهــــرس الجزء الأول

من جمهرة رسائل العرب

الباب الأول

الرسائل في المصر الجاهلي

| الرمسالة الرمسالة                                                  | <b>رقـ</b><br>الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ر <b>قــ</b> م<br>الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| مقدمة الطبعة الأولى                                                |                                                        | ۲                        |
| فهرس مآخذ الرسائل في هذا الجزء                                     |                                                        | ٦                        |
| كتاب المنذر الأكبر إلى أنوشروان                                    | ١                                                      | ١.                       |
| <ul> <li>عمرو بن هند إلى عامله بالبحرين اصحيفة المتلمس،</li> </ul> | ۲                                                      | 17                       |
| <ul> <li>عبد العزى بن امرئ القيس الكلبي إلى قومه</li> </ul>        | ٣                                                      | 1 £                      |
| « مدى بن زيد العبادى إلى أخيه أبي ا                                | ٤                                                      | 17                       |
| رد ً أخيه أبيّ عليه                                                | ō                                                      | ۱۸                       |
| کتاب النعمان بن المدنر إلى کسىرى                                   | ٦                                                      | 19                       |
| 3 3 3 3 3                                                          | ٧                                                      | ۲.                       |
| كتاب عبد المطلب بن هاشم إلى أخواله بيثر ب                          | ٨                                                      | 71                       |
| 9 9 9 9 9                                                          | 4                                                      | **                       |
| <ul> <li>التحالف بین عبد المطلب بن هاشم و بین خز اعة</li> </ul>    | ١.                                                     | 71                       |
| « أكثم بن صيني إلى طبي ً                                           | 11                                                     | 40                       |
| « ( و « النعان بن خيصة البارق                                      | 17                                                     | **                       |

### الباب الثان

#### الرسائل في عصر صدر الإسلام

كتب سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومايتصل بها

| سيدنا ومولانا عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومايتصل بها      | لتب              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| الرسيالة                                                        | رقــم<br>الرسالة | رقسم<br>الصفعنة |
| كتـاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بـــين المهاجرين والأنصار    | 1                | ٣١              |
| واليمود بالمدينة .                                              |                  | ,               |
| كتآب الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش عام الحديبية       |                  | 40              |
| كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل مُلك الروم                    | ٣                | 47              |
| و و و و الى كسرى ملك الفرس                                      | ٤                | ٤٠              |
| « « « « إلى النجاشي ملك الحبشة                                  | ٥                | ٤٠              |
| رد" النجاشي على كتابه صلى الله عليه وسلم                        | ٦                | ٤١              |
| كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط                 |                  | ٤٢              |
| ردٌ المقوقس على كتابه صلى الله عليه وسلم ٰ                      | ٨                | 24              |
| كتابه صلى الله عليه وصلم إلى الحرث بن أبى شمر الغسانى صاحب دمشق | ٩.               | ٤٤              |
| « « « « « ألى المنذر بن ساوى ملك البحرين                        | ١.               | ٤.٥             |
| ردٌ المنذر على كتابه صلى الله عليه وسلم                         | $M^{\prime}$     | ٤٦              |
| ردّه صلى الله عليه وسلم على كتاب المنذر                         | 17               | 27              |
| عهد العلاء بن الحضرى لأهل البحرين                               | ١٣               | ٤٦              |
| كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين                        | ١٤               | ٤٧              |
| « « « ﴿ إِلَىٰ أَهَلَ هَجِر                                     | 10               | ٤٧              |
| « « « « الله هوذة بن على صاحب اليمامة                           | 17               | ٤٨              |
| رد" هوذة بن على" على كتابه صلى الله عليه وسلم                   | ۱۷               | ٤٨              |
| كتابه صلى الله عليه وسلم لرفاعة بن زيد الخزاحي                  | 1.               | ٤٩              |
| « « « « الله جيفر وحبد ابني الجلندي ملكي عمان                   | 14               | ٤٩              |
| عهده « « « الأهل أيلة بالأمان                                   | ۲.               | ٥١              |
| کتابه « پر « لاهل أذرح وجرباء بالأمان                           | ۲۱               | ٥٢              |

| الرسالة                                                       | وقسم<br>الرسالة | رقــم<br>الصفحة |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| كتابه صلى الله عليه وسلم لأكيدر دومة                          | **              | ٥٢              |
| ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ البني كلب                                           | 44              | ۳٥              |
| « و « « لثقيف                                                 | 7 2             | ٥٤              |
| « « « « « إلى ملوك حير                                        | 40              | 00              |
| ه د د د المان                                                 | 77              | ٥٨              |
| « « « « الى بنى نهد                                           | **              | ٥٩              |
| « « « « الى وائل بن حجر وأهل حضرموت                           | ۲۸              | ٦.              |
| « « « « « الى فروة بن عمر و الحذاميّ                          | 49              | 77              |
| كتابخالدبن الوليد إليه صلى الله عليه وسلم                     | ۳.              | 77              |
| ردّه صلى الله عليه وسلم على خالد                              | ٣١              | 74              |
| عهده صلى الله عليه وسلم لعمر و بن حزم الأنصارى حين ولاه اليمن | 44              | 78              |
| کتابه « « « و إلى معاذ بن جبل                                 | 44              | 77              |
|                                                               | 45              | 77              |
| « « « « الحجاعة بن مرارة                                      | 40              | 77              |
| كتاب مسيلمة بن حبيب إلهه صلى الله عليه وسلم                   | 47              | ٦٧              |
| ده صلى الله عليه وسلم على مسيلمة                              |                 | 71              |
| کتابه <sub>د د «</sub> د لبنی زهیر بن أقیش                    |                 | ٨٢              |
| كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أكثم بن صيني                     | 49              | 79              |
| و « و الآبي ضميرة                                             | ٤٠              | ٧٠              |
| . « « « « لبني ضمرة بالموادعة                                 | ٤١              | ٧.              |
| « « « « للداريين وهو بمكة                                     | £ Y             | ٧١              |
| ه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                       | ٤٣              | ٧٢              |
| كتاب أبى بكر رضى الله عنه لهم                                 | ٤٤              | ٧٣              |
| رواية أخرى                                                    |                 |                 |
| كتابه صلى الله عليه وسلم للداريين                             | ٤٥              | ٧٣              |
| کتاب آبی بکر رضی اللہ ٰعنه لهم                                | ٤٦              | ٧٤              |
| رواية ثالثة                                                   |                 |                 |
| كتابه صلى الله عليه وسلم لهم                                  | ٤٧              | ٧٤              |

| الرسالة                                    | رقسم<br>الر <b>س</b> اله | ر <b>ق</b> ــم<br>الصفحة |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| كتابه صلى الله عليه وسلم إلى نصارى نجران   | ٤٨                       | ٧٥                       |
| عهده « « « « <sup>ا</sup> لأهل نجران       | ٤٩                       | ٧٥                       |
| عهد أبي بكر رضي الله عنه لهم               | ۰۵                       | ٧٩                       |
| عهد عمر رضي الله هنه لهم                   | ١٥                       | ۸۰                       |
| عهد حثمان رضي الله عنه لهُم                | ٥٢                       | ۸۱                       |
| عهد على" رضى الله عنه لهم                  | ٥٣                       | ٨٢                       |
| كتابه صلى الله عليه وسلم في الصدقات        | ٤٥                       | ۸۳                       |
| كتاب آخر له صلى الله عٰليه وسلم فى الصدةات | 00                       | ٨٦                       |
| كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهلُ البمِن   | 07                       | ۸٧                       |
| خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه          |                          |                          |
| رسالة مفتعلة على أبي بكر                   | ٥٧                       | ٨٩                       |
| كتاب أبى بكر إلى أهل الردّة                | ٤٨                       | 1.9                      |
| «     «      لأمراء جيوش الرّدّة           | ٤٩                       | 111                      |
| كتاب خالد بن الوليد إلى أبى بكر            | 7.                       | 117                      |
| رد ؓ أبی بکر علی کتاب خالد                 | 11                       | 115                      |
| كتاب أبى بكر إلى مكرمة بن أبى جهل          | 77                       | 118                      |
| عهد خالد بن الوليد لبني حنيفة              | 75                       | 118                      |
| كتاب أبي بكر إلى خالد بن الوليد            | 7 £                      | 110                      |
| كتاب العلاء بن الحضرى إلى أبى بكر          | 70                       | 110                      |
| 3 7 7 7 7 7                                | 77                       | 117                      |
| كتاب أبي هكر إلى العلاء                    | ٧٢                       | 117                      |
| كتاب أبي بكر إلى الطاهر بن أبي هالة        | ۸۲                       | 117                      |
| كتاب أبي بكر إلى وجوه اليمن                |                          | 117                      |
| كتاب أبي بكر إلى المهاجر بن أبي أمية       |                          | ۱۱۸                      |
| كتاب أبي بكر إلى عمال الردة                |                          | ۱۱۸                      |

| الرسيالة                                           | وقــم<br>الرسالة | رالـــم<br>الصفحة |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| كتاب أبي بكر إلى المهاجر بن أبي أمية               | <b>Y</b> Y       | ۱۱۸               |
|                                                    | ٧٣               | ۱۱۸               |
| « « ﴿ إِلَى خَالِد بِنِ الْوَالَيْدُ وَمِنْ مِهِهِ | ٧٤               | 118               |
| « « إلى المثنى بن حارثة                            | ٧٥               | 14.               |
| کتاب مذعور بن عدی ؓ إلی أبی بکر                    | ٧٦               | 171               |
| كتاب المثنى بن حارثة إلى أبي بكر                   |                  | 171               |
| كتاب أبي بكر إلى مذعور بن عدى"                     |                  | 177               |
| « « الى المثنى بن حارثة                            | <b>٧٩</b>        | 177               |
| « ، « إلى خالد بن الوليد                           | ۸۰               | 177               |
| كتاب أبى بكر إلى عياضٌ بن غنم                      | ۸۱               | ۱۲۳               |
| ر « و إلى خالد وعياض                               | ٨٢               | 174               |
| <ul> <li>الدبن الوليد إلى هرمز</li> </ul>          | ۸۳               | 178               |
| عهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة                     | ٨٤               | 178               |
| عهد خالد بن الوليد لصاحب بانقيا                    | ۸٥               | 177               |
| « « « « لصاحب قس الناطف                            | ٨٦               | ١٢٨               |
| « « « لدهاقين المراق                               | ۸٧               | 179               |
| كتاب البراءة لأهل الخراج                           | ۸۸               | 14.               |
| كتاب خالد بن الوليد إلى ملوك فار س                 |                  | 14.               |
| « « د إلى مرازبة فارس                              | ٩.               | 14.               |
| _                                                  | 41               | 147               |
| « أبى بكر إلى خالد بن الوليد ً                     |                  | 147               |
| ه ه اللي أهل البين                                 |                  | 144               |
| « « الى عمرو بن العاص                              |                  | 148               |
| رد ّ عمر و <b>علی ک</b> تاب أبی بکر                |                  | 148               |
| كتاب أبى بكر إلى خالد بن سعيد بن العاص             |                  |                   |
| ئتا <b>ب أبى عبيدة بن الج</b> راح إلى أبىبكر       | 94               | 140               |
| ِدَّ أَبِي بِكُو عَلِي أَبِي عَبِيدَة              |                  | 147               |

| الرســـالة                         |      | <b>وة_م</b><br>الر <b>سالة</b> | ر قـــم<br>الصف <b>حة</b> |
|------------------------------------|------|--------------------------------|---------------------------|
| ، يزيد بن أبي سفيان إلى أبي بكر    | كتاب | 99                             | ١٣٧                       |
| ابی بکر علی یزید بن أبی سفیان      | ردًا | ١                              | ۱۳۷                       |
| ب هرقل إلى أهل الشأم               | كتاب | 1.1                            | ۱۳۸                       |
| أبي عبيدة إلى أبي بكر              | Ð    | 1.7                            | 144                       |
| أبى بكر على أبى عبيدة              | رد   | ۲۰۳                            | 149                       |
| به أبى عبيدة إلى أبى بكر           | كتام | ١٠٤                            | 18.                       |
| أبى بكر إلى خالد بن الوليد         | ))   | 1.0                            | ١٤٠                       |
| خالد بن الوليد إلى المسلمين بالشام | ,    | 1.7                            | 1 2 1                     |
| ۱ ( ۱ إلى أبي عبيدة                | 1)   | 1.4                            | ١٤١                       |
| أبى بكر إلى أبى عبيدة              | D    | ۱۰۸                            | 184                       |
| خالد إلى الأمراء                   | 3    | 1 • 9                          | 187                       |
| ا إلى أبى بكر                      | D    | 11.                            | 124                       |
| أبى بكر عند موته لعمر بن الخطاب    | عهد  | 111                            | 1 8 8                     |
|                                    |      |                                |                           |

# خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه

| كتابه إلى أبى عبيدة بن الجرّاح                      | 111 | 120 |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| كتاب عمر إلى الأمصار                                | 114 | 127 |
| « إلى أبي عبيدة                                     | 118 | 127 |
| « أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطب | 110 | ١٤٧ |
| ردً عمر على أبى عبيدة ومعاذ                         | 117 | ١٤٨ |
| كتاب عمر إلى أبى عبيدة                              | 117 | 10. |
| عهد خالد بن الوليد لأهل دمشق                        | ۱۱۸ | 10. |
| « أبى حبيد لأهل دمشق                                | 119 | 101 |
| كتاب عمرو بن العاص إلى أبي عبيدة                    | 14. | 104 |
| و أبي عبيدة إلى عمر بن الخطاب                       | 111 | 104 |
| رد عمر على أبي عبيدة                                | 177 | 105 |

| الرسيالة                                           | <b>رق</b> ــم<br>الرسالة | رقــم<br>الصفحة |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| كتاب أبي عبيدة إلى عمر                             | ۱۲۳                      | 100             |
|                                                    |                          | 107             |
| رد عمر على أبي عبيدة                               |                          | 104             |
| عهد أبي حبيدة لأهل بعلبك                           |                          | 17.             |
| كتاب أبى عهيدة إلى عمر                             | 177                      | 17.             |
| رد" عمر على أبي عبيدة                              | ۱۲۸                      | 171             |
| كتاب أبي عبيدة إلى ميسرة بن مسروق                  |                          | 171             |
| كتاب أبي عبيدة إلى عمر                             | 14.                      | 177             |
| رد" عمر على أبي عبيدة                              |                          | 177             |
| كتاب عمرو بن العاص إلى أبى عبيدة                   |                          | ١٦٣             |
| رد" أبى مبيدة على عمرو                             | 144                      | ١٦٤             |
| كتاب عمرو بن العاص إلى بطارقة إبلياء               |                          | 170             |
| « أهل إبلياء إلى عمرو بن العاص                     | 140                      | ١٦٦             |
| ا أبي عبيدة إلى عمر                                |                          | 177             |
| رد" عمر على أبى عبيدة<br>                          |                          | ۱٦٧             |
| کتاب باهان إلی <b>قیص</b> ر                        |                          | ١٧٠             |
|                                                    |                          | ۱۷۰             |
| ه ه ه أهل إيلياء                                   |                          | ۱۷۰             |
| لا ( ا ( عمر                                       |                          | ۱۷۱             |
| ردًّ عمر على أبى حبيدة                             |                          | ۱۷۲             |
| كتاب سعيد بن زيد إلى أبي عبيدة                     |                          | ۱۷۱             |
| ا أبي عبيدة إلى عمر                                |                          | ۱۷۲             |
| . عمر إلى معاوية                                   |                          |                 |
| «     أرطبون الرومي إلى عمرو بن العاص              |                          |                 |
| د" عمرو علی کتاب أرطبون<br>د" عمرو علی کتاب أرطبون | 127                      | 175             |
| عهد عمر بن الخطاب لأهل إبلياء                      |                          |                 |
| #                                                  |                          |                 |

١٤٩ كتاب عمر إنى عمار بن ياسر

| الرسالة                                  | و <b>قس</b> م<br>ابرسالة | رقم    |
|------------------------------------------|--------------------------|--------|
|                                          | •                        | الصفحة |
| كتب بين عمر وبين خالد                    |                          | 177    |
| كتاب عمر إلى أبي عبيدة                   |                          | 1 44   |
| کتب بین آبی عبیدة وہین عر                | 107                      | 144    |
| كتاب عمر إلى أبي عبيدة                   | 104                      | 141    |
| رد" أبي عبيدة على عمر                    | 105                      | 141    |
| كتب بين أبى عبيدة وبين عمر               | 100                      | 111    |
| کتاب معا <b>ذ</b> بن جبل إلى عمر         | 101                      | ١٨٣    |
| « عمرو بن المعاص إلى عمر                 | 104                      | 114    |
| « عمر إلى يزيد من أبي سفيان              | 101                      | ۱۸٤    |
| و ﴿ وَ أَمْرَاءُ الْأَجْهَادُ            | 109                      | ١٨٤    |
| و يزيد بن أبي سفيان إلى أمراء الأجناد    | 17.                      | 110    |
| و عمر إلى معاوية                         | 171                      | 110    |
| «    «                                   | 171                      | 1/1    |
| » » » »                                  | 174                      | ١٨٧    |
| عهد غرو <b>ن العاص لأ</b> عل مصر         | 175                      | ١٨٧    |
| كتاب عمر إلى عمرو بن العاص               | 170                      | ۱۸۸    |
| <b>)</b> ) ) ) )                         | 177                      | 114    |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    | 177                      | 19.    |
| <ul> <li>عرو بن العاص إلى عمر</li> </ul> | 178                      | 14.    |
| «    معاوية إلى عمر                      | 179                      | 197    |
| « عمرو بن العاص إلى عمر                  | 14.                      | 194    |
| کتاب عمر إلى عمرو بن العا <b>س</b>       | 171                      | 194    |
| 90 D 19                                  | 171                      | 198    |
| ر <b>د</b> " عمر <b>و على</b> عمو        | 174                      | 198    |
| كتاب عمر إلى عمرو                        | ١٧٤                      | 190    |
| و عمرو إلى عمر ورد"ه عليه                | 140                      | 190    |
| 1 همر 1 عمرو                             |                          |        |

رقسم رقسم الصفحة الرسالة الرس\_الة ۱۹۷ کتاب عمر إلى عمرو ۱۷۸ رد"عرو ملي عر 199 ۱۷۹ « عمر علی عمرو 7.. ۱۸۰ ( عمرو علی عمر 7.. ۱۸۱ كتاب عمر إلى عمرو 7.1 ۱۸۲ رد عمرو علی عمر 7.1 ۱۸۳ رد" عمر علی عمرو 7.7 ١٨٣م كتاب أبي عبيد بن مسعود الثقني إلى عمر 7.0 ١٨٤ ه عمر إلى المثنى بن حارثة الشيباني 7.7 ١٨٥ و عمر إلى عماله Y . Y « سعد بن أبي وقاص إلى عمر 141 Y . V « عمر إلى سعد بن أبي وقاص 144 Y . A Y . A 144 Y . A 119 19. 11. 191 111 ۱۹۲ رد سعد علی کتاب عمر 717 ۱۹۳ رد" عمر علی سعد 714 ١٩٤ كتاب عمر إلى سعد 714 ١٩٥ و سعد إلى عم 714 ١٩٦ لا عمر إلى سعد 412 المعد إلى عمر 197 412 a عمر إلى سعد 191 317 144 410 « سعد <sub>«</sub> عمر Y . . 717 **3** 3) 3) 3) 4.1 717 عمو (( سبعل Y . Y 717

الرســالة وقــم رقــم الصفحة الرسالة ۲۱۷ ۲۰۳ کتاب عمر إلى سعد ) Y+£ Y1V ۲۱۸ ۲۰۰ « إلى قطبة بن قتادة ۲۱۸ ۲۰۲ « « عثبة *بن غز*وان 0 0 0 0 0 0 0 0 Y•V 77. 7 · 7 « « « « « « 771 ۲۲۱ ۲۰۹ « « « المغيرة بن شعبة ۲۲۲ ۲۱۰ « « « أهل البصرة ۲۲۲ ۲۱۱ « « « أبي موسى الأشعرى 7\Y a a a a 7\Y 774 745 D D D D D T 1 E 770 ٢١٥ ، سعد بن أبي وقاص إلى عمر 777 ۲۲۷ رد" عمر علی کتاب سعد ۲۱۷ كتاب عمر إلى سعد 777 717 777 AYY 9/7 ( " " " n n r n YY• 774 D D D D TT1 779 779 775 )) )) )) 74. ۲۲۵ کتب بین سعد وبین عمر 74. ۲۲۶ كتاب عمر إلى سعد 747 ۳۲۷ « « **« « ا** ۳۲۸ « « أبي عبيدة 741 744

رقم رقم الصفحة الرسالة الرسيالة ٢٢٩ كتاب عمر إلى سعد 744 ٢٣٠ عهد عياض بن غنم لأهل البصرة 744 ٢٣١ كتاب عياض إلى أسقف الرها 744 ٢٣٢ عهد عياض لأهل الرها 744 ۲۳۳ كتاب عمر إلى ملك الروم 377 ا احرقوص بن زهبر 745 745 1 ( ( mak 740 ۲۳٦ ۱۱ ۱ أبي موسى 740 ۲۳۷ ( و أبي سبرة 747 « النعان بن مقرن إلى عمر 747 747 ٢٣٩ كتاب عمر إلى سعد 747 ٢٤٠ كتاب عبد الله بن عيد الله بن عتبان إلى عمر 747 ۲٤١ ، عمر إلى النعان بن مقرن 747 727 747 ٣٤٣ ( « عبد الله بن حبد الله بن عتبإن 747 ۱ القواد بفارس D 725 747 ٧٤٥ عهد النعان بن مقرن لأهل ماء يهر ذان 749 ۲٤٦ كتاب عمر إلى النعمان بن مقرن 749 » YEV 75. ۲٤٨ ، « نعيم بن مقون 71. ٧٤٩ ، ، و حبد الله بن عبد الله بن عتبان 75. ٥٠٠ ١ ١ أمل الكوفة 721 ٢٥١ عهد عبد الله بن حبد الله للفاذوسفان ، وأهل أصبيان 137 ۲۵۲ كتاب عمر إلى عبد الله من حبد الله 727 ٢٥٣ كتب بين عمر وبين حذيفة بن اليمان 727 « « « عثمان من حنيف 405 727

رقسم وقسم الصفحة الرسالة ۲۵۳ ۲۵۰ کتاب عمر إلى نعيم بن مقرن ٢٥٦ عهد نعيم بن مقرن لأهل الريّ 754 ٢٥٧ عهد سويد بن مقرن لأهل دنباولد 722 ٢٤٥ كتاب عمر إلى نعيم بن مقرن ٢٥٩ عهد سويد بن مقرن لأهل قومس 720 ۲۶۰ و و و و جرجان 720 ۲۲۱ و و و طعرستان 727 ٢٦٢ عهد عتبة بن فرقد لأهل أذر بيجان YEV ٢٦٣ عهد سراقة بن عمرو لأهل أرمينية YEV ٢٦٤ عهد بكير بن عبد الله لأهل موقان YEA ٧٦٥ كتاب عمر إني الأحنف من قيس 729 ۲۲۲ و و ابنه میدالله 729 ۲۹۷ و شریح 40. ۲۲۸ و عمر إلى النعان بن عدى 70. ٢٦٩ ، نضر بن حجاج إلى عمر 101 ٧٧٠ ، عمر لأنس بن مالك YOY ٢٧١ ﴿ أَبِي مُوسِي الْأَشْعَرِي إِلَى عَمْرُ 707 ۲۷۲ رد" عمر عليه 104 ۲۷۳ كتاب عمر إلى عاله 404 ٢٧٤ و أمير الطائف على عمو Yos ۲۷۵ رد عمر علیه 402 ۲۷۲ كتاب عمر إلى يعلى بن أمية Yos ٢٧٧ كتاب خلام لعبد الله بن عمر إليه 400 ۲۷۸ رد" عبد الله بن عمر على خلامه 400 ٢٧٩ كتاب عمر إلى الحصين بن الحر 400 ۲۸۰ و و المغيرة بن شعبة 400 . ٢٨١ . المغيرة بن شعبة إلى عمر 707

الرسيالة

خلافة عُمَان بِن عَفَانَ رضي الله عنه

٢٨٢ كتابه إلى عاله 704

٢٨٣ ١ أمراء الأجناد YOV

YOX

۲۸۶ کتابه إلی عمال الخراج YOX

د د العامة 440

۲۸۶ و ساله YOX

**b** )) YAY 409

 ۱ الوليد بن عقبة YAA 709

٧٨٩ و وعاله 77.

و « أهل الأمصار 79. 77.

٢٩١ كتاب عثمان إلى أهل الكوفة 77.

و سعيد بن العاص إلى عيمان 797 177

۲۹۳ رد عثمان على كتاب سعيد 177

۲۹۶ كتب بين عثمان وبهن سعيد من العاص 177

٢٩٥ كتاب معاوية إلى عثمان 777

و حثمان إلى معاوية 797 777

» « « عبدالرحمن بن ربيعة 194 778

 مرزبان مرو إلى الأحنف بن قيس 191 377

٢٩٩ رد" الأحنف على كتابه 770

٣٠٠ عهد حبيب ن مسلمة لأدل دبيل 777

٣٠١ كتاب حبيب من مسلمة إلى أهل جرزان 777

> ٣٠٢ عهد حبيب لأهل جرزان YTY

٣٠٣ كتاب سعيد بن العاص إلى عثمان **X**FY

٣٠٤ ﴿ عَبَّانَ إِلَى مَعَاوِيةً 771

۳۰۵ « معاوية إلى عثمان 779

٣٠٦ « عثمان إلى الأشتر وأصحابه 44.

٣٠٧ كتاب عثمان إلى أهل الكوفة 44.

( ۳۵ - جهرة رسائل المرب أول)

رقم رقم العنفخة الرسالة الرس\_\_الة ٣٠٨ ٢٧١ كتاب عنان إلى أهل الأمصار ٣٠٩ ٢٧١ أهل المدينة إلى من بالآفاق ۳۱ ۲۷۲ ه و و آهل مصر ۳۱۱ و مفتعل على عثمان 777 ٣١٢ و عيمان إلى أهار الأمصار TVE ٣١٣ و أهل مصر إلى عثمان 140 ٣١٤ ١ عثمان إلى الإمام على 440 ۳۱۵ « د د معاوية وأهل الشأم والبصرة YVV דוץ מ מ כ מ מ YVA ٣١٧ ه « أهل الموسم Y - A ۳۱۸ و آخر و « « 475 ٣١٩ ه أبي الدرداء إلى معاوية 710 ۳۲۰ د د د سلیان الفارسی 440 ٣٢١ رد سلمان الفارسي على أبي الدرداء 7.47 ٣٢٢ كتاب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء 747 ٣٢٣ رد" أبي الدرداء على سلمان 7.47 ٣٢٤ كتاب نائلة بنت الفر افصة إلى معاوية YAY خلافة الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه 79. ٣٢٦ كتاب معاوبة إلى الزبير بن العوّام 198 797 ٣٢٨ كتاب مروان بن الحبكم إلى معاوية YAV

٣٢٥ كتاب الإمام على للى عثمان بن حنيف ٣٢٧ كتاب مروان بن الحسكم إلى معاوية وإلى يعلى بن منية ٣٢٩ « معاوية إلى طلحة بن عبيد الله 799 ۳۲۰ ۳۳۰ « « الزبير بن العوّام ۳۳۱ « **« م**روان 4.1 « • سعيد بن العاص אשר מ 4.4

رقــم الصفحة رقـم الرسيالة الرسالة ٣٣٣ كتاب معاوية إلى عبد الله بن عامر 4.4 ه الوليد بن عقبة 418 445 ر و يعلى بن أمية 4.0 440 مروان إلى معاوية 4.7 447 عبد الله بن عامر إلى معاوية 4.4 447 الوليد بن عقبة إلى معاوية 444 4.4 يعلى بن أمية إلى معاوية 444 41. سعيد بن العاص إلى معاوية 45. 411 ٣٤١ كتاب السيدة أم سلمة إلى السيدة عائشة 414 ٣٤٢ رد السيدة عائشة على السيدة أم سلمة 410 ٣٤٣ كتاب السيدة أم سلمة إلى على 410 « الأشتر إلى السيدة عائشة 417 ٣٤٥ رد السيدة عائشة على الأشتر 417 ٣٤٦ كتاب طلحة والزبعر إلى كعب بن سور 414 « « « الأحنف من قيس 414 و و « المندر من ربيعة 414 ٣٤٩ رد" كعب بن سور على طلحة والزبير 414 ٣٥٠ ٪ الأحنف على طلحة والزبير 414 ٣٥١ ردّ المثذر على طلحة والزبير 419 ٣٥٢ كتاب السيدة عائشة إلى زيد بن صوحان 419 ٣٥٣ رد زيد بن صوحان على السيدة عائشة 44. ٣٥٤ كتاب الصلح بين أصحاب الحمل وبين عثمان بن حنيف 441 ۳۵۰ « على إلى عثمان بن حنيف 444 و طلحة والزبعر إلى أهل الأمصار 401 474 ٣٥٧ كتاب السيدة عائشة إلى أهل الكوفة 445 ٣٥٨ و على إلى أهل الكوفة 447

409

477

رقم رقم الصفحة الرسالة الرسالة ٣٦٠ كتاب على إلى أبي موسى الأشعرى ٣٢٨ ٣٦١ ( هاشم بن عقبة إلى على 417 ٣٦٢ ( على إلى أبي موسى 444 ٣٦٣ ( ( ( و المرابع ا 44. ۳۳. ٣٦٥ و السيدة عائشة إلى السيدة حفصة بنت عمر 444 ٣٦٦ , على إلى طلحة والزبير 441 ۳٦٧ « « السيدة عائشة 777 ٣٦٨ رد طلحة والزبير على على " 74.5 ٣٦٩ « السيدة عائشة على على" 44.8 ٣٣٤ ٢٧٠ كتاب على إلى حامله بالـكوفة ٣٧١ « الأحنف بن قيس إلى قومه 440 ٣٧٢ « على الله البجلي ٣٧٢ 447 ۳۷۳ ( ( الأشعث بن قيس 440 ٣٧٤ كتاب جرير إلى الأشعث 247 ٣٧٥ « على إلى معاوية 444 ٣٣٩ ٢٧٦ رد معاوية على على " ٣٣٩ ٢٧٧ كتاب على ٌ إلى معاوية ٣٤٠ ٢٧٨ رد معاوية على علي " . ٣٤٠ ٢٧٩ كتاب على إلى معاوية ۳۸۰ « معاوية إلى عمرو بن العاص 781 ٣٨١ ( على الله جرير بن عبد الله 455 ٣٨٢ ﴿ الوليد بن عقبة إلى معاوية 458 444 450 471 457 ٣٨٥ رد" معاوية على الوليد بن عقبة 451 ٣٨٦ كتاب على الى جرير 414

رقــم الصفحة رقسم الرسالة الرسالة ٣٨٧ كتاب عياض الثمالي إلى شرحبيل بن السمط 457 ٣٨٨ « آخر إلى شرحبيل بن السمط 40. ٣٨٩ رد" معاوية على على" 401 ، ۳۹ « على على معاوية ٥٣ ٣٩١ كتاب معاوية إلى على" 401 « « أهل مكة والمدينة 402 ٣٩٣ رد المسور بن مخرمة على معاوية 400 ٣٩٤ كتاب رجل من الأنصار إلى معاوية وعمرو 407 ٣٩٥ « معاوية إلى ان عمر TOV ۳۹۶ رد این عمر علی معاویة 401 ٣٩٧ كتاب معاوية إلى سعد بن أبى وقاص 401 ٣٩٨ رد" سعد على معاوية 401 ٣٩٩ كتاب معاوية إلى محمد بن مسلمة الأنصاري 404 ٤٠٠ رد ابن مسلمة على معاوية 409 ٤٠١ كتاب معاوية إلى أبي أيوب الأنصاري 47. ٤٠٢ رد أبي أيوب على معاوية 411 ٤٠٣ كتاب شرحبيل بن السمط إلى معاوية 474 ٤٠٤ ﴿ مُعَاوِيةً إِلَى عَلَى ۗ 475 ٥٠٥ رد" على على معاوية 470 ٤٠٦ كتاب معاوية إلى على" 477 ٤٠٧ رد" هلي" على معاوية 414 ٤٠٨ كتاب على إلى معاوية 471 ٤٠٩ رد معاوية على على " 477 ٤١٠ رد" على على معاوية 477 ۴۱۱ « معاوية على على " 477 ٤١٢ « علي على معاوية 474

« معاوية على على "

214

474

الرسيالة

رقسم رقسم الصفحة الرسالة ٤١٤ رد" على على معاوية 475 ۱۵٪ « معاوية على على " 477 ٤١٦ ( على على معاوية 477 ٤١٧ كتاب معاوية إلى على " 477 ٤١٨ رد" على على معاوية 447 ٤١٩ كتاب على إلى معاوية 444 ٤٢٠ رد" معاوية على على" 441 ٤٢١ كتاب على ۗ إلى معاوية 474 n n n 277 444 ٤٢٣ ( معاوية إلى على " 478 ٤٢٤ رد" على على معاوية 440 ٤٢٥ كتاب معاوية إلى على " 49. ٤٢٦ رد" على على معاوية 494 ٤٢٧ كتاب على إلى مخنف بن سايم 2.4 « « عبد الله من عباس » ٤٢٨ ٤٠٣ **) )** ) **)** ) ) £44 £•£ ٤٠٤ ٤٣٠ وزياد بن النصر إلى على « شريح بن هانئ إلى على 173 2 . 0 ٤٣٢ ، على إلى زياد وشربح 2.0 » » « « أمراء الأجناد » » « ٤٣٣ 2 · V ع٣٤ و « الأجناد ٤٠٧ « « « معاوية ومن قبله من قريش £ . A ٤٣٦ رد معاوية على على " 2.9 ٤٠٩ ٤٣٧ كتاب عمرو بن العاص إلى ابن عباس ٤٣٨ رد" ابن عباس على ابن العاص 113 ٤٣٩ كتاب معاوية إلى ابن عباس 214 ٤٤٠ رد" ابن عباس على معاوية 112

| رقم<br>الرسالة الرســــالة                                  | رقم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| ٤٤١ كِتَابِ عَلَى ۗ إلى معاوية                              | ٤١٤           |
| ٤٤٢                                                         | 713           |
| ٤٤٣ ۾ معاوية إلى علي ً                                      | 713           |
| ٤٤٤ رد" على" على معاوية                                     | ٤١٧           |
| ٤٤٥ كتاب معاوية إلى على"                                    | 113           |
| ٤٤٦ رد" على" على معاوية                                     | 173           |
| ٤٤٧ كتاب معاوية إلى على "                                   | 274           |
| ٤٤٨ رد" على" على معاوية                                     | 878           |
| ٤٤٩ رد" معاوية على عِلى"                                    | 540           |
| ٥٠ کتاب علی ؓ إلی حمرو بن العاص                             | 273           |
| ٤٥١ ردّ عمرو على على "                                      | 273           |
| ٤٥٢ ﴿ على على عمرو                                          | £ 7 V         |
| ۴۵۳     ( عمرو على على "                                    | £ 7 V         |
| ٤٥٤ ﴿ على على عمر و                                         | ¥7V           |
| ٤٥٥ كتاب الصلح بين على" ومعاوية                             | 279           |
| ٢٠٦ ﴿ بِينَ عَمْرُو بِنِ العاصِ وَأَنِي مُوسِي الْأَشْعَرِي | 540           |
| ٤٥٧ ١ ان عمر إلى أبي موسى                                   | ٤٣٨           |
| ٤٥٨ ود <b>آبي</b> موس <b>ي علي</b> اُبن عمر                 | \$47          |
| ٩ ء ٤ كتاب معاوية إلى أبي موسى                              | 243           |
| ٤٦٠ رد آبي موسى على معاوية                                  | 244           |
| ٤٦١ كتاب على إلى أبي موسى                                   | ٤٤٠           |
| ٤٦٢ رد" <b>أبي</b> موسى على <b>على</b> "                    | ٤٤٠           |
| ٤٦٣ كتاب أبي موسى إلى عامر بن عبد القيس                     | ٤٤٠           |
| ٤٦٤ ، عبد الله بن وهب الراسي إلى خوارج البصرة               |               |
| ٤٦٥ رد خوارج البصرة                                         | 133           |
| ٤٦٦ كتاب على إلى الخوارج بالنهر                             | <b>££</b> Y   |
| ٤٦٧ در الخوارج عليه                                         | 133           |

| الرس_الة                      | رقـــم<br>الر <b>س</b> الة | رقـــم<br>الصفحة |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| كتاب على" إلى ابن غباس        | 473                        | £ £ Y            |
| كتاب على" إلى معاوية          | 279                        | 254              |
| خروج الخربت بن راشد الناجي    |                            | 220              |
| كتاب على " إلى عاله           | ٤٧٠                        | 220              |
| « قرظة بن كعب إلى على "       | ٤٧١                        | 220              |
| ر د" على على قرظة بن كعب      | 277                        | 227              |
| كتاب على إلى زياد بن خصفة     | ٤٧٣                        | 227              |
| « زياد بن خصفة إلى على "      | ٤٧٤                        | ٤۷٧              |
| « على ابن <b>ع</b> باس        | ٤٧٥                        | <b>£ £</b> A     |
| رد" على" على زياد بن محصفة    | ٤٧٦                        | <b>£ £ £ A</b>   |
| كتاب ابن عباس إلى معقل بن قيس | ٤٧٧                        | 229              |
| كتاب معقل بن قيس إلى على "    | ٤٧٨                        | ٤0٠              |
| و على الى معقل بن قيس         | ٤٧٩                        | ٤0٠              |
| « « أشياع الحريت              | ٤٨٠                        | ٤٥١              |
| « معقل بن قيس إلى على "       | ٤٨١                        | 204              |
| « على الى مصقلة بن هبيرة      | 113                        | 204              |
| « مصقلة إلى أخيه نعيم         | ٤٨٣                        | 200              |
| رد" نعيم على مصقلة            | ٤٨٤                        | 200              |
| كتاب لهوم مصقلة إليه          |                            | 207              |
| رد" مصقلة على قومه            | ٤٨٦                        | ٤٥٧              |
| كتاب على" إلى أهل مصر         | ٤٨٧                        | ٤٥٧              |
| كتاب معاوية إلى قيس بن سعد    | ٤٨٨                        | १०९              |
| ورد قيس بن سعد على معاوية     | ٤٨٩                        | 173              |
| رد معاوية على قيس             | ٤٩٠                        | 271              |
| و قيس على معاوية              |                            | 277              |
| كتاب معاوية إلى قيس           |                            | 274              |
| رد قيس على معاوية             |                            | ٤٦٣              |

| الرس_الة                                      | رقــــم<br>الرسالة | الرقـــم<br>صفحة |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| كتاب اختلقه معاوية على قيس بن سعد             | ٤٩٤                | १२१              |
| «    قيس بن سعد إلى على "                     | 190                | १२०              |
| رد على على قيس بن سعد                         | ٤٩٦                | १२०              |
| ( قيس بن سعد على على "                        | <b>£9</b> V        | 173              |
| عهد على إلى محمد بن أبي بكر                   | ٤٩٨                | १२२              |
| كتاب على" إلى محمد بن أبى بكر وأهل مصر        | 299                | 279              |
| « على آيل أهل مصر ً                           | •••                | ٤٧٤              |
| « محمد بن أبي بكر إلى معاوية                  | 0.1                | ٤٧٥              |
| رد" معاوية على محمد بن أبى بكر                | 0.4                | ٤٧٧              |
| كتاب على إلى الأشتر                           | ۳۰٥                | ٤٧٩              |
| « « « أهل مصر                                 | ٥٠٤                | ٤٨٠              |
| . «      آخر إلى أهل مصر                      | 0.0                | ٤٨١              |
| كتاب على ً إلى محمد بن أبي بكر                |                    | ٤٨٣              |
| رد" محمد بن أبى بكر على على"                  | ٥٠٧                | ٤٨٤              |
| كتاب معاوية إلى مسلمة بن مخلد ومعاوية بن حديج |                    | ٤٨٤              |
| ردً مسلمة بن مخلك ومعاوية بن حديج على معاوية  | 0.9                | έΛο              |
| كتابعمرو بن العاص إلى محمد بن أبى بكر         | 01.                | ٤٨٦              |
| کتاب معاویة إلی محمد بن أبی بکر               | 011                | ٤٨٦              |
| و محمد بن أبي بكر إلى على                     |                    | ٤٨٧              |
| رد" على "على محمد بن أبى بكر                  | ٥١٣                | ٤٨٨              |
| « محمد بن أبى بكر على معاوية                  |                    | ٤٨٨              |
| « محمد بن أبى بكر على <b>عمرو</b> بن العاص    | 010                | ٤٨٩              |
| كتاب عمرو بن العاص إلى معاوية                 | ٥١٦                | ٤٩٠              |
| و على إلى ابن عباس                            | 017                | ٤٩٠              |
| رد" ابن هباس على على"                         | ٥١٨                | 193              |
| m, h, T, , ,                                  |                    |                  |

١٩٥ كتاب على إلى أهل العراق

294

الرس\_الة

رقسم وقسم الصفحة الرسالة .

#### فتنه البصرة

٥٠١ م ٥٢٠ كتاب معاوية إلى عمرو بن العاص

۵۰۲ رد عمرو على معاوية

٥٠٢ كتاب معاوية إلى أهل البصرة

٥٠٤ و عباس بن صحار العبدى إلى معاوية

٥٠٤ معاوية على عباس بن صحار

ه.ه م ۲۵ کتاب زیاد إلی ابن عهاس

۰۰۱ ۲۲۰ و علی إلی زیاد ۰۰۱ ۲۷۰ و زیاد إلی علی ً

٥٠٧ ه على إلى أهل اليصرة

۵۰۸ ۲۹ ۱ زیاد إلی علی

۵۰۹ ۳۰ و علی إلى زياد ۵۱۰ ۳۱ رد زياد مليه

٥١٠ كتاب معاوية إلى زياد ابن أبيه

۱۲ه ۹۳۳ و على إلى زياد

۱۳ ه ۱۳ پر مل الی ان عباس

٥٣٥ وأبى الأسود الدؤلي إلى على المسود الدؤلي إلى المسود المسود

۱۵ ه ۹۳۵ رد" على "على أبي الأسود

٥١٥ كتاب على إلى ان عباس

۱۵ ه ۱۵ رد آبن عباس علی علی "

۱۱۵ ۳۹ه «علي علي ابن عباس

۱۲ه ۱۶۰۰ « ان عباس علي علي علي

٥١٧ ا٥٤ كتاب على إلى ابن عباس

١٩٥ - ٤٢ - ردّ ابن عباس على على "

١٩٥ ٥٤٣ ه على على ابن عباس

٥٢٠ ١٤٥ ١ ابن عباس على على "

| الرســــالة                                          | رقـــم<br>الر <b>س</b> الة | رقـــم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| كتاب عقيل بن أبي طالب إلى على                        | 020                        | ۰۲۰              |
| رد على" على عقيل                                     |                            | 071              |
| كتاب صعصعة بن صوحان إلى عقبل                         | ٥٤٧                        | 370              |
| « على الى كعب بن مالك                                | ٥٤٨                        | ٧٧ د             |
| ا على إلى بعض عماله                                  | 029                        | 044              |
| <ul> <li>الا على إلى سهل بن حنيف</li> </ul>          | 00 •                       | ۸۲٥              |
| <ul> <li>على إلى المنذر بن الجارود العبدى</li> </ul> | 001                        | ٥٢٨              |
| « وقف لعلي" كرم الله وجهه                            | 004                        | ٥٢٨              |
| نوقيعات الحلفاء الراشدين                             |                            | ۸۲۵              |

## فهرس أعلام الكتاب

#### مرتب بترتيب الحروف الهجائية

مع إنباع كل كاتب بأرقام الصفحات التي وردت فيها رسائله

أبو الأسود الدؤلي ١٨٥٥ أرو أروب الأنصاري ٤١٠

أبو بكر رضى الله عنه ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٩ ،

6 118 6 114 6 111 . 1.9 6 A9

١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، إ ياهان ١٦٩

· 148 · 144 · 144 · 144 · 14.

6 177 6 177 6 177 6 177 6 170

. 122 128 ( 127 ( 12 · 6 ) 49

آبو الدرداء ١٨٥ ، ٢٨٦

أبو عبيد بن مسعود الثقبي، ٢٠

أبو عبيدة من الحراح ١٣٥، ١٣٩، ١٤٠،

107 : 100 : 10m : 101 : 12V

. 178 . 177 . 171 . 17. . 17.

4 174 . 174 . 174 . 174 . 177

أبو موسى الأشعرى ١٩٢ ، ٤٣٥، ٤٣٩،

أبى من زيد العبادى ١٨

الأحنف بن قيس ٢٦٥ ، ٣١٨ ، ٣٣٥ ؛ | ١٧٧

أرطبون الرومى ١٧٤ الأشتر النخعي ٣١٦ أكثم بن صيفي ٢٥ ، ٢٧

أم سلمة ٣١٥

پکیر بن عبد الله ۲٤۸

جرير بن عبد الله البجلي ٣٣٨

حبيب من مسلمة ٢٦٦ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، حذيفة بن اليمان ٢٤٢

خالد من الوليد ٢٢، ٢١١، ١١٤، ١٢٤، · 18. · 18. · 184 · 184 · 184 · 10 · · 184 · 184 · 181 · 144

ز

الزبير بن العوام ۳۱۷، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۳۳ وزياد ابن أبيه ۵۰۵، ۵۰۸ ، ۵۰۸ ، ۵۰۸ وزياد ابن أبيه ۵۰۵ ، ۵۰۸ و ۵۰۸ و ۵۰۸ وزياد بن خصفة ۶۶۳ وزياد بن النضر ۶۰۶ و

زید بن صوحان ۳۲۰

40

سراقة بن عمرو ۲٤٧

سعد بن أبی وقاص ۲۰۷ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳، ۲۱۶ ، ۲۱۵ - ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۳۰،

سعيد بن العاص ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٨ ،

سلمان الفارسی ۲۸۵ سوید بن مقرن ۲٤٥ ، ۲٤٦

> ش شرحبیل بن السمط ۳۲۳ شریح بن هانیٔ ۴۰۵

ص صعصعة بن صوحان ۲۶ه ط

طلحة بن عبيد الله ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣٢٣ ، ٣٣٤

ع . السيدة عائشة ٣١٦ ، ٣١٩، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٣

عباس بن صحار العبدى ٥٠٤ عبد العزى بن امرى القيس الكلبى ١٤ عبد الله بن عامر ٣٠٧ عبد الله بن عباس ٤١١ ، ٤١٤ ، ٤٤٩ ، ٥١٥ ، ٥١٦ ، ٥١٦ ، ٧٥٥ ، ٩١٥ عبد الله بن عمر ٣٥٧ ، ٣٥٧ ، ٣٥٧

عبد الله بن وهب ٤٤١ عبد الله بن عتبان ٢٣٧ ، ٢٤٠

عبد المطلب بن هاشم ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۶ عتبة بن فرقد ۲٤٧

عثمان بن حنیف ۲٤۲ ، ۳۲۱

عثمان رضی الله عنه ۸۱ ، ۲۵۷ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳

17F ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 (

377 , 077 , 777 , 477 , 177

> عدی بن زید العبادی ۱۳ عقبل بن أبی طالب ۲۰ العلاء بن الحضر می ۲۶ ، ۱۱۵

على بن أبى طالب رضى الله عنه ٨٢ ،

· +++ · +++ · ++1 · ++ · ++4

3 44 , 444 , 444 , 444 , 444 , 444 ,

. 470 . 404 . 454 . 455 . 45.

\,\ \psi \,\ \rangle \,\ \rang

. 444 . 440 . 444 . 441 . 444

. 2. . . 2. 0 . 2. 2 . 2. 4 . 2. 4

. 277 . 272 . 277 . 217 . 212 .

6 247 6 257 6 25 6 27 6 27V

0.7 (0.1 ( 59 ) | ( 55) ( 557 ( 557 ( 550 ) 554

ق

ا قرظة بن كعب ٤٤٥ قيس بن سعد بن عبادة ٤٦١ ، ٤٦٢ ، **٤٦٦ : ٤٦0 : ٣٦0 : ٤٦٣** 

المثنى بن حارثة ١٢١ عمد بن أني بكر ٢٧٥ ، ٤٨٤ ، ٤٨٨ ،

محمد صلى الله عليه وسلم ٣١، ٣٥ ، ٣٧، ( 27 ( 20 ( 22 ( 27 . 2 . . 2 . 107 (01 ( £9 ( £9 ( £) ( £) 40 1 30 1 00 1 00 1 05 1 04 < TV < TV < TT < TE < TW < TY 4 AT 6 VO 6 VO 6 VE 6 VT 6 VY 74.1 VA

مذعور بن عدی ۱۲۱ ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، إ مروان بن الحسكم ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٢٠٠

٨٤٤ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٥ ، ٥٥٤ ، اعمرو بن هند ١٢ ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٤٦٦ ، ٤٧٩ ، ٤٧٩ ، عياض بن غنم ٢٣٣ ، ٢٣٣ ٣٤٨ ، ٤٨١ ، ٤٨٣ ، ٤٨٨ ، ٥٩٠ ، أ عياض الثمالي ٣٤٨ (0) 7 . 0 . 9 . 0 . 7 . 0 9 7 (019,010,010,018,014 170, 270, 270 270, 270, 041 ( 041

عمر من الخطاب رضي الله عنه ۸۰، ۱٤۹، 1 104 1 105 1 101 1 154 1 157 . 178 . 177 . 177 . 177 . 171 · 111 · 144 · 144 · 144 · 140 · 198 · 198 · 19 · 1 109 · 100 · ۲ · 1 · ۲ · · · 19 · 197 · 190 · 118 . 117 . 117 . 711 . 71. . TY . CY . CYY . TY . TY . . 770 . 772 . 777 . 777 . 777 5 YY9 4 YYX 4 YYY 4 YYY 4 YYY · YTE . YTY . YTI . YTI . YT. ٠ ٢٣٨ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، ٢٣٦ ، ٢٣٥ · YEW . YEY . YE1 . YE. . YY9 · YOY . YO . . YEQ . YEA . YEO . 04. 100 ( 705 ( 705 ( 707 عروين العاص ١٣٤ ، ١٥٣ ، ١٦٣ ، | محمدين مسلمة ٢٥٩ · 198 · 19 · · YAY · 1AE · 140

٤٨٥ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٤٣٥ ، ٤٨٦ ، ا مسلمة بن مخلد ٤٨٥

المسورين مخرمة ٣٥٥ مسلمة٧٦٧

مصقلة بن هبیرة ۵۵۵ ، ۴۵۷ معاذ بن جبل ۱۸۳ ، ۱۸۳

معاوية ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۲۹، ۱۹۲،

. 451 . 45. . 444 . 4.0 . 4.5

737 307 107 307 307 307 C

007 , 707 , Y07 , A07 , P07 ,

• ٣٧٢ • ٣٧٢ • ٣٦٦ • ٣٦٤ • ٣٦٠

. TVV . TVV . TVE . TVT . TVT

1 47 , 747 , 347 , 77 , 77 , 77 )

. 270 . 274 . 219 . 217 . 217

. 272 . 274 . 271 . 209 . 279

(01) ( \$ \ 7 ( \$ \ 8 ) ( \$ \ 8 ) \$ \$ \$ \$ \$

01. 60.2 60.4

معقل بن قيس ٥٥٠ ، ٢٥٤

المغيرة بن شعبة ٢٥٦

المقوقس ٤٣

المنذر الأكبر ١٠

المنذر بن ربيعة ٣١٩

المنذر بن ساوی ۶۶

ن

ناثلة بنت الفرافصة ۲۸۷ النجاشی ٤١ نصر بن حجاج ٢٥١ النعمان بن مقرن ٢٣٦ ، ٢٣٩ النعمان بن المنذر ٢٩ ، ٢٠ نعيم بن مقرن ٢٤٣ ، ٢٤٤

A

هاشم بن عتبة ۳۲۸ هرقل ۱۳۸ هوذة س علي ٤٨

نعيم بن هبيرة ٥٥٤

و

الوليد بن عقبة ٣٠٨، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦

ى

یزید بن أبی سفیان ۱۳۷ ، ۱۸۵ یعلی بن أمیة ۳۰۸

### فع ـــرس

### بعض ماورد في الهامش من الفوائد التي قد يحتاج القارئ إلى مراجعتها

|                                   | رقـــم<br>الصفحة |                                   | رقــــم<br>الصفحة |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| حديث (أخرجوا اليهود من الحجاز؛    | ۸۰               | باسمك اللهم                       | ۱۳                |
| وأخرجوا أهل نجران من جزيرة        |                  | أبيت اللعن                        | 10                |
| العرب و                           |                  | فلان يمشى العرضنة                 | ۲۳                |
| حديث « لايبقين دينان في أرض       | ۸۰               | عم صباحا                          | 7 £               |
| العرب)                            |                  | تركناهم على رباعتهم               | ٣١                |
| حديث و ليس فيما دون خمس أواق      | ٨٦               | لايۋخذ منه صرف ولا عدل            | ٣٣                |
| من الورق صدقة ،                   |                  | بسيم الله الرحمن الرحيم           | ٣٦                |
| النسبة بزيادة الألف والنون فى آخر | 41               | الأريسيون                         | ٣٨                |
| الكلمة                            |                  | أعطوا الجزية عن يد                | 49                |
| لم سمى أبوعبيدة أمين هذه الأمة    | 97               | أحمد إليك الله                    | ٤١                |
| نافج حضنيه                        | 9 £              | <b>ئوب</b> معافري                 | ٥٧                |
| مالى فيه حوجاء ولا لوجاء          | 9.4              | إسلام أكثم بن صيفي                | 79                |
| هنية                              | ١٠٠              | حديث ولايفرق بينالوالدة وولدها»   | ٧٠                |
| اطو الثوب على غره                 | 1.0              | تميم بن أوس الدارى"               | ٧٢                |
| استأصل شأفته                      | ۱۰۸              | صهيون                             | ۷٥                |
| الأبناء                           | 117              | مباهلته صلى الله عليه وسلم لنصارى | ٧٦                |
| أنجدوأءرق وكوقف وبصر              | 174              | نجران                             |                   |
| فض الله خدمتهم                    | 141              | أفعل ذلك من ذى قبل                | ٧٨                |

رقــــم الصفحة ١٤٠ الضعف ۱۸۱ «لن يغلب عسر يسرين » ١٩٧ حديث ﴿إِذَا افْتَنْحُتُم مَصَّرُ فَاسْتُوصُوا بالقبط خبرآ» ١٩٧ هاجر أم إسماعيل ۱۹۸ معاریض الکلام ٢٠٠ بنيات الطرق ۲۰۳ سؤت به ظنا ٢٠٣ أطلعه طلعه ٢٠٥ النرسيان ۲۱۲ هم عليه ألب واحد ۲۱۹ لالعاله ــ لاشوى لها ٢٢١ رمي المغمرة من شعة بالزنا ٢٢٣ جاءوا الحماء الغفير ۲۲۶ لامحنق على جرة ۲۲۲ حديث «ادرء وا الحدود بالشبهات » ۲۲٦ حديث «ملعون ملعون من انتمي إلى غير أبيه ، أوادعي إلى غير مواليه » ٢٢٨ الصوافي ١٣١ الأفناء ۲۳۶ هو من أمره على رجل ٢٤٤ وزن الدراهم في عهد سيدنا عمر ٢٥٢ المتمنية ٢٥٣ السراويل ٢٥٣ تمعددوا ــالمعدية

**رق**م الصفحة ٢٥٣ حديث النهيي عن لبس الحرير ۲۷۲ ملك عضوض ٢٨٨ الأنباط ۸۸۲ نعثل ۲۹۱ فدك ٢٩٦ الريد ۲۹۹ حديث « عشرة في الحنة . . . . ٣٠٣ ذهبوا شعاليل وشعارير ٣١٢ سكن عقيراك ٣١٤ وجهت سدافته وتركت عهداه ٣٢١ مضي لطيته ٣٢٢ الزط والسبابجة ۲۳۰ هنات وهنات ١ ٣٤ الطلقاء ۳٤١ حديث « الحرب خدعة ، ٣٤٣ ان النابغة ٣٤٦ تدب مقاربه ٣٤٧ حرب زبون ٣٥٦ لله دره ٣٦١ بات بليلة شيهاء ٣٦٩ إسلام أبي سفيان ٣٧٢ استمر أدراجه ٣٧٦ ذو الفقار ٣٧٦ اربع على ظلعك ۳۷۸ سحیم ( ٣٦ - جهرة رسائل العرب – أول )

رقــم الصفحة

۳۷۹ حدیث و إن الشیطان لیجری من

ابن آدم مجرى الدم».

٣٨٧ أحلسونا الخوف

۳۸۸ دعیت نزال

٣٩١ ضرب بجرانه

٣٩١ على وقتل عبيد الله بن عمر

٣٩٥ ذو الحناحين

٣٩٦ أسد الأحلاف

٣٩٧ حلف المطيبين

٣٩٧ حلف الفضول

۳۹۸ حدیث « الحسن والحسین سیدا شیاب أهل الحنة »

۳۹۸ حدیث و خیر نساءالعالمین أربع. .»

٣٩٩ حالة الحطب

٤٠٣ المحلون

٤٠٧ حديث «أرسلت إلى الأسود والأحر»

٤١١ زمزم والسقاية

٤١١ النسب إلى شأم ويمن

رقـــم ال**ص**فحة

١٧٤ بلــه

٤١٩ ليلة الهرير

٤٢٢ منافرة هاشم وأمية

٤٢٢ منافرة حرب وعبد المطلب

٤٢٥ حديث «من تألى على الله أكلبه الله »

٢٩ كلة الأكباد

. ٤٦ من المطاعن التي طعن بها على عثمان

١٠٥ كلمة عن زياد

٥١٢ حديث الولدللفراش وللعاهر الحجر»

١٥٥ بخل أبي الأسود الدؤلي

۱۷ ه حدیث « ما أحد عندی أعظم بدأ من من أبي ركر آساني بنفسه وماله »

١٩ ٥ عمرك الله

۲۲ه الحوازي

470 SK eK

۲۳ لأما بلأي

٥٢٤ مغاضبة عقبل لعلى

٧٧٥ المقباذات

#### فه\_\_\_رس

# الأمثال التى ورد شرحها فى الهامش (عدا أمثال أكثم بن صيفى الواردة في رسالتيه من ص ٢٥ إلى ص ٣٠)

خذه ولو بقرطي مارية ٢٧٦ بلغ السيل الزبي 12 ٢٧٦ جاوز الحزام الطبيين جزاء سنمار 12 لا أفعل كذا مابل" محر صوفة ٣٣١ مايدرى أيخثر أم يذيب 45 إن بينهم عيبة مكفوفة ٣٣٢ كالأشقر، إن تقدم نحر، وإن تأخر عقر 41 أخذه مرمته ٣٤٧ كدابغة وقدحلم الأديم VY يدب له الضراء ويمشي له الخمر ٣٤٨ كانت عليهم كراغية الهكر 90 مايقعقع له بالشنان ٣٥٠ استنوق الحمل 90 ماله سبد ولا ليد 97 ٣٥٢ دونه خرط القتاد ما أصاب عنده هلة ولا يلة ٣٥٦ حذو النعل بالنعل ١٠١ ليست له جلد النمر ٣٦١ أذل من فقع بقرقرة ١٠١ أسرى من أنقد بات بليلة أنقد ٣٦٢ أذل من بيضة البلد ١٠١ إن العوان لا تعلم الخمرة ٣٨٩ ضرب وجه الأمر وعينه ١٠٣ لاناقتي في هذا ولا حملي ٣٩٣ كمستبضع التمر إلى هجر ٣٩٤ حن قدح ليس منها ۱۰٤ إحدى لياليك فهيسي هيسي ١٣٧ جاء بالشوك والشجر ٤٠٠ رپ ملوم لا ذنب له ٤٠١ لبث قليلا يلحق الهيجا حمل \_ ضمع ١٦٣ جاءوا بقضهم وقضيضهم ٢٥٢ الحق أبلج والباطل لحلج زويدا

رقسم الصفحة 19۸ صرح المخض عن ألزبد 1۷٥ قلب له ظهر المجن ۲۳٥ حال الجريض دون القريض ۲۳٥ بلغ منه المخنق ۱۹۲۵ أذل من النعل ۱۹۲۵ لا أذل من الشسع

رقدم الصفحة 173 شق عصاهم 173 وافق شن طبقة 1823 أعز من بيض الأنوق 1873 إن لله جنوداً منها العسل 1873 التقت حلقتا البطان 1893 أبدت الرغوة عن الصريح